

MADING LIST MAN 15 YES

'Imad al-Din, Muhammad ibn Muhammad, al Katib, al-Isbahānī Conquête de la Syrie et de la Palestine par Salâh ed-dîn. pub. par C. de Landberg. NAME OF BORROWER 531029 DATE LArab I314f

University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket

LOWE-MARTIN CO. LIMITED



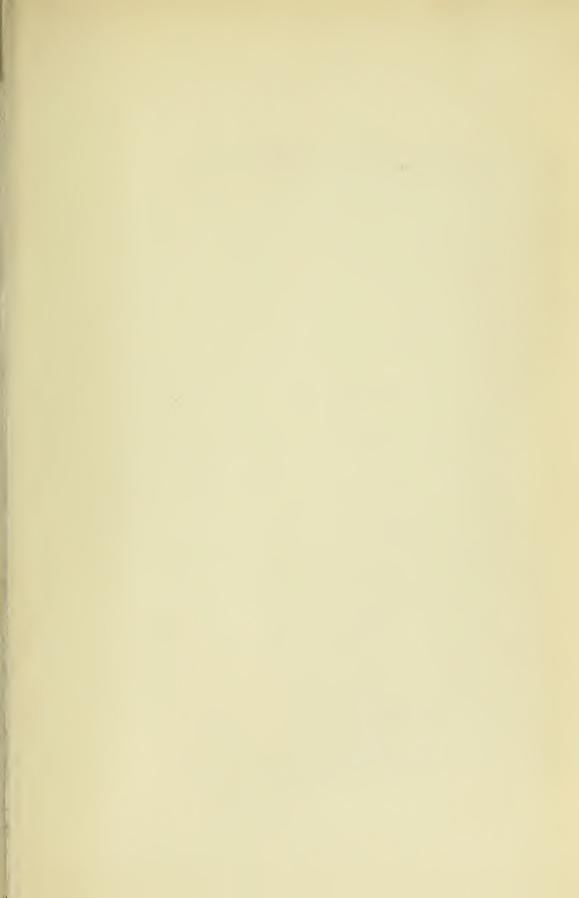

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto



## تِكَابُ الْفَتِهُ الْفَتِينِ الْفَتِ الْفَتِينِ الْفَتِ الْفَالِينِي الْفَتِ الْفَالِينِي الْفَتِ الْفَالِينِي الْفَتِ الْفَالِينِي الْفَتِ الْفَالِينِي الْفَتِينِ الْفَتِينِي الْفِينِي الْفَتِينِي الْفِينِي الْفِينِي الْفِينِي الْفِينِي الْفَتِينِي الْفَتِينِي الْفِينِي الْفِيلِي الْفِيلِي الْفِينِي الْفِينِي الْفِينِي الْفِيلِي الْفِيلِي الْفِيلِي الْفِيلِي الْفِينِي

انشَا الشَّخُ المارالعَ المَعَادالة لِعَمَّدالهِ المَعْدَالِية المُعَادِلة المُعَادِلة المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ ا



<u>ڪتاب</u>

الفتح القُسِّي في الفتح القدسي تأليف الوزير المنشئ البليغ اليف الوزير المنشئ البليغ ابي عبدالله محمَّد بن محمَّد الشهير بعاد الدين الكاتب الاصفهاني

بسم الله الرحن الرحيم وعليه أتوكل وبه أستعين

نسأل الله من اكحمد ما يبلغ قضاء حقّه وإنّ حقّه العظيم \* ومن الرشد ما يكتب سلامة نِيَّاتنا في الطريق الى كرمه وإنَّه لكريم \* ونشكر بسرّ القلب وجهر اللسان إحسانيه الينا بانهما حادث وقديم \* ونستزين ونستديمه نَعْمَه ولن يخيب على الشكر والرضا مُسْتَزيد ومُسْتَدِيم \* ونستعين بهِ على الدهر وقد فَعَل فاذًا وهو ٱلَّذي ، بيننا وبَيْنَهُ عَدَاقَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيْ حَمِيمٍ، \* واكحمد لله الذي بدأ بنعمه متطوّلا \* وبمزين متفضّلا \* وعلّمنا شكر فضله الموفور \* وقَبِل منَّا عنو خواطرنا المنزور \* فلا يكلُّفنا من الشكر فوق الطاقه \* ولا يُطلِع من النِعم الطليعةَ الا ووراءها من المَزيد الساقه \* وقد وَصفَ المشكورُ منه نفسَه بأنه ١ شأكر عليم \* فرُبٌّ غافلِ منّا عن الشكر ما غفل عنه فضله العظيم \* فلا عدِمْنا يَنْتاب مُنْتابُه راجيا وداعيا \* ومستيقظا وساهيا \* وصامتا ومتقاضيا ؛ \* لنا منه على كل حال كلُّ حال من مواهِبَ رُبُّها عَطل عنها ، لسانُ شكرنا وضمير ذكرنا \* وباتت ، ساريةً الينا لا طَيْفا بل حقيقةً على نوم فكرنا، \* ثم ان الله سامحنا في حقّه من الشكر فقبله من عَيِيّنا وبليغنا \* ومُتجرّعنا ومُسيغنا \* فتارة يقبله ضميرًا مجمّعها \* وتارة يحيط به قولًا مترجمًا \* ومرَّة يعلمه نظرًا من قلب ينفُذ ٧ نور الذكر من ظلمات ضلوعه \* ومرّة يسمعه هَمْسا من لسان يناجي مُلكه بنغات مسموعه \* وكيف لا يعلم السرّ وأخفى من بعينه مَسارحُه \* وكيف لا يعلم الغيبَ من عنك مَفاتحه، ﴿ ونرغب اليه في ان يحمل عنّا حقّ نبيَّه صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم فإنَّا لا نرضى بعنو استحقاقه من الوصف جَهدَنا \* فنصل اليه صلاتنا ونؤدّي اليه وُدّنا \* ونعظّم موقعه حين كان منه كمّاب قَوسين أو

ا ا. حق الله تا ا. فاذا الذي . وهو مقتبس من الآية ٢٢ من سورة فصلت ٢ ل . وبانت ١٧ . يقد

ادني، \* ونشكره على ان فتح علينا الدار التي كانت الى الله طريقه ليلة اسرى به \* فانبعث صلَّعم سهما فكان كقاب قوسين في اقترابه \* مَا كُذُبَ ٱلْفُؤَّادِ \* ولا خاب المُراد \* ولا صدق المُرّاد \* وأين من أخبر عنه انه رآه بالافق الاعلى ممَّن امتنَّ عليه بِإِنَّكَ بِالْهَادِ \* فَمَن كَانِ فِي روضِ القرآنِ يَسرَحِ \* فرق بين المنزلتين مِن رَبِّ الشُّرَحْ وأَلَمْ نَشْرَحْ، ﴿ وَنَصَّلِّي عَلَى اللَّهِ وَاصْحَابُهُ وُلاة الْحَقِّ \* وقُضاة الْخَلْق \* ورَنَقة الفَتْق \* وغُرر السبق \* وأَلْسِنة الفرق \* وفتحة الغرب والشرق \* منهم من رَدُّ ردّة العرب عن إسلامها \* ومنهم من استنزل أرجل العجم عن أسرّتها وتيجانها عن هامها \* وأخمَد عَبَنَ نيرانه ان يُطعموها ا حطبا ولو وصلتْ اليهم لأكلُّتهم \* وأخمل عَبَّن اوثانه عن ان يقعوا لها سُجِّدا ولو وقعت عليهم القتلتهم \* ومنهم من أنفق في سبيل الله وجهَّز \* ومنهم من قتل اعداء الله فأجُّهز \* ومنهم الأشِدَّاء على الكفَّار \* ومنهم الأسدّاء اذا زاغت الابصار \* ومنهم الساجدون الراكعون \* ومنهم السابقون ومنهم التابعون \* ومنهم نحن اهلَ الزمن الآخِر \* وقد سلَّم علينا سلامُ الله عليه في زمنه الحاضر \* وسمّانا اخوانا \* وإشتاق الى ان يلقانا \* فَنِينَ الْأَنِ انَّمَا نَرِدٌ عَلَيْهِ تَحَيَّتُهُ وَالْبَادِي آكَرُم \* وَإِنَّمَا نَرْجُو شَفَاعَتُهُ بِالْمُودَّة التي قدّمها والفضل للاقدم،

هذا كتاب أشهت فيه بين الأدباء الذين يتطلّعون الى الغرر المتجلّيه \* وبين المستخيرين الذين يستشرِفون الى السِيَر المتحلّيه \* يأخذ الفريقان منه على قدر القرائح والعقول \* ويكون حظّ المستخبر أن يسمع والاديب ان يقول \* فان فيه من الالفاظ ما صار معدنًا من معادن الجواهر التي نولدها \* ومن غرائب الوقائع ما صار به لسانا من ألسنة العجائب التي نوردها ، وإنها بدأنا بالتاريخ به لاستقبال سنة ثلث و ثمانين و خمسائة لان التواريخ معتادها إمّا ان تكون مستفتحة بمعقب من الدول تكون مستفتحة بمعقب من الدول

<sup>1</sup> C. I. igasa

الاخرى \* فلا امَّة من الامم ذوات اليمال \* وذوات الدِوَل \* إلا ولم تاريخ يرجعون اليه \* ويعولون عليه \* ينقله خلفها عن سلفها وحاضرها عن غابرها تقيد به شوارد الآيام \* وتنصب به معالم الاعلام \* ولولا ذلك لانقطعت الوصُّل \* وجُهلت الدُّول \* ومات في ايَّام الْأُخَر ذكر الْأُوَل \* ولم يعلم الناس انهم لعِرْق اللَّري \* وإنهم نُطَف في ظُلَّات الأصلاب طويلة السُرَى \* وإن اعارهم مبتدّاة من العهد الذي تقادم \* لآدم \* وقد أُخَذُ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهُمْ \* ذَرَّيَّاتِهِمْ لِمَا اراده من ظهورهم \* فليعلمر المرء قبل انقضاء عمره \* وقبل نزول قبره \* ما استبعا اهل الطيّ ، من حقيقة النشر \* ولْتُقْبَل في واحدة من الأطوار شهادة عشر \* فقد قطع عمرًا بعد عمر \* وسار دهرًا بعد دهر \* ونوى وأنشر في الف قبر \* وانَّما كان من الظهور في ليل الى ان وصل من العيون الى فَجُر \* ولولا التاريخُ لضاعت مساعي اهل السياسات الفاضله ، ولم تكن الملائع بينهم وبين المذامّ هي الفاصله \* ولْقَلُّ الاعتبار بمسالمة العواقب وعقوبتها \* وجُهل ما وراء صعوبة الايّام من سهولتها وما وراء سهولتها من صعوبتها، \* فأرّخ بنو ادم بيومه \* وكان اوّل من اشترى الموتُ نفْسَه وقام النزعُ مقامَ سومه، ثم أرَّخ الاوَّلون بالطوفان الذي بلُّل الارض وأغرقها \* ثم بالعام الذي بلبل الالسن وفرِّقها، وارَّخت النُّرس اربعة تواريخ لاربع طبقات من ملوكها اوُّلُم كُيِلْشَاه ومعنى هذا الاسم مَلِك الطين فاليه ترجع الفرس بأنسابها \* وعليه يُنسق عَقدُ حسابها \* وهي الآن تُؤرَّخ بيَزْدَجِرْد آخر ملوكها وهو الذي بَرَّهُ الاسلامُ تاجَ إِيوانه \* واطفأ نورُ الله بيت نيرانه، \* وارَّخ اليونان من فَيْلُبُس ابي الاسكندر وإلى قلوبَطْرَه ، اخرهم وهولاه المسمون بالحنفاء وهم الصابِئون، وارّخ الروم بالاسكندر لعِظَم خُطْرِه \* وشهرة أَثْرُه ، و ارَّخ النبط بالعراق والقِبْط عصر بتواريخ موجودة في الكتب التي

۱ ا کمرق ۲ ل فلي ۲ ا . ل . قلونطره

خلدوها \* والأزياج التي رصدوها ، \* وارّخ اليهود بانبيائهم وخلفائهم \* وبعارة البيت المقدّس وبخرابه على ما اقتضاه نقل اوائلهم وآبائهم \* وكانت العرب قبل ظهور الاسلام تؤرّخ بتواريخ كثيرة فكانت حمّير تؤرّخ بالتبابعة ممّن يلقّب بِذُو ويسمّى بقيل ، \* وكانت غسّان تؤرّخ بعام السدّ حين ارسل لله عَرِم السيل \* وأرّخت العرب اليانية بظهور الحبشة على اليمن ثم بغلبة الفرس عليه ، وأرّخت معدّ بغلبة جُرهم للعاليق واخراجهم عن الحرم ، ثم ارّخوا بعام الفساد وهو عام وقع فيه بين قبائل العرب تنازع في الديار فنقلوا منها \* وافترقوا عنها ، \* ثم ارّخوا بحرب بكر وتغلب ابني وائل وهي حرب البسوس ، ثم ارّخوا بحرب عبس وذُنيان ابني بَغيض وهي حرب داحس والغبراء وكانت قبل المبعث بستين سنة ، ثم ارّخوا بعام الكنان ؛ وائل النابغة الذبياني

 وكل ما بعده يُعدّ من عوام " الاعوام

وإنا ارَّخت بهجرة ثانية تشهد للهجرة الاولى بأن امَدها بالقيامة مُعذوق . وبأن مَوعِدها الموعد الصحيحُ غير المدفوع والصريحُ غير الممذوق \* وهذه العجرة هي هجرة الاسلام الى البيت المقدّس وقائمها السلطان صلاح الدين ابو المظفَّر يوسف بن ايُّوب وعلى عامها يجسن ان يُبنى التاريخ ويُنسق \* وتسفر عن أهِلَّمْهَا دَادِئ المِداد وتَنشق \* وهي وإن كانت هجرة الاسلام الى القدس ثانيه \* فقد كان انتني عن وطنه منها لمَّا تُنتُه يد الكفر ثانيه \* وهن الهجرة ابقى الهجرتين \* وهذا الكرّة بقوّة الله ابقى الكرّتين \* فإن العرب كانت اذا تناهت في وصف الرجل بالقوّة قالت كأنّه كُسِر ثم جبر \* واكحقّ ان نقول إن أطول الحياتين حياة المرء اذا مات ثم نُشر \* والعِيان يشهد ان أمنع السُوْرَين ما عُمِر بعد أن تُغر \* والفرق بين فتوح الشام في هذا العصر وبين فتوحه في اوّل الامر \* فرق يتبيّن تبيّن الخيط ٱلأبيض مِنَ ٱلْخَيْط ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴿ فَأَنِ الشَّامِ فَتَحَ أُوِّلُ وَالْعَهِدِ بِالرَّسُولِ صَلَّى للهُ عليه وسلَّم فغير بعيد \* والوحي ماكاد يتعطّل في طريقه من الساء الى الارض بَريد \* والعيون التي شاهدت رسول الله صلّى لله عليه وعلى آله وسلّم تسُلّ سيوفها من أجفانها \* والقلوب التي شهدت مواقف معجزاته اوثقُ بخبره في الفنح منها بعِيانها \* ورسل عالم الغيب الى عالَم الشهادة بالآيات المؤتلفة مختلفه \* ونجدات الساء الى الارض متصلة بالملائكة مُنزَلةً ومُسوَّمة ومُردَفه \* وقد اخبرهم سيَّدنا وسيَّدهم ان الارض زُويَت له مشارقها ومغاربها ﴿ وإنه سيبلغ ملكُ أُمَّتِه المَثُوبةِ المرحومة ما ضُمَّت عليه جوانبها \* والروم حينتمذ بَعَاث ما استنسر \* والفُرس يومئذ رَخَم ما استبصر \* والحديد ما تنوّعت اشكاله الرائعه \* ولا طُبعت سيوفه هنه القاطعه \* ولا نُسجت ثيابه هن المانعه \* والبروج لا نُعرَف الاّ مشيَّة لا مجلَّك \* والمنجنيقات لا يَتونَّب ما يتوثَّب اليومَ من خُشُبها المُسنَّى ﴿ وَالاقرانِ لا تتراجِم بالنيرانِ الْهُذْكَاهِ ﴿

والاسوار لاتنناطح بالكباش المُشْلاه \* وبصائر السلف الصالح رضوان الله عليهم يُقاتَل بها لوكانوا عُزْلا \* والواحد منهم يسوق العشرة كما يُساقون الى الموقف حُفاة غُرُلا ، \* وكانوا احرص على الموت منّا على البقاء \* وكان شوقهم الى لقاء الله باعتَهم على لقاء الاعداء بذلك اللقاء \* والشام الآن قد فَتَح حيث الاسلام قد وهن العظم منه وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا \* وهُرِيق شبابه واسْتَشَنَّ أُدِيمُه وقد عاد غريباكا بدأ غريبا \* وقد أُطلع شَرفُ الستائة وهي للمُلكُ المُعترك \* وكثرت مَعاثره عا نصب الشرُّك من الشَرَك \* وأَخْلَق الجديدان ثوبه وكان القَشِيب \* وذوى غصنه وكان الرطيب \* ونصلت كُنَّه وكانت الخضيب \* وطال الأمد على القلوب فقَسَت \* ورانت الفِتن على البصائر فعكمست \* وعَرَضُ هذا الادني قد أعمى وأصم حُبُّه \* ومتاع هنه الحياة القليلُ قد شغل عن الحظُّ الجزيل في الآخرة كسبه \* والكفَّار قد خشّنت عرائكهم \* وأنّسعت مالكهم \* واستبصرول في الضلال \* واستبضعوا للقتال \* وخرجوا من ديارهم يخطبون غاشية الموت \* ونفروا من وراء البجر يطلبون أمامهم من البرّ ناشية الصوت \* وقاتلوا جندًا ورَعِيَّه \* واستباحوا الانفس متورّعين فلا ترى اعجب من ان ترى استباحة وَرَعِيَّه \* وَزَيَّنَ أَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُون \* وَأُمَدَّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُون \* ورفعوا التكليفات فلا ينزع الحديد لوضوء ولا مَسْج \* واستشعروا لَبُوسَ البُوس فلم يلبسول وجها الا مزرور الشفاه على القُطوب بلا بشر ولا مَرْح \* شُقْرا كَأَنَّها لَفَحَت النَّارُ وجوههم وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونِ \* زُرْقا كَانَّها عيونهم من حديدهم فهم بقلوبهم وعيونهم يكافحون \* قد نزع الله الرقّة من قلوبهم \* ونقابها الى غُروبهم \* وعَذَب بهم لِما يرين من نعذيبهم \* واشتعلت نارجهام في فحم ذُنوبهم \* تستعيذ المَرَدة من مَرَدتهم \* ويُدعى للنار بالعون على الاطَّلاع على افتدتهم \* فِظاظ غِلاظ \* جهنميون ڪلامهم شَرَر

وأنفاسهم شُواظ ، لَهُمْ قُلُوبُ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لاَ يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ اضَلُ أُولَئِكَ هُمُ الْفَافُونِ \* خلق الله المُحلق من طين وخلقهم من حجارة فهم الهَكُنِيِّ عنهم بوقود جهنم حين قال وقودُها الناسُ وَالحِجَارَة والا فالحجارة لا تستحق الوقود \* الا أن يراد بها القلوب التي هي كالجُلمود في المجمود ، \* ومضت ملوك الاسلام \* وومضت ايّامهم كالبارق وإن لم تخلع الإظلام \* وزارت أيّامهم الايّام خيالا فتنازع الناسُ ، طرائف الاحلام \* وحاربوا هذا العدو الكافر في أثّروا فيهم وكانوا محاربين كهسالمين \* وبذلوا جهدهم فلا نقول الكافر في أثّروا فيهم وكانوا محاربين كهسالمين \* اللهم عَفرا لكل أُجل كِتَابُ وكل يَوْمُ وكل يَوْمُ اللهُ اللهُ عَفرا لكل ما خلق له تيسير \* ولكل ما نقدم الكتاب الموقوت تأخير \* والايّام تَعفَّضُ وتَمْطُل بالزُبْن \* ولكل ما نقدم الكتاب الموقوت تأخير \* والايّام تعفَّضُ وتَمْطُل بالزُبْن \* والسُور نتلي الى ان تأتي بالشجن \* وإلناس يريدون المخروج ولكن ما عدّول له عُدّ \* والعذر على كل لسان لكل قوم مُدّ \*\*

فقد قال إِنَّا لاَ أَضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً وإن قلنا جزاه الله بالاحسان فقد قال هَلْ جَزَاء ٱلْإِحْسَانِ إِلاّ ٱلْإِحْسَانُ وإن قلنا هداه الله سبيله فقد قال قال وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فَيَنَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبُلّنَا وإن قلنا لا ضيّع الله عمله فقد قال فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أُنِي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ وإن قلنا لا جعل الله لدهر عليه سبيلًا فقد قال مَا عَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وإن قلنا زاده الله هُدًى فقد قال وَالّذِينَ آهْتَدُوْلُ وَادَهُمْ هُدًى

كُلُّ مسؤُولِ سَأَئِلٍ فِي مَعَالِيه قد كَمَلُ لا يَسَلُ فيهِ سَائِلُ سَبَق الْجُودُ مَا سَأَلُ وَلِيصِيِّع نَامُّلُ لا يَجِدِ اللهَ قد فعلُ وليصحِيِّع نَامُّلُا يَجِدِ اللهَ قد فعلُ

ونعود الى ذكره اعرّ الله ذكره فجاد الى أن لم يبقَ مال ولا أمل \* وجاهد الى أن لم يبق سيف ولا قُلَل \* فلا كُفْخِ على يديه فتح وما هو فتح واحد \* ما هو الا فتحان فتح والدم ذائب وفتح والذهب جامد \* فا البلاد التي جمعها فاتحا \* بأغرب من البلاد التي فرّقها مانحا \* فقد استوعب بأسه أكثر ممّا ولدت المعادن حديدًا وزاد لانه ضرب بالسيوف التي كسرها ثم ضربها \* واستوعب جوده ما ولدت المعادنُ ذهبًا وزاد لانه نقل الى الاعداء ثُمَن سِلَع ثم نهبها فوهبها \* فكل مُعادٍ مُعادًى الا هذا البُعاد \* وكل مِداد يُكتب بهِ اسودُ الاّ هذا المداد \* أُفَسِعْرُ هَذَا أَمْ أُنْتُمْ لاَ تُبْصِرُونَ أَمَا يرى النَّاس ما على وجه الصدق من قبول القرائح \* وما على يد الْجُود من قُبُل المدائح الناس أكيسُ مِن ان يمدحوا ملكا ولم يروا عنده آثار إحسان وإنَّا لنرجو ان نكون قد كُتِبنا عدمه مع الصادقين الذين أُمِرَ الذين آمنوا ان يكونوا معهم \* وإن نكون قد كُتبنا مع المحسنين لانَّا أحسنًا وصف احسان الله الى عباده ولم يقطع بنا ما قطعهم \* وإنَّا وإن كنَّا رعاياه أنرى انفسنا ملوكا ونرى الملوك وهم لهُ سُوْقَه \* وإن القلم في ايدينا لَيهتزّ طربًا لذكره كانَّه جانٌّ وكانَّ السيف يشنَّع بانه فَرُوقه \* ولسنا نسمَّيه قَصِيرا وإن

جُدِع انهُ \* ولكنّا نركبه كا ركب قصير العصا الى وصف هذا السلطان ليُدرك وصفه \* ونقول للقلم اذا فاخره السيف إنّ شَائِلَكَ هُوَ الْأَبْر \* ونريد اذا اوردناه وصف مولانا بإنّا أعْطَيْناكَ ٱلْكُوْثَر \* على ان هذا القلم بلزم الادب لذكره اعلاه الله فينكّس راسه \* وبقبّل بين يديه كا يقبّل حامله الارض قرطاسه \* واستُ ببعيد في نقيبد هذه المفاخر \* وتشيبد هذه الما تُر \* من رجال الطعن والضرب الذين فتحوا بين يديه \* واوجبوا الحقّ عليه \* بل من رجال الطعن والضرب الذين فتحوا بين يديه \* واوجبوا الحقّ عليه \* بل حقي من حقوقهم اوجه واوجب \* وقلي من سيوفهم أضرى وأضرب \* ومن رماحهم اخطى واخطب \* ومن سهامهم انجى وانجب \* ومن قسيهم اكسى واكسب \* ومن اخطى واخلب \* وميونم قد أغمدت وجردتُ منه ما لا يُغْمَد اولا يُعمد ٢ \* اجلى واجلب \* وسيوفهم قد أغمدت وجردتُ منه ما لا يُغْمَد اولا يُعمد ٢ \* وما السيف من الجراح قد رَقاً دَمُها واَثاري من الذكر لا تخمل ولاتُغْمَد \* وما السيف اسوى ضربةً من لسانيا

فكل اثر خبَّر بهِ غيري بموت الخبر بموته \* وينقطع صِيت الاثر بانقطاع صوته \* والذي اخبَر انا به عنه روض يزهو اذا اقلعت الايّام سُحُبا \* وَخِم يبدو اذا افاض الشّنَق على فضة النجوم ذهبا \* فهو قول يُذكّر ويُسى كُلُّ فعل وفاعله \* لا قول يُوثَر مهما عاش اليوم عالمه ثم لا يأني في غد الاّ جاهله \* فهذه الكتب تهب الاعار الثانيه \* وتفاخر الألسنة القائلة بها الايدي الكاتبة البانيه ، \* فانظر والى إيوان كسرى وسينية الجُهْري في وصفه تجدوا الايوان قد خرّت شَعَفاته \* وعُفرّت ؛ شَرَفاته \* وتجدوا في وصفه تجدوا الايوان قد خرّت شَعَفاته \* وعُفرّت ؛ شَرَفاته \* وتجدوا اليوانه \* وانبا الماميه \* وانبا أراوح بين الاوصاف الغاديه ، \* ونناوب بين السات الساميه \* للاشارة الى من ينبه على مسيّاه \* وينوّه بسيْماه \* فامًا من يقول الله لاسْمه انت من مُعْقبات حمدي \* ويقول الدهر لذكره انت الباقي من الله لاسْمه انت من مُعْقبات حمدي \* ويقول الدهر لذكره انت الباقي من

١١٠ يغمر ٢ ل١٠ يُغمَد ١٢٠ الثانيه ٤ ل٠ وُعَقِرت ٥ ل٠ العاديه

بعدي \* فانَّما يلزم الادب بوصف فضله العظيم \* ويُرفَع قَدْر القول بفضل وصفه الكريم من \* ويَسَّر الله هنه الفتوح \* وإنزل بها الملائكة والرُوح \* في ايَّام سيَّدنا ومولانا الامام الناصر لدين الله امير المؤمنين ابي العبَّاس احمد ابن الامام المستضيئ بالله ابي محمد الحسن ابن الامام المستنجد بالله ابي المظفّر يوسف ابن الامام المقتفي لامر الله ابي عبد الله محمد ابن الامام المستظهر بالله ابي العبّاس احمد ابن الامام المقتدي بالله عبدالله ابن الذخيرة محمد ابن الامام القائم بامرالله عبدالله ابن الامام القادر بالله ابي العبّاس احمد ابن الامير اسحق ابن الامام المقتدر بالله ابي الفضل جعفرابن الامام المعتضد بالله ابي العبّاس احمد ابن الموفّق بالله، ابي احمد طلحة ابن الامام المتوكّل على الله ابي الفضل جعفر ابن الامام المعتصم بالله ابي اسحق محمد ابن الامام الرشيد بالله ابي جعفر هرون ابن الامام المهديّ بالله ابي عبدالله محمد ابن الامام المنصور ابي جعفر عبدالله بن محمد بن عليّ بن عبدالله بن العبّاس صلوات الله عليه ، وعلى آبائه الطاهرين والخلفاء الراشدين \* وهي الايّام التي زواهر ايّامها زَواه \* ومَضاء مَضارِ - ها للقضاء مُضاه \* فا اجلَّها فيضلاً وإفضاها جلالا \* وإقبلَها جَدًّا وإجدُّها إقبالا \* وإقربها ندًى ونوالا \* وإبعدها مدًى ومَنالا \* وما اعلى سَنَى مجدِها \* واحلى جَنَى رفْدها \* وأفْغَمَ رَيّا رياض فضائلها \* وافعم حيا حياض فواضلها \* واسح ساء ساحها امطارا \* واصح جناح نجاحها مَطارا \* والسلطان صلاح الدنيا والدين ابو المظفّر يوسف بن ايوب ناصر دعوته \* وداعي نصرته \* ووليَّه الطائع \* وسيفه القاطع \* والمُحكُّم بامره \* والمؤمِّر بحكمه \* فرايتُ إبداء مَيامن هن الايّام الغرّ على الآباد بغُرر الآداب \* وقيّدتُ شوارد معانيها وسيّرت محامد معاليها بهذا الكتاب ، ولودعنه من فوائد الكلام والفرائد الفَدِّ وَالْتُوَّامِ دَرِّ السَّحَابِ وَدُرِّ السِّخَابِ \* وسَّيَّتُهُ الْفَتْحِ الْقَدْسِيُّ تَنْبِيهًا ا هذه الكلمة ساقطة من ل تم ا. العباس رضي الله عنهم اجمعين وعن اكملفاء

على جلالة قدره ، وتنويها بدلالة فخره ، وعرضته على القاضي الاجل الفاضل ، وهوالذي في سوق فضله نُعرَض بضائع الفضائل ، فقال لي سمّه الفقح القدسيّ فقد فتح الله عليك فيه بفصاحة قُسّ وبلاغنه ، وصاغت صيغة بيانيك فيه ما يعجز ذوو القدرة في البيان عن صياغنه ، ولهّا كان هذا الفتح في سنة ثلث وثمانين وخمسائة بدأت بها ، وإنشأت رياضي بسُحُبها ، وما شَهِدتُ الله عا شاهدته وشَهدته ، وما استمطرت الآعهاد العهد الذي عَهدته ، وما عنيت الآبا بايراد ما عاينته ، ولا بنيت القاعدة الآب على أُسّ ما تبيّنته فبيّنته ، ولا اعنهدت الآبا الصدق ، وما انهيت الآباكية ، ولا ذكرت كلمة تُسقط ، ولا اعنهدت الآبا ما يُرضي الله ولا يُسخِط ، وبالله ولا ألتوفيق والعصمه ، وله الحمد ومنه النعمه \*

دخلت سنة ثلث وثمانين وخمسائة وكتب الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن ايُّوب الى الاقطار والبلاد \* يستدعي من جميع الجهات جُموع الجهاد \* وأهَّل الاستدعاء اهْل الاستعداد \* واستحضر الغَزُو \* من الحَضَر والبَدُو \* وبرز من دِمَشْق يوم السبت مسنهلٌ المحرّم قبل استنجاد الجنود \* واستحشاد الحشود \* وإصحار الأسود \* وإحضار البيض والسود \* مُضيئ العزّ ماضي العزم \* صائب السهم ثائب الفهم \* ثابت السعود \* كابت الحسود \* وخيَّم على قصر سَلامة من بُصْرَى \* وكفَّت يدُ رعبه الطُولَى من الفرنج اليدَ الفُصْرَى \* وإقام على ارنقاب اقتراب المُحَبّاج \* وقد رنّب الفرنجُ من الارصاد افواجًا على ثلك الفِجاج \* لا سيَّما ابْرنْس الكَرَك \* فانه كان حريصًا على الدَرَك \* ناصبًا شرُّ الشِرْك نصب الشَرَك \* فلمَّا شمُّ ذلك الذئبُ رائحة الاسد \* عاود دخول حصنه حِذارَ خروج روحه من الجسد \* ووصل الحاجّ في اوّل ، صفر وقد قضّوا حاجَهم \* ورَضُوا منهاجهم \* وخرجوا ا ١٠ واحتشاد ولم يذكر في لسان العرب ولا الصحاح ولا اساس البلاغة ولا محيط الحيط ورود الاستفعال من حشد ولكن لا مانع تصريفيًّا منه ٢ روضنين ص٧٥ج ٢ في آخر

عن فرضهم \* ودخلوا الى ارضهم \* وفرغ القلب من شغلهم \* وخفَّ ما لزم من ثِقَام \* وانتظر السلطان وصول العسكر المصري المُستدعَى \* ورعى منه حصولَ العدد المسترعَى \* فابطأ عليه وُروده \* واختلفت في الإسراع وُعُوده \* فأمر وله الاكبر الملك الافضل نور الدين عليًّا \* ولم يزل مكانه عن عليًا \* ان يقيم على رأس الامراء براس الماء \* وتجتمع العساكر الواصلة منه نحت اللواء \* ونقدُّم السلطان في أتباعه وإشياعه \* الى الكَرَك وضِياعه \* فاقام عليها يُرهِق ويُزهِق \* وَيَحْرُب ا ويجرق \* ويرعد بصاعقة بأسه ويُبرق \* حتى أكحق الموجود بالمعدوم \* وإتى بالقطع على البساتين والكروم \* ورعى الزُروع وعرّى الضُروع \* وإستاصل الاصول والفروع \* حتى أَقْوَتْ من الاقوات \* واسْتَعَرَت الغُلَّة بغلاء سعر الغَلَّات \* وحَلَّت آجال الارزاق \* وانحلَّت عُرا الأَرْماق \* وإففر بلدُ الشِّرْك \* وإمتلاً من الكَرد والتُرْك \* وَسَار الى الشُّوبَك فأسأر بِه شَوْبا \* وأَنْحَفه من عُرْبه ثوبا \* وإخلاه من زرع ونبات \* وفرّعه من أقوات وقوّات \* وإذهب ضياء تلك الضياع \* وإزال بقاء تلك البقاع \* وجاس الخِلال \* وداس الغِلال \* وقَشَر الثرَى وبَشَره \* وحشر الردى ونشره \* وسلب قرار الْقُرَى وسكون مسكونها \* وفجع الفرنج بكَرْمها وزيتونها \* فقد عَدِم ليلُها المصباح \* وصباحُها الإِصباح \* ووصل عسكر مصر فتلقَّاه بالقَرْيَتَيْن \* وفرَّقه على أعال القلعتين \* وإقام على هن الحالة في ذلك الجانب شهرين \* والملك الافضل ولك مقيم برأس الماء \* في جمع عظيم من العظاء \* وعنك المجعافل الحافله \* والحواصل الواصله \* والعساكر الكاسره \* والقساور القاسره \* والبواتر العاتره \* والخيضرم الضّرم \* والعَرَمْرَم العَرِم \* واللَّهام المانيم \* والجيش الجائش \* والترك والاكادش ، \* والجنود والبنود \* والأُسُود السُوْد \* والفيالق الفوالق \* والبيارق البوارق \* وبنات الاغاد قد برزن من

۱۱ ل. ونجزب ۱. ویخرب ۲ ل. والاکارش

خُدورها حُبًّا لمعانقة العُدى ، ظامئات الى ورود الوريد وما احسنَ حَلَّى نَجِيع الكفر على عرائس الهدى ، والعزم يستنهضه ، والعز بحرَّضه ، والدين يستبطيه \* والنصر يستعطيه \* والقَدَر يحرَّكه \* والظَّفَر يدركه \* والكفر قد مات من ذُعْره \* والاسلام قد مَتَّ بعذره ، وهو ينتظر امرا من ابيه يانيه بما يانيه \* ويكتب اليه ويقتضيه من رأيه بما رايه يقتضيه \* ولمَّا استمرّ تأخُّر الامر استمرّ التأخير \* وقدّم في الإقدام التبكير والتكبير \* وانتهز الفرصه \* واحرز الحصّه \* وانتخى وانتخب الاجناد الانجاد \* وجرّد الجُرّد واستجاد الجياد \* وسرّى السّريّة السّريّة السّريّة \* وإمرها بالغارة على الغِرّة باعال طَبَريّه \* ومظنَّرُ الدين بن زين الدين على كُوجَك المقدَّم المقدام \* والهُمام الهَمَّام \* والاسدُ الاسدُ \* والارشد الاشدٌ \* وعلى عسكر دمشق قايماز النجمي وعلى عسكر حالب دُلْدُرُم الياروقي فساروا مُدَجَّجين ا \* وسرَوا مُدْ لِعِين \* وصبَّعُول صفُّورية وَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنْذُرِيْنِ \* نخرج اليهم الفرنج في جمع شاك \* وجمر ذاك \* وقُنطاريّات طائرات \* وسابريّات سابغات \* وللدَّاوِيُّ دَوِيٌّ \* وللاسبِتاري هُوِيٌّ \* والبارُوني يُقدِم على البَوار \* والتُرْكُبُولِي ، يُلقِي نفسه على النار ﴿ وقد ثاروا والثار قد وَقَدْ ﴿ وَالْجُوُّ قَد عقد \* وقد انصدع زُجاج الزجاج \* وارتجز عَجّاج العّجاج \* وانفضّ العضاء \* وانقضّ القضاء \* وكادول يُفلُّون الجمع ويجمعون الفَلِّ \* ويحَّلُون العَقْد ويعقدون ما انحلٌ \* فثبت قايماز النجمي في صدورهم \* وأشرع الاسنّة الى نحوره \* وروّى اللهاذم من تامُورهم \* وعطف مظنّر الدين بشُلّهم ويفُلّهم \* ولا يكترث بكثرتهم ويستقلُّهم \* ولقيهم دلدرم بالوجه الابيض \* والعزم · الانهض \* والجدّ الاجدّ \* والحدّ الاحدّ \* وانجلي الغبار \* وقد عمّ الفرنج الْقَتْلُ وَلَا إِسَارِ \* وَفَجْع بَقَتْلُ مَقَدُّمُ الْاسْبَتَارِ \* وَإِفْلَتْ مَقَدُّمُ الْدَاوِيَّةُ وَلَهُ حُصاص \* ووقع الباقون ولم يكن لهم من الهُلْك محاص \* وإخلفت رنَّةً اً ل مدهجین ۲ ل والترکبولی

السِراء \* انَّهُ الاسراء \* وكانت هذه النَّوْبة بلا نَبُوه \* والهبَّة بلا هَبُوه \* وسكنت القلوب بهذه الحركه \* وركنت النفوس الى هذه البركه \* وسارت البُشْرَى وسرّت \* ودارت النّعْمَى ودرّت \* وعُدّ ذلك من اقبال الملك الافضل \* وفضل الملك المقبل \* وحسنت السّنة بالنصر \* واحسنت الْأَلْسِنة في الشكر \* هذا والعساكر في كل يوم يَفدون ويُغيدون \* وفيما يجدون الطريق اليه من النكاية في العدوّ يُجِدُّون ويُجيدون ا ﴿ وَجَانَنَا البشارة ونحن بالكَرَك \* فايقنت الآمال بالنجيح وإلدَرَك \* وسار سلطاننا الملك الناصر صلاح الدين ووصل السَيْر بالسُرَى \* وخيّم بعَشْترا فغَصّت بسيول الخيول الوهادُ والذُرى \* واجتمع بهِ وله \* وقرٌّ عينا بشِّبل العَرِين اسدُه \* وما رايتُ عسكرا ابرك منه ولا أكبر \* ولا أكرث للكفر ولا أكثر \* وكان يوم عرْضه مذكَّرا بيوم العَرْض \* وما شاهده الا من تلا وُللهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ \* فِي أَلْوِية كَانَّما عقدتها حُوْر الجِنان بَخُمْرها \* وبيارق كَانُّهَا حَبُّتُهَا أَنْفُ الرياض بزَهْرها \* ويوم كالليل عجاجا \* وليل كاليوم ابتلاجاء \* ومَناصل بالمُنَى صَلْت \* وقساطل بالقسيّ طلَّت \* وقَيْلق لِهام اللَّهَام يَفِلْق \* وقلوب يمانيَّة رقاق في صدور الاغاد نَقلَق \* وطيور سهام من اوتار اكحنايا الى اوكار المنايا تمرُق ﴿ وسوابغ دُمَّاضُه ﴿ وسوابق مرتاضه ﴿ وهضاب راسيات \* وهواضب ساريات \* ولما تم العَرْض \* حُم الفرض \* وتعيَّن الجهاد \* وتبيَّن الاجتهاد \* وإضطربت السهول والوعوث \* وإنبعثت الهم وهمَّت البعوث \* وسمع الفرنج بكثرة المجمع الجمُّ \* وزخرة اليُّمُّ الخيضَمُّ \* وبروز التوحيد الى التثليث \* وإنتهاض الطيّب لإدحاض انخبيث \* فخافوا وخابوا \* وهبُّوا وهابوا \* وعرفوا ان حزبهم مخذول \* وإن غُرْبهم مفلول وإن حدّهم مثلوم وإن جندهم مهزوم وانه ، قد جاءهم ما لا عهد لهم بمثله \* وإن الايمان كله برز الى الشرك كله \* وقد كان بينهم ؛ حينئذ

ال ويجندون ١١٠ انبلاجا ١٢ وانهم ٤ ل منهم

خُلْف منبعث \* وحِلْف منتكث \* ووقوع نِفار بين الأنفار \* ووقود شَرار بين الشرار \* ولما استدنَوْا حِين حَيْنهم \* سعوا في اصلاح ذات بينهم \* ودخل الملك على القُومِص \* ليتقدُّص له بالودّ الاخلص \* ورمى عليه بنفسه \* واستبدل وحشته بانسه \* فاصطحبا بعد ما اصطلحا \* وأصحبا بعد ما جمَّعا \* وتزاور الفرنج وتوازروا \* وتآمروا ما بينهم وتشاوروا \* وقالوا هذا دين متى دنا منه الوّها هَوَى ﴿ وَعُودِ اذا عاده الَّاذِي ذُوِّي ﴿ فالمسيح لنا \* والصليب معنا \* والعموديّة عُمدتنا \* والنصرانيّة نُصرتنا \* ورماحنا مَراحنا \* وصحافنا صفاحنا \* وفي لوائنا اللأول: \* ومع أودّائنا الداويَّة الأدْواء \* وطوارقنا الطوارق \* وبيارقنا البوائق \* وسيف الاسبتار بُتَّار ا \* ولقِرن الباروني من مقارنته بوار \* ومعنا الدِّلاص والصلاد \* والصعاب والصعاد \* وفي كل قُنطاريٌ قِنطار \* ولكل سابريّ من اسنَّمنا مسمار \* وقد عمَّ بجرُنا الساحل \* وشددنا به المَعاقد وللعاقل \* وهذه الارض تَسَعنا نيَّها وتسعين سنة وما تضيق بنا في هذه السنه \* وارماحنا الى هنه الغاية من الاسواء اسوار هنه البقاع والامكنه \* وسلاطين الاسلام ما صدِّقوا ان يسلُّموا الينا ويسالمونا \* ويبذلوا لنا القطائع ويقاطعونا \* وطالما ناصفونا وما صافّونا \* وهادُّونا وهادنونا \* وفي جمعنا تفريقهم \* وفي وقعتنا نعويقهم \* فقال القومص وكان مِحْرَبا مُجرُّ با \* متدبرا متدرّبا \* هذا صلاح الدين لا يقاس باحد من السلاطين لتساّطه \* واقدامه على المخاوف وتورُّطه وإن كسركم مرّة فلا يصحّ لكم الجبر ﴿ وايس الَّا المراوغة والمغاورة والصبر \* والصواب ان لا نخالطه ولا نباسطه \* ولا نخالفه ونقبل شرائطة \* فقال له الملك انت قد قَلَّبَتك الآفه \* وفي قلبك المخافه \* وانت للغَور رَخُو \* وللخشية حَشُو \* وإنا لا بدّ ان اصدِمه واصَّده \* وَاكدِمه وَاكْدٌه \* وإرادده حتى ارده \* واقيم صليب الصلبوت فلا يقعد

عنه من اهل الأحد أحد \* وإمد يد الأيد لجمعي فلا تمتد لاهل الجمعة يد \* فقبل القومص قوله على مَضَض \* وصح ظاهره معه على ما كان في الباطن من مرض \* ولمّا احس منه الملك بالوفاء والوفاق \* وعدم اهلُ الشقاء ما وجدوه بينها من الشقاق \* اشتغلوا بالحشد والحشر \* والطيّ والنشر \*

ذكر ماكان بين ملك الافرنج وبين القومص من الخلف لمَّا هلك الملك أماري بن فُلُّك في آخر سنة تسع وستين وخمسائة خلف ولدا مجذوما \* وكان مع الوجود معدوما \* قد أعضل داؤ \* وأيس شفاؤه \* وسقطت اعضاؤه \* وطال بلاؤه \* فوضع الفرنج التاج على راسه \* وتمسَّكُول مع امراضه بأمراسه \* ونفخوا في ضَرَمه \* وتسمّنوا بوَرَمه \* وصحّوا بسَقَمه \* ورقُوا في سُلُّمه \* ورضُوا بتقدُّمه \* وأكبره واركبه \* واقدموا به وقدَّموه \* وهم يكرُنون مجُذا ملكهم هذا ولا يكترنون مجُذامه \* ويَحمُون حماه ان ، يُحَمّ حلول حِمامه \* وبقي بينهم زُهاء عشر سنين ملكا مطاعا \* مُعارًا من اشفاقهم واتَّفاقهم مُراعى \* فلمَّا احسَّ بهلاكه \* وسكون حَراكه \* احضر البطرك والقسوس \* والمقدّمين والرؤوس \* وكان له ابن اخت صغير \* عن التطاول الى الملك قصير \* وقال لهم المُلك في هذا ولكن القومص يكفُّله مدّة سِني صغره \* وهو يستقلُّ به بعد كبره \* فهو الآن لا يستبد ومن امر القومص يستمد « فقبل القومص الوصية « وجمع اليه الاطراف الدانية والقصية \* وسكن بطبرية فان صاحبتها كانت تزوّجت به وطمعت في قوّته وقربه \* وهلك الملك المجذوم \* وظهر السرّ المكتوم \* وطمع القومص في الملك استقلالا فعدم موافقة الداويّه \* وقالول يلزمك العمل بشرط، الوصيَّه \* فكفَل بالامر وهو مغلوب \* وتفقَّد اخنياره فاذا هو مسلوب \* ورغب في مقاربة السطان صلاح الدنيا والدين ليقوى بجانبه \* و بحظى من مواهبه \* فاشتد أَ زُره \* واستد امره \* واستقل بنفسه \*

۱۱. الی ان ۱۱ بشروط

واستولى على جنسه حتى مأت الملك الصغير فانتقل الملك منه ؛ الى امّه ، وبطل ما كان في عزم القومص برغمه وانتقل الملك اليها واجتمع الفرنج عليها \* فقالت لم زوجي أقدر \* وهو احقّ بالملك وإجدر \* وإخذت التاج من راسها فوضعته على راسه ، وعاش رجاؤه بعد ياسه ، وراش غناه بعد إفلاسه \* وإنتاش إبليسه بعد إبلاسه \* وقامت قيامة القومص باجلاسه \* وطالبه الملك الجديد بجساب ما تولاد \* فا اجاب دعوته ولا لبّاه \* واستنصر عليه بسلطاننا الملك الناصر \* وإقام بطبريّة في زي المتطاول المتقاصر \* وضم اليه من الافرنجية من استرغبه \* بما استاحه من سلطاننا واستوهبه \* وحثّ العزمَ السلطاني على قصدهم ليردّ اليه الملك \* وُنجِدٌ له في نظم امره السلك \* فلمَّا اجتمعت العساكر الاسلاميَّه \* وتألُّفت منها الْجَزَريّة والدبارَبَكْريّة والمصريّة والشاميّة واللك الى القومص بنفسه \* وفتح له ما وجده من وحشته وعَدِمه ، من انسه \* وقال اصحاب القومص له أن لم تنصره فنحن ما تَخذُل الدين ﴿ ولا نكون بايدينا مسلِّمين الى المسلمين \* وتمت بينهم ليوم المُصاف المُصافاد \* وزالت المنافرة والمنافاه \*

ذكر دخول السلطان صلاح الدين بالعسكر الى ديار الفرنج اصبح بالنمخيَّم عارضًا من العسكر لعارض ثبّاج \* وبحر بالعجاج عبّاج \* وخِضَم بالصواهل السوابح والمناصل والصفائح ذي امواج \* وقد رتب ابطاله واطلابه \* وسمت على وجه الارض سحابه \* ونقل به من الثرى الى الثريّا ترابه \* واطلابه \* وقد قض النصاء خنام القتام \* وشدت المشدائد كُنُه الكبت على حَمام الحجام \* وحنّت ضلوع الحنايا على اجنّة السهام \* وتكتّلت العوجاء بالمعتدله \* وضبّت المنفلة الى المنفتله \* ووفت الأوتار بالاوتار \* وثار كل طلب لطلب الثار \* ووقف المنفتلة الى المنفتلة \* ووفت الأوتار بالاوتار \* وثار كل طلب لطلب الثار \* ووقف

ال. عنه ال: وعدم انسه

السلطان يوم العرض يرتّب العسكر ترتيبا \* ويبوّبه تبويبا \* ويعبيّه بعيدا وقريبا \* وقرّر لكل امير امرا \* ولكل مقدام مَقاما \* ولكل موفّق مَوقِفا \* ولكل كمين مكانا \* ولكل قِرْن قِرانا \* ولكل جمر مطفئا \* ولكل جمع مُكفئًا ، \* ولكل زند مُورِيا \* ولكل حدّ مُمهِيا \* ولكل قضيّة حُمًّا \* ولكل حَنيّة سهما \* ولكل يمين مِقْضبا \* ولكل يمان مَقْبَضا \* ولكل ضامر مضارا \* ولكل مغوار مغارا \* ولكل رام مُرتدى \* ولكل نام مُنتمى \* ولكل سام مُسمَى \* ولكل اسم مُسمَّى \* وعيَّن لكل امير موقفا في الميمنة والميسرة لا ينتقل عنه \* ولا يغيب جمعه ولا يبرح احد منه \* واخرج المجاليشيّة الرّماة الكُماة من كل طُلْب ﴿ ووصَّى كُلْ حِزْبُ بِمَا يَقْرُبُهُ من حزب \* وقال اذا دخلنا بلد العدوّ فهناه هيأة عساكرنا \* وصورة مواردنا ومصادرنا \* ومواضع أطلابنا \* ومطالع ابطالنا \* ومصارع اسنَّتنا \* وشوارع اعنَّتنا \* وميادين جُرْدنا \* وبساتين وَرْدنا \* ومواقف صروفنا \* ومصارف وقوفنا \* ومرامي مرامنا \* وعمالي مجالنا \* وقوّى الأمال بما بذله من الاموال \* وحقّق في انجاز المواعد وإنجاح المقاصد رجاء الرجال \* وجمع العَدد \* وفرّق العُدد \* ووهب الجياد وإجاد المواهب \* ورغب في العطايا واعطى الرغائب \* ونثر الخزائن \* ونثل الكنائن \* وانفق الذخائر \* واستنفد ، كرام ها والأخاير \* وقسم احمال النُشّاب \* فتفرّق الناس منه باكثر مِن ملء الجِعاب ، واجرى الجُرْد واجني الاجناد ، وإذكى المذاكي وإشهد الاشهاد ، وإذال ، مَناقب المقانب ، وإستمال معاطف المعاطب \* وقوّى القواطع \* وروّى الروائع \* وعاد الى المخيّم مسرورا محبورا \* مقبولا مبرورا \* موفورا مشكورا \* وقد رتّب وربّت \* وقنّب وكتّب وتُبّت ونبّت \* قد بَرّ عملُه \* وأبرّ امله \* وفاح نشره \* ولاح بِشره \* وتارّج ريّاه \* وتبلّج محيّاه \* فايقن بالظَّفَر وظّفِر باليقين \* فامن

ال ملفيًا ١١. ل . استنفذ ١١٠ وإدال

الى الدعوة المستدعية للتأمين \* وتيمن باوضاح عرابه الميامين \* وإيضاح إعرابه في اقتضاء كين الدين \* وأنس ببهجة الخيل ولهجة الخير \* وسُرَّ سِرّه بما سُرّي له من وجه السير ، وشدّ حُزُم الكَزْم ، وجدّ في العَزْم الجَزْم ، وقدُّم الإسراج للإِسْراء \* وأَجْم العِراب للعَراء \* ورحل يوم الجمعة سابع عشر شهر ربيع الآخر والتوفيق مُسايرُه \* والتأبيد موازره \* والتمكين مضافره \* والسعد مظاهره \* والجدّ مكاثره \* واليُمن محاضره \* والعزّ مسامره \* والظفر مجاوره \* والاسلام شاكره \* والله عزّ وجلّ ناصره \* وسار على الهيأة التي قدّمنا ذكرها من المقانب المُقنّبه \* والكتائب المكتّبه \* والمراتب المرتبه \* والمذاهب المهنّبه \* والسلاهب المجنّبه \* والصوائب المجعّبه \* والقواضب المقرَّبه ، والثعالب المُذرَّبه ، والهاذم الهاذمه ، والصلادم اللادمه \* والضراغم الضاغمه \* وخيَّم على خِسْفِيْن وقد ادنى الله الخسف بالعدوّ وخُسوفَه \* وكَسْف الكفر وكُسوفه \* وبات والوجوه سافره \* والعيون في سبيل الله ساهره \*والايدي اسيوف الأيد شاهره \* والالسن لأنعم الله شاكره \* والقلوب بالاخلاص عامره \* والانفس للانس مسامره \* والأُقدام بالأقدار متضافرة متظاهره ، فم اصبح سائرا ونزل على الأرْدُنّ بنغر الاقتحوانه \* بعزم الصيال وعزّ الصيانه \* وإحاط ببَعيرة طبريّة بجرُه المحيط \* وضاق ببسائط خيامه ذلك البسيط \* وبرزت الارض في قُشُب اثوابها \* وتفتّحت الساء لتنزل الملائكة من ابوابها \* ورست سفن البَضارب على تلك الأنباج \* وطمَّت الاطلاب امواجا على امواج \* وإنعقدت ساء العجاج ﴿ وطلعت فيها انجم الخِرْصان والزجاج ﴿ وأعاد الاقحوانة رياضا نَضِره \* وحدائق مزهره \* من فَرَس وَرْد \* وفارس كالاسد الوَرْد \* ومَشْرَفِيَّاتَ كَطَاقَاتَ الرياحِينَ \* وَيَزَنيَّاتَ كَأَشْجَارِ البسانينَ \* ورايات صفر تخفق بعَذَبات الياسمين، وألوية حمركشقائق النعان، ومَوضونة زَغْف ال. حَزِمَ ٢ في نسخة ا. بعد هذه السجعة زيادة ٥٠ والهواضب المقربه، ٢ ل. متطاهره كالغُدُران \* ومصقولة بيض كَالْخُلْجَان \* ومَريشة زرق كالاطيار ومَحْنيّة عُوج كالافنان \* وَمَيْض تلمع كثغور الاقحوان \* وحَبَّب ترائك على مجورا الدارعين \* وعقبان صواهلَ تروق وتروع الناظرين والسامعين \* والفرنج قد صفَّها راياتهم بصَفُّوريه \* ولوَّهُ الألُّويه \* ومدُّول على مدود الضوامر الزواخر قناطر القُنطاريّات ، ولوقد ول في ظلام القتام الثائر سُرُج السُرَيْجّيات ، وصوّبوا الى صوب قرا الأقران نيّات اليزنيّات \* وإحاطوا حول مراكزهم بدوائره \* وحاطول بَواتِرَهم بِوانِرهم \* وجمعول الأوشاب والاوباش \* ورتبول الجيش وثبَّتوا الجاش \* وحشدوا الفارس والراجل \* والرامح والنابل \* ونشروا ذوائب الذوابل \* وحشروا ابطال الباطل \* ورفعوا صليب الصَّابُوت \* فاجتمع اليه عُبَّاد الطاغوت \* وِضُلاَّل الناسوت واللاهوت \* ونادوا في نوادي اقاليم اهل الاقانيم \* وصلبوا الصليب الاعظم بالتعظيم \* وما عصاهم من له عصا \* وخرجوا عن العدّ والإحصا \* وكانوا عدد الحصى \* وصاروا في زُهاء خمسين الفا او ميزيدون \* ويكيدون ما يَكيدون \* قد توافُّوا على صعيد \* ووافُّوا من قريب وبعيد \* وهم هناك مقيمون \* لا يرومون حركة ولا يُريمون \* والسلطان صلاح الدين في كل صباح يسير اليهم \* ويُشرف عليهم \* ويراميهم \* ويَنكي فيهم \* ويتعرّض لهم ليتعرَّضُوا له ويردُّوا عن رقابهم سيوفه وعن شِعابهم سُيوله \* فربضوا وما نَبَضُوا \* وقعدوا وما نهضوا \* فلو برزوا لبرز اليهم القتل في مُضاجعهم \* وعاينوا مقام صارعهم في سَوْقهم الى مصارعهم \* وفزعوا ممّا فيه وقعوا \* وجبنوا عبا له تشجّعوا وفرأى السلطان ان يطيّب ريّه من طبريّه ويُشرف على خِطَّتْهَا بِالْخَطِّيَّةُ وَلِلشَّرْفَيَّهُ \* وَيَجُوزُ حَوْزَتُهَا \* وَيَلْكُ مِلْكَتْهَا \* فَجُرٌّ عَلَى الأردن أردان الرُدَيْنيّات، وأطلع النقع الهُثار من البحر بحوافر الاعوجيّات، ولستسهل عَلْيها ولم يَستوْعِرْ بَيات العَرَبيّات \* فامر عساكره \* وإمراء ال نحور ٢ ا. ل. ويزيدون ونحن اتبعنا ما في الروضتين ص ٧٦ ج ٢

جيشه وآكابره \* ان يقيموا قُبالة الفرنج \* ويُضيَّقوا عليهم واسع النهج \* فان خرجوا للمصاف \* بادروا الى الانتقام منهم والانتصاف \* وان تحرَّكوا الى بعض الجوانب \* وثبول بهم وَثْب الأُسُود بالارانب \* وان قصدوا طبريَّة لصَوْنها \* وأن يكونوا في عَوْنها \* عجّلوا الإعلام \* ليُعجَّل عليهم الإقدام \* ذكر فتح طبريَّة

ونزل على طبريّة في خواصّه ﴿ وذوي استخلاصه ﴿ وإحضر الجائداريّة والنقّابين ، والخُراسانيّة والحجّارين ، وإطاف بسُورها ، وشرع في هدم معمورها ، وصدَقها القتال \* وما صدَف عنها النزال \* وكان ذلك يوم الخميس \* وهو يؤمُّ الخميس، وإخذ النقَّابون النقب في برج ' فهدُّوه وهدموه ، وتسلَّقوا فيه وتسلُّموه ﴿ ودخل الليل وصباح الفتح مُسفر ﴿ وليل الويل على العدوُّ معتكر \* وامتنعت القلعة بمن فيها \* من القُومِصيَّة سِتَّ طبريَّة وَبَنِيها \* ولما سمع القومص بفتح طبريّة وإخْذ بلك ، سُقِط في ين ، وخرج عن جِلْد جَلَن ، وسمح للفرنج بسَبَك ولبَك \* وقال لهم لا قعود بعد اليوم \* ولا بدُّ لنا من وَثَّم القوم \* وإذا أخذت طبريّة اخذت البلاد \* وذهبت الطِراف والتلاد \* وما بقي لي صبر \* وما بعد هذا الكسر لي جبر \* وكان الملك قد حالفه \* فا خالفه \* ووافقه فا نافقه \* وماحضه فا ماذقه \* ووادده فا رادده \* وواعده فا عاوده \* ورحل بجمعه \* وبصره وسمعه \* وثعابينه وشياطينه \* وسراحيبه ، وسراحينه \* وأنباع غيه \* واشياع بغيه \* فادت الارض مجركته \* وغامت الساء من غَبْرته ، ووصل الخبر بان الفرنج ركبول ، وثابول عن ثُبات ثَباتهم ووثبوا \* وعبُّوا وعبُّوا \* ودبُّوا حتى يذُبُّوا \* وشبُّوا النار \* ولبُّوا النار \* وقدُّمول المنزول بالدار البِدار \* وذلك في يوم الجمعة رابع عِشري شهر ربيع الآخر فا كذب السلطانُ الخبر حتى صدق عزمه ، بما سبق به حكمه ، وسُر حين احاط بسيرهم علمه \* وقال قد حصل المطلوب \* وكمل المخطوب \* وجاءنا

ما نريد \* ولنا مجد الله الجديد \* والحد الحديد \* والبأس الشديد \* والنصر العتيد \* وإذا صِحَّت كسرتهم \* وقُتلت ا واسرت أسرتهم \* فطبريّة وجميع الساحل ما دونها مانع \* ولا عن فتحها وازع \* واستخار الله وسار \* وعدم القرار \* وجاء يومُ الجمعة رابع عشري شهر ربيع الآخر والفرنج سأئر ون الى طبريّة بِقَضّهم وقَضِيضهم \* وكأنّهم على اليّفاع في حضيضهم \* وقد ماجت خَضارِ مهم \* وهاجت ضراغهم \* وطارت قشاعهم \* وثارت غاغهم \* وسدّت الأفاق غائمهم وشاقت ضاربيها جماجمهم وهم كانجبال السائره وكالبحار الزاخره \* امواجها ملتطمه \* وافواجها مزدحمه \* وفجاجها محتدمه \* وإعلاجها مصطلمه \* وقد جوي الجو \* وضوي الضو \* ودوي الدو \* والفضاء مننض \* والقضاء منقض \* والثريّا قد استزار الثرى \* وجَرُّ ذيل اكنيل قد بَرىء البَرَى \* والحوافر الحوافر ، للارض حوافر \* والفوارس اللوابس في البيض سوافر \* وذئاب الذِياد وإجلاد الجِلاد قد حملوا كل عُدّه \* وكُمُلُوا كُلُ عِدُّه \* فرتَّب السلطان في مقابلتهم اطلابه \* وقصر على مقاتلتهم آرابه \* وحصل بعسكره قدّامهم \* ورقب على الحَملة ؛ إقدامهم \* وحجز بينهم وبين الماء \* ومنع ذِمامهم على الذَّماء • \* وحلَّاهم عن الورَّد \* وصدَّعهم بالصدّ \* ذاك واليوم قَيْظ \* وللقوم غيظ \* وقد وَقَدت الهاجره \* فَوَقْد عِهَا غير هاجره \* وشَربتْ ما كان في إداوتها فهي على الظامِ غير صابره \* وحجز الليل بين الفريقين \* وحجرت الخيل على الطريقين \* وبات الاسلام للكفر مقابلا \* والتوحيد للتثليث متاتلا \* والهدى للضلال مراقبا \* والايمان للشرك معاربا \* وهيئت دركات النيران \* وهنئت درجات الجنان \* وإنتظر مالك واستبشر رضوان \* حتى اذا أسفر الصَباح \* وسفَر الصِباح \* وفجّر الفِجْرُ انهار النهار \* ونفّر النفيرُ غُراب الغبار \* وانتبهت في الجنون الصوارم \* والتهبت

۱ از وقبلت ۲ ا. بری و ل. سری ۲ ل. ایحوافر کال انجمله ما دری الدما

الضوامر الضوارم \* ونيقَّظت الاوتار \* ونغيَّظت النَّار \* وسُلِّ الغرار \* وسلب القرار \* خرج ، الجاليشيّة تحرق بنيران النصال اهل النار \* ورنت القسيّ وغنّت الاوتار \* ورقصت مُرّان الهُرّاد \* لجلاء عرائس الجلاد \* وبرزت البيض من مُلاءما في المَلَّإِ عاربه \* ورنعت السمر لَكُلُّمُها من الكُلِّي راعيه \* فرَجا الفرنج فرَجا \* وطلب طُلْبهم النَّعرَج مَخرَجا \* فكلُّما خرجوا جُرحوا \*وبرّح بهم حَرّ الحرب فا بَرحوا \* وحملوا وهم ظِّماء \* وما لم سوى ما بايديهم من ماء الفِرنْد ماء \* فشَوَتهم نار السهام وأشوتهم \* وصّمت عليهم قلوب القسيّ القاسية وأصَّهم ، وأعجزوا وازعجوا ، وأحرجوا وأخرجوا ، وكلُّما حملوا زُدُّوا وأَرْدُوا ﴿ وَكُلُّما سَارُوا وشَدُّوا أَسْرُوا وشُدُّوا ﴿ وَمَا دَبُّت منهم نمله \* ولا ذبّت عنهم حمله \* وإضطرموا وإضطربوا \* والتهفوا والتهبوا \* وناشبهم النُشَّاب فعادت أسُودهم قنافذ \* وضايقتهم السهام فوسَّعت فيهم الخرق النافذ \* فآوول الى جبل حِطِّين يَعصِمهم من طُوفان الدمار \* فاحاطت بحطين بوارق البوار \* ورشفتهم الظَّبا \* وفرشتهم على الرُبا \* ورشقتهم الحنايا \* وقشرتهم المنايا \* وقرشتهم البلايا \* ورقشتهم الرزايا \* وصاروا للرّدَى دَرايا ، وللقضايا رمايا ، ، ولمّا احسّ القومص بالكسره حسر عن ذراع الحسره \* وأقتال من العزيه \* واحتال في الهزيه \* وكان ذلك قبل اضطراب الجمع وإضطرام الجمر \* وإحتداد الحرب واحتدام الحرُّ فخرج بطُلْبه يطلب الخروج \* واعوجٌ الى الوادي وما ودَّ ان يعوج \* ومضى كوَمْض البرق \* ووسَّع خُطا خُرْقه قبل انساع الخَرْق \* وإفلت في عدّة معدوده \* ولم يلتفت الى ردّة مردوده \* وغاب حالة حضور الوغى \* ونابه الرعب الذي نوى الهزيمة به وما وني \* ثم استجرت ، اكحرب \*

ا ا . ل . وخرج ٢ كذا في النسخ وهو جمع دَريئة وهي الحلقة التي يتعلّم عليها الرمي ولعل الاحسن مراعاةً للتجنيس بين الفواصل رذايا اي ضعافا ٢ ا . استحرت

واشتجر الطعن والضرب واحيط بالفرنج من حواليبهم بما حوَّوا اليهم « ودارت دائرة الدوائر عليهم \* وشرعوا في ضرب خيامهم \* وضم نظامهم \* فحطُّوا على حِطِّينَ مَضارِبَهم \* وفَلَّت حدودُ الرُّماة الكُّهاة مَضاربهم \* وأُعجلوا عن نصب الخِيم ورفعها \* وشُغلوا عن اصل الحياة وفرعها \* وترجُّوا خيرا فترجُّلوا عن الخيل \* وتجلَّدوا وتجالدوا فجرفهم السيف جَرْف السيل \* وإحاط بهم العسكر احاطة النار باهلها \* ولجأوا الى حَزْم الارض فبلغ حِزامُهم الطِّبْيَيْن من سهلها \* وأُسِرَ الشيطان وجنوده \* ومُلك المَلك وكُنوده \* وجلس السلطان لعرض آكابر الأسارى \* وهم يَتْهَادُون في القيود تهاديَ السُكاري \* فقُدِّم بدائه، مقدَّم الداويّة \* ومعه، عِدّة كثيرة منهم ومن الاسبتاريّة \* واحضر الملك كي واخوه جُفْري \* وأوْك صاحب جُبيْل وهَنْفَري \* والا برنس أَرْناط صاحب الكرك \* وهو اوِّلُ من وقع في الشَّرَك \* وكان السلطان نذر دمه \* وقال لأعجلن عند وجُدانه عدمه \* فلمّا حضر بين يديه اجلسه الى جنب الملك والملك بجنبه \* وقرَّعه على غدره وذكَّره بذنبه \* وقال له كم تحلف ونحنَث ﴿ وَنُعْهِدُ وَنَكُث ﴿ وَنُبْرِمُ الْمَيْثَاقُ وَنَتَّكُ ﴿ وَنُقْبِلُ عَلَى الْوَفَاقَ ثُم نُعرض \* فقال التُرجُمان عنه انه يقول قد جرت بذلك عادة الملوك \* وما سلكتُ غير السَّنَن المسلوك ، وكان الملك يَامِتْ ظُمِيا ، ، ويميل من سَكْرة الرُعب منتشيا \* فآنسه السلطان وحاوره \* وفَثَأَ سَوْرةَ الوجل الذي ساوره \* وسَكَّن رعبه \* وامَّن قلبه \* وأتي ما ومثلوج ازال لَهَنه \* وازاح من العطش ما كَرَثه \* وناوله الابرنسَ لَيُخمِد ايضا لَهَبه \* فاخذه من يك وشربه \* فقال السلطان الملك لَمْ تأخذ منّى في سقيه اذنا \* فلا يوجب ذلك له منّى أمنا \* ثم ركب وخلَّاها \* وبنار ، الوَهَل اصلاها \* ولم ينزل الى ان ضُرب سُرادِقُه \* وزكرت اعلامه وبيارقُه \* وعادت عن الحَوْمة الى الحمى فيالقُه \* فلمَّا دخل سرادقه \* استحضر الابرنس فقام اليه وتلقّاه بالسيف فحلّ عاتقه \* وحين ال واشتخر ٢ الروضتين . بداية ٢ ل وعدّة سخ ظأ و ظاء ٥ ل ونارّ

صَّرع . آمر برأسه فقُطع . وجُرُّ برجله قدًّام الملك حين آخرج . فارتاع وانزعج . فعرف السلطان انه خامره الفزع . وساوره الهَلَع وسامره الجَزّع . فاستدعاه واستدناه وامَّنه وطمَّنه \* ومكَّنه من قربه وسكَّنه \* وقال لهُ ذاك رَدَاءَتُهُ الرَّدِيَّهِ وَغُذُرتِهِ كَمَا تَرَاهُ غَادِرِتِهِ \* وَقَدْ هَلَكَ بَغَيَّهُ وَبَغَيْهُ \* ونبأ زُنْد حيانه وورْدُها عن وَرْيه ورَيّه وحّت هذه الكسرة وتمّت هذه النصرة يوم السبت وضُربت ذِلَّة اهل السبت على اهل الاحد ، وكانول أسودا فعادول من النَّقَد \* فا افلَتَ من تلك الآلاف الا آحاد \* وما نجا من اولئك الاعداء الا اعداد ، وإمتلاً الملاً بالاسرى والقتلي ، وانجلي الغبار عنهم بالنصر الذي تجلَّى \* وقِيئدت ، الاسارى في الحبال واجبةَ القلوب \* وفُرشت الفتلي في الوهاد والجبال واجبة الجُنوب \* وحطَّت حمَّين تلك الجِيف عن متنها وطاب نشر النصر بنتنها وعبرتُ بها فلقيتُ أشْلا المشاولين في المُلتقى مُلقاه \* بالعَراء عُراه \* مَزَّقة بالمازق \* مفصَّلة المفاصل مفرِّقة المَرافق \* مفلَّقة المفارق \* محذوفة الرقاب \* مقصوفة الاصلاب \* مقطّعة الهام \* موزّعة الاقدام \* مجدوعة الآناف \* منزوعة الاطراف \* مُعضَّاة الاعضاء \* مجزَّأة الاجزاء \* مفقوءة العيون \* مبعوجة البطون \* مخضوبة الضفائر \* معضوبة المرائر \* مبريّة البَّنان \* مفريّة اللِّبان \* مقصومة الاضالع \* مفصومة الاشاجع \* مرضوضة الصدور \* مفضوضة النحور \* منصَّفة الاجساد \* مقصَّفة الاعضاد \* مقلَّصة الشفاه \* مخاصة الجباه \* قانية الذوائب \* دامية الترائب \* مشكوكة الاضلع \* مفكوكة الاذرع \* مكسورة العظام \* محسورة اللثام \* بائنة الوجوه \* بادية الكروه \* مبشورة الابشار \* معشورة الاعشار \* منشورة الشعور \* مقشورة الظهور \* دبد ومة البنيان \* دبتومة الاسنان \* مُهرَقة الدماء \* مرهَقة الذّماء \* هاوية الذّرى \* واهية العُرى \* سائلة الاحداق \* مائلة الاعناق \* مفتوتة الافلاذ \* مبتوتة الافخاذ \* مشدوخة الهامات \* دسلوخة اللّبّات \* عديمة

ال. رَدْأَتِه ١٠. رداته الله وقيدت

الارواح \* هشيمة الاشباح \* كالاحجار بين الاحجار \* عبرة لأولى الابصار \* وصارت تلك المعركة بالدماء دَأْمَاء \* وعادت الغبراء حمراء \* وجرت انهار الدم الهُنْهُر \* وسَفَر بتلك الخبائث الهُظلمة وجه الدين المطهّر \* فا اطيبَ نفحاتِ الظفر من ذلك الخبث \* وما الهب عَذَبات العذاب في تلك الجُنث \* وما احسنَ عِمارات القلوب بقيح ذلك الشَّهَت \* وما اجزأ صلوات البشائر بوقوع ذلك الحَدَث \* هذا حساب من قُتل فقد حَصِرَت ألسنة الامم عن حصره وعده \* وإمّا من أسِر فلم تكف اطناب الخِيم لقيد وشده \* ولقد رايت في حبل واحد ثلثين واربعين يقودهم فارس \* وفي بُقعة واحدة مائةً ومائتين يحميهم حارس \* وهنالك العُمّاة عُناه \* والعُداة عُراه \* وذوو الاسِرّة أَسْرَى \* وأُولول الأَثْرة ا عَثْرى \* والقوامص قنائص \* والفوارس فرائس \* وغوالي الارواح رخائص \* ووجوه الداوية الداوية عوابس \* والرؤوس تحت الاخامص \* ومطالع الاجسام ذوات النقاطع والمخالص \* فكم أصيد صِيدٌ ﴿ وَقَائِدٌ قُيِّدٌ وَقِيدٌ ﴿ وَمَشْرِكُ مَكَشِّرٌ ﴿ وَكَافِرُ مَفَكِّرٍ ﴿ وَمِثْلِّتُ مَاضَّفَ ﴿ ومُكَيِّفٍ، مُكَتَّف \* وجارح مجروح \* وقارح مقروح \* وملك ملوك \* وهاتك مهتوك \* ومتبِّر مبتور \* ومحسِّر محسور \* وكاب في "الكُبُول \* ومغتال في الغُلول \* وحُرّ في الرق \* ومُبطِل في يد المُحِقّ \*

ذكر الصليب الاعظم والاستيلاء عليه يوم المُصافق ولم يؤسّر الملك حتى أخذ صليب الصلبوت \* وأُهلك دونه اهل الطاغوت \* وهو الذي اذا نُصب واقيم ورُفع \* سبعد له كل نصراني وركع \* وهم يزعمون انه من الخشبة التي يزعمون انه صُلِب عليها معبودهم \* فهو معبودهم ومسجودهم \* وقد غلّفوه بالذهب الاحمر \* وكلّلوه بالدر والجوهر \* واعده ليوم الروع المشهود \* ولموسم عيدهم الموعود \* فاذا اخرجنه القسوس \* وحملته الرؤوس \* نبادروا اليه \* وانثالوا عليه \* ولا يسع لاحده عنه التخلّف \* ولا يسوغ نبادروا اليه \* وانثالوا عليه \* ولا يسع

ال. الاشَرة ١٦٠ ومكنف ل. ومُكْتَفِ

للمختلف عن اتباعه في نفسه التصرّف ، وإخذُه اعظم عندهم من اسر الملك ، وهو اشد مصاب لهم في ذلك المعترك ، فان الصليب السليب ما له عوض ، ولا لهم في سواه غرض ، وإلتأله له عليهم مفترض ، فهو إلهم ، ونُعفّر له جباهم ، وتسبّع له افواهم ، يتغاشّون عند احضاره ، ويتعاشّون لإبصاره ، ويتلاشّون لإظهاره ، ويتغاضّون اذا شاهده ، ويتواجدون اذا وجده ، ويتلاشّون لإظهاره ، ويتغاضّون اذا شاهده ، ويتواجدون اذا وجده ، ويبذلون دونه المهم ، ويطلبون به الفرج ، بل صاغوا على مثاله صلبانا يعبدونها ، ويخشعون لها في بيوتهم ويشهدونها ، فلمّا اخِذ هذا الصليب للعظم عظم مصابهم ، ووهت اصلابهم ، وكان المجمع المكسور عظيما ، المحقلم عظم مصابهم ، ووهت اصلابهم ، وكان المجمع المكسور عظيما ، والموقف المنصور كريا ، فكأنّهم لمّا عرفوا اخراج هذا الصليب ، لم يقتلف احد من يومهم العصيب ، فهلكوا قتلا وإسرا ، ومُلكوا قهرا وقسرا ، ونزل السلطان على صحراء طبريّة كالاسد المصحر ، والقمر المُبدر ،

ذكر فنح حصن طبرية

وندب الى حصنها من نسلّه أمانا \* واسكنه بعد الكفر ايمانا \* وكانت الستّ صاحبة طبريّة قد حمته \* ونقلت اليه كل ما ملكنه وحوته \* فامّنها على اصحابها وإموالها \* وخرجت بنسائها ورجالها ورحالها \* وسارت الى طرابُلُس بلد زوجها القومص بمالها وحالها \* وعادت طبريّة آهلةً آمنة باهل الايمان \* وعُيّن لولايتها صارم الدين قايماز النجمي وهو من الاكابر الاعيان \* هذا والملك الناصر نازل ظاهر طبريّه \* وقد طبّ البريّه \* وعسكره طبّق البريّه \*

ذكر ما اعلمك في الاسارى الداويَّة والاسبتاريَّة من ضرب رقابهم وإعطاء بشر الوجوه باعطابهم

فلمّا اصبح r يوم الاثنين سَابع عِشرَي شهر ربيع أَلاَخر بعد الفتح بيومين \* طلب الاسارى من الداويّة والاسبتاريّة وقال r انا اطهّر الارض من الجنسين

ال طلّب ٢ ل صبّح ٢ ل فقال

النجسين \* وجعل لكل من يُحضِر منهما اسيرا خَمْسين ا \* فاحضر العسكر في اكحال مِئين ، \* وامر بضرب اعناقهم \* وإخنار قتلهم على استرقاقهم \* وكان عنك جماعة من اهل العلم والتصوّف \* وعدّة من ذوي التعفّف والتعيّف \* فسأل كلُّ وإحد في قتل وإحد \* وسلَّ سيفه وحسر عن ساعد \* والسلطان جالس \* ووجهه باشر والكفر عابس \* والعساكر صفوف \* والامراء في السِماطين وقوف \* فمنهم من فَرى وبَرى وشُكر ، \* ومنهم من أبي ونبا وعُذر \* ومنهم من يُضحَك منه \* وينوب سواه عنه \* وشاهدتُ هناك الضَّعوك القتَّال \* ورأيت منه القَوَّال الفَعَّال \* فكم وعد انجزه \* وحمد احرزه \* وأُجْر استدامه بدم اجراه \* وبرّ أُعنق اليه بعنق بَراه \* ونصل خضبه \* لنصر خطبه \* وأسَل اعنقله \* لاسد عَقله \* وداء داواه \* لداويّ أدواه \* وقَّقَ اهداها الهُداة قوَّاها \* ولواء نشَره للَّاواء طواها \* وكفر أماته لاسلام احياه \* وشرك هدمه لتوحيد بناه \* وعزمة امضاها \* لامّة ارضاها \* وعدق قصمه \* لوليٌّ عُصَمه \* وسيّر ملك الفرنج وإخاه وهنفري وصاحب جبيل ومقدّم الداويّة وجميع أكابرهم المأسورين الى دمشق ليُودَعوا السّجون \* وتستبدل حركاتُهم السكون \* وتفرّقت العساكر بما حوته ايديهم من السّبي ايديَ سَبا \* وخمد جمر جمع الكفر وخبا \*

ذكر فتح عكّاء

ورحل السلطان ظهر يوم النائناء ظاهرا على اهل التثليث \* مُديلا للطيّب مُزيلا للخبيث \* وسار عسكره \* وثار عِثْيَره \* وظهرت راياته \* وبهرت اياته \* ونعرت كُوساته \* وصاحت بُوقاته \* وجالت خيوله \* وسالت سيوله \* وطلعت في ساء العجاج نجوم خِرْصانه \* وقلعت قلائع تلك الجبال جبال فرسانه \* وحفرت حوافر الصَلادم اصلاب الصِلاد الصِلاب \* وفَصُحت بإعراب الحَماح صواهل الجياد العراب \* والمأسنة مُشرَعه \* والاعنة وفَصُحت بإعراب الحَماح صواهل الجياد العراب \* والمأسنة مُشرَعه \* والاعنة

ا بعنی ٥٠ دبنارا كا يؤخذ من رو. ص٧٩ج ٢ ١٦ مائنين ٢ ل. رو. فشكر

مسرعه وبحور السوام متهوجه وغُدران السوابغ مترجرجه وبوارق البيارق متبوّجه , وأوضاح الجُرْد وغُرْرُها كاوضاح النصر وغرره متبلُّجه , ونزل عشيّة بارض أوْبية لداعي الفتح مابّيا . ولجيش النصر معبّيا . ولمولود المُلْكُ العقيم بتلقيم الحرب العَوان مربيا . وبات بها معرِّسا بانيا على عَروس الظفر البِّكْر \* جانيا تمار الامانيّ من غُروس البيض والسمر \* واصبح وقد أصحب جمائح الدهر \* وصح تجاح الامر \* وحُص جناح الكفر \* واسفر فجر الفَرَج \* وسنَرَ وجه البَهج \* وسار سارًا سِرُّه \* بارًا بأرباب الدين بِرّه \* زائرة أسُوده \* طائرة بنوده \* ظاهرة جنوده \* زاهرة جدوده \* سامية اضواقه \* هامية انواق. ﴿ رائعة مواكبه ﴿ رائقة مراكبه ﴿ مَجَّنَّبَة عناقه ﴿ مَذَرَّبَة رَفَاقُه ﴿ وكان اميرُ المدينة النبويّة صلوات الله على ساكنها في موكبه \* فكانّ ، رسول الله عمم ، سيّر للفقير الى نصرته من يُثري به مِن يَثْر به وهذا الامير عزّ الدين ابو فَليِته القسم ابن المُهنَّى الحسينيِّ قد وفد في تلك السنة اوانَ عَود الحاجِّه وهو ذو شَيْبة تَقِدُ كالسراج، وما برح مع الملك الناصر، مأثور المآثر، ميمون الصحبه \* ما مون المحبّه \* مبارك الطلعه \* مشاركا في الوقعه \* فا تمّ فتح في تلك السنين الا بحضوره \* ولا اشرق مَطلِّع من النصر الا بنورد \* فرايته ذلك اليوم للسلطان مسايرا \* ورايت السلطان له مشاورا محاورا \* وإنا اسير معهما \* وقد دنوت منهما ليسمعاني وأسمعهما \* ولاحت اعلام عمَّا \* وكانَّ بيارق الفرنج المركوزة عليها ألسنة من الخوف تتشكّى \* وكأنّ عذبات النيران تصاعدت لعذاب اهاما \* وقد توافرت عساكر الاسلام اليها من وعرها وسهالها \* فلمَّا قرب منها خيَّم وراء تأبًّا \* وآذنت عروش مَعاشر الشرك بنابًا \* وعقود مُعاقدي الكفر بحلَّما \* واصبح يوم الخميس وركب في خميسه \* ووقف كالاسد في عِرّيسه \* فخرج اهل البلد يطلبون الامان \* ويبذلون الإِذَعَانِ \* فَامَّنْهُم وَخَيْرُهُم بين المُقَامُ وَلانتقالُ \* ووهب لهم عصمة الانفس ال. صلى ١١٠ وكان ١١٠ صلّعم

والاموال \* وكان في ظنَّهم انه يستبيح دماءهم \* ويسبي ذرّيتهم ونساءهم \* وإمهلهم ايّاما حتى ينتقل من يخنار النّقله \* وأغننموا تلك المهله \* وفَتَح الباب للخاصّه \* واستغنى بالدخول الى البلد جماعة من ذوي الخصاصه \* فان القوم ما صدّقوا من الخوف المزعج \* والفَرَق النَّحرج \* كيف يتركون دُورهم عا فيها ويسلمون \* وعندهم انهم اذا نَجُوا بانفسهم انهم يغنمون \* فترك معظمهم المدينه \* وعندهم انه ما كسب السكينه \* الا من ركب السفينه \* وذلك ان المجند لمّا دخلوها \* استولُّوا على الدُور ونزلوها \* وركز كل منهم بيرقه على دار \* وقال صاحبها كيف يصح المُقام مع الاسد في غابة ولا مقام على زار \* وكان السلطان جعل للفقيه عيسى الهَكَّاريّ كل ما يتعلَّق بالداويّة من منازل وضياع \* ومواضع ، ورباع \* فأخذها بما فيها من غلال ومتاع \* ووهب عكاه لوله الملك الافضل \*فاجراها من نظره على الاحسن الاجمل \*ودخلناها يوم الجمعة مستهل جمادي الاولى فاقمنا بها الجمعه \* ووصلنا فريضتها المنقطعه \* واعدنا الكنيسة العظى مسجدا جامعا وعاد نور الهدى اكخافي بالضلالة لامعا \* وحضر القاضي الاجلّ الفاضل فامر بترتيب القبلة والمنبر \* وتبسّم بميامنه اللسلام بعد الإظلام سنى الصبح المُسْفر \* وخطب جمال الدين عبد اللطيف ابن الشيخ ابي النجيب السُهُرَوَردي فانه تولّى بها القضاء والخطابه، وملأنا بعد الذئاب بالآساد السادة تلك الغابه \* وخلَّى سكَّان البلد دُورهم \* ومخزونهم ومذخورهم \* وتركوها لمن اخذها \* ونبذوا ما حوّوه لمن حواها وما نبذها \* وافتقر من الفرنج اغنياء \* واستغنى من اجنادنا فقراء \* ولو ذُخرت تلك الحواصل وحصّات تلك الذخائر \* وجمع لبيت المال ذلك المال المجموع الوافر الكان عُدّة ليوم الشدائد \* وعمدة لنجح المقاصد \* فرتعتْ في خضرائها بل صفرائها وبيضائها سُروح ، الاطاع \* وطال لمُستَعْلِيها ومُستعِلِّيها الإمتاع بذلك المتاع \* وإقام السلطان بباب عكَّاء على التلُّ مخيَّما \* وعلى فتح سائر

ا هذه السبعة والتي بعدها ليسنا في ١ ٦ ١. سروج

بلاد الساحل مصمها وله كذها منها وكان قد كتب الى اخيه الملك العادل سيف الدين إلي بكر وهو بمصر ، بما اتاحه الله من النصر ، وقيضه له من اقتضاض الفتح البكر ، فوصلت البشرى بوصوله باشرا ، وللواء الحهد ناشرا ، ولاستفتاح ما في طريقه من المحصون مباشرا ، وإنه فتح حصن مجدل يابا ومدينة يافا عنوه ، واغلنه با غزه ، ونسلها حُظوه ، فقصك من عساكرنا الفصاد ، ووفد اليه من عندنا الوفاد ، فحباهم بالمحباء من السبايا ، واتاهم المرباع والصفايا ، وخصهم من المحال بالنقود ووعدهم مما سيحصل بالنسايا ، وشرع يستضيف حصنا فحصنا ، ويستنيض حُسنى وحسنا ، ويستزيد بالما ، ويستزير ، مَدَدا ، ويستزيل من الكفريدا ، ويستميل الى الهدى هدى ، والدين بميف سيفه منصور ، والاسلام بنصر ناصره مسرور ، والملك العادل مالك بعدله ، سالك نهج النجع بفضله ، فائز العنيمه ، ماضي الضريبه ، قاضي الكتيبه ، ميمون النقيبه ، مامول الرغيبه ،

ذكر فقع عدّة من البلاد

واقام السلطان بمخيَّمه خافرا بهَعْنَمه خظاهرا بكرمه شاكرا عُرامَ عَرَمْرَمه « ملهبا ضِرام مِخْذَمه « مُرْويا أُوام لَهذَمه « وامَر امراءه بقصد البلاد المجاوره « وامدَّهم بالضراغم الهُراوغة المغاوره \*\*

فتح الناصرة وصَنُّوريَّة

فسار مظفّر الدين كُوْ كُبُوري الى الناصرة فاستباح حماها \* واستبى دُماها \* وحلّما واستحلّما \* وارالها وإلّما \* وخفّ اليها واستخفّها \* واستشفّها وشفّها \* وشافها بشفار البواتر \* فشَفّه منها موارد الذخائر \* واجتلى عرائسها \* واجنى مغارسها \* وجمع نفائسها \* ونزع ملابسها \* واستدرّ طُبيّها \* واسترد سبيها \* واستقلّ منها عانية ورقيقة رقيقة ومُصابة

١ ا. عسكرنا ٢ ل. وخصصهم ٢ هاته السجعة والتي بعدها ليستا في ل

مُصْبِیه \* ومَسْبیّة مُصْبیه \* و مجاوّة مجلوبه \* وسالبة مسلوبه \* و دُمْیة دامیه \* و جاربة لطیفة بالعنف جاریه \* واسیرة من اُسْره \* و حاسرة عن حسره \* و ثاکلة لواحدها \* و آ کلة لساعدها \* و عاصّة علی یدیها \* و فاصّة ختم الدمع علی خدیها \* و ناهن متنبّه \* و فرین متفرّده \* و ناعمة شقیّه \* و قینة نقیّه \* و عذراء مُفترَعه \* و حسناء مُنتزَعه \* و مخطفه \* و مغنطفه \* و قوییّه مستضعفه \* و عزیزة ذلیله \* و صحیحة علیله \* و ساجیة عبری \* و صاحبة سکری \* و و عزیزة ذلیله \* و طبیة ظیاء \* و غضیضة غضّه \* و و فصّة منفضه \* و خمّارة مخبوره \* و سحّارة مسحوره \* و مغندرة مهتوکه \* و موقرة منهوکه \* و جاء و السوری بین یدیه مُقرّنین فی الأصفاد \* مَقُودین فی الأقیاد \* مَسُوقین الی السوری \* و الحدید منه منه و السوری \* و السوری \* و الحدید منه منه و السوری \* و السو

فتح قَيْساريّة

وتوجه بدر الدين دلدرم وغَرْس الدين قليج وجماعة من الامراء الى قيسارية فافتخوها بالسيف \* وسلّطوا على الانفس والنفائس بها حاكوي الحيف والحيف \* وسبّوا . وحبوا . وسلبوا . وجلبوا . وجالوا . ونالوا . ووقد وا . واخدوا . واحنوا . وارتوا . وربطوا . وضبطوا . واستفادوا . واستفادوا . وفرسوا الفوارس \* وكنسوا الكنائس \* واستبوا الأبكار العرائس \* والعون العوانس \* و نسلّهت بعدها حيفا وارسوف \* واستولى على تلك الشموس والاقار الكسوف والخسوف \*

فتح نابُلُس

وسار حسام الدين محمد بن عمر بن لاجِيْن على سَهْت نابلس حاسما بحسامه داء الشِرْك \* مالئًا بسهام الفتك جعاب التُرك \* تاليا آي الفتح \* جاليا راي النجح \* ووصل الى سمسطيّة فتسلّمها \* وتعجّل مغنمها \* ووجد مشهد

ا ل . ومخلفه ۲ ل . العوابس

زكريًا عَمَ قد انخن القسوس كنيسه و عادوها بالصُور والآلات النفيسة انيسه . فاستخرج المَصُونات وللصوغات ، واستوعب العُدد والآلات ، واعاده مشهدا \* وردّه مسجدا \* ووضع فيه مِن برّه بالاسلام مِنبَرا \* واصبح الدين به مُثريا والكفر مُقتِرا \* ثم اناخ على نابلس ونابُ حدٌّ غير ناب \* وطِرْف جَده غيركاب \* وحد بأسه طرير \* وناظر الدولة به قرير \* وكان مِن قبلُ سُلب ساكنوها من الفرنج والنصارى السكون \* وايقنوا انهم ان اقاموا لا يأمنون المنون \* فان المسلمين جها وباعالها نهضوا اليهم في مواطنهم \* فأجفلوا من مساكنهم \* وانتقلوا من اماكنهم \* وخاَّوا دورهم واخاَوْها \* وتساَّلُوا منها وسآوْها ﴿ وَتحوَّل الاقوياء الى قلعتها ﴿ وَتحصَّنُوا بِتَلْعَتْهَا ﴿ ونازلها حسام الدين وحاصرها \* وطال عليه حصرها وصابرها \* ولم يزل عليها مقيما \* ولقتالها مديما \* الى أن وثقوا بأمانه \* وعَلِقوا باحسانه \* وسلَّموا وسلموا \* واستأمنوا وأمنوا \* وخلّصت له نابلس واعالها \* وحَلِيتْ به احوالها \* ولكون معظم اهابا وجميع سكّان نواحيها مسلين \* لم يَسَع الفرنجَ المتحصّنين عند مضايقتهم الآان يكونوا لحصنهم مسآمين \* فانحي بالسعود رسم النحوس \* ونزعنا عنها لَبُوس البوس \* واستبشرت وجوه اهلها بعد العبوس \* وقام جاه الأذان وأنكسر ناموس الناقوس 🛪

فتح النُوْلة وغيرها

وكانت النولة احسن قلعة واحصنها \* واملاها بالرجال والعدد واشحنها \* وهي للداوية حصن حصين \* ومكان مكين وركن ركين \* ولهم بها منبع منبع \* ومَربَع مَربع \* ومَسند مَشِيد \* و مِهاد مَهِيد \* و فيها مَشْناهم ومصيفهم \* ومَقراهم و مَضِينهم \* ومربط خيوهم \* ومجر ديوهم \* ومجرى سيوهم \* ومجع اخوانهم \* ومُشرع شيطانهم \* وموضع صلبانهم \* و وورد جههم \* و مَوقد جمرتهم \* فلما اتّنق يوم المصاف خرجوا باجمعهم الى مصرعهم \* واثقين بان الكدر لا يثمكن من صفو مشرعهم \* فلما كُسروا وأسروا \* وخسروا وتحسّروا \*

خلت طلول الفوله \* بحدود الهاما المَفلوله \* ودماء داويتها المطلوله \* ولم يجتمع شمل غُمودها بالسيوف المسلوله \* ولم يبق بها الا رعايا رَعاع \* وغلمان وأتباع \* وإشياع شعاع \* فعدموا إمكان حماية المكان \* ووجدوا أمنهم في الاستئمان \* فسلمول المحصن بما فيه الى السلطان \* وكانت فيه اخاير الذخائر ونفائس الاعلاق \* فوثقوا بما احكموه من الميثاق \* وخرجوا ناجين \* ودخلوا في الذمام لاجين \* وللسلامة راجين \* ونُسُلِم جميع ما كان في نلك الناحية من البلاد مثل دَبُورية وجينين وزَرْعِين ، والطُور واللَّهُون \* وبَيْسان والقَيْمُون \* وجميع ما لطبرية وعكاء من الولايات \* والزيْب ومَعْلَيا والبَعْنة ، واسكند رونة ومَنوات \* فتح يَبْنين

ولمًّا خلصت تلك المالك والاعال \* وقلصت من الضلال تلك الظِلال \* وصفت المالك \* ووفت المدارك \* اوعز السلطان الى ابن اخيه الملك المظفّر عمر بن شاهَنشاه نقيّ الدين بقصد حصن تبنين \* وإن يتوكّل على الله فيه ويستعين \* فالقي عليه جرانَ باسه \* ولقى بالتذليل حرانَ ناسِه \* واخذ في مضايقته بانفاسه \* ولمح ما لمع من قَبَس فنحه فشّعف باقتباسه \* وسنح له قَنَصُه فاشرأب باقتناصه وافتراسه وكتب الى السلطان يبعثه على الوصول اليه بعسكره \* والنهوض نحوَه بأبيضه وأسمره \* فضُرب الكُوْس \* وسَهَت النفوس \* وإنارت في ظلام القَتام من التُرك والترائك الاقارُ والشموس \* واشتعلت من شَيْب البيارق في شُعاع تلك البوارق الرؤوس \* وتحرُّك السواد كمهيل النَّقا \* وإشتبك على الآساد غِيْلُ القنا \* وسالت الأودية بالسابحات العتاق \* وطالت على السير أعناق الإعناق \* ومالت الى الرقاب الغلاظ من اهل الكفر رقابُ الرقاق \* وجرت الفجاج \* وجُرّت الزجاج \* وتموّجت الافواج \* وتفوّجت الأمواج \* وتحرّكت غُدران السوابغ من رياح السوابق \* وتدرّكت ضوامن الضوامر بالإرفاد في أرداف الحقّ اللاحق \* ا هاته السجعة والتي بعدها ليستا في ا ٢ ل. وزُرعين ٢ ل. ومِعلَيا والبِغْنه

وأسفر من بَريق البَيْض والبِيض فَلَقُ الفيالق \* وترتُّمت الصواهل \* وترتُّعت الذوابل \* وساح الساحل \* وراح الراحل \* ووصلنا الى تبنين في ثلث مراحل \* فرمينا اهل التثليث فيها بثالثة الاثافي \* وأوطأناهم بشفاه الشفار على حدود الأشافي \* ونزلنا عليها بالنوازل \* وبسطنا من المجانيق عليها ايدي الغوائل \* فتبلُّدوا من الرُعْب \* وتجلُّدوا على الحرب \* ثم خاروا وحاروا \* وجاروا وجاروا \* ورَغِبوا ا ورَهِبوا \* وصَّوا من سكر الجماح وأَعْجَبوا \* وعجزوا فجزعوا \* وفرُّهم الحصر وفزعوا \* وشكُّوا النَّدوب وندبوا فدانُوا ودنَوْا \* وأَذْعَنُوا ، إِذْ عَنُوا \* واعنذروا ممّا جَنُوا \* وراسلوا السلطان \* وسألوا الامان \* واستمهلوا خمسة ايَّام لينزلول بامواهم فأمهلوا \* وبذلول رهائن من مَقَدُّميهم ووفول بما بذلول \* وإقلع من بالقلعة عن الجَهْله \* وتعلُّق لِبَتُّ العُلُّق بالمهله \* ونقرَّبوا باطلاق الأسارى المسلمين \* وترقبول انقضاء المهلة لسلامة المسلِّمين \* فخرج المأسورون مسرورين \* واصبح الصَّعْب المكسورون مجبورين \* محبوين بالفرَج بعد الشدّة محبورين \* وسُرَّ بهم السلطان وسَرَّبَهُم \* وأقرُّهم وقرَّبَهُم \* وكساهم وحباهم \* وآناهم بعد ردُّهم الى مَغانيهم غناهم \* وهذا دأبُه في كل بلد يفتحه \* ومُلك يربحه \* انه يبدأ بالاسارى فيفك قيودها ويعيد ، بعد عدمها وجودها ويحيى بعد اليأس آمالها وبوسع ارزاقها بعد ما أجالَ عليها ضِيقُ الْأُسر آجالَها ﴿ فَخَلُّص تَلْكُ السَّنَّةِ مَنَ الْأُسْرِ أكثر من عشرين ألفَ اسير للقيود إِلْف \* ووقع في اسرنا من الكفّار مائة ألف \* ولما خلُّوا القلعه \* وإخلوا البقعه \* سيَّرهم ومعهم من العسكر المنصور \* من اوصلهم الى صُوْر \* ورتّب في الموضع؛ مملوكه سُنْقُر الدّوَوي \* فأرشد به ذلك الصُّفع الغوي \* فان اعال جَبِّل عاملة مجبولةٌ على الشر \* وإهاما وإن كانوا مسلمين كانوا . اعوانا لأهل الكفر \* فوصَّى ، سنقر بتأنيس النافر \*

ا ا ورعبول ال واذعنول واعتذرول الله ويعيدها كال المواضع ال مسلين اعوانا الله فاوص

وتعكيس الكافر \* وتأليف انجافل \* وتعريف انجاهل \* وقال له تَبْني ببنين ما هُدم بالمنجنيق \* وتُجدّ لسورها وخندقها كل ما يمكن من التوثيق والتعميق \* ورحل ومعه رفيق التوفيق \* وكان النزول على تبنين يوم الاحد حادي عشر جمادى الاولى وتسلّمها يوم الاحد الثامن عشر منه \* فتح صيداء

يوم الاربعاء الحادي والعشرين من جمادى الاولى يوم النزول عليها

وسنحت له صيداء فتصدّى اصيدها \* وكانت هيّه في قيدها \* وبادرها إشفاقا من مكر العُداة وكيدها \* وسِرْنا وسِرُنا مرتاح \* ونصرنا مُتاح \* والجَدّ جديد وإلمزاح مُزاح \* والعزم جزم \* والحكم حتم \* ونفحات الفتوح لِمَناشِق اهل الهدى تفوح \* ولفَّحات الردى لأعين العدى تلوح \* ونَصُّ النصر قد تنزّل \* وقصد الصدق قد تعدّل ١ \* وفكر الكفر قد توزّع \* وشَرَك الشِّرْك قد نقطُّع ونقلُّع \* وظلُّ الظَّفَر ضاف \* وسرٌّ السرور غير خاف \* والقدر عون والمعين قادر \* والنظر سعيد والسعد ناظر \* وأوجهنا ولوجه البشائر باشره \* ونُيُوب النوائب في اوجه المشركين كاشره \* والالسن لحديث الفتح الحديث ناشره \* وقد جفَّتْ أجفانَها البواترُ الواتره \* وجلت دياجيرَ النقع من لمعان الحديد السوافرُ الوافره \* واتّصلت المالك من الملائك امداد النصرة المتواتية المتواتره \* ووصلنا في يومين الى صيداء الى منهل فتحها صادين \* وعن حمى الحقّ دونها لاهل الباطل صادّين \* ولمّا نزلنا من الوعر الى السهل سهل ما توعّر \* وصفا من الامر ما ظُنّ انه تَكدّر \* فصرفنا الأعنّة الى صَرَفَنْد \* وأسمنا في مسارحها الجُند \* وهي مدينة اطيفة على الساحل \* مورودة المناهل \* ذات بساتين \* وإزهار ورياحين \* واشجار النارَنْج والْأَثْرُنْج \* تُعرب مسرّاتُها لجُناتها عن أشجان الفرنج \* فجُسنا

ال تعذل ١٠ يعزل

خِلاها، وكل قلب مشغول خَلاها، وراقتنا وشاقتنا تلك الحالة والحِلْيه، وقرَنْنا بما اشتهينا من فواكها تلك القريه، ولم نعرّج عليها حتى خيّهنا على صيداء وقد حصلنا على صيدها، وخلصنا من كيدها، وانطلقت همهنا من قيدها، فقد جاء ت رسل صاحبها بمفاتيحها، واذهبنا ظُلُهايها من العزائم الغرّ بمصابيحها، وطلعت الراية الصفراء باليد البيضاء على سورها، وجَلَت غياهبَ تلك المذاهب بنُورها، وفُتّعت ابوليها، وأنجعت آرابها، وعزّ مسلموها، وذلّ مشركوها، وسكن ساكنوها، وهلك اهلوها، وعادت معالمها مأهوله، بعد ان كانت مقفرة مجهوله، وصدح منبرها، وصدق مغنزها، وربح مَثْعَرها، ووضح مَنْظَرها، واقيمت بها المجمعة والمجماعه، واستديمت بها بعد العصيان لله الطاعه به

فتح بيروت

وكان النزول عليها يوم اكخميس ثاني عشري جمادى الالى وتسلُّمها ، يوم اكخميس التاسع والعشرين منه

ولمّا فرغ من شغل صيداء ونبنين \* وجمع لها التحصين والتحسين \* قال لعصة الله شيْدِي ما بصيداء وتبنين تبنين ، \* وأكفيهما رداء الحاية فا بضيع ما تحفظين ولا يُطرَق ما تحمين \* ثم صرف عنانه \* وارهف سنانه \* ورحل على سَهْت بيروت \* مالئا بعسكره الإ كام والهُرُوت \* وسار على الساحل \* بتلك المجعافل \* بيحر على البحر مائع \* وتمغر مُعرٍ ، الى البياج هائم \* ونقد من عقد المجد رائع \* وعزم على صدق القصد عائم \* ووصل اليها \* ونزل عليها \* وبنيت القباب \* وطفا على خضم المعسكر ، من الخيم المحباب \* وضويق البلد \* وفورق المجلد \* واحاط الرجال المجاه \* ورُجِهت بشهب النصال شياطين الضلال في سائه \* وانقصت بأرجائه \* ورُجِهت بشهب النصال شياطين الضلال في سائه \* وانقصت

ا • ل وتسليمها ١٠ ويسلمها ٦ ل • بتنين (التينين الميثل) ٢ ل • وقَعْرٍ فَجْرٍ فَجْرٍ فَجْرٍ فَجْرٍ
 ١ • العسكر انحباب

نجوم السهام من ابراجه \* وتلاطم عُباب ذلك الجمع الحبّ بأمواج أفواجه \* وترجُّل دونه الناس \* وتعجُّل نحوَه الباس \* وإصطفَّت التراس \* وإشتدّ المراس \* واحتد القتال \* واحده النزال \* وامتد المصاع والمصال \* وإنَّصَل خروج الجُرُوخ للجروح \* ودام احتراق الروح على اقتراج الْقُرُوحِ \* وَمُدَّتِ الْجَفَاتِي \* كَأْنَّهَا اعْنَاقَ الْجَفَاتِي \* وَإِنِّي الْعَاتِي وَعِنَا الْآتِي \* وأَحمِد النصرُ المُوافي المُواتي \* ودارت كووس المنايا للأرواح بِخُذي وهاتي \* وطارت القوارير \* وثارت المساعير \* واشتعل النِّفْط \* واشتغل الرَّهُط \* والنَّهُم الزَّرَّاق \* والنَّهِب الْحُرَّاق \* ومرق الشَّهُم الكُّوبيُّ \* مروق السهم من الرمِي \* وأنَّى الوادي فطم على القري \* ودبَّت الدُّبَّابة بليوث الرجال \* وصبّت الصبّابة ؛ غيوث النبال \* وارتجزت رواءد الابطال \* وانتجزت مواعد الأجال \* وجالت في الضائر ضوامر الأوجال \* وهالت بالنوازل نوازي الاهوال \* ورعدت بوارق البوار \* واسعدت الأقدار بالإقدار \* وشَغلت الرقابُ قواضيَ القواضب \* وحَملت العُدد النواكبُ على المناكب \* وخفّت المرتقال اكتاف الفُتّاك \* وهتكت ستائر السُوْر فَوَهتْ أشراك الإشراك \* ودام القتال ايّاما \* يتضاعف اصطلاء واصطلاما \* ويتظاهر اضطرابا وإضطراما \* و بنات الحنايا هائجه \* و إُمَّات المنايا ناتجه \* ورُجمت بشهب النَفَّاطات شياطين الداويّة المَرَده \* ونعادت الأسود العادية على اولئك القَرَده \* حتى خُرِق الخندق وطَرق \* وعَلِق النَّاب بالسور فنُقِب وعُلَّق \* وكاد النقب يتسع \* والبرج يقع \* والجدار يَنقض \* والحجار بالحجار تَنفضٌ وترفضٌ \* وسوار السُور ينكسر \* وقناع النقع لا ينحسر \* وخرج من البلد رجال \* الى الموت عِجال \* وقفوا دون الباشُورة مباشرين \* ولمعاشر اصحابنا بمعاطاة كؤوس المنون معاشرين \* فتلاقُوا بسَلام السِلام \* وكلام الكِلام \* وتصافيحوا بالصفائح \* وتجارَوا بالجرائع \* وتواصلوا

ا ا . ل . الصيابة

بالقواطع وتعانقوا بالمقامع وتصارعوا على المصارع وتجالدوا وتجالدوا وتواقحوا وتواقعوا \* وتعاقروا وثقارعوا \* والبيْض يَقِد \* والبيْض لقُدُّ \* والباسل يَرد ، والباس يرد ، والصفيل الصادي يَصداً بالدم ويَرْوَى ، وحزب الكفر يضعف وحزب الاسلام يقوى \* ثم انحصروا في البلد \* وانحشروا على اللَّدَد \* وضافهم الرُّعْب \* وضاق بهم الرَّحْب \* وذلُّوا وخاروا \* وضاُّوا وحاروا \* ولمَّا خام الْقارِتلة وخُذلوا \* ظنّ اهل بيروت ان المسلمين دخلول ١ \* فاجفلول الى البحر اذ عدمول سكينتهم \* ليركبول سفينتهم \* ويُخلوا مدينتهم \* فخرح احد المفدّمين يستدعي الامان \* ويستعدي الإيان \* ويطلب مِثالا يعصمهم \* وذِماما يحرّمهم \* وعهدا يسلمون به ويسلمهم \* وعَقْداً في عِقْد الأمن ينظمهم \* وكنتُ يومئذ في مرض قد ازعجني واعجزني \* ومَضَض أخناني ولعيون العُوّاد ابرزني \* وإنقطعتُ عن الحضور عند السلطان \* وضعُفت عن تحرير كتاب الامان \* فطلب السلطان كل كاتب في ديوانه \* وكل من يملك قلما من افاضل الملك واعيانه \* فلم يرضه ما كتبوه \* ولم يكفه ما رتّبوه \* فجاء ني في تلك اكحالة من استملاه منّي \* ومرضت اذهان الاصحّاء ولم يمرض ذهني \* فتسلّم بيروت بخطّى \* واصبحوا وإنا الآخذ والمعطى \* وكان الناس قد أنسوا بما اسطّره وأ زبُره \* وأنْسُوا سوى ما اذكره واحبّره \* وألَّفوا الصحّة فيه فالفوه \* ولقوا السقم في غيره فأنفوه \* فلم يكن في ذلك التوقيع تعويق \* بل كله بتوفيق من الله توثيق \* فا فَتح فَتْح الا بمنتاحه \* ولا رُتق فتق الا باصلاحه \* ولا جُلى ظلام الا بإصباحه \* ولا وَرَى زند الا باقتداحه \* وكانت يومئذ جمرة الحرّ متوقَّبه \* ووقدة القيظ متأججه \* وضَرَمُ مرضي ملتهما \* ورَوْح رُوحي منتهَما \* وبقيتُ مضطرًا مضطر با \* ولقيت من. ذلك الوَصَب نَصَبًا \* وحصلت من الاقامة او السفر \* على الخطراو الحذر \* وتعذَّر المُقام لعذر السَّقام \* واشتغلت عن آلاء شغلي بالألام \*

وحملني اختلالي بنصبي على إخلالي بمنصبي \* وعزّت علي مفارقة السلطان \* وهو باعزازي على مواصلة الاحسان \* فهضيت على مَضَض \* وانصرفت عضرة ومرض \* وحُولت الى دمشق في مِحَفّه \* وحصلت بفضل الله من طيب هوا عها بعد التِقَل بخفّه \* فتفضّل الله بالشفاء \* وبدّل المكدر بالصفاء \* وعدت الى السلطان يوم فتح القدس \* وانتهت الوحشة الى الانس \* ونسلّم السلطان بيروت يوم الخميس التاسع والعشرين من جمادى الاولى مُطاع السلطان بيروت يوم الخميس التاسع والعشرين من جمادى الاولى مُطاع السياده \* مستضيف النصر \* مناع السرّ في نضوع النشر وتوضّح البشر \* مستفيض السياده \* مستضيف الزياده \* ناجح الإراده \* راجع العباده \* راجع المجر السياده \* مستضيف الزياده \* ناجع الإراده \* راجع العباده \* واستجدى من واضح المَفْخَر \* قد شَبّ غَرْب الهدى \* وجبّ غارب العدى \* واستجدى من من الله مَغْا \* واستجدّ باستفتاحه فتحا \* واستفاد مُلْكا \* واستزاد مِلْكا \* و بَرّ بيروت اذ بَرّت \* وانبرى لبَرْي قوسها فأبرّت \* وقرّر مصالحها ومنا جعها فاستمرت \* فاستمرى صوب فاستمرت \* وحورت من عزائمه وصرائمه فاستمرّت \*

فتح جبيل

يوم الثلثاء سابع عشري جمادى الاولى

ووصل كتاب الصفي ابن القابض \* وهو يومئذ قد فُوضت منه دمشق الى الكافي الناهض \* ينضين ان أوك صاحب جبيل أسر اليه ، في اسره \* واستشاره في امره \* وقال له ان قُنع مني بتسليم جبيل سلّمث وسَلِمْت \* وأبحنها لسكم وتحرّمْت \* واخرجتها من عصمتي وخرجت واعتصمت \* فأنا اطلّقها ان أطلِقْت \* وازيلها من و ثاقي اذا وَثِقت \* فاجيب باحترازه من كيك \* واحضاره في قيك \* فأحضر في صفك \* وسمح ببلك \* فخاص ناجيا \* وملص واحيا \* ومُلِكَت مدينة جبيل \* وجرّت عليها الفتوحُ الذيل \* ونحن يومئذ على بيروت حاضرون حاصرون \* ولاعداء الله مصابرون مكابرون مكابرون \*

ال. اسرّ اليه واستشاره ۲ ل. مصابرون ومكابرون

وكان معظم اهل صيدا ويبروت وجبيل مسلمين ، مَساكِين لمُساكنة الفرنج مستسلمين ، فذاقعا العزّة بعد الذله ، وفاقعا الكثرة بعد القلّه ، وصدقت المبار ، وترتّهت المحاريب ، وترنّعت المطاريب ، وتُكيت الكنائس ، وعُمرت المدارس ، وتُكيت الآيات ، وجليت الغيايات ، وخرّبت الكنائس ، وعُمرت المدارس ، وظهر عيب البيّع ، وشُهر جَمْع الجُمّع ، وقرئ القرآن ، واستشاط الشيطان ، ونطقت الأعواد ، وحقّت الاعباد ، وخرست النواقيس ، وبطلت النواميس ، ورفع المسلمون رؤوسهم ، وعرفوا نفوسهم ، وانتعشوا من شَكاة عثاره ، وانتقشوا من شوكة عاره ، وقرئ الي عدياره ، وقرئ البصارا بانصاره ، وكان كل من استأمن من الكنّار ، يضي الى صور محميّ الذمار ، وصارت صور عُش غِشهم ، ووكرمكره ، وطجا طريده ، ومنجا شريده ، ومامن خاشيهم ، ومكن عاشبهم ، وهي التي فر القومص اليها يوم كسرتهم ، بل يوم حسرتهم ، ومكن عاشبهم ، وهي التي فر القومص و دخول المركيس الى صور درور كس تك صور عسرتهم ، الله وم وحسرتهم ، المناور ومكن عاشبهم ، وهي التي فر القومص و دخول المركيس الى صور

ولمّا عرف القومص قرب السلطان منها اخلًاها وخلّاها \* وآوى الى طرابُلُس وثواها \* فا مُتّع بما ملك \* وكان مّا ، قيل

راج يبغي نجوة من هلاك فهلك

فا انجاه الفرار من القضاء \* وفر" من البلاء الى بلاده فوقع في البلاء \* وظُنّ ان صور خلت \* وإن تجانبها حلت \* وإن جماحها أذعن \* وإن كناحها امكن \* وإن فرصتها انتُهزت \* وإن حصّنها أحرزت \* وإن قيادها اطاع \* وإن مرتادها استطاع \* لكنّها تعوّضت عن القومص بالمركيس \* كا يُتعوّض عن الشيطان بابليس \* فادرك ذَماء الكفر بعد ما أشّفي \* وأ يقظ رَوْع الرُوْع بعد ما أغنى \* وضبط صور بمن فيها \* من مهزومي الفرنج وبنفية \* وكان المركيس من أكبر طواغيت الكفر واغوى شياطينه \* واضرى سراحينه \* واخبث ذئابه \* وانجس كلابه \* وانهش صلاله \*

ا روضنین ص ۹۰ ج ۲. کما

وافحش صَلَاله \* واعوى اعوانه \* واخون اخوانه \* وابغى بُغاته \* واجفى جُفاته \* وارعى حُماته \* واحمى رُعاته \* وشرّ شِراره \* وانكر نُنكَّاره ا \* والجر فجَّاره \* واروغ ثعالبه \* وألسب عقاربه \* واحنث معاهديه \* وإنكث مُعاقديه \* وهو الطاغية الداهيه \* الذي خلقت له ولأمثاله الهاويه \* ولم يكن وصل الى بلاد الساحل قبل هذا العام \* ولا خَاف مقدَّمي الكفر غيرُه في الإِقدام على خلاف الاسلام \* وأتَّفق وصوله الى مينا عكَّاء وهو بنتجها جاهل \* وعمَّن فيها من المسلمين ذاهل \* فعزم على إِرساء الشِّينِي بالمينا \* ثم تعجّب وقال ما نرى احدا من اهلها يلتقينا ﴿ ورأى زيّ الناس غير الزيّ الذي يعرفه \* فارتاب وارتاع وحدث عن الدخول توقَّفه \* وبان تندَّمه \* وتأخر تقدّمه \* وسأل عن اكال فأخبر بها \* ففكَّر في النجاة وكيف يتعلَّق بسببها \* ثم وقف بالقرب \* فلبث على الرعب \* والهواء راكد \* والقضاء عنه راقد \* فانه لو خرج اليه مركب لأخذه \* ولو وقف له قاصد أَوَقن \* فاحتال كيف يخرج بسفينته \* ولا يدخل مع فقد سكينته \* وانتظر هبوب الريح الموافقة له فلم تهب \* وما تم له الإفلات على ما احب ، فسأ ل عن البلد ومن اليه امره \* ومن بيك نفعه وضره \* فقيل هو الملك الافضل \* والمالك الاكمل \* فقال خذوا لي منة امانا حتى ادخل \* وارفع اليكم ما معي من المتاع وانقل \* فجيئ اليه بالامان \* وقيل هذا بعلامة السلطان \* فقال ما اثق الاّ بخطّ ين \* ولا أنزل الا بعهن الى بلن \* فا زال يردّد الرُسُل \* ويدبّر الحيل \* حتى وافقته الربح فاقلع \* وإفلت من الشَرَك بعد ما وقع \* وصار في صوم \* فزم الامور واجم الجمهور \* وجرًّا الكفر بعد خُوَره \* وبَصَّر الشيطانَ بعد عاه وعَوَره \* فاستعلى بالخِزْي \* واستولى بالغيّ والبغي \* وارسل رسله الى الجزائر \* وذوي الجرائر \* يستعدي و يستدعي \* و يستودع ملة الصليب

ا جمع ناكر أي فَطِن داه ولم يذكر هذا الجمع ولا مفرده في لسان العرب ولا المحاح ولا اساس البلاغة ولا محيط المحيط وذلك لا يضرّ فكلاها قياسي

عُبّاده ويسترعي \* ويستنير . ويستزير . ويستنفر . ويستنصر . وثبت في صور ونبت \* وجمع اليه من الفرنج من تشتّت \* وما فُتح بلد بالامان \* الاسار اها في حفظ السلطان \* حتى يصيروا في صور \* و يأ منوا المحذور \* فاجتمع اليها اهل البلاد المفتوحه \* بالقلوب المُقفَلة المغلقة المقروحه \* فامتلاً توكانت خاليه \* وانتشأت وكانت باليه \* وتعلّلت وكانت معتله \* وتعمّدت وكانت مغتله \* ولم يُحثفل بها فأخر فتحها \* وما ظُنّ بها الفِسن حتى عُلم شُحها \* فاستجدّت رمقا بالمهله \* وتصعبّت بعد مقادتها السهله \* فقضى امها لها باها لها \* وعادت عيونها الى الإغفاء باغفا لها \* وألهى عن طلبها طلب ما هو اشرف \* والعزم بفتحه اشعف \* وهو البيت المقدّس \* فان فتحه من كل فتح انفس \* والمركس في اثناء ذلك يَحفِر الخندق ويحكمه \* ويعفد المَوثِق ويبرمه \* ويجمع المفرّق وينظمه \* وسنذكر ما تجدّد منه ويعفد المَوثِق ويبرمه \* ويجمع المفرّق وينظمه \* وسنذكر ما تجدّد منه في اوقاته \* وما غات من فرصة الامكان في دفع آ فاته من

ذكر فتح عسقلان وغزة والدارُوم والمعاقل التي ياتي ذكرها وكان النزول على عسقلان يوم الاحد السادس عشر من جمادى الآخرة ولمما فرغ السلطان من فتح بيروت وجبيل \* تَنَى عنانه يجر ويجُري من العسكروالعِثْيَر على الساء والارض الذيل والسيل \* وعاد عابرا على صيداء وصَرَفَنْد \* وقد اورى فيها ا باقتداج اقتراحه الزند \* وجاء الى صور ناظرا اليها \* وعابرا عليها \* غير مكترث بامرها \* ولا متعدّث في حصرها \* ولا معتقد في تعقدها \* ولا متيّد م في تورّدها \* وعلم ايضا انها ممتنعة \* وعن سومها مرتفعه \* فعمل با كوزم \* وعمد الى العزم \* ودلية الفراسة على ان معاولتها نصعب \* ومزاولتها تنعب \* وليس بالساحل بلد منها احصن \* فعطف الأعنة الى ما هو منها اهون \* وكان قد استعضر ملك الفرنج ومقدّم الداويّه \* وشرط معها واستوثق منها انه بطلقها ، من الأسر والبليّه \* متى تمكّن الداويّه \* وشرط معها واستوثق منها انه بطلقها ، من الأسر والبليّه \* متى تمكّن

١ ا . ل . فيها ١ ا . منيد . ل . مُتَثِّيد ١٢ . مطلقهما

باعانتها من البلاد البقيّه \* وعبر والعيون صُوْر الى صور \* والمركيس ما شكّ انه بها معسور محصور \* فلمَّا أرخي من وَثاقه \* وانَّسع ضيق خناقه \* حلَّق في مطار اوطاره \* وحرَّك لِغُواته اوتار اوتاره \* واجتمع السلطان باخيه الملك العادل \* واتَّفقا على طيّ المراحل ونشر القساطل \* وحلّ معاقد المعاقل \* وسلّ قواصم القواصل \* ونزل على عسقلان \* وشديدها قد لان \* وقد آتاها الله الخِذلان \* فتجاَّد من بها على الحصار \* وتحوَّفت أسودها الخادرة من الإصحار \* وتربُّصوا وتصبّروا \* وتترّسوا وتستّروا \* وحاصوا وصاحوا \* وحانوا وناحوا \* وأبلِسوا وأبسِلوا \* واعولوا ما عليه عوّلوا \* وشبُّوا وشابول \* وخبُّوا وخابول \* لكنُّهم استقبلول الموت واستقتلول \* وتعقَّدول على الفتح وما تحلُّلوا \* وأحزنوا في الإِباء وما أسهلوا \* وجهدوا وجهلوا \* فاقام السلطان عليها مجانيق مجَّت زيْقُها \* وفرجت بالحجارة ا طريقها \* ورجَّت بالتفريق فريقها \* ووسّعت بالتضييق ضِيْقها \* واضعفت بالتوثيق ، وثوقها \* وجمعت شمل الحجارة بالنار التي وَقُوْدُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحُجَارَه \* ولَفُحتهم نيرانها وتوالت عليهم بعد الشرارة الشراره \* وخربت منهم العاره \* ووجبت بالْجَسَارة منَّا لهم الْخَسَاره \* وتهدَّمت الصَّخُور بالصَّخُور \* ولزم عبثُ بُورهم بِالنُّبُورِ \* وَجَسَرِ النَّقَّابِ فَحَسَرِ النَّقَابِ \* وَباشرِ الباشورة فَرفع الحجابِ \* واشتد القتال \* واحتد الهَصال \* وراسلهم عند ذلك الملك المأسور \* وقال قد بان عذركم حيث نقب السور \* وجرت حالات \* وتكرّرت حوالات \* وتردّدت رسالات \* وقال لهم الملك الاسير \* لا تخالفوا ما به اشير \* واطيعوني ما استطعتم \* واسمعوا منّي اذا سمعتم \* واحفظول رأسي فهو رأس مالكم \* وحلية حالكم \* ولا تخطروا غيري ببالكم \* فاني اذا تخلُّصت خَلُّصت ﴿ وإذا استُنْقِذت استَنْقَذت ﴿ وخرج مقدَّمون وشاوروا الملك ﴿ وَنَهْجُوا فِي التسليم نهجا ، سُلِك ، وسلَّمُوا عسقلان على خروجهم بأموا لهم سألمين،

ا ١. بانججار ٦ ل. بالتوفيق ٢ روضنين ص ٩١ ج ٢ نهجه الذي

واستوفوا بذلك الميثاق واليمين \* وذلك يوم السبت لانسلاخ جمادي الآخره \* وتلألأت السعود في أوْجِها بالأوْجُه السافره \* ومَّن استُشهد على عسقلان من الامراء الكبراء ابراهيم بن حسين الهُهْراني وهو اوّل امير افتتُع بالشهاده \* واختتم بالسعاده \* وكان السلطان قد أخذ في طريقه اليها الرملة ويُبنى وبيت لحم واكخليل \* وإقام بها حتى تسلّم حصون الداويّة غزّة والنطرون ا وبيت جبريل ، وكان قد استصحب معه مقدّم الداوية وشرط معه أنه متى سلّم معاقلهم اطلقه \* فسلّم هن المواضع الوثيقة لمّا اخذ ، موثقه \* واجتمع بالسلطان ولد صاحب مصر الملك العزيز عثمان \* على عسفلان \* بشارةً وبَشاره \* وراية وآيه \* وهيأة وهيبه \* ونُرّة وثروه \* وهزّة وعزّه \* وعِدّة وعُدٌّ ﴿ وَجِدَّة وَجِدُّ ﴿ وَشَدٌّ وَشِدٌّ ﴿ وَحَدٌّ وَحِدُّ ﴿ وَضُوعُهُ . وَرُوعُهُ . ونخوه . وسطوه . وصوت وصِيت \* ومصاعيب ومصاليت \* ومساعير. ومغاوير . ودَهْ . ودُهْ . وشُهْب وكُهْت وصلاب وصلاد \* وإنجاب وإنجاد \* وجَلَب وَلَجَب \* وَبَيْض وَيَلَب \* وبِيض وسود \* وأساود وأسُود \* وجُرْد. ومُرْد . وكهول وفحول . ورقاق . وعتاق . وقُوْد . وقَيْدُود . واطلاب وابطال \* وفوارس ورجال \* وخفاف وثقال \* وعراب وإعاريب \* وسراحين وسراحيب \* وحدّ لا يَكِلّ \* وجدّ لا يَمُلّ \* وجمريّتُقي \* وجمع لا يُلتَقى \* ومعه رماة الاحداقكُماة الاتراك \* وهداة التوحيد عُداة الإِشراك \* فقرّت عينه بواله \* واعتضد بعضك \* ووضع بن بتأ ييد الله في ين الله وكان قد استدعى الاساطيل المنصورة فوافت كالفَتَخ الكواسر \* بالفُلْك المواخر \* وجاءت كانمًا امواج تلاطم امواجا \* وافواج تزاحم افواجا \* تدب على البحر عقاربها \* وتخُبُّ كَفِطُع الليل سحائبها \* وتجرُّ بالذوابل ذوائبها \* وتزاحر مناكب الاطواد مناكبُها \* واكاجب لوالو مقدّمها ومقدامها \* وضرغام غابها وهامها \* فطفق يكسِر ويكسِب \* ويسُلُّ ويسلُّب \* ويقطع الطريق

ا ا. والبطرون ٢ روضتين ص ٩١ ج ٢ كما اخذ مواثيقه

على سفن العدو ومراكبه \* ويقف له في جزائر البحر على مذاهبه \* وسيأتي ذكر ذلك في موضعه \* ويظهر في وقائعه حسن موقعه \* فتح بيت الله المقدّس

ثم رحل من عسقلات للقدس طالبا \* و بالعزم غالبا \* وللنصر مصاحبا \* ولذيل العز ساحبا \* قد أصحب ريض مناه \* وإخصب روض غناه \* واصبح رائج الرجاء \* أرجَ الأرجاء \* سيّب العُرْف \* طيّب العَرْف \* ظاهر اليد \* قاهر الأيد \* سَني عسكرهِ قد فاض بالفضاء فضاء \* وملا الملا فافاض الالاء \* وقد بسط عِثْيرُ فَيْلقه مُلاءَته على الفَلَق \* وَكَانَّهَا اعاد العَجاجُ رَأْدَ الضعى جنع الغَسَق \* فالارض شاكية من إجعاف الجعافل \* والسماء حاظية بأقساط القساطل \* وسارسارًا بالاحوال اكحوالي \* مرويّة احاديث فتوحه العوالي من العوالي \* مطويّة مدارج مناجعه على ما تنشره الأمال من الأمالي \* وقد حلت وعلت من مغارس النصر ومطالعه العجاني والعجالي \* والاسلام يخطب من القدس عروسا \* ويبذل لها في المهر نفوسا \* ويحمل المها نُعْنَى ليحمل عنها بُوسَى ا \* و يهدي بشرا ليذهب عبوسا \* و يُسمِع صرخة الصخرة المستدعية المستعدية لإعدائها على أعدائها \* وإجابة دعائها \* وتلبية ندائها \* في طلاع زُهُو المصابح في سائها \* فاعادة الايمان الغريب منها الى وطنة \* ورده الى سكونه وسكنه \* وإقصاء الذين اقصاهم الله بلعنته من الأقصى \* وجذب قياد فتحه الذي استعصى \* والمكات الناقوس منه بإنطاق الأذان \* وكفّ كفّ الكفرعنه بأيّهان الإيمان \* وتطهيره من انجاس تلك الاجناس \* وإدناس ادنى الناس \* وإنحام الأفهام بإخراس الاجراس \* وطار الخبر الى القدس فطارت قلوب من به رعبا وطاشت \* وخفقت افتدتهم خوفا من جيش الاسلام وجاشت \* وتمنّت الفرنج لمّا شاعت الاخبار انها ما عاشت \* وكان به ، من مقدّمي الافرنج باليان بن بارْزان والبطرك

ا ا ا ل بوسا ۱ ا ل بها

الاعظم \* ومن كِلاً الطائفتين الاسبتاريَّة ، والداويَّة المقدَّم \* فاشتغل بال باليان \* واشتعل بالنيران \* وخمدت نار بَطَر البطرك \* وضاقت بالقوم منازلهم فكأنَّ ، كل دار منها شَرَك للهُشرِك \* وقاموا بالتدبير في مقام الإدبار \* وتقسّمت افكار الكفّار \* وايس الفرنج من الفرج \* واجمعوا على بذل المهج \* في مناه أنهامة

وقالوا ههنا نطرح الرؤوس \* ونسبك ، النفوس \* وسفك الدماء \* ونُهلِك الدُّهُماء \* ونصبر على اقتراج القروح واجتراج الجروح \* ونسم بالارواج شَحًّا بِعِلَّ الروح \* فهن قُمامتنا \* فيها مُقامتنا \* ومنها نقوم قيامتنا \* ونصيح هامتنا \* ونصح ندامتنا \* وتسيع ؛ علامتنا \* ونسُح غامتنا \* وبها غرامنا . وعليها غرامتنا \* وباكرامها كرامتنا \* وبسلامتها سلامتنا \* وباستقامتها استقامتنا \* وفي استدامتها استدامتنا \* وإن تخلّينا عنها لزمت لاَمتنا \* ووجبت ملامتنا \* ففيها المَصْلَب والمطلب \* والمذبح والمَقْرَب \* والمجمع والمعبد \* والمهيط والمصعد \* والمرقى والمرقب \* والمشرب والملعب \* والموَّه والمدهَّب \* والمطلع والمقطع \* والمربَى والمربع \* والمرخم والمخرّم \* والمحلّل والمحرّم \* والصور والأشكال \* والانظار والامثال \* والأساد والاشبال \* والاشباه والاشباج \* والاعدة والالواج \* والاجسام والارواج \* وفيها صور الحواريبن في حَوارهم \* والاحبار في اخبارهم \* والرهابين ، في صوامعهم \* والأقِسّاء ٧ في مجامعهم \* والسَّحَرة وحبالها \* والكهنة وخيالها \* ومثال السيَّدة والسيَّد \* والهيكل والمولد \* والمائدة واكوت \* والمنعوت والمنحوت \* والتلميذ والمعلُّم \* والمهد والصبيّ المتكلّم وصورة الكبش والحمار ، والجنّة والنار ، والنواقيس ، والنواميس \* قالوا وفيها صُلب المسيح \* وقُرَّب الذبيح \* وتجسَّد اللاهوت \*

ا ا الاسبتار الموضنين ص ٩٢ ج ا فكانت ١٠٠٠ شركا الم روضنين ونسلو الم الدويسيج علّامتنا المجمع على الم يذكر هذا المجمع احد من اهل اللغة لا لُقُس ولا لقسيس

وتألُّه الناسوت \* واستقام التركيب \* وقام الصليب \* ونزل النور \* وزلَّ الدَّيْحُور \* وازدوجت الطبيعة بالأثَّنوم \* وامتزج الموجود بالمعدوم \* وعُمدت معموديَّة المعبود \* وعَيْضت البَتُول بالمولود \* وإضافوا الى متعبّد همن هذه الضلالات \* ما ضلُّوا فيه بالشُّبَه عن نهج الدلالات، وقالوا دون مقبَّرة ربَّنا نموت، وعلى خوف فَوْتها منَّا نفوت \* وعنها ندافع \* وعليها نقارع \* وما لنا لا نقاتل \* وكيف لا ننازع ولا ننازل \* ولأيّ معنى نتركم عنى يأ خدول \* وندّعهم حتى يستخلصوا ما استخلصناه منهم ويستنقذوا \* وتأهّبوا وتباهَوا \* وما انتَهُوا بل تناهَوا \* ونصبوا المجانيق أمَّات الاسواء على الاسوار \* وستروا بظلمات الستائر وجوه الانوار \* واستشاطت شياطينهم \* وسرحت سراحينهم \* وطغت طواغيثهم \* وأصلت مصاليتهم \* ونُشرت طواميرهم \* ونسعرت مساعيرهم \* وهاج هائجهم \* وماج مائجهم \* ودعت دواعيهم \* وعدت عواديهم ، \* وسعت افاعيهم \* وحضّتهم قسوسهم \* وحرّضتهم رؤوسهم \* وحرّكتهم نفوسهم \* وجائهم بجوى ، السوء جواسيسهم \* واخبرتهم باقبال العساكر الناصريّة منصورة الجنود \* منشورة البنود \* موصولة القواطع بالاشاجع مهجورة الغمود \* مشهورة القواضب \* مشهودة الكتائب \* مَقُودة الضوامرالي ثار العدى \* مُوْقَدة الضائر بنار الهدى \* مشبوبة العزائم \* مجنوبة الصلادم \* مسلولة الظبا \* مطلولة الرُبا \* مجنونة أجنّة اغادها \* مسنونة أسنّة صعادها \* مطلّقة اعنّة جيادها \* محقّقة مَظِنّة طِرادها \* قد سالت الوهاد بأكامها \* وجالت الأعلام في أعلامها \* وسدّت الفِجاجَ افواجُها \* ومدّت العَجاجِ امواجها \* وحجبت الغزالة عِقْبانُها \* والهبت الذُّبالةَ خِرْصانُها \* وجرت بالجبال رياحها \* وجُرّت كاكحبال رماحها \* واشتمل على الضراغم غيَّلُها \* واقبل بالعظائم قبيلها \* ووافي كل وإف بعهد ربّه «كاف لكف خطبه \* شاف لهم" قلبه \* ضاف ، بفيض شِرْبه \* خاف في لَبُوسه \* ناف لِبُوسه \* باسل بباسه \*

ال. وعدت وسعت افاعیهم ۲ روضنین ص ۹۴ ج ۲ بنجوی ۲ ا. صاف

عاسل بأ مراسه \* نأسل بنت الغد من جفنه \* غاسل نَبْت الحدّ بدم قِرْنه \* واصل بيض الهند بسواعده ، فاصل خطاب الخطوب ببوارقه و رواعده . حادّ بجده \* جادّ بعده \* وكل شابّ لنار ، الحرب شابّ \* ورَبّ دين لدين الربّ رابّ \* وكل جيش كالبجر عَبّاب \* وكل سالٌ ذي ذباب عن الهدى ذاب \* وكل قائل بالآخرة للحياة الدنيا قال \* سائل من الله الشهادة عن حبّ البقاء سال مائل في سبيل الله الى انفاق مال المح واقبل السلطان بإقبال سلطانه \* وإبطال شجعانه \* وأقيال اولاده وإخوانه \* وإشبال ماليكه وغامانه \* وكرام امرائه \* وعظام اوليائه \* في مقانب بالمناقب مقنّبه \* وكتائب بالمواكب مكتبة \* وذوابل بالكواكب منصَّله \* وجمعافل بهضاء المضارب محفَّله \* وألوية صُفر اللَّواء بني الأصفر \* وبيض وسمر ترزُق زُرْق العدى من الموت الأحمر \* وقباب وقبائل \* وقَنَّا وقنابل \* وصوافن وصواهل \* وعوامل وعواسل \* وفوارس فوارس \* وكلُّ من يبذُّل للشِّح بدينه النفوس والنفائس \* واصبح يسأل عن الاقصى وطريقه الادنى \* وفريقه الاسنى \* ويذكرما يفتح الله عليه بجسن فتحة من اكسني 🖈

وصف البيت المفدس

وقال ان أسعدنا من الله تم على اخراج اعدائه من بيته المقدّس فيا أسعدنا \* وقال ان أسعدنا اذا ايّدنا \* فانه ؛ مكث في يد الكفر احدى وتسعين سنه \* لم يتقبّل الله فيه من عابد حسنه \* ودامت هم الملوك دونه مُتَوَسِّنه \* وخَلَت القرون عنه متخليه \* فيا ادّ خر الله فضيلة فتحه الا لا أيّوب \* ليجمع لهم بالقبول القلوب \* وخص به عصر الامام الناصر لدين الله ليفضّله به على الاعصار \* ولتفخر به مصر وعسكرها على سائر الامصار \* وكيف لا يهتم تم بافتتاج البيت المقدّس الأقوى به والمسجد الاممار \* وكيف لا يهتم تم بافتتاج البيت المقدّس الأقوى به والمسجد المهد الله ليوضين وانه من المناب الكواعب من وضين ص ٤٠ ج السعدنا الله كه المروضين وانه من المروضين وخلت تم المقتم المنه في الموضين وقد سقط هذا اللفظ الاخير من المناب

الاقصى المؤسَّس على التقوى \* وهو مقام الانبياء \* وموقف الاولياء \* ومعبــد الانقياء \* ومزار أبدال الارض وملائكة السماء \* ومنه المحشر والمنشر \* ويتوافد اليه من اولياء الله بعد المعشر المعشر \* وفيه الصخرة التي صينت جدّة ابهاجها من الإنهاج \* ومنها منهاج المعراج \* ولها القبَّة الشَّاء , التي على رأسها كالتاج \* وفيه وَمَض البارق ومضى البُراق \* وإضاءت ليلة الإسراء بجلول السراج المنير فيه الآفاق \* ومن ابوابه باب الرحمة الذي يستوجب داخله الى الجنّة بالدخول الخلود \* وفيه كرسيّ سلمان ومحراب داؤد \* وله ، عين سُلُوان التي تُمثِّل لواردها من الكوثر المحوض المورود \* وهو اوّل القبلتين \* وثاني البيتين \* وثالث الحرمين \* وهو أحد المساجد الثلثة التي جاء في الخبر النبويّ انها نشدٌ اليها الرحال \* و يعقد الرجاء بها الرجال \* ولعلّ الله يعين بنا الى احسن صوره \* كما شرّفه بذكره مع اشرف خلقه في اوّل سوره \* وقال عز من قائل سُعُانَ ٱلّذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَى \* وله فضائل ومناقب لا تحصى \* وإليه ومنه كان الاسراء \* ولأرضه فتحت الساء \* وعنه تؤتّر أنبا الانبياء \* و لا الاولياء \* ومشاهد الشهداء \* وكرامات الكرماء \* وعلامات العلماء \* وفيه مَبارك المَبارّ \* ومسارح المسارّ \* وصخرته ٢ الطُّولَى \* القبلة ؛ الأولى \* ومنها تعالمت القدم النبويَّه \* وتوالمت البِّرَكـة العُلويّه \* وعندها صلّى نبيّنا صلَّعم بالنبيّبن \* وصحب الروح الامين \* وصعد منها الى اعلى عِلِّيِّين \* وفيه محراب مريم عَم الذي قال الله فيه كَلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَريًّا \* ولنهاره التعبُّد ولليله النَّحْيا \* وهو الذي اسُّسه داود واوصى ببنائه سليمان ولاجل اجلاله انزل الله سُجَّان ، وهو الذي افتحه الفاروق وافتحت به سورة من الفرقان \* فا اجله واعظمه \* واشرفه وافخمه \* واعلاه واجلاه \* واساه واسناه \* واينَ بركاته وابرك ميامنه \* واحسن حالاته وإحلى محاسنه \*

ا . ا السماوية ٢ روضتين وفيه ٢١٠ ل . وصخرتها ٤ روضتين والقبلة

وازين مباهجه واجم مزاينه. وقد اظهر الله طُوله وطُوْله . بقوله الّذي بارَكْنَا حَوْلُه \* وكم فيه من الآيات التي اراها الله نبيه \* وجعل مسموعنا ، من فضائله مرئيه \* ووصف السلطان من خصائصه ومزاياه \* ما ونَّق على استعادة الائه مواثبقه والاياه \* واقسم لا يبرح حتى نَبَرٌّ قَسَمُهُ \* ويُرفع باعلاه عَلَمه \* وتخطو ، الى زيارة موضع القدم النبويّة قدمه . ويُصغي الى صرخة الصخره . ويبغى بالبُشرَى بشر أُسِرَّة الاَسْرِه \* وسار واثقا بكال النصرة و زول ل العسره \* وحسر الفرنج قناع الحسره \* ونزل على غربي القدس يوم الاحد خامس عشر رجب \* وقلب الكفر قد وجب \* وحزب الشرك قد شارف الشحى والشَّجِب \* والقدّر قد اظهر العجب \* وكان في القدس حينئذ من الفرنج ستّون الف مقاتل \* من سائف ونا بل \* و بطل للباطل \* وعاس عاسل بالعاسل \* قد وقفوا دون البلد يبارزون ويحاحزون \* ويعاجزون ويناجزون \* ويَرمون ويُدمون \* ويَحمَوْن ويُغْمُون \* ويحتدّون ويحتدمون \* ويضطربون ويضطرمون \* ويذودون ويذبون \* ويشبُّون ويسبُّون \* ويصرُخون ويُحْرَّضُونِ ۽ ﴿ وِيلَهُونِ وِيتغوَّتُونِ ﴿ وَيلُوذُونِ وَيلُوبُونِ ﴿ وَبِجُولُونِ وَيَجِوبُونِ ﴿ ويَقدمون وبحجمون \* ويتململون ويألمون \* ويتعاوّون \* ويتضاغَون \* ويحترقون للبلايا \* ويقترحون المنايا \* وقاتلوا اشدٌ قتال \* وناضلوا أحدٌ نضال \* ونازلوا اجد نزال \* وطافوا ؛ بصحاف الصفاح \* لإرواء الظبا الظاء من ماء الارواج \* وجالوا بالاوجال \* وأجالوا قِداج الآجال \* وصالوا لقطع الاوصال \* والتهموا • والتهبوا \* ونأشَّبوا ونَشِبوا \* واستهدفوا للسهام \* واستوقفوا للجامر \* وقالواكل واحد منّا بعشرين \* وكل عشرة بيئين \* ودون القيامة نقوم القيامه \* ولحبِّ سلامتها نَقلَى السلامه \* و دامت الحرب \* واستمر الطعن والضرب \* فانتقل السلطان يوم الجمعة العشرين

ا روضنین مسموعاتنا ۲ روضنین وتخطر ۲ ا · ویخرصون که ل · فطافوا ۱ م والنهوا

من رجب الى الجانب الشالي وخيم هنالك \* وضيَّق على الفرنج المسالك \* ووسّع عليهم المهالك \* ونصب المجانيق \* ومَرَى من آفاتها الأفاويق \* واصرخ الصحفرة بالصحفور \* وحَشَرَ حَشْرَ السوء منهم وراء السور \* فا عادوا يُخرجون من السور الروءوس \* الا و َيلةًون البوس \* واليوم العبوس \* ويُلْقُون على الردى النفوس \* فللداويّة دَويّ \* وللبارونيّة من البواريّ الهاوية هُويٌ \* وللاسبتار تبار \* وما للنَريْريّة من الموت فرار \* وما بيت الْحِجار المُحلَّقة وبين المَرمَي اليهم حجاب \* وفي كل قلب من الفئتين من ناس حرصه التهاب \* اذ الوجوه لقُبَل النصال مكشوفه \* والقلوب للوجد بالقتال ملهوفه \* وإلا يدي على قوائم السيوف المفتوحة مضمومه \* والنفوس لأستبطاء الهم في الاهتمام مهمومه \* وقواعد السور ونواجذ شراريفه بالاحجار الخارجة من الكفَّات مهدومة مهتومه \* فكأنَّ ، المجانيق هجانين يُرامُون \* ومَناجيد لا يُرامُون \* وجبال تجذبها حبال \* ورجال تنجدها رجال \* وآمّات الدواهي والمنايا \* وحوامل تلد البلايا \* لاحَجْر عليها في حَجَر \* ولا أمن عندها من حذر \* ولا تخطر سهامها الا بالخطر \* ولا يفطر مرورُها الا مرارات ذوي الفيطر \* فكم نجم من سائها ينقض \* وصخر من ارضها يرفض \* وجمر من شرارها ينفض \* وما شيء كآفات كفّاتها \* وآيات نكاياتها \* ودركات ادرآكاتها \* ولفتات فلتا مها \* وجَذَبات عَذَبامها \* فا زالت نقلع بمقالعها \* ونقرع بمقارعها \* وتُعتَّج بأشطانها \* وتمرح في أرسانها \* وتصدم . وتهدم . وتصرع . وتصدع . وتَنْهُز بدلاعها \* و تجهَز ، ببكل عها \* وتحلّ تركيب الجلاميد بأفراد جلاميدها \* وتفُلُّ شملَ المباني بتفريقها وتبديدها \* ونقوَّض القواعد بضربها من اساسها \* وتنقُّض المعاقد بجذبها في امراسها \* وتَشفَّه الموارد بشرجها من كاسها \* حتى تركت السُور سُورا ، \* وجعلت الذابّ عنه محسورا \* وعاد العدو من نظمه المبتور متبوراً ؛ وخُرق الخندق وحُفز الزحف \* وظهر الـلاسلام الفتح

ال. وكَانَ مَا ل. وتُجهِر مَ مُخَنَّفُ سُورً لا ل. مبتورا

وللكفر الحتف \* وأخذ النقب \* وسُهل الصعب \* و بُذل المجهود \* وحصل المفصود \* وكُمَل المراد \* وكُلِم المُرّاد \* وثُغر الثغر \* فأَمِر الأمر \* فاربي الأرب واستنبّ السبب وخاف القوم الوَّقْم واستعاضوا من الصحة السُّقْم \* وأُسلم البلد وقُطع زُنَّار خندقه \* وبرز ابن بارزان ليامِّن من السلطان بموثقه \* وطلب الامان لقومه \* وتمنّع السلطان ونسامي في سومه \* وقال لا امن لكم ولا أمان \* وما هوانا الآان تديم لكم الهوان \* وغدا تملككم قُسْرا \* ونوسعكم قتلا وإسرا \* ونسفك من الرجال الدماء \* ونسلُّط على الذرّية والنساء السِباء \* وإبي في تامينهم الا الإِباء \* فتعرُّضوا للتضرُّع \* وتخوُّفوا وخوَّ فوا عاقبة التسرّع \* وقالول اذا ايسنا من امانكم \* وخفنا من سلطانكم \* وخبنا من احسانكم \* وايقنَّا انَّه لا نجاة ولا نجاج \* ولا صلح ولا صلاح \* ولا سِّلْم ولا سلامه \* ولا نعمة ولا كرامه \* فانَّا نستقتل فنقاتل قتال الدم \* ونقابل الوجود بالعدم \* ونُقدم إِقدام المُسْنَشري بالشر \* ونقتيم اقتحام المستضري من الضر \* ونُلقي انفسنا على النار \* ولا نُلقى بايدينا الى التَهْلُكة والعار \* ولا يجرح، وإحد منّا حتى يَجرح عشره ، ولا تضمّنا بد الفتك حتى تُرَى ايدينا بالفتك منتشره وإنّا نحرق الدُّور ونخرب القبّه ، ونترك عليكم في سَبْينا السُبّه ، ونقلع الصخره \* ونوجدكم عليها الحسره \* ونقتل كل من عندنا من اسارى المسلمين وهم ألوف \* وقد عُرف ان كُلّا منّا من الذلّ عَزوف وللعزّ ألوف وامَّا الاموال فانًا نُعطبها ولا نعطيها \* وإما الذراري فانَّا نسارع الى اعدامها ولا نستبطيها \* فايَّة فائلة لكم في هذا الشِّع \* وكل خُسْر لكم في هذا الربع \* ورُبّ خيبة جاءت من رجاء النُّجْمع \* ولا بُصلِح السُّوء سوى الصلح \* ورُبّ مُدلج اضله ظلام الليل قبل اسفار الصبح \* فعقد السلطان مَحْضرا للمَشُوره \* واحضر كبراء عساكره المنصوره \* وشاورهم في الامر \* وحاورهم في السر والجهر واستطلع خبايا ضائره واستكشف خفايا سرائره واستورى

زندهم \* واستعلم ما عندهم \* وراوضهم على المصلحة المترجَّحه \* وفاوضهم في المصالحة المُربِحه \* وقال ان الفرصة قد امكنت فنعرص في انتهازها \* وإن الحصّة قد حصلت ونستخير الله في إحرازها \* وإن فاتت لا نستدرك \* وإن افلتت لا نُملَك \* فقالوا قد خصّك الله بالسعاده \* وإخاصك لهن العباده \* ورأيك راشد \* وعزمك لضالَّة النصر ناشد \* وإمرك لأشتات المنائح ولسباب المناجح حاشد \* وكلُّنا لك في اغتنام فتح هذا الموضع الشريف مناشد \* واستقر ابعد مراودات ومعاودات ومفاوضات وتفويضات و وضراعات من القوم وشفاعات \* على قطيعة تكمل بها الغيطه \* وتحصل منها الحوطه \* اشتروا بها ، منّا انفسهم وإموالهم \* وخلَّصوا بها رجالهم ونساءهم وإطفالهم \* على أنَّه من عجز بعد اربعين يوما عمَّا لزمه \* او امتنع منه وما سلَّمه \* ضُرب عليه الرق \* وثبت في تما كه لنا الحق \* وهو عن كل رجل عشرة دنانير وكل امرأة خمسة وكل صغير او صغيرة ديناران \* ودخل ابن بارزان والبطرك ومقدّما الداويّة والاسبِتار في الضمان \* و بذل ابن بارزان ثلثين الف دينار عن الفقراء \* وقام بالاداء ولم ينكل عن الوفاء \* فمن سلّم خرج من بيته آمنا \* ولم يعد اليه ساكنا ١ وسلَّموا البلد يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب على هنه القطيعه \* وردّوه بالرغم ردّ الغصب ، لا الوديعه \* وكان فيه أكثر من مائة الف انسان «من رجال ونساء وصبيان « فأغلقت دونهم الابواب « ورُتّب لعرضهم واستخراج ما يلزمهم النوّاب \* ووَكّل بكل باب امير \* ومقدّم كبير \* يحصر الخارجين \* ويحصي الوالجين \* فمن استُخرج منه خرج \* ومن لم يقم بما عليه قعد في اكبس وعدم الفرج \* ولوحُفظ هذا المال حقّ حفظه \* لفازمنه بيت المال باوفرحظّه \* لكنَّما تمَّ التفريط \* وعمَّ التخليط \* فكلُّ من رَشًا مشي \* وتنكُّب الأمناء نهج الرشد بالرُشا \* فمنهم من ادلي من السوم بالحبال \* ومنهم من حُمل مخفيًّا في الرحال \* ومنهم من غُيِّرت لِبُسته فخرج

ا روضتين ص ٩٠ ج٢ واستقرّ اكحال ٢ ل. منّا بها ٢ روضتين بالرغم والغصب

بزيُّ الْجِنْدُ \* ومنهم من وقعت فيه شفاعة مطاعة لم نقابل بالردّ \* وكانت في القدس ملكة روميَّة مترهَّبه \* في عبادة الصليب متصلَّبه \* وعلى مُصابِها به متابُّه \* وفي التمسُّك بمانها منصعبة متعصَّبه \* انفاسها متصاعدة للحُزْن \* وعُبَراتها متحدّرة تحدّر القطرات من المرزن ولها حال ومال واشياء وأشياع \* ومتاع وأنَّباع \* فمنَّ عليها السلطان وعلى كل من معها بالإفراج \* وإذن في إِخْرَاجِ كُلُّ مَالِمًا فِي الأكباس والأخراجِ \* فراحت فَرْحَي \* وإن كانت من شجنها قَرْحَى \* وكانت زوجة الملك المأسور ابنةُ الملك أماري \* مقيمة في جوار القدس مع مالها من الخَدُّم والخَول والجَواري \* فخاصت هي بن معها ومن تبعها \* ومن ادعى انه حمّن صحبها وشيّعها \* وكذلك الابرنساسة ابنة فليب أم هنفري أعنيت من الوّزْن \* وتوفّر ما لها عليها في الخُزْن الله واستطلق صاحب البيرة زُهاء خمسائة ارمني ذكر انهم من بلك \* وإنّ الواصل منهم الى القدس لاجل متعبُّن \* وطلب مظفّر الدين بن على كُوْجَك زهاء الف ارمني ادّعي انهم من الرُها \* فاجراه السلطان من اطلاقهم له على ما اشتهى \* وكان السلطان قد رتّب عدة دواوين ﴿ في كل ديوان منها عدّة من النوّاب المصريّبن ومنهم من الشاميّبن \* فن أخذ من احد الدواوين خطّا بالاداء انطلق مع الطَّلقاء \* بعد عرض خطَّه على من بالباب من الامناء والوكلاء \* فذكرلي من لا اشكّ في مقاله \* انه كان يحضر في الديوان ويطّلع على حاله \* فربُّها كتبول خطًّا لمن نقدُه في كيسهم \* ويَلبِس أمرَ تلبيسهم \* فكانول شركاء بيت المال لا أمناه \* وخانوه على ما حصل لكل من الغني والنفع وما أضرّ غناه \* ومع ذلك حصل لبيت المال ما يقارب مائة الف دينار \* وبقي من بقي تحت رقّ وإسار \* يُنتظر به انقضاء المئة المضروبه \* والعجز عن الوفاء بالقطيعة المطلوبه \*

ذكر يوم الفتح وهو سابع عشري رجب واتَّفق فتح البيت المقدّس في يوم كان في مثل ليلته منه المعراج \* وتمّ بما وضح

من منهاج النصر الابتهاج \* وزاد من الألسنة بالدعاء والابثهال الالتهاج \* وجلس السلطان للهناء \* للقاء الاكابر والامراء والمتصوَّفة والعلماء \* وهو جالس على هيأة التواضع وهيبة الوقار \* بين الفقهاء وإهل العلم جلسائه الابرار \* ووجهه بنور البِشْر سافر \* وإمله بعز" ، النجيح ظافر \* وبابه مفتوح \* ورفْن ممنوح \* وحجابه مرفوع \* وخطابه مسموع \* ونشاطه مُقبِل \* وبساطه مقبّل \* ومُحَيّاه يلوح \* وريّاه يفوح \* ومحبّته تروق ومهابته تروع \* وإ فاقه تضيئ وإخلاقه تضوع \* ويك لفيض امواه السخاء \* وفض افواه العطاء \* ظاهرها قِبْلة القُبَل \* و باطنها كعبة الأمل \* قد حلَّت له حالة الظفر \* وكانّ كَسْتُه به هالة القمر \* والقرّاء جلوس يقرأون ويُرشِدون \* والشعراء وقوف يُنشِدون وينشُدون \* والأعلام تبْرُز الْتُنشَر \* والاقلام تزبُرلتُبشِّر ٢ \* والعيون من فرط المسرّة تَدَمَع \* والقلوب للفرح بالنصرة تخشع \* والألسنة بالابتهال الى الله تضرع \* والكاتب ينشي ويوشّي ويُوشِّع \* والبليغ يسهب ويوجز ويضيّق ويوسّع \* فا شبهّت قلمي الا بشائر أرْي البشائر \* ولا وجّهت كَلِمي إِلَّا لِطائف وَحْي اللَّطائف \* وما ارسلت يَراعي الاليُراعِيَ الرسائل \* ويُشَيّع الفضائل \* ويشيع الفواضل \* ويشبع القول \* ويسبغ الطُّول \* ويطول بالحبَّة وإن كان في حجمه قِصَر \* ويصول باللَّهْجة وإن كان في هَجْمه حَصَّر \* ويَسمَن الملك به وهو نحيف و يثقل الجيش به وهو خفيف \* ويبدي بياض الغُرّة من سواد الدُهُمه و يجلو بهجة الضياء من محبّة الظلمه و يجري بالأجال والارزاق \* والمنع ، والاطلاق \* والخلف والوفاق \* والإرقاق والإعناق \* والعِدّة والانجاز \* والجِدّة والاعواز \* والفتق والرتق \* والرقع والخرق \* وهو الذي يجبع الجيوش \* ويرفع العروش \* ويوحش المستأنس ويؤنس المستوحش \* وَيَنْعَشُ العَاثرُ ويُعثِرِ المنتعش \* يجري بالإعداء على الأعداء \* وبالإيلاء للاولياء \* فبشّرت باقلامي اقاليم البَّشَر \* وعبّرت باعاجيبي عن

ال. بعد ٢ل. لُتُنشِر ٢ هذه السجعة والتي بعدها ساقطنان من ا

عجائب العِبَر ، و الله البروج بالدراري والدُروجَ بالدُرر ، ورُويَت الله البشرى حتى اطابت ريّا الرّيّ وسَهَر سَهَرْقَنْد ، واطربت وحلت حتى فاقت القِنْديد والقَنْد ، وعُلَقت بفتح القدس بلاد الاسلام وزُيّنت ، وشُرحت فضيلتها و بُيّنت ، وأُدّيت فريضة زيارتها وتعيّنت \*
ذكر حالي في العود الى اكخدمة

وكنت قد انقطعت من الصحبه \* إلا عرض لي في المرض من النوبه \* فاقمت بدمشق اداوي مزاجي \* وإداري منهاجي \* واعائج تدبيري وادبر علاجي \* الى أن وصل الخبر بأن السلطان نزل على القدس \* فوجدت خنّة في النفس \* وإنست بابلالي بعض الأنس \* وإمنت لوثوقي بالصحّة، والاستقامة مر . النَّكُس \* فأ وجَهت ، الى تلك الجهه \* وسرت بطاعة النفس المتنزَّهه \* وعصيات الطبيعة المتكرّهه \* واخترت تعب السفر على راحة الاقامه \* ورايت في ؛ ركوب طريق العطب وجه السلامه \* ووصلت بكرة السبت ثاني يوم الفتح \* بالسعد واليُّمن والنُّم \* فوصلني السلطان عند وصولي باجلي بشاشه \* وإحلى هشاشه \* وسُرّي عنه وسُرّ \* وأبَرّ وبَرّ \* وقال اين كنت ولِمَ ابطأت \* وحيث اصبت في المجبئ فا اخطأت \* وقد كنّا في انتظارك \* والسوال عن اخبارك \* وهذا اولن احسانك \* فاين احسان اوانك \* فأُجْر بنانك بجُرْأَة بيانك \* وأَجْر في مِيْدانك \* وما للبشائر الا واصفها \* وللفرائد الا راصفها \* وللفصاحة الا قُسَّها \* وللحصافة الاقيسها \* وكان قد جمع امس كُتَّاب دواوينه على انشاءكتب ما ارتضاها \* واقتضاب معان ما اقتضاها \* وكانوا سألوه في كتاب الديوان العزيز فقال لهذا من هو أَقْوَم به وعَناني \* فلمَّا رآني ناداني واستدناني فصرفت الى امتثال امره عِناني \* وسلم اليّ الكتب التي كتبوها \* بالالفاظ التي رتبوها \* وقال

ا ا. لفتح ١ ا. بالصحبة ٢ هذا دليل علي ان أوجَه يستعمل بمعنى توجّه وإن لم يذكر في الصحاح ولا الاساس ولا محيط المحيط ٤ ل. في طريق ركوب

غيرها \* ولا تسيّرها \* وغرضه اني اعدّل مُعَوّجها \* وابدّل مُتَبِّها ا \* وأفترع المعنى البكر للفتح البكر \* واوشِّع ذكر آياته بآيات الذكر \* فاستجديتها ، فا استجدتها \* واستلمحتها فا استملحتها \* وشمه مها وجها سَهَك \* وكشفتها وسترها هُتُك \* وكانوا قد نعاونوا عليها وفيها لهم شِرَك \* فشرعت في اقتضاض الأبكار \* واقتضاء الافكار \* واقتراح القريحه \* واقتراء رحاب الكلم النصيحة النسيجه \* وافتحتُ في بشرى الفقع، بكتاب الديوان العزيز \* وأوردت المعنى البليغ في اللفظ الوجيز \* ووشَّعت ووشَّعت \* وشعَّبت واشبعت \* واطلت واطبت \* وصبت وأصبت \* واعجزت واعجبت \* واطريت واطربت \* وابعدت وابدعت ورصّعت وصرّعت وطابقت وجانست ، و وافقت ، وآنست \* وبيّنت فضل عصر الامام الناصر على الاعصار السابقه \* بالابصار الصادقه \* وإن هذا الفتح ادّخره الله لزمانه \* ومكّن منه لمكانه \* وسلُّط عليه بسلطانه \* وحسُّنه لنا باحسانه \* فقد عبرت القرون الماضية على حسرته \* وظفر هو واشياعه بمسرّته \* وما حصل لنا الا ببركة ايّامه \* وحركة اعتزامه \* وذكرت من هذا كل ما راق وشاق \* ونوّر الآفاق \* وإن هذه الفتوح تفوح بأرّج نشره \* وتحيي بحيا برّه \* فا اين ايّامنا بايّامه \* وما اسعد آمالنا بانعامه \* وكتبتُ الى كل ذي طَرَف بمعنى طريف . \* ولفظ فصيح حصيف \* وسهرت تلك الليالي \* حتى نظمت اللَّالي \* وحلَّيت المَعالي \* وقرّحت المُعادي وفرّحت المُوالي \* وسارت شواردي الى المشرق والمغرب \* معربة عن هذا الفتح المعرب عن النصر المُذْهَب \* وبنَّرت المسجد الحرام بخلاص المسجد الاقصى \* وتلوت شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدُّينِ مَا وَصَّى \* وهنَّأْت الْحَجَر الاسود بالصخرة البيضاء \* ومنزلَ الوحي بمحلُّ الإِسْراء \* ومقرَّ سيَّد المرسلين وخاتم النبيّين بقرَّ الرسل والانبياء \* ومقامَ

ا ا . مثجّها . ل . مُثبّعَهَا ٢ ل . فاستحدینها . ا . فاستجدتها واستلهحتها ٢ في ا . هنا
 زیادة لفظ العزیز ٤ ل . و واقفت وأنیست ١٠ . ظریف

ابرهم بموضع قدم محمد المصطفى صلى الله عليه وعليهم ، اجمعين \* وإدام اهل الاسلام بشرف بيتيه مستمتعين \* وتسامع الناس بهذا النصر الكريم \* والفتح العظيم \* فوفد واللزيارة من كل فج عيق \* وسلكوا اليه في كل طريق \* واحرموا من البيت المقدّس الى البيت العتيق \* وتنزّهوا من ازهار كراماته في الروض الانيق \*

ذكر ما جرت عليه حال الفرنج في خروجهم من القدس وشرع الافرنج في بيع الأمتعه \* واستخراج ذخائرهم المودّعه \* و باعوها بالعجّان في سوق الهوان \* ولقاعد الناس بهم فابتاعوها بارخص الانمان \* وباعوا بأقلَّ من ديناركل ما يساوي أكثر من عشره \* وجدُّول في ضمَّ ما وجدول من امور لهم منتشره \* وكنسوا كنائسهم \* واخذوا منها نفائسهم \* ونقلوا منها الذهبيَّات والنضيَّات \* من الأواني والقناديل \* والحريريَّات والمذهَبات \* من السُّتُور والمناديل \* ونقضوا من الكنائس الكنائن ٢ \* واستخرجوا من الخزائن الدفائن \* وجمع البطرك الكبيركل ماكان على القبر \* من صفائح التبر \* ومَصُوعات العسجد ومصنوعات اللَّجَيْن \* وجمع ما كان في قامة من الجنسين والنَسْجين \* فقلتُ للسلطان هذه اموال وافره \* واحوال ظاهره \* تبلغ مائتي الف دينار \* وإلامان على اموا لهم لا اموال الكنائس والأديام \* فلا تتركها في ايدي هؤلاء الفجّار \* فقال اذا تأوّلنا عليهم نسبونا الى الغدر \* وهم جاهلون بسر" هذا الامر \* فنحن نجريهم على ظاهر الامان \* ولا نتركهم يرمون اهل الإِيمان بنكث الأَيْمان \* بل يتحدّثون بما افضناه من الاحسان \* فتركوا ما ثقل وحملوا ما عز وخف \* ونفضوا من تراب تُراثهم ، وقُمامة قَمامتهم الكفّ \* وانتقل معظمهم الى صور \* وكنَّفوا بالدَّيْجُور الدَّيْجُور \* ويقي متهم زها عشر الفا امتنعوا من مشررع الحقُّ \* فاخنصُّوا بمشروط الرق \* فامَّا الرجال وكانوا في نقد يرسبعة الاف \* فانهم ألفوا ذلا لم يكونوا

ا ا وعليهم وسلم ٦ ل . الكبائس ٢ ل . تراهم

له بأَلَّاف \* فاقتسم مُهم ايدي السَّبي ايدي سَبا \* وتفرَّق الغانمون بجمعهم في الوهاد والرُبا \* وأحصيت النساء والصبيان غانية آلاف نسمه \* عادت بيننا مقتسَمه \* واصبحت ببكاءًها وجوه الدولة مبتسمه \* فكم محجوبة هُتكت \* ومالكة مُلكت \* وعزباء أُنكحت \* وعزيزة مُخت \* وبخيلة تسمُّحت \* وخييّة توقَّعت \* ومُجدَّة مَزحت \* ومصونة ابتُذلت \* وفارغة شُغلت \* وعقيلة امتُهنت \* وجميلة المتَحنت \* وعذرا الفتُرعت \* وشَّا وَفُرعت \* ولَّمْيا وَرُشفت \* وظميا ، فُرشت \* وريّضة أصحبت \* ورضيّة أصحبت ١ \* فكم نسرتى منهنّ سَريّ \* وتجرًّا عليهن جري \* وقضي وطرَّه عَزَب \* ونفي نَهُمه سَغِب \* وفثاً سَوْرته شَغِب \* وكم غانية استخلصت \* وغالية استرخصت \* ووالية اعتزلت \* وعالية استُنزلت \* ووحشية صيدت \* وعَرْشية قِيدت \* ولمّا نقدّس القدس من رجْس الفرنج اهل الرجْز \* وخلع لباس الذلّ ولبس خِلَع العز " ابي النصاري بعد أداء القطيعة ان يخرجوا \* ونضرَّعوا في ان يسكنوا ولا يزعجوا \* وبذلوا خدما وخدموا ببذول \* وقابلوا كل ما ألزموا به بالتزام وقبول \* واعطوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُون ﴿ وَشَحَتْ ، افواههم بما شَجَاهُم فزاد ، شَجَاهُم وهُمْ فاغرون \* ودخلوا في الذمّه \* وخرجوا الى العصمه \* وشُغلوا بالخدمه \* واستَعملوا في المَهْنه \* وَعَدُّوا الِّنُّحْة في تلكَ الْحُنه \*

ذكرما اظهره السلطان في القدس من الحسنات ومحاه من السيّات و ولمّا نسلّم السلطان القدس امر باظهار المحراب \* وحتم به امر الإيجاب \* وكان الداوية قد بنوا في وجهه جدارا وتركوه للغلّة هُرْها \* وقيل كانوا الخّذوه مُستَراحا عدوانا و بغيا \* وكانوا قد بنوا من غربيّ القبلة دارا وسيعه \* وكبيسة رفيعه \* فا وعز برفع ذلك المحجاب \* وكشف النقاب عن عروس المحراب \* وهدم ما قدّامه من الأبنيه \* وتنظيف ما حوله من الأفنيه \* بحيث يجتمع الناس في المجمعه \* في العَرْصة المتسعه \* ونصب المنبر \* وأظهر بحيث يجتمع الناس في المجمعه \* في العَرْصة المتسعه \* ونصب المنبر \* وأظهر

ال أُصخِبت ١١. وشحبت وهذه السجعة ليست في ل ١١. قراد

المحراب المطهّر \* ونُقض ما احدثوه بين ، السواري \* وفرشوا تلك البسيطة بالبُسُط الرفيعة عوض الحُصُر والبّواري \* وعلَّقت القناديل \* وتُلي التنزيل \* وحقّ الحقّ وبطلت الاباطيل \* وتولّى الفرقان وعُزل الانجيل \* وصُفّت السجّادات \* وصَفَت العبادات \* واقيمت الصلوات \* وإديمت الدعوات \* وتجلُّت البركات \* وانجلت الكُرُبات \* وانجابت الغَيابات \* وإنتابت الهدايات \* وتليت الآيات \* وإعليت الرايات \* ونطق الاذان وخَرس الناقوس \* وحضر المؤذّنون وغاب القُسوس \* وزال العبوس والبوس \* وطابت الانفاس والنفوس \* واقبلت السعود وادبرت المخوس \* وعاد الايمان الغريب منه الى موطنه \* وطلب الفضل من معدنه \* وورد القرّاء وقرئ م الاوراد \* واجتمع الزمّاد والعبّاد والأبدال والاوتاد \* وعُبد الواحد ووحد العابد \* وتوافد الراكع والساجد \* واكناشع والواجد \* والزاهي والزاهد \* والمحاكم والشاهد \* والجاهد والمجاهد \* والقاعم والقاعد \* والمتعجّد الساهد \* والزائر والوافد \* وصدح المنبر \* وصدع المُذِّكِّر \* وانبعث المعشر \* وذكر البعث والمحشر \* وإملى الحفّاظ \* وإسلى الوعّاظ \* وتذاكر العلماء \* وتناظر النقهاء \* وتحدُّث الرواة وروى المحدّثون \* وتحنّف الهداة وهدى المحنّفون \* وإخلص الداعون ودعا المخلصون \* وإخذ بالعزية المترخَّصون \* ولجَّص المفسّرون وفسّر الملخّصون \* وانتدى الفضلاء \* وانتدب الخطباء \* وكثر المترشِّعون للخطابه \* المتوشِّعون بالاصابه \* المعروفون بالفصاحه \* الموصوفون بالحصافه \* فا فيهم الا من خطب الرتبه \* ورتب الخطبه \* وإنشأ معنى شائقًا \* ووشَّى لفظا رائقًا \* وسوَّى كلاما بالموضع لائقًا \* وروَّى مبتكَّرا من البلاغة فائقا \* وفيهم من عرض على خطبته \* وطلب منى نَصْبته \* وتمنّي ان ترجيح فضيلته \* وينجيح وسيلته \* ونسبق مُنيَّتَه فيها أمنيتُه \* وكلُّهم طال الى الالنهاء بها عنقه \* وسال من الالنهاب عليها عرقه \* وما منهم الامن يتاهب ويترقب \*

۱۱. من ۲ روضتین ص ۱۰۸ج ۲ وقرأ ول

ويتوسَّل ويتقرَّب \* وفيهم من يتعرَّض ويتضرَّع \* ويتشوّف ويتشفع \* وكل قد لبس وقاره ووقر لباسه \* وضرب في أخماسه أسداسه \* و رفع لهن الرياسة راسه \* والسلطان لا يعيّن \* ولا يبيّن \* ولا يخص \* ولا ينص \* ومنهم من يقول ليتني خطبت في الجمعة الاولى \* وفزت باليد الطُوْلَي \* وإذا ظفرتُ بطالع سعدي \* فا أبالي بن يخطب بعدي \* فلمَّا دخل يومُ الجمعة رابع شعبان \* اصبح الناس يسألون في تعيين الخطيب السلطان \* وإمتلاً المجامع \* واحتفلت ، المجامع \* وتوجَّست الابصار والمسامع \* وفاضت لرقَّة القلوب المدامع \* وراعت لحلية تلك اكحالة وبهاء تلك البهجـــة الروائع \* وشاعت من سر" السرور بلبس حِبَر الحبور الشوائع \* وغصّت بالسابقين اليها المواضع \* وتوسَّمت العيون \* وتقسَّمت الظنون \* وقال الناس هذا يوم كريم \* وفضل عيم \* وموسم عظيم \* هذا يوم تجاب فيه الدعوات \* وتصب البركات \* ونسال العَبرات \* ونقال العَثرات \* ويتيقّط الغافلون \* ويتّعظ العاملون \* وطوبي ، لمن عاش \* حتى حضر هذا اليوم الذي فيه انتعش الاسلام وارتاش \* وما أفضل هن الطائفة الحاضره \* والعصبة الطاهره \* والامّة الظاهره \* وما أكرمَ هن النصرة الناصريّه \* والأسرة الاماميّه \* والدعوة العبَّاسيَّه \* والملكة الايُّوبيُّه \* والدولة الصلاحيَّه \* وهل في بلاد الاسلام اشرف من هذه الحجاعه \* التي شرّفها الله تعالى بالتوفيق لهذه الطاعه \* وتكلّموا فيمن يخطب \* ولمن يكون المنصِب \* وتفاوضوا في التفويض \* وتحدُّثول بالتصريح والتعريض \* والاعلام تُعلَّى \* والمنبر يكسى ويجلى \* والاصوات ترتفع \* والجاعات تجتمع \* والافواج تزدحم \* والامواج تلتطم \* وللعارفين من الضَّجيج \* ما في عرفات للحجيج \* حتى حان الزوال \* وزال الاعتدال \* وحيْعَلَ الداعي \* واعجل الساعي \* فنصب ، السلطان الخطيب بنصه \* وإبان عن اختياره بعد فحصه \* وأوعز الى القاضي محنى الدين ابي المعالي

ال. واختلفت ال. فطوبي ۱ ال. نصب ونحن ا تبعنا ما في الروضتين ص١٠٨ ج

محمد بن زكيُّ الدين على القُرَشيِّ بأن يرقى ذلك المَرقى \* وترك حِباهَ الباقين بتقديمه عَرْقَي \* فأعرته من عندي أهبة سوداء من تشريف الخلافه \* حتى تكمّل له شرف الافاضة والإضافه \* فرّ في العود \* ولفي السعود \* واهتز"ت اعطاف المنبر \* واعتزت اطراف المعشر \* وخطب وانصتوا \* ونطق وسكتوا \* وافصح واعرب \* وابدع واغرب \* واعجز واعجب \* واوجز واسهب \* ووعظ في خطبتيه الموخطب بموعظتيه على وابان عن فضل البيت المقدّس ونقد يسه والمسجد الاقصى من اوّل تاسيسه \* وتطهيره بعد تنجيسه \* واخراس ناقوسه وإخراج قسّيسه \* ودعا للخليفة والسلطان \* وختم بقوله نعالى إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بالْعَدْل وَالْإِحْسانِ \* ونزل وصلَّى في المحراب \* وافتتح ببسَّم اللهِ من أمَّ الكتاب \* فائتُمَّ ، بتلك الأمَّه \* وثمَّ نزول الرحمه \* وكمل وصول النعمه \* ولمَّا قضيت الصلاة انتشر الناس ، واشتهر الإِيناس ، وانعقد الإِجماع واطرد القياس \* وكان قد نُصب الموعظ عُجَاهَ القبلة سرير \* إِيَفرَ عَه كبير \* فجلس عليه زين الدين ابو الحسن عليّ بن نجا \* فذكّر من خاف ومن رجا \* ومن سعد ومن شقي ومن هلك ومن نجا\* وخوّف بالحجّة ذوي المحِجا \* وجلا بنور عظاته من ظلات الشُبُهات ما دَجا \* وإتي بكلّ عظه \* للراقدين موقظه \* وللظالمين مُحنظه \* ولاؤلياء الله مرقّقة ولاعداء الله مغلّظه \* وضج المتباكون \* وعج ا المتشاكون \* ورقّت الفلوب \* وخفّت الكروب \* ونصاعدت النّعرات \* وتحدّرت العَبرات ، وتاب المذنبون ، وإناب المتحوّبون ، وصاح التوّابون ، وناج الاقابون \* وجرت حالات جلت \* وجلوات حلت \* ودعوات علت \* وضراءات قبلت \* وفُرَص من الولاية الالهيّة انتُهزت \* وحصص من العناية الربّانيّة أحرزت \* وصلّى السلطان في قبّة الصخرة والصفوف على سعة الصحر بها متصله \* والأمة الى الله بدوام نصره مبتهله \* والوجوه الموجّهة الى القبْلة عليه مُقبِله \* وإلايدي الى الله مرفوعه \* والدعوات له

ال. خطبته ٦ ل. بموعظته ٢ روضتين ص١٠١ ج ٢ فأمّ

مسموعه \* ثم رتب في المسجد الاقصى خطيبا استمرّت خطبته \* واستقرّت نصْبته \*

وصف الضخرة المعظمة عَبَرها ، الله

وإمَّا الصخرة فقد كان الفرنج قد بنوا عليها كنيسة ومذبحا \* ولم يتركوا فيها للايدي المتبرّكة ولا للعيون المدركة ملسا ولا مطمحا \* وقد زيّنوها بالصّور والناثيل \* وعينوا بها مواضع الرهبان ومحطَّ الانجيل \* وكبَّلوا بها اسباب التعظيم والتبجيل \* وافردوا فيها لموضع القدم قبّة صغيرة مذهبه \* بأعمة الرُخام منصّبه \* وقالوا محلّ قدم المسيح \* وهو مقام التقديس والتسبيح \* وكانت فيها صور الأنعام \* مثبَّة ، في الرخام \* ورايتُ في تلك التصاوير \* اشباه الخنازير \* والصخرة المقصودة المَزُوره \* بما عليها من الابنية مستوره \* وبتلك الكينيسة المعمورة مغموره \* فامر السلطان بكشف نقابها \* ورفع حجابها \* وحَسْر لثامها \* وقَشْر رخامها \* وكسر رجامها \* ونقض بنائها \* وفض غطائها \* وابرازها للزائرين \* واظهارها للناظرين \* ونزع لَبُوسها \* وزفاف عروسها ولخراج درها من الصدف ول طلاع بدرها من السَّدف. وهدم سجنها \* وفكّ رهنها \* وإراءة حسنها \* وإضاءة يُمنها \* وإبداء وجهها الصبيع \* وجِلاء شرفها الصريح \* وردّها الى الحالة الحاليه \* والقيمة الغاليه \* والرنبه العاليه \* وهي التي حَلْيُها عَطَلُ وعطلها حَلْي \* وعُرْيُها كِسُوة وكسوتها عُرْي \* فعادت كما كانت في الزمن القديم \* وشَهدت حين شوهدت بَحَسَمها الكريم \* وسيم بها \* حسنها الوسيم \* وماكان يظهر منها قبل الفتح الا قطعة من تحتها \* قد أساء اهل الكفر في نحتها \* وظهرت الآن احسن ظهور \* وسفرت ايمن سفور \* واشرقت القناديل من فوقها نورا على نور \* وعُملت عليها حَظِيرة من شبابيك حديد \* وإلاعثناء بها الى الآن كل يوم في مزيد \* ورتب السلطان في قبّة الصخرة اماما من احسن القرّاء يتلاوه \* وازينهم طلاوه \*

هذا الدعاء ليس في ل ١١٠ ل. منبَّتة . روضتين ص ١١٢ ج ٢ منبثة

وإندام صوتا ، وإسام في الديانة صِيْتًا ، وإعرفهم بالقراآت السبع بل العشر \* وأطيبهم في العَرْف والنشر \* واغناه واقناه \* واولاه لمَّا ولاه \* ووقف عليه دارا وارضا وبستانا \* وإسدى اليه معروفا دارًا وإحسانا \* وحمل اليها والى محراب المسجد الاقصى مصاحف وخَنَات \* ورَبَعات معظمات \* لا تزال بين أيدي الزائرين على كراسيها مرفوعه \* وعلى اسرّتها موضوعه \* ورتب لهن القبّة خاصّة وللبيت المقدّس عامّه \* قَوَمة لشمل مصانحها ضامّه \* فا ترتب الا العارفون العاكفون \* القائمون بالعبادة الواقفون \* فا ابهجَ ليَّاما وقد حضرت الجموع \* وزهرت الشموع \* وبان الخشوع \* ودان الخضوع \* ودرّت من المتقين الدموع \* واستَعَرت من العارفين الضلوع \* فهناك كل وليّ يعبد ربّه ويأمُل برّه \* وكل اشعث اغبر لا يُوْبَهُ له لو اقسم على الله لأبرّه \* وهناك كل من يحيي الليل ويقومه \* ويسمو باكحقّ ويسومه \* وهناك كل من يخنم القرآن ويرتَّله \* ويطرد الشيطان ويبطُّله \* ومن عرفَّتُه لمعرفته الأسحار \* ومن ألفتُه لتهجُّك الاوراد والأذكار \* وما اسعدَ نهارَها \* حين نستقبل الملائكةُ زَوَّارِها \* وَتَلْحَفُ الشِّيسُ انْوَارَهَا انْوَارَهَا \* وَتَحْمَل القلوب اليها اسرارها \* وتضع الجُناة عندها اوزارها \* وتسنهدي صبيحةُ كل يوم منها إسفارها \* وما اظهرَ من تولَّى إطهارها \* واطهرَ من باشر إظهارها \* وكان الفرنج قد قطعوا من الصخرة قِطَعا وحملوا منها الى قسطنطينيَّه \* ونقلوا منها الى صَقِلْيه \* وقيل باعوها بوزنها ذهبا \* ولخذوا ذلك مكسبا \* ولمَّا ظهرت ظهرت مواضعها وقُطّعت القلوب لمّا بانت مقاطعها وفي الآن مُبْرّزة للعيون بَحَرِّها \* باقية على الايَّام بعرِّها \* مصونة للاسلام في خِدْرها وحِرْزها \* وهذا كله ثمّ بعد انفصال السلطان \* والشروع في العُمران \* وإمر بترخيم معراب الأقصى \* وإن يُبالَغ فيه ويُستقصى \* وتنافس ملوك بني أيوب فيما يؤثرا بها من الآثار اكمَسَنه \* وفيما يجمع لهم ودّ القلوب وشكر الألسنه \* فا منهم الآ

ا روضتين ص ١١٤ج ؟ يو ْثرونه

من اجمل واحسن \* وفعل ما امكن \* وجلَّى وبيَّن \* وحلَّى وزيَّن \* واشفق. وانفق . واغني . واقني . واعتني . وابتني . ووفي واوفي \* واصفي واضفي ا \* وإتى الملك العادل سيف الدين ابو بكر \* بكل صنع بكر \* موجب لكل شُكر \* وكل فعل جميل \* ورفد جزيل \* ومَنّ جليّ ومخ جليل \* ومكرُمة حمين \* وَحُوْمَة كريمه \* وفضيلة بها ترجّع \* ووسيلة بها نجيح \* وإتى الملك المظفّر نقيّ الدين عمر \* بكل ما عمّ به العُرْفُ وغمر \* ونهى وإمر \* وبنى وعمر \* ومن جملة افعالة المشكوره \* ومكرماته المشهوره \* انه حضر يوما في قبَّة الصخره \* مع جماعة من السراة الأشره \* ومعه من ماء الورد احمال \* ولاجل الصدقة والرفد مال \* فانتهز فرصة هن الفضيلة التي ابتكرها بالافتراص \* وتولَّى بيك كنس تلك الساحات والعِراص \* ثم غسلها بالماء مرارا حتى نطهرت \* ثم اتبع الماء بماء الورد صبًّا حتى تعطَّرت \* وكذلك طهّر حيطانها \* وغسل جدرانها \* ثم اتى بمجامر الطيب فتبغّرت ، \* ونضوّعت ونعرٌ فت ، \* وفُغمت مناشق اهل الهدى \* وأرغمت آناف العدى \* وما زال مع قومه \* في تطهير البقعة المباركة طول يومه \* حتى تُنيُقّنت طهارتها \* وبُيّنت عارتها \* وراقت نضارتها \* ووَقَفْتْ عليها الاستحسانَ نَظارتها \* ثم فرَّق ذلك المال فيها على ذوي الاستحقاق \* وافتخر بانْ فاق الكرام بالإنفاق \* وجاء الملك الافضل نور الدين علي \* بكل نور جلي \* وكرم ملي \* وإحسان سني \* وإنعام هني \* وعُرْف زِكِيٌّ \* وعَرْف ذِكِيٌّ \* وعطاء مبتدّع \* وسخاء مخترّع \* وجود مبتكر \* ورفد معتبر \* وإتى بكل ما خلّد الاثر الخسّن \* وإنطق بحمه الألسن \* وبسط بها الصنيعه \* وفرش فيها البُسط الرفيعه \* وهدى وإهدى \* وإعاد بعد ما ابدى \* وإنار وأسدى \* وإفاض الندى \* وفض الجَدا \* ونفض الاكياس \* حتى خِلْنا به الإنفاض والافلاس \* وسيأ تي ذكر ما اعتما من بناء اسوار القدس وحفر خنادقه \* واعجز بما اعجب من سوابق معروفه

ا في ا تغديم هذه الكلمة على التي قبلها ٢ ل . فبخَّرت ٢ ل . وتعرُّقت

ولواحقه « ما لم يشُقُ احد فيه غباره » ولا ملك سابِق فيه مضاره \* واسًا الملك العزيز عثمان ، فانه اتى بالاحسان الذي استظهر به الايمان « وذلك انه لما عاد الى مصر « وقد شاهد الفتح والنصر » ترك خِزانة سلاحه بالقدس كلّها » ولم ير بعد حصولها به نقلها » وكانت احمالا باموال » واثقالا كبال « وذخائر وافيه » وعُددا واقيه » ودروعا سوابغ » ونصولا دوامغ « وخُوذًا وترائك » ورماحا ونيازك » وقنا وقنابل » وصواقل وذوابل « وجُروخا وقسيًا » ويمانيًا وهنديًا ويزنيًا » وردينيًا ومشرفيًا » وجَفاتي وجُنويًات » وطوارق وقنطاريًات » ورانات حديد وزانات » وآلات وزيًارات وزرًاقات » ونفاطات وقطًاعات » وعُدد النقوب » وجميع ادوات المحروب » فاستهظرت بها المدينه » ونوثقت ، بها عُراها المتينه \* وكان من جملة ما شرط على الفرنج ان يتركوا لنا خيلهم وعُدَّتهم » وبخرجوا قبل ان يستوفي الباقون في اداء القطيعة مدّتهم » فتوفّرت بذلك عُدد البلد » واستغنى بذلك عمًا يصل من المَدد \*

ذكر محراب داود عليه السلام \* وغيره من المشاهد الكرام وتبطيل الكنائس \* وإنشاء المدارس

وامّا محراب داود عم خارج المسجد الاقصى فانه في حصن عند باب المدينة منبع \* وموضع عال رفيع \* وهو المحصن الذي يقيم به الوالي \* فاعنني السلطان باحواله الحوالي \* ورتب له اماما \* ومؤذّنين وقُوّاما \* وهو مَثابة الصالحين \* ومَزار الغادين والراتّحين \* فاحياه وجدّده \* ونهج لقاصديه جَدّده \* وامر بعارة جميع المساجد \* وصون المَشاهد \* وانجاج المقاصد \* واصفاء الموارد للقاصد والوارد \* وكان موضع هذه الفلعة دار داود وسلمان عليها السلام \* وكان يَثتابهما فيها الانام \* وكان الملك العادل نازلا في عليها السلام \* وكان يَثتابهما فيها الانام \* وفاوض السلطان جلساق كنيسة صَهْيُون \* وأجنادُه على بابها مخيّمون \* وفاوض السلطان جلساق هنايها المناق المسلطان جلساق المناق المسلطان عليها السلطان جلساق المناق المسلطان عليها المناق المسلطان عليها المناق المسلطان عليها المسلطان جلساق المسلطان عليها المسلطان جلساق المسلطان جلساق المسلطان عليها المسلطان عليها المسلطان جلساق المسلطان عليها المسلط المسلطان عليها المسلط المسلطان عليها المسلط ا

ا هذه السجعة ليست في ل

من العلما؛ الابرار \* وإلانقياء الاخيار \* في مدرسة للفقها الشافعيّة \* ورباط، للصلحاء الصوفيَّه \* فعيَّن للدرسة الكنيسةَ المعروفة بصَنْد حَنَّة عند باب أسباط \* وعيّن دار البطرك وهي بقرب كنيسة قامة للرباط \* ووقف عليها ، وُقوفا \* وإسدى بذلك الى الطائفتين معروفا \* وإرتاد ايضا مدارس للطوائف \* ليضيفها الى ما اولاه من العوارف \* وإمر باغلاق ابواب كنيسة قامه \* وحرّم على النصاري زيارتها ولا الإلمامه \* وتفاوض الناس عنك فيها \* فمنهم من اشار بهدم مبانيها \* وتعفية آثارها \* وتعمية نهم مزارها \* وإزالة تماثيلها \* وإزاحة اباطيلها \* وإطفاء قناديلها \* وإعفاء اناجيلها \* وإذهاب تساويلها \* وإكذاب اقاويلها \* وقالول اذا هُدمت مبانيها \* وأكحقت باسافلها اعاليها \* ونُبشت المقبرة وعُفيّت \* وأخمدت نيرانها وأطفيت \* ومُحيست رسومها ونُفيت \* وحُرثت ارضها \* ودُمّر طولها وعرضها \* انقطعت عنها امداد الزوّار \* وانحسمت عن قصدها موادّ اطاع اهل النار \* ومها استمرّت العاره \* استمرّت الزياره \* وقال أكثر الناس لا فائدة في هدمها ولا هدها \* ولا يؤذِن بصد ابواب الزيارة عن الكَفَرة ، وسدها \* فان متعبَّدهم موضع الصليب والقبر لا ما يشاهد من البناء \* ولا ينقطع عنها قصد اجناس النصرانيَّة ولو نُسفت ارضها في الساء \* ولمَّا فتح امير المؤمنين عمر رضه القدس في صدر الاسلام اقرُّهم على هذا المكان \* ولم يأ مرهم بهدم البنيان \*

وميًا كتبتُه الى الديوان العزيز مجدّه الله للبشارة بفتح القدس مع الرسول ضياء الدين الشّهْرُزُوْري من رسالة

«قد سبقت البشائر بما من الله به من الفتح العظيم والنصر العميم والعُرْف » «الجسيم والفضل الوسيم واليوم الاغر"؛ الأعز الكريم والشرف الذي » «ذخره الله لهذا العصر ليفضّله على الاعصار واراد تأخير فَخاره الى » «هذه الأيّام ليكون بها تاريخ الفخار «فقد اعجز الملوك عن اقتضاء نُصرته «»

ال. ورباطا ، ل. عليها ، ل. الكفر ؛ ل. واليوم الاغرُّ الكريم ، ا. لنفضيله

«واقتضاض عذرته » وخصّ من اجراه على يك بسمو قدره ونمو قدرته » «واعاد به القُدْس الى قُدْسه ، وإظهره وطهّره من رجز الكفر ورجسه ،» «وقد رجع الاسلام الغريب منه الى داره ، وخرج قمر الهدى به من سراره .» «وذهبت ظُلِّم الضلالة بانواره \* وعادت الارض المفدّسة الى ما كانت» «موصوفة به من التفديس \* وأمنت المخاوف فيها وبها فصارت صباح » «السُرَى وَمناخَ التعريس \* وقد أُقْصي عن المسجد الأقصى الأقصَوْن من» «الله الا بعدون \* وتوافد اليه المصطفّون الاقربون \* والملائكة المقرّبون \* » «وخَرس الناقوس بزَجَل المسبّعين ، وخرج المفسدون بدحول المصلحين ،» «وقال المحراب لاهله مرحبا وإهلا \* وشمِّل جماعة المسلمين من اقامة» «الجمعة والجاعة ما جمع للاسلام فيه شملا \* ورفعت الاعلام العبَّاسيَّة» «على مِنْبَره فاخذت من بِرّه اوفى نصيب \* وتلت بألْسِنة عَذَبها نَصْرُ مِنَ » «اللهِ وَفَتْهُ قَرِيْب \* وغُسلت الصخرة المباركة بدموع المتّقين من دنس» «المشركين \* وبعد اهل الاحدمن قربها بقرب الموحّدين \* فذُكر بها ما» «كاد يُنسَى من عهد المعراج النبوي \* وقامت بدلالنها براهين الإعجاز » «المحبَّديّ \* وصافحت الايدي منها موضعَ القَدَم \* وتجدُّد لها من البهجة» «والرسالة ما كان لها في القدم ، فهو ثاني المسجدين ، بل ثالث الحرمين ،» «فَأَيَّهُن البيتَ الحرام خلاصُ اخيه البيت المقدَّس من الأسر \* وإسفار » «صبح الاسلام بعد طول اعتكار ليل الكفر \* ونطهير مواقف الانبياء » «صلوات الله عليهم من ادناس الارجاس \* ونضوُّع أرَّج الرجاع في ارجائه» «بعد الياس \* فاكحمد لله الذي ابدل الايحاش بالايناس \* ونزع عنه» «بافاضة خِلَع الرحمة عليه لِباسَ الباس \* وجعل عصر مولانا امير المؤمنين» «صلوات الله عليه على الاعصر مفضَّال \* وكمَّل بهذا الفتح الشريف شرف» «زمانه فأصبح فخر الدين والدنيا به مكمَّلا \* ويسَّر ببركات ايَّامة فحي» «البلاد الساحليّة بأسرها \* وعجّل هلاك هن الطائنة الطاغية من الفرنج»

«بقتلها وإسرها \* ولقد حُلَّ الكَفُر عربَّ عربه \* وهُدٌّ ذُرْوة ذربه \*» «وعادت حباله رثاثا \* وعقوده أنكاثا \* ومساكنه اجداثا \* وصار حديثا» «بعد ان شوهد اهل الذمّة أحداثا \* فالرناج مستفتّع \* والرجاء مستغيم \*» «والبلاد مستغلَّصه \* والقِيم الغوالي منها بسَوْم العوالي مسترخَصه \* والعقائل» «مقتضّة \* والمعاقل منفضّه \* ومناهل المني عِياه النجاج مرفضّه \* ونجوم» «الرُجوم على شياطين الكفر بسيوف اهل الايمان منقضه والثغور مبتسمه»» «والامور منتظه \* والحصون متسلَّمه \* والخصوم مذعنة مستسلمه \* وارض» «الكفر ينقُصها الاسلامُ كلُّ يوم من اطرافها \* بل يستولي على اوساطها» «وإكنافها \* و يعيد الى الطاعة كرها مذهب خلافها \* ولقد اينع زرعها» «وغرها من رؤوس المشركين وهذا اوإن حَصادها وقِطافها \* والنعمة» «بحمد الله عظيمه \* والمَوْرِهبة وإن خصّت هذا الاقليم فهي في جميع اقاليم» «المسلمين ، عميمه \* ولو شُرح ما لهذا الفتح من جلالة العظمة ودلالة المكرمة» «لَكَبَا قَامُ البَايِغِ فِي مِضْارِ البيانِ ولم يبلغِ مَدَى ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا» «لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْسِحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِيٌّ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدا \*» «والقاضي ضياء الدين القسم الشهرزوري قد توجّه لهن النعمة وإصفا بي» «وعندما يؤمّر به من إنهاء البشرى بها واقفا ، وأوْلَى مَن وَصف العُرف» «من كان باوصافه عارفا \* واحقُّ من شرح الحقّ والحقيقة مَن تَفي بشرح» «الصدور مصادر شرحه \* ويفتح على الاسلام ابواب الهناء بانهاء ما تسنّى» «من فتحه \* وبحدّث وهو الضياء بإسفار صبحه » 🛪

عاد اكحديث الى ما جرى بعد فتح القدس

وإقام السلطان على القدس حتى نسلّم ما بقربها من حصون \* وإستباع كل ما للكفر بها من مصون \* ورحل وله الملك الافضل قبله الى عكَّاء عائدا \* وعن حوزتها ببأسة وجوده ذائدا \* ثم تبعه الملك المظفّر فرحل \* وسار الى عَكَاء وبها نزل \* ثم عد السلطان الى ما جمعه ففرقه \* وإخرجه في ذوي الاستحقاق واننقه \* وفرضه بعوارفه \* وفضه في مصارفه \* فسدٌ خَالْهَ المُعِيل \* واسهم منه ابنَ السبيل \* وحمل به عن الغارم \* واحيى به سُنَن المحارم \* ووضعه في اهله \* واحلُّه في محلَّه \* وصرفه في حلَّه \* وقدَّم التوسعة على ذوي الإضاقه \* والإنفاق في اهل الفاقه \* واجنّى الاجناد منه مقاطف ١ \* وجعل للعجاهدين منه وظائف ، \* وابقاه بإفنائه ذُخْرا للآخره \* وكسبا للمحامد الفاخره \* فأكثروا عذله على بذله \* واستكيثروا ما فضَّه بفضله \* فقال كيف أمنع اكحقُّ مستحقَّيه \* وهذا الذي أنفقه هو الذي أبقيه \* وإذا قبله منَّى المستحقَّ فالمنَّة له عليَّ فيه \* فانه مخلَّصني من الامانة ويطلقني من وَثاقها \* فانَّ الذي في يدي وديعة احفظها لذوي استحقاقها \* فما عاد الوفد اللَّا بوَفر ودُثْر \* و إلإِفاضة في نظم مِن حمل ونثر \* وحاز كل ذي فضيلة منه فضلا \* وتفيًّا كل فِئة مِن فَيئه ظلاً \* وكثر السائلون ، بالفضائل \* والقائلون ؛ بالوسائل \* والقاصدون بالقصائد \* والوافدون بالفوائد \* والواردون بالفوارد \* والسابقون بالشوافع والشافعون بالسوابق \* والسألكون للطرائق \* والمالكون للحقائق \* فا ترى الا قارئا باللسان الفصيح \* وراويا للكتاب الصحيح \* ومتكلّما في مسأله \* ومتفحّصا عن مُشكِله \* ومُوردا لحديث نبويّ \* وذاكرًا لحَكُمْ مذهبيٍّ \* وسائلًا عن لفظ لغويٌّ \* و. عنَّى نحويٌّ \* او مفرّضا . بقريض \* او معرّضا بتصريح او ٢ مصرّحا بتعريض \* او جالبا لهدحه \* اوطالبا لعِنحه \* او مستضعفا بفاقه \* او مستسعفا بافاقه \* او ناشدا بنشيد \* او مسمعا بتغريب وتغريد \* وما فيهم الا من أَحْظِي بسهم \* او أَرضي بقَسْم \* واصيب بنصيب واجيب \* واجيز ، بتقرير وتقريب \* فقيل له لو ذخرت هذا المال للآل \* لشفيت به ما يقع من الاعتلال \* وكفيت بالحقيقة

ال. مقاطفه ۲ ل. وظایفه ۲ ل. الوافدون ۶ ل. والسایلون ۱۰ مقرظا ۲ ل. بتصریح او جالبا ۷ ل. واجیر

ما يُسنَح من الاختلال \* فقال امَلي قويٌّ من الله الكافل بنَجْح الآمال \* وجمع الأسراء المطلَّقين \* وكانوا الوفا من المسلمين \* فكساهم وإساهم \* ووإساهم واذهب أساهم \* فانطلق كل منهم الى وطنه ووطره \* ناجيا من ضرره ووَضَره \* ومكث السلطان عليه مقيا \* للنظر في مصاكحه مستديا \* فقيل ما قعودك عن صور \* فأنْهِض اليها عسكرك المنصور \* وإنت تدخلها يومر وصولك \* وتحظى منها عِرادك وسُوْلك \* فأنُّو السير\* وأحْو الخير \* وإحصُر الخيْرِ واحظِّر التأخير \* وفي تعجيل النهضه \* تحصيلها في القبضه \* وفي بِدار الإلمام بدارها \* بشرى اهاته الفتوح المقمرة بإبدارها \* فأسر بالعسكر وأسرع \* واقطّع عن الكفر تلك الاعال وأقطع \* وأكثرُ من كان يستحنُّه \* وعلى النهوض يبعثه \* الامير عليّ بن احمد المعروف بالمشطوب \* وكان من أكابر الامراء الكافين للخطوب \* الكافين الجروب \* وكانت معه صيدا. وبيروت \* وها بقرب صور وقد اشفق انّ فتحها يفوت \* فرأى ، الحظّ في الحض \* وحرّض ، على الفرض \* ولم يفكّر في قوّتها بانتقال رجال الساحل اليها \* وإنه يشق في هذا الوقت النزول عليها \* وكان المركيس عند اشتغالنا بالقدس بإحكام صور مشتغلا \* وعلى الاستهتار بتحصينها مشتعلا \* وقد استجدّ قدّامها من البحر الى البحر خندقا \* وجعل الطريق اليها مضيّقا \* واحكم اسباب الإحكام \* وإخذ بالحزم في الاهتمام \*

ذكر رحيل السلطان عن القدس على قصد حصار صُوْر ورحل السلطان عن القدس يوم الجمعة الخامس والعشرين من شعبان \* وقد عنا لامره كل قاص ودان \* ودان \* و ودّعه وله عزيز مصر في اوّل منزله \* وسايره لكراهيّة ، فراقه مقدار مرحله \* ثم وصّاه وشيّعه \* واستصحب اخاه الملك العادل معه \* مستظهرا بإخائه \* مستبشرا بالائه \* مستبصرا بارائه \* مستنصرا ببضائه \* مستغنيا بغنائه \* موفيا بوفائه \* وهو بعقه يعقد و مجلّه مستنصرا ببضائه \* مستغنيا بغنائه \* موفيا بوفائه \* وهو بعقه يعقد و مجلّه

ا ا. المكافين ١١. ورأى ٢ل. وحرَّص ١٤. قاص ودان وودعه ٥ ا. لكراهة

يحلُّ \* وبشدُّه يشدُّ وبحلوله يُحلُّ \* والعساكر بالفضاء فائضه \* وللخطوب الريّضة رائضه \* ولى استنهاض النصر لأنصارها ناهضه \* ومرب هواها انها في دَأْماء الدِماء من اهل الكفر خائضه \* فوصل الى عكَّاء في اوِّل شهر رمضان نخيم بظاهرها ظاهرا بخيمِه \* باهرا بتأخيره وتقديم \* قاهرا بشَبارُ المُبير \* زاهرا بسناه المنير \* جاهرا بسره \* ظاهرا في بحره \* وإقام ايَّاما يتفكّر ويتدبّر \* ويستشير ويستخبر ا \* والمشطوب يستعبله \* ولا يهله ويحرّض بالبعث \* ويحذّرُ ، من المَّكْث \* ويقول الفرصة تُدرَك بالحثّ \* وتفوت باللَّبث \* فسار لندائه ملبَّيا \* ولجيش النصر معبّيا \* ولرأ يه مقالدا \* و بالله عزَّ وجلَّ متأيَّدا \* فوصل الى صور ناسع شهر رمضان يوم الجمعه \* بالجيحافل المحتفلة والمجموع المجتمعه \* فنزل بعيدا من سورها \* سعيدا في نرتيب امورها \* مضروبةً قِبابُه \* مجنوبة عِرابُه \* محجوبة بالبُنود والجنود ارضُه وسائه \* منشورة راياته منصورة آرائه \* خافقة على الاعداء عَذَبات عذابه \* دافقة في نَرى النجح في الانحاء نَرَّاتُ صَوْب صوابه \* قد كستْ خيامُه عُرْيَ العَراء \* وفضت اشعَّةُ بيضه وسُهُره الفضَّةَ بالفضاء \* واحتوت مضاربه المضيئة بآلائه رآرائه على مضارب المَضاء \* وباحت استباحة حَيى المشركين للوحَّدين بيسر السِّراء \* فكث ايَّاما حتى تواصل المَدد \* وتكامل العَدد \* واستحضر آلات الحصار \* واستكثر من المجانيق الصغار والكبار \* ثم تقدُّم اليها وخيَّم عليها الثاني والعشرين من الشهر يوم الخميس \* في خَمِيْس يسير في الوَشِيج ، كالأسد في الخِيْس \* ونزلت النوازل المُركسة من نزوله ونزاله بالمركيس \* فوقع في الدُّرْدَ بيس \* والعذاب البِّيس \* فكأنَّما نَفْخ فِي صُوْر صُوْر \* فَحُشر اهل جهنَّم وملأول السور \* وانَّصلت زِيارة الزيارات للجروح بالجُرُوخ \* وتوافت مُناجاة المجانيق ؛ بالخُدُوش والشَدُوخ \* وأرسلت الحجارات حاجرة حاجزه \* وألسنة اهل الرجس

١١. وبستخير ٢ ل. ويحدّره ١١. الوشيح ٤ ل. الموشيح ٤ ل. المجاييق

والرجز بالنحشاء راجزه \* وكانت صور على السوء مستويه \* وعلى كل من خرج من القدس وبلاد الساحل محتويه «قضجوا وارتجوا \* وعاجوا وعجوا \* ولجأول ولجُّوا \* ونصبوا على كل نِيْق منجنيقا \* وشدُّ ول من كل جانب ركنا وثيقا \* وشدُّول في الجبال \* ومدُّول في الحبال \* ورمول من الشُّرَّافات \* بالشرور والآفات \* وسَلبَ الْحِجَارُ حِجَاهَا ، \* وَأُمَّتَ الاُّمَّةُ وَجَاءَهَا وَجَاهَا \* فكم من رؤوس اطارت \* ونفوس ابارت \* وَبَرّ خسفت \* وبدركسفت \* وبحر نزفت \* وطُوْد نسفت \* فحوّل السلطان الى قربها له خيمة صغيره \* وَأَنهُض بنات اكحناً يا بالمنايا عليها مُغيره \* وصفَّ الْجَفاتي \* فصَدَف أتيُّها ، الآني \* وعارض بحرَها بعَرْض بحره \* وردّ كيد الكفر من المنجنيق عا نصبه من المنجنيق في نحره \* فأحبط أعالم باعاله \* وإهبط رجالم برجاله \* وقابل الأبراج بالابراج \* وحاول بالردى علاج الاعلاج \* ووالاها حجارات ، وصخورا \* حتى جعلت سُوْرَ صُوْر سُوْرا \* وجدٌ في امرها \* وأجاد في حصرها \* ووصل اليه في تلك الايّام \* من قوي به ظهر الاسلام \* ولدُه الملك الظاهر غياث الدير غازي \* وهو الذي جلٌّ في ساحته وحماسته عن المُوازن والمُوازي \* فقدم مبارك القدّم \* متدارك النعم \* عالي الهم \* غالي القيم \* ومعه عسكر مَجْرُ لَجِبْ جلبه من حلب \* قد استصحب البيض والسمر والبيض واليكب \* فظهر من الملك الظاهر ما ملك به قبول القلوب \* واغرى سيفه بسفك دم الكفر المطلول المطلوب \* ورأى نصب خيمته ورا خيمة ابيه المنصوبه \* وجدٌ في استرجاع مدينة الاسلام المغصوبه \* وقدّم بين يديه كل حجَّار راجع \* وكل نقَّاب ناجع \* اصمَّ الصفاح مصافح \* وكل جَانْدار جان دَر الردى للكفار \* وكل زراق رُزق الجسارة على اهل النار بالنار \* وكلُّ منجنيقيٌّ من جَنانه تُقتبس ذُباللهُ البَسَاله \* وكل جَرْخيٌّ رخيٌّ البال بالهدى لإصاء اهل الضلاله \* وكل رام رام النجم في الافق فراماه \*

ال عجابها ١١٠ انتهاء ٢ ل حرات

وكل هُمام هم بالخطب النازل فتعاماه \* وكل مقدام قِرنُه دام \* وكل ضَرغام صريعه في رَغام \* وكل قَمْقام ضارب بصَمصام \* وكل حام شارب بكأس حِمام \* وكل ذمر مُشِيع \* لذِمار الكفر مبيع \* ولرُوح الجِدْ مريح \* ولذَماء المِزاح مُزيج \* وكل فاتك لحبل الوريد باتك \* ولستر الحياة هاتك \* ولدم العُداة سافك \* وكل شجاع الى الموت داع \* وإلى المجد ساع \* وللاسلام راع \* وللإشراك ناع \* وكل فارس للفوارس فارس \* وللذوابل في النحور غارس \* وفي اليوم العابس غير عابس \* وكل راجل لقهر العدوّ راج \* وبسرٌ البأس مناج \* ومن شرُّ الناس بشجاعته ناج \* وبباغت، المنون لمن يلاقيه شاج \* وكل عتّال عات \* ونجّار ونشّار ونحّات \* وحدّاد وقَيْن \* وَكُل زائر للعدى بَحَيْن \* فاجتمعوا وزحفوا \* وجَقُوا على القوم ورَجِنُوا \* وَأَصْهِ وَصِمَّمُوا \* واوقد وا نارا واضرموا \* واطار وا من اعشاش الاقواس الى اوكار الأحداق أفراخا \* واستصرخوا الأقدار لإقداره فعَبَتْهم حين أحبُّهم إصراحًا \* وغلَّظوا على الرقاب الغلاظ بالرقاق \* وأولُّوا الشقاء لاولي الشِّقاق \* ونساعدوا وتناصروا \* ونطاولوا وما تقاصروا \* وما فيهم الأمن ابان عن جِدٌ \* فابان بَحَدْ \* وَلان الشديد \* وأعان السديد \* وأَفلَح ففلح الحديد ، بالحديد \* وجد الجديد \* ومد المديد \* وصو ر مرتجة ابواجها \* مرتجة اربابها \* مغتصّة جوانبها \* مرتصة عصائبها \* مشحونة ابراجها \* مسجونة اعلاجها \* محصورة كالربها \* محسورة ذئابها \* محشورة ثعالبها \* معشودة كتائبها \* والمركيس بها متجبم \* وابليس عليه متحكم \* وقد سُقِط في يه \* وسَخِط لبله \* وارتبط بجَلُه \* واختلط بكه \* وعَلَتْ مَراجِل غُلُوائه \* وعَدَت غوائل عُدَوائه \* وطاش وجاش \* وأوْخَش الأوباش والأوخاش \* وتوشّح بالشرّ وتوحّش \* وترشّح للردى وتحرّش \* واشتعل بجمره \* وَبَعِل بامره \* وضري بضرّه \* وجال بوجله في مكرّ مكره \* وكرّ في وكره \* وعَشا

ال. وبباعث ٠٠٠ ساج ١١. ففلح باكديد اكحديد

عَيَّه \* وغَشِي غِيثُه \* وثبت على لجاجه \* ونبت في أجاجه \* ونسعّر وتعسّر \* وتربّص ونصبر والسلطان مصيب حكمه و صائب سمه و ماض عزمه و قاض حزمه \* بار حدّ ، جار جدّ ، ولر زَنْن ، سار وَفْن ، \* بانك غَرْبه ، فاتك ضربه \* قاطع شَبا باسه \* ساطع سَنَى إِيناسه \* قد انَّسقت اسبابه \* وانسعت رحابه \* واجتمع اصحابه \* فازدهم على بابه وحول قبابه كل مُجارز بار \* وكل ضارب ضار \* وكل حجّار جار \* وكل رامح ورام \* وكل حامل سلاح وحام \* وكل سائف حائف \* وكل عاصف قاصف \* وكل آكل للحرب شارب \* وكل طالع بالضرب غارب \* وكل هاجم هائج \* وكل راجم رائج \* وكل معتقِل متقلِّد \* وكل مجرِّب مجرِّد \* وكل ذكر مذكور \* وكل غَضَنْفُر مشكور \* وكل ليثٍ مَلاث \* وكل غيث غِياث \* وكل سفًّاك لدم الكفر سفًّاح \* وكل جرًّاد لسيف الفتك جرًّاح \* وكل مكتنم في دِرْعه \* مكتمِن في نَقْعه \* ملتَّم بزَغْفِه \* مثلَّم بِحرفه \* مقنَّع بلامِه \* ملقَّع بقَتامه \* سامج في بجر الموت بسامجه \* سامع في الصباح صوت صائحه \* فجمع اليه امراءه \* واستحضر عظاء ملكه وكبراءه \* وقالوا هذا بلد حصين \* ومكانَّه من الارض مَكين \* في البحر ثلثة ارباعه \* وفي السماء ارتفاع يَفاعه \* وطريقه الذي يُسلَك من البرّ اليه \* قد احاط به البحر من جانبيه \* وقد قطعوه بخندق في عرضه \* وعمّقوه ونزلوا في ارضه \* وكان من إحكام الحزم \* وإتمام العزم \* تكميل الآلات وتقيمها \* وتحصيل المنجنيقات وتقديها \* وتركيب الابراج والدّبّابات وتأليفها وتقريب الجَفاتي والجَنّويّات وتصفيفها \* ونسوية ، مَناصِب المُجَانيق ونسقيفها \* وتَنْجِية أَنقال العسكر وتخفيفها \* وتَنْجَية ، نخب الرجال وتصريفها \* وتَسْنية الاسباب \* وتهيئة الاخشاب \* واستحضار كل ما يراد للحصار \* واستنفار كل من يرام من الأنصار \* فاذا حضرت هن الاشياء والاشياع وتيسَّرت وتوفّرت الأصول والأتباع \* رَحُب الذّرع

١ ا . وقده ٢ هذه السجعة ليست في ل ٢ ل . وتغية

في الحصر والمضايقة وطال الباع ، وإذا حالت الاحوال وضاعت ، الأوضاع \* اختلّ واعنلّ النزال والنزاع \* وأمر السلطان بازاحة العلل \* وإزالة الخَال \* وشَغْل الصُّنَّاع بالعمل \* ونَقْل الامل الى طريق الاجل \* وتقدّم بقطع اشجار الغياض \* وحمل ما بتلك النواحي من الأنقاض \* فاجتمع هناك كل ألَّه وآله وذُباب وذُباله وقضيب ومِقْضَب ﴿ وَمُجْرَّب وِمِحْرَب وَمِحْرَب وسهم وشهم \* وشُهْب ودُهُم \* وإحمال \* وإثقال \* ونُظمت الستائر مر القضيب \* وصُفّت من سور صور بالمكان القريب \* وكَمَتْ ، من ورامّها الكماه \* واستترت بالجفاتي قدَّامها الرُّماه \* واشتغل كل صانع بصُّنعه \* وكل جامع بجمعه \* وكل دافع مانع بمنعه ودفعه \* فين جان بمجنيق \* ودان الى نِيْق \* ودابُّ بدَّبَّابه \* وذابُّ بذُبابه \* ونازع في حنيَّه \* ونازٍ بمنيَّه \* وقاذف بشرارَه \* وحاذف مججاره \* وهاتك مِن ستاره \* وفاتك مجساره \* وجاذب في حبال \* وجالب لِوَبال \* ومُرَوّ في قلع ومُسَو لِمقالاع \* ومد بِّر بإيجاف ومدمَّر بإيجاع \* ولم نزل المنجنيقات ترمي \* والحجارات تُدمِّر وتُدْمي \* والدبّابات نطير من اوكارها عِقْبانُ الجُروخ \* واطباق البرج تُبنَى وتُعطّى بالسُلُوخ \* حتى امتد الزمان \* واشتد الحران \* وضاق الحصر \* واعتاق النصر \* وكان العسكر قد ألف تيسُّر الفتح \* ونسرُّع النجع \* فصعُب عليه حين صعب \* وتبيع هواه لمَّا تعب \* ولم يأ لف الناس الا إرواء ظائهم بنَّهُله \* والحصول على أكساب سهله \* وفتح ما يقصدونه من البلاد بغير مُهله \* فلمَّا توقَّف هذا الفتح توقَّفُوا \* وملُّوا وضجروا وتأنَّفُول \* والسلطان مع ذلك يزداد في حَدّه، وفي شَدّه شِدّه ﴿ وفي جدّه جدّه، ﴿ يُشْهُم بَنَّهُ وَلِحَتْهُم على النبات \* ويقوّيهم بجوده ويُوجِدهم القُوّات \* ويقول ان الله أمر بالمُصابره \* ولا مصابرة الا بالمُثابره \* فاصبروا تُفلِحوا \* وصابروا تفتحل \*

ا ا ا او ضاعت ۱ ل و کمنت ۲ ا . جدّه جدّه ۱۰۰ وفي حدّه حدّه

ذكر ما تمّ على الْأَسْطُوْل

وكان السلطان قد نقَّذ مِن صُوْر \* واحضر اليها من عكَّاء ماكان بها من مراكب الأسطول المنصور \* فوصلت منها عشر شَوان \* على العدى جَوان وللرّدى لهم جَوان \* فعمرها بالرجال \* وجهزها للقتال \* وانّصلت بها مراكب لنا من بيروت وجُبيُّل \* فاستشعر المركيس وأشياعه منها الويل \* وعمروا لهم مراكب ورفعول بها مناكب ، وسُفُننا بالساحل عندنا مربوطه ، وبجفظنا مضبوطة مُحُوطه \* ودامت تدبُّ عقاربها \* وتذُبُّ سَواريها \* وتجري سَواربها \* وتسري جَواربها \* ونطير للقَنْص بُزاتها \* وتُغير للفَرْس غُزاتها \* وتكسر بكواسرها \* وتدور بدوائرها \* وتلاطم الامواج بأمواجها \* ونزاحم الأنباج بأ ثباجها \* وترفع شَرْع الهُداة بشِراعها \* وتقلع عرش الغُواة بإقلاعها \* وتنقض على شياطين الكفر شُهُبها \* وترفض بشآبيب الذُعْر سحبها \* فَكَأَنَّهَا الأَساود السود \* ركبتها الأَسود \* من كُلُّ أَفْعُوان يحمله ا أفعولن \* وشجاع امْتَطَتْه شُجْعان \* وغراب بَشتات العُدى ناغق ٢ \* وسحاب بوميض الهدى بارق \* فيا لها من أغربة دارت بعقبان \* واجمعة طارت بظِّلْمان \* ورواس سوار \* وغواز ، بغوار \* وقد مُلئت برُماة الحَدَق \* وحُماة الْحَلُّق \* وزَرَّاقي النار \* وطُرَّاقي الثار \* والخاطفين بالخَطَاطيف \* والقاذفين بالمَقاذيف \* وإلكالمين بالكلاليب \* والسالبين بالاساليب \* وإكاربين بالتحاريب \* والراجمين بالرجام \* والمُعَلَّمين على الأعلام \* فانشقَّت مرائر الفرنج \* وإزاحت سفنها عن النهج \* وقَرْنَصت بُراة البيْزانيّه \* وتقلّصت جُناة الْجَنُويَّه \* وكُرَّثت أدواء الداويَّه \* وكثَّرت اسواء الاسبتاريَّه \* وزادت آلام الألَّمانيَّه \* وعادت اسقام الافرنسيسيَّه \* وصارت مراكبهم في المينا لا تَبين \* وشكتهم بشك ، شوانينا تكاد تلين ، وقد ربطوا عندهم السُّفْن ، فلو خرجت كانت جبالا نُسِفْن \* وأنس اصحابنا بعلو الامر \* وخلو البحر \* وأمنوا

ال بحمل ١١. ناعق ٦ل. وغَوار بغَوار ٤ ل . وشدّتهم بشوانينا

مر َ الخوف . وأ دمنوا على الطوف ، ودام تَطوافهم » واستقام إيجافهم » واغترُّوا بالسلامه \* وسرُّوا بالاستقامه \* وبانت لنا شَوان خمس \* لها بزوال الوحشة انس \* وربطت بقرب مينا صور راصن \* ولأخذ ما يخرج من شوانيها قاصن \* والدّياجي مُدابِّمة \* والدواهي ملتبّه ١ \* وعيون الزُهْر راقنه \* وعيون الكفر ساهن \* وللكايد مصايد \* وللعوادي عوائد \* وللغوائل ، طوائل \* وللسائل دلائل \* وللقادير مُقاد \* ولاولئك الهُرَّاد مراد \* فحفظ اصحابنا الى السَّحَر الْحَرَس \* وسهر ول الى ان شارفول الغَلَس \* وكلُّ منهم لمًّا استانس نعس \* وغاص في النوم وما تنفُّس \* فا انتبهوا الاّ وسفن الفرنج بهم مُحدقه \* ونيرانهم محرقه \* فولجُوا في البحر والتجّوا \* وتطافروا ، الى الماء لينجوا \* وعَدَت العُداه \* وأخذت تلك الشواني الشُّناه \* وأسروا منها عده \* ولقي الباقون شده \* فاغتم السلطان بسبب هنه النكبه \* وفرح الكنَّار بتلك الضربه \* وكانت تلك أولى حادثة كَرَثث \* وكارثة حدثت \* ونائبة رابت \* ورائبة نابت \* فضاقت القلوب \* وضافت الكروب \* وحصلت تجربة الغارين \* وإنصلت حركة القارين \* واستيقظ الناعس \* واستوحش الانس \* وهبّ الراقد \* ودبّ الراكد \* وذاب الجامد \* وشبّ الخامد ، وهاج الزائر ، وماج الزاخر ، وتحرَّك الساكن ، وتورَّك الراكن ، وعفَل من غفِل \* وذهُن من ذَهِل \* وتيقّط من غفا \* وتحنّط من هفا \* وتقبض من انبسط \* وتقيد من نَشَط \* وهم من عف \* وألم من كف \* ورجَفت ؛ الآفاق بالمرجنين \* وطالت ألسنة المعنَّفين \* فمنهم من يؤنب ويذنَّمب \* ومنهم من يقول ويطنيب \* والعاقل يتجنّب ويقيم العذر لمن يُذرِنب \* ويقول هنه من الله موعظه \* وآية لنا مُوقظه \* وإشار الناس بانفاذ الشواني البواقي \* وقطعوا بان هنه القطّع لا تكني لملاقاة من يلاقي \* فجهّزوها نهارا \* وصيّروا سرّها جهارا \* ولمرول بتسييرها الى بيروت \* ورجّوا ان نسبق وتفوت \*

١ ا. ملمه ٢ ل. وللعوايل ٢ ا. وتظافروا ٤ ل. ورحفب

وركب العسكر في الساحل يباريها \* وهي بالقرب تجاريه في البجر وهو في البرّ يجاريها \* فابصر ملاّجوها شواني الفرنج لمبارزتها ا مبرّ زه \* والإِجهاز وراءها مجهّزه \* وكانول رجالا من بَعْريّة مصر مجمّعه \* واصبحت قلوبهم بما جرى على انظارهم مروّعه وفتواقعوا الى الماء وخافوا على دمائهم في الدّأماء و وخرجها الى البر" على وجوهم \* وخافها مَكْرهم في مكروهم \* وفر" في وفار في ا وطاروا وثاروا \* ولم يُلفِت احد منهم لِيْتًا \* ولم يَزدُهم دعاؤهم الى التجمُّع الآ تشتيتًا \* فظهر بهن النوبة الواقعه \* والنَّبُوة الرائعه \* ان نوَّاب مصر لم بجر منهم بالاسطول احتفال \* ولم يرتّب فيه على ما يراد رجال \* فأنّما حشدول اليها مجمِّعة مجهولة غير عارفة ولا معروفه \* ومستضعفة غير الفة ولا مألوفه \* فلا جَرَم لمَّا شاهدول الرَوع ارتاعول \* ولمَّا ألزمول بالطاعة ما استطاعوا \* وكان في جملة شوانينا قطعة يتولاها رئيس جُبيُّل كانها ، جُبيْل \* وفيها بجريَّة من ذوي التجربة والتجرِّي والتجربةِ ، ما لها جُبْن ولا ميل \* فطال بأسلحة الدفاع \* وطار بأجنجة الشِراع \* وفاز بالسبق وفات \* وهيهات أن يُدرَك هيهات \* فنجا النجباء \* وآب بهم الإباء \* فبقيت ؛ المراكب الباقيه \* وقد اخلاها حُماتها الواقيه \* فرفعناها الى البَرّ \* وراينا الصحة منها في الكسر \* وفرغنا من شغل المراكب في البحر \* هذا والمنجنيقات ترميهم \* والمفوَّقات الموفَّقات تُعميهم وتُصميهم \* والقتال قائم \* والنزال دائم \* والصخور تُفاتق والصدور تقلق والاحجار تُقلقل والاسوار تُعلَّحُل والاطواد تُضعضَع \* وإلا براج القيام نسجُد وتركع \* والأصلاد تَقدَح \* والأجلاد تَقرَح \* والالواح تُصدَع \* والارواح تُودَع \* والخدود بشفاه الشِّفار ملثومه \* والحدود بضِراب الأضراب مثلومه والجروح بين أكَّفاء الكفاح مقسومة \* والقروح بها قوارح القوارع موسومة \* واكحنايا واترة موتّره \* والمنايا مأتورة مؤثّره \* وظعائن الضغائن تحدّى بصّليل البواتر \* وصهيل الضوامر \*

ال. لمبادرتها ١٦. رئيس جبيل وفيها بجرية ٢ ل. والنجربهُ ١٤. فنقبت

وحقوقُ الحُقود تُقتضَى بألسنة الأسنَّة وعَنت الأعنَّةِ من الغريم الكافر. والاوداج شاخبة كالعيون البواكي \* والأبشار دامية من الزُّنْبُوْركات والناوكات النواكي \* وهناك العقل معزول بالنهوّر \* والرأي مشغول عن الندبُّر \* والعلم والمحلم خالطهما المجهل والسَّفاه \* والجُّرْخيُّ تبتدي بيسم الله \* وَالْمَجْنِيقِيُّ بَخِتُم بَلَا الله الَّا الله ﴿ وَالزَّرَّاقَ بِالنَّارِ يَطَيُّبُ الْقَارُورِهِ \* وُبَحِرِق السانوره \* والسَّبَّاق الى المضار يُساور السُوْر ويُباشر الباشُوره \*

ذكر خروج الفرنج للقتال

ولمَّا عَثَر الفرنج على تلك العَثره \* ظنُّوا فينا الفتور لاجل تلك الفَتره \* وقالوا مراكبهم انحلّ تركيبها \* وكتائبهم اختلّ ترتيبها \* وستَجري بها عنّا الندامة التي يحدثها نجريبها \* وهم الآن على صوت لهم مُخيف \* وفوت بهم مُطيف \* فلا معنى لتقاعدنا عنهم \* ولا وجه لتباعدنا منهم \* فلو خرجنا صدمناهم \* واقدمنا عليهم وهزمناهم \* وخرجوا يوما قبل العصر \* في عدّة كالليل خارجة عن الحصر \* قد التَّأمُولُ وإستلاَّمُولُ \* وإنضبُّولُ وإنتظمُولُ وتقدُّمُولُ \* وإقدمُولُ للطوارق جاملين \* وللجُمالات ، مطرُّقين \* وعلى الفرّق مجتمعين وللجاعات مفرَّقين \* وبالرَّهَق جادّين \* وبالجَدُّ مرهِقين \* وللعقود حالّين \* ومن الغمود سالِّين \* وللناصل مُنتْضِين \* وللطوائل مُقتضِين \* وللسيوف مجرَّدين \* وللسيول مُجْرِين \* وبالزَغْف ملتَمْمين \* وفي اكحتف مقتحمين \* وبالقُنطاريَّات طائرين \* وبالزيارات زائرين \* من كل مِغْوار وار \* ويِحْضَار ضَار \* وَمُجَّار جَار \* وجبَّار بــار \* وعدوٌ عَنُود \* وَكُنْدَ كُنُود \* وداويٌ ذي دَوِيٌ \* وباروني ۚ غَوِي \* ومن كُل مُصَيِّم اذا وَنَر \* مُصْم اذا أُوتر \* مُصِمِّ إذا نعر \* مُصِرُّ اذا ذَعَر \* هائج اذا استعر \* مائج اذا زخر \* متنمّر، اذا زَأْر \* متذمّر اذا زحر \* فتناوبول وتواثبول \* وتجاولول وتجاوبول \* ودنُّوا من مَتَارِس المنجنيقات \* وجنُّوا من مَعَارِس الْجَنُّوبِات \* وبنوا امرهم

ا أ. وللجملات ل. حاملين وللحمالات ٢ ل. مشهّر

على ان الناس ناسون غار ون وإن اهل البأس في خِيمهم هاجمون قار ون \* فتلقَّاهِ منَّا كل ضارب للهام \* ضارِ بالحيمام \* جارِ الى الإِقدام \* مُلَّبِّ، للصوت \* محبّ للوت \* مشتهر بالغَناء \* مشته للّقاء \* مُسْتَهْتر بالبلاء \* ماض بالمواضي \* مُتَقاض بالقواضب القواضي \* وكل ابيض بالبيض ضرّاب وللبَيْض رضّاض \* وأَغْلَبَ الغُلْبِ قَضْقاض وإلى الحرب نَمَّاض \* وكل معتقل رماحه \* معتقد مراحه \* مهتز لطرب الشهاده \* معتز بأرب السعاده \* متمنّ للنون \* متجنّ على الجنون \* مُضرم نار اكديد في ما الوريد \* مغرّم في تفريق العدى بجمع العديد \* مُفرغ ما الظَّبَا على نار المجيع \* مبلَّغ تلبية م الهدى الى الصريخ السريع \* قد تلثَّم باللام \* وتلفَّع باللثام \* وتقنَّع بالزَّرَد \* وتدرّع بأنجَلَد \* وتجوشن بالصبر ، \* وتخشّن بالزّبر ، \* وصال بالقضّب \* وجال بالهُضُب \* وطال بالهنديّ على الفرنجيّ \* وخاض من دم الشرك في البجر اللَّجْنِّي \* فلم يَسمع الآ أنين اكحنيَّه \* لحنين المنيَّه \* ورَنِين الأوتار \* من كَنِين الأوتار \* وهَفِيف السهام \* لذَّفِيف اللهام \* وصَلِيل بنات الغُمود \* من غليل ابناء الحُقود \* وهمهة الأبطال \* وغمغمة الأقتال \* وزئير الضرُّ غام \* وزفير الضِرام \* وقرع الظُّبا بالظِّبا \* ووَقْع الشَّبا على الشَّبا \* وضَّعَّة الحديد من الحديد \* وعجَّة الشديد من الشديد \* وجعجعة رحى الحرب \* وقعقعة أداة الطعن والضرب، وجرجرة الفحول، وزمجرة الذُحول ، وهديل حَمام الحيام \* وهدير قُرُوم الإقدام \* ووَعْوَعة ذئاب الوغى \* ومَعْمَعة النهاب اللظى \* ودعدعة ، صاع المصاع \* وجلجلة سباع القراع \* وصلصلة الزَّبر \* وولولة الزُمَر \* وحَيْعَلة دُعاة النصر \* وهَيْضَلة رُعاة الكفر \* ورفرفة المَريشات الراشقه \* وهسهسة الطعنات الفاهقه \* رهزهزة اعطاف المُرّان \* وزهزهة اصوات الشجعان \* ونَعير الغالبين \* وصَغَب السالبين \* ولجَب الجالبين \*

ال. مُكب تال. تنبية تال. بالتصبّر لال و بالتدّبر ١٥. الدخول وهديد تال. ودغدغه

وزحير الطالبين \* ونَهِيْت الأسود \* وقصيف الرُعود \* وهَدَّة الاركان \* ودهدهة الرعان \* وقهقهة الأقران \* وقرقرة كُوْم الكُماه \* وصرصرة بُزاة الغُزاه \* وكَثِيش صِلال الضّلال \* ونشيش مراجل الرجال \* وهزيز ، ريح الباس \* وَهُزيم رعد المِراس \* وإرْنان المعاجس \* وإرزام القَناعس \* وهَيْعة الصارخ \* وصيحة النافخ \* وزعقة المستنزع \* ونعقة المستنزع \* وشعشعة الخِرْصان \* وزهزمة النيران \* وهَيْنَمة الأجل \* وجَعْجمة الزَجَل ، \* وتكبير المؤمنين \* وتهليل المؤمِّنين \* وصَرير ابواب المجنان للشهداء \* وصَريف أنياب الجنَّان للاعداء \* والدعاء الى اللقاء \* والنداء الى الإرداء \* وارتفعت الأصوات \* واشتبهت الاحياء والاموات \* ووقع اصحابنًا فيهم وقوعَ النار في الحطب \* وَأُرَوْهِ فِي مَرايا البيض وجن العطب \* وولُّوا مُدْبِرِين \* بعدما تولُّوا مُدَيِّرين \* وجنودنا تشُلُّم \* وحدودنا تفُلُّم \* ولَتُوتنا ترُضَّم \* وليوثنا تفُضَّم ٢ \* وعادوا الى البلد \* عادمي الجَلَد \* وفيهم نُدُوب وعليهم نوادب \* وأيدي الردى بهم لواعب ومنهم لواغب \* ودخل الليل \* وعبهم الويل \* وإسرنا منهم مقدَّمِين \* ثبتول على الموت مُقْدِمين \* وميَّن أُسر فَخَسِر قُومِص عظيم \* بل شيطان رجيم \* فتُرك في قيد الإسار \* ليكشف عن حاله بالنهار \* وكان الملك الظاهر غازي \* لم يحضر فيا تقدُّم من المَغازي \* فرأى ان يحقَّق اسمَه بقتله \* فضَرب عنقه بحدٌ نصله \* وكان للركيس شبيها \* وفي الفرنج وجيها \* فظنُّوا انه هو للشُّبَه \* وبات اهل الكفر بالعبي والعَّمَه \* ثم عُرف ان المركيس في نفسه لم يُنكأ ولم يُنكُّب \* ولمَّا عَطِب اشياعه لم يَعطُّب \* وندم على ما قدَّم \* ومن تقدُّم على غِرَّة تندُّم \*

ذكر ما دبره من الرأي وراَّوه من التدبير

ولمَّا امتنع البلد \* فارتدع الجلد \* فارتَنَج العدوّ ولج ، \* ضجر العسكر وَنج \* واجتمع امراء بحبُّون الإفلات \* ولا يكرهون الفوات \* وقا لوا مطاولة

ال. وهرير ٦ل. الرجُل ٦ل. تفضَّهم ٤ ل. وولج

ما نقصر عنه تُتعب \* ومزاولة ما لا يزول نصعُب \* ومحاولة المتنع مُحال \* ومِطال غريم هذا الفتح مُطال \* وما يتسع لنا في هن اكمَلْبة الضيَّقة مجال \* وهذا السلطان جَلْد على المصابره \* مُجِدّ في المكابره \* لا يكترث بالكارث \* ولا يدخل سمعَه حديثُ الحادث \* ولا يبالي بمن بُلي \* ولا يفكّر فيمن وَلِّي او وَلِي \* ولا راحة له الله في التعب \* ولا يَعلم ، له نصيبَ سلامة الا من النَصَب \* وكل ما جرى الى اليوم منَّا ومن القوم لم يَرُعُه ولم يَرْدَعه \* وقد قيل اذا لم نستطع شيئا فدُّعْه \* فكيف السبيل الى استعطافه \* وما التدبير في استسعافه \* ويم ، نتوسَّل ونتوصَّل \* وإذا عرَّفناه ان الداء يُعضِل والخطب يُشكل لعله يجتوي ، الاقامة ويرحل \* فاطَّلع على ما أسرُّوه \* ومرَّ به ما امرُّوه \* وهمَّه ما به همُّوا \* وآله ما به ألمُّوا \* فراسلهم بالمبات \* وواصلهم بالصِّلات \* ورغَّبهم فيا عند الله من الزُلْفَى \* ووعدهم بكل ما عَلَى أُمَّلهم أُوفِي \* وقال لهم كيف نُخلِّي ؛ هذا المكان \* وما استفرغنا في شغله الإمكان \* وما استنفدنا في مضايقته الوُسْع \* ولا أحسنًا بعدُ في محاصرته الصُنْع \* ولا زحف و اليه الجمع \* ولا حَقَرْ منه المنع \* ولا أصابنا من مكر اهله مكروه \* ولا ورْدُ الصبر منه بشِفاهِ شِفاهه مشفوه \* وكيف تجري بنا الخيل عنه قبل التجريب \* وهذا الأرب ما مخطر مخاطر الأريب \* وما عذرنا الى الله وإلى ١ المسلمين اذا تركناه \* وكيف نقول فاتنا هذا القَنص وما ادركناه \* والفرصة اذا فاتت لا تُدرَك \* والبغية اذا وانت فحقَّها تُملَك \* ونواظر الناس الى ما سيكون منّا في صُوْر صُوْر \* وهن الظُلة المدلهيّة لا مجلوها الا نور \* ومن لا يتعبُّ لا يسترح ٧ \* ومن لا يحترق ٨ من الوجد لا يقترح \* وإن تَجِدُّوا تَجُدوا \* وإن ترُدّوا عن المنهل العدى تَردوا \* وإن نصبر وا تصيبوا \* فارجعوا الى الله وأنيبوا \* وهذا الراجل متواصل \* والغرض به حاصل \* ونحن

۱۱. نعلم ۲ل وېن ۱۰۰ او نتوصل ۴ ل میجنوي ۱۱. یخلی ۱۰ رجف ۲ ا او الله ین ۲ ا کال ۱۷ یستریج ۱۸ ا کیجرق

نقسمه على المجانيق ونُوَبِها \* ونُلزم كُلاَ منهم ملازمة البُقعة التي هو بها \* وهذا البرج قد ارتفع \* والوُسْع قد انسع \* وقد امتلأت بالرجال طبقاته \* وتوالت منها في الكفر رَشَقاته \* والنصرُ قد آن ان نطيب نَشَقاته \* والمركيس ابعن الله قد قرُب ان تخونه ثِقاته \* ورأينا طُول الارواح \* لا التطاول الى الرواح \* وفي التنبّت على المُقَام \* التوثّب على المرام \* ثم اخرج المال وصبّه من آكياسه \* وفرّقه على ناسه \* وانفقه في أهل باسه \* وواصل البذل \* وقبر العذل \* ومالا الايدي بالغني \* وروّج للرجاء نُحْج المني \* وأمر فامتثيل \* وقال فقيل \* ونادى فسُمع \* وحشر فجيع \* وعادت عادة الحصار \* وأسعدتْ سعادة الأنصار \*

## ذكر فتح حصن ، هُوْنِيْن

وورد الخبر عن هونين انها هانت \* ودنا امرها ودانت \* وإن طريق فقها بانت \* وإنها عَنَت فان ألطاف الله أعانت \* وإنها بذَلت ما صانت \* ولم نَبقَ للكفر على ما كانت \* وإن شدّنها لانت \* وكان السلطان قد وكُل بها بعض امرائه \* وأمده بمددَيْ جنك وعطائه \* فلبث الى هذه الغايه \* يُصيبها بسهام النكايه \* حتى طلب اهلها الامان على الوفاء بما يشترطون \* فيضًون منها ولا يشتطون \* فاوّل ما قالوا أمهلونا حتى نعلمَ ما يكون من صور \* ونكشف ، هذه الامور \* فان اخذتموها اخذتم هذه \* وشفَعْنا امر عدة من الاصحاب مرهونين \* فندب السلطان بدر الدين دُلدُرُم الياروقي عدّة من الاصحاب مرهونين \* فندب السلطان بدر الدين دُلدُرُم الياروقي وهو من أكابر عظائه \* وأكارم امرائه \* وأمره باستنزالهم واستزلالهم \* والأمان لنسائهم و رجالهم \* فمضى ورغبهم في الأمن والسلامه \* وخوّفهم عُقبَى الحسرة والندامة \* وقال لهم انتم بين حصنين ها يُنبيْن و باينياس \* وماذا نصنعون اذا خاب رجاؤكم و بان الياس \* وإذا ابينم التسليم عدمتم سلامتكم \* واقتم

ال. النثبيت ٦ل. ذكر فتح هونين ٦ل. وكشف

قيامتكم \* واستباحكم السلطان واستباكم \* وكُرهكم وأباكم \* وحلٌ بالقتل حُباكم \* وفُلَّ شَباكم \* فا زال يرغّب ويرهّب حتى رغِبول ورهِبول \* وإخذوا الامان على ان يذهبول \* ووصل الخبر الى السلطان وهو على محاصرة صور مقيم \* ولمقاتلة اهلها مستديم \* وإلى ما عند الله من نصره مستنيم \* وأسامت هُونَيْتُ بَمَا فَيْهَا مِنْ عُدَّةً وَذَخِيرِه \* وقيَّة وميره \* وآلات وإدوات كثيره \* وتسلُّمها بَيْرَم اخو صاحب بانياس \* واستشعر الفرنج منها الياس \* وكانت قد بقيت من الحصون التي تعذّر فتحها \* و برَّح با لقلوب بَرْحها \* من عمل صيداء قلعةُ ابي الحسن وشَقِيف أَرْنُون \* ومن عمل طبريّة والغَوْر صَهَدُ وكوكب وها من احكم الحصون \* وقد وكُلُّ بهما اميرين \* من خواصَّه كبيرين \* وقد ضيَّقا على من جها من العلوج \* ومنَعا من الدخول والخروج \* وإقام السلطان على صور معاصرا \* وللدين الحنيف ناصرا \* ولِيد الشرك بطاولته قاصرا \* يقاتلها بكل سلاح \* ويقابلها بكل كفاح \* حتى كادت نستكين \* وشدّتها تلين \* وابيّتها تدين \* وسريرها يبين \* وكان قد دخل كانون \* وظهر من سرّ الشتاء المكنون \* وقبض البردُ الايديَ عن الانبساط \* واعدم الهم دواعيَ النشاط \* وعادت العزائم المتوهِّة تبرُد \* والصراع ، المتأجَّجة تخهُد \* والنَّخوات المتحرَّكة تجهُد \* واكميَّات المتيقَّظة ترقُد \* والضرام المحتدم يَخبُو \* والحسام العِنْذَم يَنْبُو \* والطِباع تتكرّه \* والسباع تتأوَّه \* ومناوبة القتال تختلُّ \* ومعاقبة النزال تنحلُّ \* فلحاهم السلطان على ما لاح \* وعرّفهم ان في الصبر الفلاح \* وإمرهم بالمُقام والاستقامة على الامر \* وإنه لا ظَفَر الا مع الصبر \* وإن الظِّلَم تَعْجِلي ، عند تجلَّى الْعْجر \* ركان في الامراء جماعة منتخبون منتَغُون \* أُبّت اماناتهم في حميّة الدين ان تُخُون \* مقيمون على الكريهة ولا كراهة منهم للمُقام \* ويحبُّون ان تقام وظيفة الانتقام \* ويُؤثِرُون بأنفسهم في طاعة الله وموافقة السلطان \* وعصيات الشيطان

ال. والضرائم ٢ ل. تتجلَّى

في مفارقة المكان \* فاذا أرجف بالرحيل رَجَفُوا \* وسخَّفُوا رأي المشير به وضعَّفوا \* واضطربوا واضطرموا \* وتذمُّهوا وتلوُّموا \* وقالوا كيف نترك ما حويناه \* ونعوَّج ما سوّيناه \* وننشُر كفرا طويناه \* ونهجر خيرا نويناه \* ونُدوي توحيدا شفيناه \* ونشفي إشراكا أدويناه \* وما للراحة اليومَ طالب \* الاً وهو غدا بالتعب مطلوب \* ومن امسى وهو الآن غالب \* يُوشِك اذا ولَّى ان يُصبِّح وهو مغلوب \* وهنه صورة صور قد تشوُّهت \* وموارد قُوَّتها شُفهت \* وإذا تخلَّينا عنها وخلِّيناها ترفَّهت واستفرهت \* وإذا حلَّهنا عنها سَفِهِت \* وهبَّت من غشية خشيتها وتنبَّهت \* وتاركُ الهُصابَرة مُصاب \* ولآخذ بالهُمَّا بَرة مُثَابٍ \* فمنهم الامير طَهان بن غازي ما اطأنَّ يوما في الغَزْو ولا سكن \* وعز الدين جُرْدِيْك النُوْري كم جرد على اعناق المشركين سيفه الذي به تمكّن \* وها همامان مقدّمان مقدامان ، \* من عادتها الوَتُبات على نُبات العُداة يرومان الثَبات ولا يَريان \* وجماعة اخر بهما يتشبُّهون \* وبالكريهة لا يتكرُّهون \* وأمَّا الباقون فانهم احبُّوا البقاء \* فابعضوا اللقاء \* وَإِنَّقُوا الاتَّقاء \* وَأَبَوْا الاَّ الإباء \* وقالوا قد لَغَبْنا \* وما بَلَغْنا \* وجُرحنا \* وما رجيحنا \* فلو رحنا استرحنا \* ثم عُجْنا و رجعنا \* وما نحن باوّل وإضع للإِّصْرِ \* راجع عن الحصر \* مُعْتَفِ للعقل \* مستعْفِ من النَّقْل \* عامل بمحض الحزم \* عالم بوقت العزم \* هذا وقد عُلم ما عرا من ضروب الكروب \* وألم ما بَرَى من غروب الحروب \* وبقدرما هُدم من مباني البلد \* هُدمر آكثر منه من مباني الجَلَد \* فقال السلطان بل نُجَدّ في القتال ايّاماً \* ونقدّم بأسا وإقدام \* ونزحف بجميع رجالنا \* ونصدُقهم في نزالنا \* ونقاتلهم من جميع النواحي \* فان نعذَّر لاح العذر للاحي \* واصبح العسكر وقد استعدُّ \* وامتدّ قبالة البلد من البحر الى البحر وللنصر استمدّ وركب الامراء باجنادهم ووقفوا \* وانمر لهم ورق الحديد الأخضر فقطفوا \* وتناوبوا في الزحف \*

ا ا . همامان مقدمان من عادتهما

وتعاقبوا على اكتف \* وكلُّما ترجُّلت طائنة قاتلت ثم رجعت \* وجاءت الطائفة الاخرى فصدقت وصدعت \* وقارعت وقرعت \* وصارعت وصرعت \* فلم يُر أشدٌ من ذلك اليوم \* في وقم القوم \* واجترأ أصحابُنا \* وراض حِماحَم إصحابُنا ، وخاضت خيلنا في البجر خلف منهزميهم ، وأقدم من أحجم منّا لإحجام مقدّميهم \* فحيئذ طارت لكين من السهام زنا بيرُها \* وأسعرت الحربَ بضِرام الضِراب مَساعيرُها \* وإمتلأتِ السعيرُ بقتلاهم وقالت مَلْ مِنْ مَزِيْد \* وَفَحْت الْجِنَّة لمن باع نفسه جها فقالت هل من شهيد \* وانقضى ذلك اليوم وقد كلَّت الأسلحه \* وملَّت الاجنحه \* وأنْهاضَت قوادم الإنهاض \* وانفضَّت الجُموع من إِقواء التَّوَى والإِنفاض ، \* وبات الناس على ضَجَر وضَّجاج \* ولجَّب ولْجَاج \* فلو عاودْ نا البلدُّ بمثل ذلك اليوم أيَّاما \* لَنِلنا من فتحه مراما \* لكنَّهم اصبحوا على سَأَم \* وأَلَهُوا بإبداء أَلَم \* وقالوا قَلْت كثرتنا \* فلو أُقيلت عَثْرتنا لانجبرت كسرتنا \* وفينا الجريح والطليح \* وحتى متى لا نستريح \* وقد توالت الأمطار فلا مَطار \* وعلينا هذا الحصار صار \* وكانت الجراحات كثيره \* و ألاجْتِياحات بها مُثِيره \* ومَنع البردُ من العمل \* وامتنع سدّ الْخَلَّة ونسديد الْخَلَل \* وما زالول يراسلون السلطان ويشيرون بالرحيل \* ويقولون لا تَتعب، على تحصيل المستحيل \* ولا تُذهِب ؛ الايّام في إبرام السِّحِيل \* ودعنا نستجد دعه \* ونسترد قُومى عند لطف الله مُودَعه \* ونشتغل بفنح الأيسر وهو أكثر \* ونؤخّر التشاغل بما لعلَّه يتعسّر \* وكان السلطان في تلك المدُّه \* انفق اموالا كثيرة على تلك الألَّة والعُدُّه \* وما أمكن نقلُها \* ولا مَكِّن من نقلها ثِقْلُها \* ولو ابقاها لقَوي بها الكفر \* واشتغل بسببها الفكر \* فرأى نقضها \* وفكَّ بعضَها \* وإحرق منها ما تعذَّر حملها \* وشَّتِت بعد التَّجِمُّع شمالها \* وحمل بعضها الى صيداء و بعضها الى عكًّا \*

۱ ا . وانقضت ۲ ل . والآنفاض . ا . والاقناض ۲ ل . لا بتعب . ا . لا يتعب ٤ ك . أنذهِبُ

وجرت اعاجيب ما تكاد تُحكى \* وسَرٌ دلك الرحيل قوماً وساء قوماً فاضحك وأبكي \* وتأخّر السلطان وتباعد عن قرب صور الى المنزلة الاولى \* ويَدُ أَيْدِهُ عَلَى جَمِيعِ الاحوال طُولَى \* فشرع العسكر في الانصراف \* . وتزود ، للانكفاء والانكفاف \* وإخذ الجمع في الافتراق \* وإنتشر، في الافاق \* وذهب من ذهب على مواعدة في المعاوده \* ومسارعة في الرجوع الى المساعده \* وودَّع الملكُ المظنَّر تقيُّ الدين مِن هناك \* وأوعد بوعد حَوْده الإِشراك \* وسار على طريق هُوْنِين الى دمشق مُغذًا \* وفارق الغزو وكان له ذاك المَغْزَى مُغَذَّى \* وسارت معه عساكر المَوْصِل وسِنْجار وديار بكر \* وكل طير منهم اشتاق الى وكر \* وما عرفوا ان هذه الراحة القليلة نُعقِبهم تعبا كثيرا \* وإن هذا الهُدُو الذي مالول اليه يصير لِحَقْيث حركتهم مُثيرا \* وبقي السلطان يتابُّف على ما تركه \* ويتأسَّف على الفتح الذي ما ادركه \* والذين اشارول بهذا الرأي يسهّلون الصعب \* ويهوّنون الخطب \* ويقولون نمضي ونعود \* ونساءًدنا السعود \* وتُنجدنا الجنود \* وتجدّد الجدود \* ويورق العود \* ونصدق الوعود \* وإذا أَ قل الربيع \* اقبل المجميع \* وطاب الزمان \* ووفي الضان \* وامكن الإسعاد وساعد الإمكان \* وما زالول بنا حتى رحلنا \* وعلى الرأي الرائب منهم أحلنا \* ولو أَقَهُنَا لَنَقَّهُنَا \* وَقَعَنَا العَدُوِّ وَوَثَمَنَا \* لَكُنَ اللهُ قَدَّرُ وَقَدَّرُهُ مُحْتُومُ \* وَسُرّ غيبه المكتوب في اللوح المحنوظ مكتوم \* وإراد ولا مَرَدٌ لـبُراده \* وقضي ولا تحييد لِما قضاه في عباده \* ان تبقى ، صور في تلك اكحالة الكه مر وكرا \* وللمكر مَكِّرًا \* وللشِرْك شَرِّكا \* ولنار جهنَّم دَرَّكا \* وقدَّ منا عن صور الارتحال \* آخر شوّال \* غرّة كانون الثاني \* وعمّ البرد في القاصي والداني \* وتوحَّمَت الساء من حوامل السحائب \* وتوحَّلت الارض من سوائل البَذانب؛ \* والنُّكُبُ الرياح عواصف عواسف \* قواصم ، قواصف \*

ال. وتروّد . ا. وتزود ما ١٠ . وانتشر ما ٢ ا . يقي ٤ ل . المذايب ٥ ل . وقواصم

والسخب الدِلاح، هوامل هوامر رواعد رواعف \* والبَرْد قارِص قارِس \* ولماء جامد جامس \* والشتاء شتّات بتّات \* وما مع مُقامه ونّباته مُقام وثَبات \* وسِرنا عَبادِیْد فی لَبابید \* وبین جَلید وجَلامِید \* علی الناقُورة وطریقها \* وألاً نقالُ قد ازد حمت فی مَضِیقها \* والاً حمال تتواقع \* والاً جمال تتفاطع \* والسّبُل ، تنسد \* والسابلة ترتد \* وسلسكت الخیلُ الجبل \* وقطع العسكرُ طریقه الی النخیم ووصل \* وتأخّر النقل الی ان تخلّص \* وتقدم من سبق وتملّص \* ووصلنا الی عكّاء فی ثلث مراحل \* وقد غطّی بحرُ عسكرنا الساحل \* وخیم السلطان علی باب البلد بجانب التل \* سامی الحل \* نامی الفضل \* دائم الفكر فی تدبیر الأمر وتدمیر الكفر \* واثقا من الله بانجاز عدة النصر \*

ذكر اكحادثة التي تمتّ على محمود اخي جاوَلِي حتى استُشهد هو واصحابه

ويوم رحيلنا من صور أي محبود اخو جاولي \* وكان من جملة الامراء اعف وَلِي وَلِي \* وعاش مجاهدا زاهدا وعيشه زَهيد \* وقضى صابرا مصابرا وهو سعيد شهيد \* وسبب ذلك ان السلطان لعلمه بديانته وإمانته \* وبأسه وبسالته \* ويقظته ونهضته وحزامته \* وكله بحصن كوكب الذي على الغور \* وبسالته \* ويقظته ونهضته وحزامته \* وكله بحصن كوكب الذي على الغور \* وحانت فيها جمرة الاسبتارية القريبة الجور البعيدة الغور \* وقد تمنعول بشدتهم \* والمتدول بمنعتهم \* وهو حصن لا يرام \* وركن لا يضام \* ومعقل لا يُسامَى ولا يُسام \* وزُروة لا تُفرَع \* ومَرْوة لا تُقرَع \* وعَقيلة لا تُفترَع \* وبكر لا تُخطب \* وقلعة لا تُطلب \* ولمّا مُلك الساحل \* وهكك الباطل \* وبكر لا تُخطب \* وقبله \* المحصون في سلك المحصول \* وظفر الاسلام بالفتح المأمون المأمول \* وافتحت طبرية وإعالها \* وتُملًك أخدت أغوار تلك البلاد وجبالها \* تمنّه عالمنه و تعمل \* وتعدّر فتحها \* وتعسّر عامند بالداوية \* وكوكب بالاسبتارية \* وتعذّر فتحها \* وتعسّر عامند بالداوية \* وكوكب بالاسبتارية \* وتعذّر فتحها \* وتعسّر

مَنْعُومًا \* ووقف امرها \* وأعدى البلادَ ضرُّها \* فرتَّب على صفد جماعة يعرفون بالناصريَّة \* من أهل الأبيَّة والنخوة والحميَّة \* ومقدَّ مُهم مسعود الصَّالْتِيُّ أَصَلَتَتْ سعادتُه منه سيفًا إصْلِيْتًا \* لا يُلفت عن لقاء العدو لِيثًا \* ورتب على كوكب هذا محمودا \* وكان بها ، أمر الحنظ محمودا \* وذلك بعد الكسره \* وصَّة النصره \* فاحاطا بالحصنين وإحتاطا \* وظهرت كفاية كَلِّيها بما تعاطى \* وكان اكحفظ مستمرًّا \* والاحتياط مستقرًّا \* حتى أيس معمود بضعف اهل الحصن \* وظنَّ انهم في غاية الوَّهْن \* وسكن الى سكونهم \* وأغمضت ، عينه لتوهم إغماض عيونهم \* واسترسل فيا حَزَب \* واستسهل ما صعب \* وأخل بالحزم \* وخلا من العزم \* واحتقر عدى ه \* وحَسِب من العجز هُدُقّ \* وكان مُقامُه بجصن قريب من كوكب يقال له عَفْرَ بَلا \* قد اقام به جامًّا جامعا فيه ما أُمَّر وحلا \* وكان ذا دين متين \* ومكان من النُّسْك مكين \* وهو يسهر آكثرَ ليله متهجِّدا \* وقد جعل منزلَه مسجدا \* وأصحابُه من حوله \* يحفظونه بقوّة الله وحوله \* فلمّا كان آخرُ ليلة من شوَّال \* وهي ليلة ذات اهوال \* مُظلمة مُدْلَهَة كَافرة مُكْفَهره \* لَيْلا، قَتْماء ، باردة مُقْشَعِره \* انوارها بائك \* وانواؤها جائك \* وهَزيع جُنْعها دَجُوجي \* وهَزيم وَدْقها لَحْيٌ \* وسُحْبها سُحْم \* وإقطارها دُهْم \* وصَبيرها صَيِّب \* وصِنَّبُرِهَا مُشَيَّبِ \* لا يُفرَق فيها السماء من الارض \* ظُلَمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْض \* خرج اهل كوكب وقت السَّحَر \* ومضوا اليه وقد رَقَد بعد طول السهر \* والناس رُقود \* والحُرّاس هُجود \* والجُنود جُمود \* والأنفاس خُمود \* والهم رُكود \* والسيوف أسرارُ أضربُها الغُمود \* والعدم قد دنا منه الوجود \* فا احسّ محمود المحمود \* وأصحابه الهمود \* الا بالفرنج وقد سَلَّكُول اليهم \* وَبَرَّكُوا عليهم \* فقصّروا عن الامتناع \* ولم يقدروا على الدفاع \* فَجاء يهم السعاده \* وفجأتهم الشهاده \* و بقي الامير حتى استُشهد محصورا \*

ال بها ال وغيضت ال قنمآء

وكان أمر الله قدرًا مقد ورا \* ونقاط الى القلعة ما وجده من سلاح ومتاع \* وخيل وكراع \* فلمّا عرف السلطان ما اصابهم \* احتسب عند الله مصابهم \* وأحمد الى الجبّة مآبهم \* فندّب الى كوكب صارم الدين قابمانم النجمي الصارم المحنّد م والمحازم المقدّم \* والعضب البتّار \* والندب المغطر \* والمسد الأسد \* والأحمى الأحمد \* في خمسائة فارس من ذوى النجه \* وألبأس والشدّه \* فسد الطريق بمضايقتها عنها \* ومنع من الدخول اليها والخروج منها \* ولم يزل عليها مقيا \* ولحصرها مستديما \* الى ان يسر الله فتحها \* وسهل للامال فيها مجمعها \* وسنذكر ذلك في موضعه \* وكيف اشرق صبح النصر من مطلعه \*

ذكر ما جرى بعد نزول السلطان على عكّا ، بعد عوده من صور استأذن الملكُ الظاهرُ والدَّه في العود الى حَلَبَ فأذن له وودَّعه \* بعد ما امره بكلُّ ما يجب تقديمه من الاستعداد فامتثله واتَّبعه \* وودَّع اللكُ العادلُ وَأُوْجَةَ الى مِصرِ \* مُستقبل الظَّفَر والنصر \* وإقام الملكُ الافضلُ بعكًّا -مستقلاً بالآراء \* مستهلاً بالآلاء \* مستبدًا بتدبير اسباب الهدى \* مستعدًا لتدمير احزاب العُدى \* وأقهنا بالمخيّم لخدمة السلطان ملازمين \* ولإقامة شرائطها مداومين \* وكلُّ يطلب إذنا في الانصراف \* ويستقيم على نهج الانحراف \* حتى خفّ مَن عندنا مِن الجُند \* وثقُل علينا عِبْ ﴿ الْبَرْدِ \* وتناوحت الهُوْج \* وتراوحت الثُلُوج \* ورَجّت الدّروج \* ونَجّت النُّووج \* وَارْتَجْزُ عَبَّاجِ الوَدْقِ \* وَارْتَجِس ثَجَّاجِ البرقِ \* وَجَنَّت اكْمَرْجَفَ \* وَطَفْح الأوطف \* وتقطُّعت الخِيام وتقلُّعت الأوتاد \* وتجلُّلت بأبراد اكجليد من البَرْد الإ كام والوهاد \* ومال بل وقع عمود السُرادِق \* ودام تواصل البوارح والبوارق \* ودخل السلطان الى المدينه \* وسكن بها في كَنف السكينه \* مستقيما على العُجَّبَّة المستبينه \* مقيماً للحُجَّة المَتينه \* وشرع في إعداد العُدُد \* واستهداد الهَدَد \* وإبرام مَعاقِد الحَلُّ والعَقَد \* وإحكام قواعد الدين والتَجْد ، وإحياء سُنة الساح والفضل وإعلاء سَناء الاحسان والعدل ، وإفادة ، الكرام وإكرام الوُفود ، وإعادة ما بَدَأ به من إفاضة المجود ، وإجازة الراجين ، وإجازة اللاجين ، وإسعاف العافين ، وإيعاد العادين ، وإدناء اهل العلم ، وإغناء ذوي العُدُم ، وإنجاج المقاصد ، وإنجاز المواعد ،

ذكر رسل ورديل في هذا التاريخ

وكانت رسل الأفاق \* من الروم وخُراسان والعراق \* عاكنين على بابه \* قاطنين جَنَّى جنابه \* وأقنين لرفع حجابه \* مستسعنين لنَعْهَائه \* مستعطِفين لإبائه \* متعرّضين لنّوابه \* متضرّعين في خطابه \* وكلهم يهنُّه بما افرده الله بفضيلته \* وخصُّه بنجم وسيلته \* وأقدَّره عليه وقد عجز عنه الملوك \* وهداه الى سبيله وقد تعذّر بهم اليه السلوك \* وهو فتح القدس الذي دَرَج على حسرته القُرون الأولى \* وتقاصرت عنه ايديهم المتطاولة وتمكّنت منه يك الطُولَى \* فا منهم الا من يعترف بيُمنه ويغترف من يَمَّه \* ويُقِرَّ بِحَكُم التنزيل له وينزل على حكمه \* ويخطب الصداقة ويخاطِب في الصدق \* ويحقّق المظاهرة لإظهار الحق \* و يتقرّب بالوَفاء والوفاق \* و يتباعد عن الشَّقاء والشِّقاق \* ومن جملتهم رسول صاحب الرِّيُّ قُتْلُغ إِيْنانْج بن جَهْلُوان \* ورسول قَزِل أَرْسَلان المستولي على مالك هَمَذان وَأَذَّرُ بَعِْان وَأَرَّان \* وهو عز" الدين الطالبي الطالب للعز" \* الراغب في الفوز \* فا من يوم يمضي \* وشهر ينقصي \* الأويصل منهم رسول \* ويتَّصل به سُوْل \* وتنجلي غُمَّه \* وتتجلَّى نعمه \* وتَتَّجِه بُشْرى ونستبشر وجوه \* ويُكَفُّ مكر ويُكنَى مكروه \* رِنظر في احوال عَرَّاء فرنَّبها \* وفي امورها فهذَّبها \* وفي مَضارَّها فاذهبها \* وفي منافعها فقرَّ بها \* وولَّى عِزَّ الدين جُرْدِيك بها واليا \* وأعاد عَطَلُها بفضل ولن الملك الافضل حاليا \* ووقف بها وقُوُفا \* وأجْني المستحقّين منها

قُطُوفا \* واسْدَى معروفا \* وإعطى ألُوفا \* وإرغم من الاعداء أنوفا \* وكانت فُتُوحه لهم حُتُوفا \* ووَقف نصفَ دار الاسبتار رِباطا للتصوّفه \* وللوافدين من اهل الطريقه والمعرفه \* ونصفَها مدرسةً للتفقُّه \* وللطَّلَبة المتعنَّفة المتنزُّه \* فجمع بين العلم والعمل \* والنجع والامل \* وكتب الرزق لهم الى كتاب الأجل \* وَأَنْخُذُ لَطَلَبِ مَرْضَاةَ اللهُ دَأْرَ الأَسْتُفُ بَيْمَارِسْتَانَ الْمَرْضَى \* وَأَتَى بَكُلُّ ما يحبُّه الله وبه ايرضى \* فلم يُبق سُنَّة الآ خاَّدها \* ولا مِنَّة الآ قاَّدها \* ولا أجرا الاّ أَجْراه \* ولا هُدًى الاّ أهداه \* ولا امرا الاّ أمَرَّه \* ولا دَرًّا الاّ أدره \* ولا فريضة الا ادّاها \* ولا فضيلة الا أناها \* ولا فُرْصة صواب الا انتهزها \* ولا حصّة ثواب الا احرزها \* ولا رمّم فواضل الا أنشرها وتشرها \* ولا أَمَّ فضائل الا حَشَدها وحشرها \* وما ترك قارئا الا قراه \* ولا راويا الأأشبعه وأرواه \* ولا حافظ حديث الآحنظه من الحِدْثان \* ولا محسن صنعة الا اصطنعه بالاحسان \* ولا ناظم مدائع \* الا نظم له المنائح \* ولا موافيا بقَريض اللَّ وفِّي قُرُوضه \* وأعجز عن القيام بحمل حمد نُهوضَه \* وتقدّم الى الموالحي بالتردُّد في الاعال \* وتنقُّد الاحوال \* وسدُّ الحَلَّة ونسديد الاختلال \* وتعليل السقيم وتسقيم المعتلُّ \* وتحليل العُقَد وتعقيد المخلُّ \* فاستقرَّت ولايته الولايه \* واستهرَّت لرَعِيُّته الرعايه \* ودَرَّت افاويق الأفاق \* ودارت اسواق الارزاق \*

ذكر وصول اخي تاج الدين ابي بكر حامد من دار اكخلافة للرسالة في العتب على احداث تَقُلَت \* وأحاديث نُقلت \* و وشايات أُنَّرتْ وأرَّنت \* وسِعايات في السلطان عَثَتْ في الاحوال وشَحَّثَت وذلك في شوّال \* ونحن على حصار صور ونزاع ونزال ذكر السبب في ذلك

لمَّا تمَّ الفتح الأكبر \* وخصّ وعمَّ النجع الاظهر \* وقُطع دا بِرُ المشركين \*

ا ل . الله وبرضي

وخط إقبالُ المسلمين أوزارَ إدبار الكفر بحطِّين . أمرني السلطان بانشاء كتب البشائر الى الآفاق . ونقديم البشري به الى العراق . فقلت هذا فتح كريم \* ومَنْح من الله عظيم \* ومُلْك عفيم \* وسُمُو وَسِيم \* فلا يجب ان يكون مبنيِّرُ دار الخلافه \* بما انزله الله لنا من الرحمة والرآفه \* الا من هو عندنا اجلُّ واجلي \* واعلم واعلى \* وأجمع لفنون الفضائل \* واعرف بادا -الرسائل \* فلا تُوجِّهُ بهن الكرامة الآالكريم الوجيه \* ولا تنبُّه لهن المُقامة الآالقويم النبيه \* ولا ترفع العظيم الآبالعظيم الرفيع \* فان الشريف يَتَّضِع شرفه بقارنة الوضيع \* فقال هذه نصرة مُبتكِّرة بَكَّرَت \* وَوهِبة ميسَّرة بَدَرت وندرت ، \* فنحن نعجّل بها بشيرا \* ونؤخّر الإجلال كا ذكرتَ سفيرا ﴿ وَكَانِ فِي الْخِدْمَةُ شُوابٌ بغداديٌ مِن الاجناد \* قد هاجر اللاسترفاد \* وتوجّه بعد وصوله \* ونَبِّه بعد خموله \* فسأل في البشارة الى بغداذ \* وزعم انه يداوم اليها الإغذاذ \* وشفع له جماعة من الاكابر \* حتى خُصّ باشرف البشائر \* فقلت هذا لا يحصل له وَقع \* ولا يصل اليه نفع \* والواجب ان يسير في هذا الخَطِير خَطِير \* وفي هذه النصرة الكُبْرَى كبير \* فان الرسول من يُندَب للتفهيم والتفخيم \* ويُرتّب في الامر العظيم للتعظيم \* ثم ساس المندوب \* وشَغلتْ عن ارسال سواه الفتوحُ والحروب \* ولمَّا فَتَح البيت المقدُّس أرسل ببشارته نجَّاب ، ونُقَّد بها كتاب ، ووصل البشير الجنديِّ ، فلم تُجْل به على كَفْوً الجلالة من الهُدَى الهَدِيّ \* وحقّره \* وما وقرّه \* فانه كَان عندهم بِعَيْن فنظروه بتلك العين \* وحَبَوه بما يليق به من الرِقَة والعَيْن \* ونَقِم على السلطان ارسال مثله \* وإنه لم يَعصِب المَنصِبَ في تلك الرسالة بأهله \* وُسمَّع المندوب بكلام اخذ عليه \* وبَدَرت منه احاديثُ نُسبت اليه \* وقال في سكره وحالة نُكْره \* ما يُعرَض عن ذكره \* فخيَّل وموَّه \* وتنكَّر وتكرَّه \* وظُنَّ ان لكلامه أصلا \* ولقطعه منَّا وصلا \* وأنهيتُ الى

ا ا . بدرت فغن

العِرْضِ الاشرف مقالاتُه \* وعُلمتْ جَهالاتُه \* وتُجْبّي على السلطان بارساله \* وطُرِّق الى هُداه ما انكروه من مقال المذكور وضلاله \* ووجد الاعداء حينئذ الى السِعاية طريقا \* وطلبوا لشمل استسعاده بالخدمة تفريقا \* واختلقوا أضالِيْل \* ولفَّقول أباطِيْل \* وقالول هذا يزعم انه يَقلِب الدَّوْله \* ويَغلِب الصَوْله \* وإنه يُنعَت بالملك الناصر نَعْت الامام الناصر \* ويُدلُّ عا له من القيّة والعساكر \* فأشفّق الديوانُ العزيز على السلطان من هن \* وبرز الامرُ المطاعُ بارسال اخي وإنفاذه \* وقالوا هذا تاج الدين اخو العاد \* يكفُل لنا في كشف سرّ الامر بالمراد \* فانّ اخاه هناك مطُّلع على الاسرار \* وهو منتظم في سلك الاولياء الابرار \* وعوَّل عليه الديوان العزيز في السِفاره \* وردّ معه جواب البشاره \* وكتبتْ له تَذكِرة بِمُو جِبات مقاصد العَتْب \* ومكدّ رات موارد القُرْب \* والمخاطبةُ فيها وإن كانت حَسَنةً خشنه \* والمعاتبةُ مع شدّتها للعواطف الاماميّة ليَّنه \* ونَشْرُ الإعتاب في طيّ العِتاب \* ورُوْح الإِرضاء في شخص الإغضاب \* وبَرْد المَوهِبة في بُرْد المَهابه \* يَردّ ظنّ الخطإ الى يقين الاصابه \* وشُرّف من الديوان الاخ \* فسار وهو يَبذُخ \* وقد أُصحب خيلا \* وأُسحب من التشريف والإِنعام ذيلا \* وأكف من نور الأهبة العبّاسيّة نهاراً وليلا \* فوصل السيرَ بالسُرَى \* وقطع الوهاد والذِّرا \* وجاء الى دمشق بِشَارة رائقة وبشارة رائعه \* وإشارة رادعه \* وشِعار مَهِيب \* وشَرْع مُصيب \* وهيبةِ رَوْعة إماميّه \* وهيأة عِصْمة عِصاميّه \* وفِرنْد نَبُويّ لا يُنْبُو \* وزَنْد وَرِيّ لا يكبو \* ولسان في الصَرامة جَريّ \* وجَنان بالشهامة حريّ ، \* و بلاغة بابلاغ \* ما ليس بلاغ \* وفِئة وافيه \* وصِيغة بصِياغة كُلُّ غريبة قول. ورَغِيبة طَوْل . كافلة كافيه ﴿ وسَنَى نُورُ وَقَارِ يَسْتَعِيرُ منه سَنِيْر \* وثَبَات خُلُق يُتَخَلِّق به تَبير \* وكان قد عاد المندوب نادبا

ال. العَرَض ال. جرى

عاديا . جاحدا للنعمة شاكبا . ذاكرا انه عَدم الحِفاظ . ووجد الإحفاظ. ولكثر الكلام \* فا حُرِّك ا شَهام \* وقال اخو العاد قد وصل بكل عَتُب مُبِضٌ \* وخَطْب مُقضٌ \* وغضب مُغضٌ \* ولفظ فَظٌ \* وحضٌ على غير حظ ، ومعه الملامات المؤلمات . والظُّلامات المظلمات ، فقلت له اسكت واصمُتْ \* وبما لَك من وَسُم الوَصْم مُتْ \* ولا تدخل هذا الباب وإخرج \* وليس هذا بعُشُك فأدْرُج \* وقلت للسلطان سمعا وطاعة لامر الديوان \* فان اظهار سرّ العتب لك من غاية الاحسان \* فقال نِعْم ما قلت \* وقد طُلْتُ بارسال اخيك وطُلْت \* وما اسعدَني اذا شُرَّفت بالعتاب \* وأسعفت بالخطاب \* والملوك ينفعه التأديب \* ويَزَعه التهذيب \* على انَّنا لم نأت الا بكل ما قوى الهدى \* واضعف العدى \* وكف الكفر وادنى الدين \* وما زلنا في طاعة امير المؤمنين مُجُدّين \* أمّا فتحنا مصر وقد باضت بها دعوةُ الدِّعِيِّ وفرَّختْ \* اما استأنفنا بها تاريخ الدولة العبَّاسية بعد ان كانت سنين بسواها أرّخت \* اما استخاصت اليمن وللدعيّ بها داع \* وللهدى فيها ناع وللضلال منها راع \* اما أرحتُ من رق الشرك الساحل \* اما أزحت عن حقّ المُلك الباطل \* اما فتحتُ البيت المقدّس والحقته بالبيت الحرام \* وأَنْحَنْتُهُ رداء الأكرام \* واعدت الى الوطن منه غريب الاسلام \* اما رُعْت الغَرْبَ بغَرْب عزمي \* ووزَعت الشرق بشرع حُكْمِي \* وما نعبُّدت الا بالعبوديَّة للدار العزيزه \* وهذه الفطّرة متمكّنة منَّى فِي الْغُرِيزِهِ \* فأ هلَّا وسهلًا بالرسول وبالدُّول \* وحُبًّا ومرحبا بالإقبال والقبول \* وما اتى الا بالحُبّ والحُبُور \* ولإمرار الامور ولاظهار سرّ السرور \* والبارقُ بُشام اذا رَعَد \* والصادق بُرام اذا وعد \* وما اسرَّنا بالواصل واوصلُنا بالمسرَّه \* وابرُّنا بالجَدُّ واجدُّنا بالمَبِّرُه \* وسمعت منه كل ما هدى سمعي \* وابدى لَمْعي \* وجمع شملي وشَمِّل

بالعزّ جمعي \* ولمّا قرب اخي \* اصبحتُ لقدومه انتخي \* فامر السلطان الامراء على مراتبهم باستقباله \* وتقدّم لجلالة قدومه باجلاله \* ثم ركب وتلقّاه بنفسه \* وخصّه من تقريبه بأنسه \* ولم يزل حتى اراه مواضع الحصار \* ومصارع الكفّار \* ومواطىء أقدام ا ذوي الإقدام \* ومواطن بسالة اهل الاسلام \* ثم نزل وانزله بالقرب \* وعقد له بالحِباء حُبى الحُبِّ \* وسفَرَ وجهُه لوَجاهة السفير \* وأحلُّ محلُّ التوقير والتوفير \* وتبلُّج له صبح التبجيل \* وتامّل منه نجح التأميل \* ثم حضر عنك \* وقد اخلى مجلسه لي وله وحده \* فادّى الامانة في مشافهته \* ووجّه مَقاصده في مُواجهته \* وإحضر التذكره \* وقد جمعت المعرفة والنكره \* فقراتُها عليه بفصولها وفصوصها \* وَأَلزَمْتُهُ حُكْمَىٰ عُومِهَا وخصوصها \* ووقفته على ظواهرها ونصوصها \* وكانت في الكتب غلظة عُدّت من الكاتب غُلطه \* وخِيْلت سقطه \* وجَلبت سَخْطه \* وقال إنّ الامام اجلّ ان يامر بهن الالفاظ ، الفظاظ \* والاسجاع الغلاظ \* فقد أمكن إيداع هذه المعاني في ارق منها لفظا وارفق \* واوفى منها فضلا واوفق \* ومعاذ الله ان يُعبط عملى \* ويهبط املي \* وأمتعض وارتمض \* ثم أعرض عا عُرَض \* ورجع الى الاستعطاف \* وانتجع بَارِقَ الاستسعاف \* وقال امَّا ما تَعَيَّلُه الاعداء وعَدا به المتعمَّلون \* وتنفَّق به المتقوّلون وتسوّق المبطلون \* فا عُرف منَّى الاّ الاعتراف بالعارفه \* وما هزرتُ منذ ، اعتززتُ أعطافَ العزّ الا لِما يُعزّني من العاطفه \* وإنّ شرفي بالنعمة السالفه \* يوجب أنفي من هذه الآنفه \* وإمّا النَّعْت الذي أنكِر \* ونُبِّه على موضع الخطإ فيه وذُكِر \* فهذا من عهد الامام المستضيىء رضوان الله عليه وجرى لتحقّقه ؛ منّى على الألسنه \* ومتى عدّ سيَّةً ما عدّ من الحسنه \* والآن كل ما يشرّفني به امير المؤمنين من السِّمة فانه أسمي الذي هو أسمَّى وأشرَف \* واطرأ واطرف \*

ال. الاقدام ٢ ل. الالفاظ والاسجاع ٢ ل. مذ ٤ ل. المحقيقه

وارفع واعرف وما زاده ذلك العتب الأخلوص ولاء وخصوص اعتزاز واعتزاء فم قال كلُّ ما اعتمدتُه من نصرة الدين، وقهر اعداء امير المؤمنين . فأنَّما طلبتُ به وجه الله ورضاه . ما نعبَّدت به سواه . فاتِّي افترض الطاعة الاماميَّة للدير ِ لا للدنيا \* وما انقوَّى فيها اللَّا بالتقوى \* وما في عزمي اللَّا استكال الفتوح لامير المؤمنين \* وقطع دابر المنافقين والمشركين \* وإذا عادت عواطفه عَطفتُ عليٌّ في الحسن العوائد \* وقَطَفْت الفوائد \* وصَفَّت الموارد \* ووفت المقاصد \* وَبَعُد الأباعد \* وَبَعِد اكحاسد اكحاشد \* وهُجِر هُجْر الساعي \* وأُجري أُجْرُ الداعي \* وعُلِم جهل العاشي \* وعُذِر ذُعْر الخاشي \* وجُرّب ، غِشْ الغاشي \* وخُرّب عُشّ العاشي \* وذُوَت هموم ذوي الهم \* وأُوليت كرامة أُولي الكرم \* وما زال السلطان مدّة مُقام اخي عنه ﴿ يُوْرِي فِي إعظامه زنه ﴿ ويأمر باكرامه جنك \* فَكَنتُ أَشْفَق مِن تَكَدّر ذات البَيْن \* بعَوْد الانس والوُصلة الى الوحشة والبَيْن \* وإنّ جماعة من الاكابر اجتمعوا بالسلطان \* وقالوا له قد نُسب حقّك الى البطلان \* ورُميتَ بالبهتان \* ولُعِتْ طاعتك بعين العصيان \* فكيف خِنْتَ وما عِنْت \* وأَانْتَ وما أَنِنْت \* ورُغْتَ وما غِرْت \* وصَبَرْتَ وما سَبَرْت \* وأغضيت لمَّا أغضبت \* وأعتبت لمَّا عُونست \* وراقستَ وما روقست \* فقال تذلُّلي للديوان العزيز تعزُّز به أدين \* وتوسُّلي الى مرضاته توصُّل بالله فيه استعين \* فتواضعي ترفُّع \* وتخشُّعي تورُّع \* وحبل حُبِّي متين \* ومكان قربي مكين ، وممَّا قلتُ له \* ولوضحتُ له سُبُله \* أنَّا كنَّا بطاعة امير المؤمنين نَطُول ونصول \* ونزاول بها الملوك وعنها لا نزول \* وهذه فضيلتنا التي رَجَّحَت \* ووسيلتنا التي تجعت \* وَكُنَّا بها مسعودين \* وعليها محسودين \* وقد شَمِلتْ بركاتُهَا \* وَكُمَلت حسناتها \* وصَفَت مشارع يُمْنها \* وضَفَت مَدارع حسنها \* فلا

۱ ا. وما عزمي ۱ ا. وخر"

تلتفت الى من يُلفتك \* ولا تتثبّت لمن لا يُثبِتك \* واً عرض عمّن نعرّض لمذهب المخلاف \* واً عمض لمن يُنهِضك للائتلاف \* فقال هذا دِيْني وَدَيْدَنِي \* وبه أُعْنِي وأعتني \* ولنوْره ولنَوْره أجتلي وأجتني، ثم ندب مع الحيى من سار في خدمته لزيارة القدس \* وأُمِر بان يقف به على مواقف الطهر التي طُهرت من اهل الرِجْز والرجس \* ثم ودّعه واودعه من شفاهه كل ما في النفس \* وبالغ في ابداء التضرّع والتذرّع \* واظهار التخشّي والمخشّع، وأُنشأت عنه الى الديوان كتبا معه و بعن \* ضيّنها كل ما حلا وجلا جِدّة ، وجُده \* وكل ما يُبطّل سُوق المتنفقين \* ويعطّل نفاق المتسوّقين \* ويعجّن خُلُق المختلفين \* ويُزيل تلنيق الساعين ويُزيج سِعاية المنسوقين \* ويعجّه الى العوارف العُزْر بالشكر \* و بستعطف العواطف المغوطف العواطف المغرّر بالفكر \* و بستعطف العواطف المؤرّ بالفرّر بالفكر \* و بستعطف العواطف المؤرّ بالعذر \* ويجهد ، في استفراغ المجهود للاستغفار \* وينفض عن وجه المبشر ما عليه من الغُبار \* وظهرت بعد ذلك بالقبول آثار الرضا \* ومضى ما مضى \* وقضى الفدر من إعزاز الديوان قدر السلطان ومضى ما مضى \* وقضى الفدر من إعزاز الديوان قدر السلطان

وفي هذه السنة استُشهد الأمير شمس الدين بن المقدّم بالمَوْقِف فِي هذه السنة السنة استُشهد الأمير شمس الدين بن المقدّم بالمَوْقِف فِي عَرَفه \* لابداعه رسا ما عرفه \* فذهب غلطا \* وعَطِب فُرُطا \* \* وذلك ان امير المحاج طاشْتِكْيْن ؛ انكر عليه ضرب الطبل فامتنع \* فندب اليه من به وباصحابه اوقع \* فتمّت من هذه الفينة فَتْره \* ونَمّت نَفْره \* ولمّا نَهَى الخبر الى السلطان \* لم يَبدُ منه سوى الإذعان \* وقال لا شك ان طاش \* وقصد بعد الإيناس الإيحاش \* وعَد الديوانُ العزيز هذا من ذنوب طاشتكين ؛ \* حتى عزله واعتقله بجرائمه بعد المين \*

## نسخة كناب جامع للفتح القدسيّ الأَيْمَن أنشأتُها الى سيف الاسلام اخي السلطان باليَمَن

« صدرتْ هن المكانبة الى المجلس السامي ضاعف الله عَلاءه \* وظاهر » « اللاءه \* وضافر نَعْماءه \* وإظفر بالنجيح رجاءه \* واضعف حسّاده واعز" » « اولياءه ، وإذلُّ اعداءه ، ولا زالت ايَّامه بالأيامن مُسفِره ، ولياليه » ‹‹ بالمحاسن مُقهره \* ومكارمه بالمحامد مثمره \* وعهود مُواليه بشكر » « النَّعِم مُحَكَّمة ومَعاهِد مُعاديه بقهر النَّقِم مُقْفِره \* دالَّةً على البشرى بالفتح » « الاكبر \* والنجع الازهر \* والنصر الاشهر \* والعصر الابهر \* والفضل » « الاكثر \* والافضال الاوفر \* واليوم الانور \* واليمن الأنضر \* » « والفجر الاسفر \* والفخر الاظهر \* والحَجَدّ الاشمّ الاشمخ ا \* والمجد الابلج » « الابلخ \* والعز الأسمق الاسمى \* والنور الانم الانمي \* والظفر الاجل » « الاجلى \* والوَطَر الاحلّ ، الاحلى \* والشرف الاسنم الاسنى \* والعزم » « الاغنم الاغنى \* والسعد الأجدّ الأجدّى \* والصِيْت الابديّ الابدّى الابدّى الابدّى الابدّى الابدّى الابدّى العنه « وهو الفتح الذي تفوح بهَجَابه مَهَابُّ الفتوح \* وتبوح بسرٌ رُوْحه وملكه » « سرائر الملائكة والرُوْح \* وتروح وتغدو غوادي النعم وروائحُها الى » « روض الهدى المَرُوح \* وتلوح تَباشِير بُشراه في لَوْح ، الدهر لكل » « موعمن يتلقّاها بالوجه السافر والصدر المشروح \* وتنوح ناعية » ﴿ الْكَفْرِ فِي كُلِّ نَاحِيةً وَلَكُلُّ نَادِبَةً للرُّسِي عَلَى قَتِيلُهَا وَإِسْبِرُهَا نُدُوبِ ﴾ « في القلب المقروح \* وهو فتح بيت الله المقدّس الذي غَلقٍ نَيِّفًا » « ونسعين سنة مع الكفر رَهْنُه \* وطال في اسره سجنه واستحكم وَهْنه \* » « وقوي نُكْرُه وضعف ركنه \* وزاد حُزْنه \* وزال حُسْنه \* وأجدبتْ » « من الهدى ارضه وأخلف مُزْنُه \* وواصله خوفه وفارقه أمنه \* واشتغل » « خاطر الاسلام بسببه وساء ظنّه \* وذكر فيه الواحد الاحد . الذي »

ال. الاسمخ ١١. والوطر الأحلى ١٢. أوح

« تعالى عن الوَلَد . أنّ المسيح أبنُه \* وارْبَعَ فيه التثليثُ فعز صليبه » « وصُالْبُه وأَفرد عنه التوحيد فكاد يَهِي مَتْنه \* ودَرَجَ الملوكُ الأَقدمون » « على تمنى استنقاذه \* فأَبَى الشيطانُ غيرَ استيلائه واستحواذه \* وكان في » « الغيب الالهيّ انّ مَعاده في الآخرة الى مَعاذه ، \* وإن نَفاد ، ليل الشِّرْك » « بإسفار صبح امرنا وإشراق مَطالع نَفاذه \* وذَخَر الله هذه الفضيلة لنا » « ولهذا العصر \* وإنزل على نَصْلنا ، نَصّ النصر \* واطلع لليل عزمنا » « فجر الفخر \* ووفَّقنا لوصل اسباب الاسلام وقطع دابر الكفر \* » « وذلك انّا استفتحنا سنة ثلث وغانين بقَمْع اهل التثليث \* واصرخْنا » « الاسلامَ بالحِدّ النُّغِد والعزم الهُغيث \* وخرجنا من دمشق في المحرّم » « في العزم المصمّم \* والرعب المجهّز الى الكفر والبأس المقدّم \* وكنّا » « اشفقنا على طريق الحجِّ \* من قصد الفرنج \* فشغلناهم عن القصد » « بقصده \* وتصدّينا لجهاده برده عن المراد وصدّه \* واقمنا بظاهر» « بُصْرَى مُخْيَمِين على سَبْت الكَرَك \* وقدَّمْنا الطلائعَ الى المناهل» ﴿ وَاظْمَنَا سَلَكَ امْدَادُهُمْ فِي ذَلْكَ الْبَسْلَكُ \* حتى وصل الْحَاجُّ سَالِمًا \* ﴾ ﴿ وِذَلَّ الْكَهْرُ عَن قصه راغا \* ولمَّا فرغ القلب من شغله \* وفازكلُّ » « بجمع شله بأهله \* سرنا الى الكرك في الامراء والبُفرَدين الخواص ، » ﴿ وَشَنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّا الللللَّا الللَّهُ اللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ر, العساكر والجُموع للجهاد من جميع الجهات \*وترقّبنا تَوا فِيَهم لليقات \* " « وإمرْنا ولدَنا الملكَ الأفضلَ ان يقيم برأس الماء \* ويكونَ في خدمته » « جميع الامراء \* وسرنا الى الكرك والشُّوبَك فاخربنا عاراتها \* وإحرقنا » « غَلَّاتِها \* وقطعنا غراتِها \* وأزعجْنا ساكنيها \* وأخفْنا آمنيها \* وإجلينا » ﴿ عَنْهَا فَلَّاحِيْهِا \* وَإِثْمَنَا النَّوَائِحُ عَلَيْهَا فِي نَوَاحِيْهَا \* وَوَصَّلُ الَّيِّنَا وَنَحْنَ ﴾ « بِالْقَرْيَتِيْنِ الْعِسْكُرُ الْمُستدعَى من الديار المصريّة ، فقويتْ به قلوبُ »

ا ل. معاده ٢ ل. يُقاد ليل ١٠ وإن نَهَا دليل ٢ ل. فضلنا

« الأمَّة المحمَّديَّة » واجتمع بالمختم الافضليّ براس الماء من وصل من » « العساكر الشامية والفرانية والجزرية ، والموصلية والديارَ بكريّة ، » » « فأننهز ولدُنا هناك فُرْصة الإمكان وإنهض الى الكفر سَريّة سَريّة من » « اهل الايمان ، فسارول سارّين ، وإغارول غارّين ، وإخذول ونهبول ، » « وسَبُوا وسلبوا \* فلم يشعروا الا وجموع الكفر قد سدّت عليهم » « الطريق \* واخذت دون خروجهم الى السّعة المَضيق \* فثبتول » « ثبوت الجبال للرياح العواصف \* وشرّعوا الى عَرانِين الكفر أسنّة » « الرماح القواصف \* وكان مقدّم عسكرنا مظفّر الدين بن زين » « الدين ومعه ملوكنا قايماز النجمي صارم الدين فلقيا بصدريهما صدور » « العوامل \* وحملا في عسكرنا على الفارس والراجل \* وحصل ، الفرنج » «منهم في دائرة الردى \* وخُذل الضلال ونُصر الهدى \* وكثر من » « الفرنج القَتْلَى والاسْرَى « وعاد المسلمون بالمسرّة العظمي والمبرّة الكبرى « » « واتصلتْ بنا ونحن في بلاد الكرك البشرى \* وشكرنا الله على نصرته » ﴿ الْأُولَى وَقَلْنَا هَنَّ مَقَدِّمَةَ الْآخِرِي \* وَلَمَّا قَضِينَا الْوَطْرِ مَرْ ِ تَلْكُ ﴾ « البلاد \* ووفينا باحراق أقوات اهل النار بالنار حقَّ انجهاد \* » « فاجتمعنا باصحابنا القادمين من مصر \* وتناصرت لدينا دلائل » « الظهور وتظاهرت أمارات النصر \* عُدْنا الى الشام \* وقد تكاملت » «به جموع الاسلام « وزخَر بحر الفضاء بامواج الأعلام « وطفا على اثباج » « لُحِّه حَبَّابِ الْخِيام \* وقد فَضَّ الفضاء خِتام القَتَام \* وعَلق بالفَلَق من » « ذلك النَّيْلُق غَرامُ الرَّغام \* فخيِّمنا بعَشْتُرا شهرا \* وقد أعَدْنا بشَهْر » ﴿ بنات الغمود سرَّها جهرا \* وخَطْبنا من الله الكريم فتح بكر جعلنا » «بذلَ المُفَجِ لَمَا مَهُرا \* وقد سمع الفرنج بجمعنا فَجَمعوا \* ونادَوْا في » « بلاده فأشَهُول \* واجتمعوا على صفورية مِن صَفَر \* وحشروا في »

ال والجزيريّة ١١٠ البكريه ١٢. وحصد

« تلك الأشهر من جمعهم في المحشر جُموعَ سَقَر \* وإخرجوا صليب» « الصابوت \* وقائدَ اهل الجَبَروث \* فنهافَتَ الى شُعْلة ناره فَراشُهم \* » ﴿ وَنَوافِي الى ظُلَّة ضَلاله خِشاشُهم \* وقاموا وقيامةُ رعبهم قائمه \* وسوابج » « جُرْدهم في بحر العجاج عائمه \* وطلائعهم سارية وسَراياهم طالعه \* » « ومقدّمات رعبهم منّا السائرة لجُنُوبهم وقلوبهم مُقضّة خالعه \* فلمّا تكامل » « منَّا الجمع \* واخذ بعجاجه وعجيه على الآفاق البصر والسمع \* عرضنا » ﴿ عَسَاكَرَنَا فِي يُوم يُذَكِّر بِيوم الْعَرْضِ ﴿ وِيتِلُو مُشَاهِدُهُ لَتَنْزُّلِ الْمُلائكَـةُ ﴾ « وَلِللهِ جُنُودُ ٱلسَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ \* في رايات خافقة كقلوب الاعداء \* » «عالية كهم الاولياء \* وسِرْنا في جموع ضاق بها واسعُ الفضاء \*» ﴿ وَسَارُ فِي كَتَاتُبُهَا نَازِلُ الْقَضَاءُ \* وَسُحَبِ ذَيْلُ الأَرْضِ بِهُثَارِ نَقْعُهَا ﴾ ر على الساء \* وقطعنا الُّارْدُنَّ ، وتأييدُ الله مُواصِل \* وقَدَره بإقدارنا » ﴿ عَلَى الاعداء كَافَل \* فَمَا أَلْمُنَا بَطِّبريَّة حتى فَتِّمَنَاهَا بِالسَّيْفِ \* ودخلناها " « دخولَ المُغير لا دخولَ الضيف \* وتسلَّمنا المدينه \* ونازلْنا قبلعنها » « البكر الحَصِينه \* وذلك يوم الخميس الثالث والعشرين من شهر» «ربيع الآخر والخميسُ يَوْمُ الخميس \* وأَسْد الوغى قد اتّخذت من » « وَشِيجِهَا العرّيس \* هذا والمالكُ العادل عنّا غائب \* ومعه ايضا بصر » «كتائب \* وتوفيقُ الله له مُصاحب \* وكنّا عزمنا قبل قصد طبريّه \* » «ان نلاقي الفرنج على صفّوريّه \* في مركزهم ومجتمعهم \* ونلابسهم في » « مخيَّه، م فين نزلنا من الثغر بالأقْمُوانه \* وتمسَّكُنا من الله بالاستنجاد » « والاستعانه \* ركبنا قبل قصد طبريّة الى الفرنج في مجمعهم \* واشرفنا » «عليهم في موضعهم « فا برحوا من مكانهم » ولا تحرَّكوا برجالهم ولا » « فُرسانهم \* وَارْتُدْنَا فِي صحراء لُوبِية موضعا للهُصاف واسعا \* وفضاء » « لَهَأْزِقَ الجمعين جامعا \* وبتنا هناك باطلاب الابطال مَيْمَنةً ومَيسَره \* » ا ل النزل ۲ ل ۱ الأردن

« ووجدنا بتايبد الله اسباب الظهور ميسره \* وجئنا في خواصّنا » « والجاندارية \* ونزلنا في العدّة المجرّدة على طبريه \* وإخذ النقّابون » « ساعة النزول في النقب ، فصُرع قائمُ سُوْرها للجَنْب ، ودخل الناس » «اليها ليلا للنهب \* وكانت ليلة مُدْلَهِمَّة مُعْتِمه \* وارجاء المدينة » «مظلمه \* فاشعلوا واوقدوا \* ودخلوا الدُوْر وتفقّدوا ما لم يَفقدوا \* » « وكانت بها حواصل من زفت وكُتّان عَلِقتْ بها النار ، فاحترقت » « تلك المساكنُ والديار « وتحصّن اهلها بقلعتها « وتمنّعوا بهنعتها « فاصبحنا » «على حصرها \* وسلكنا جَدَد الجدّ ا في امرها \* فجاءت رسل الامراء» ﴿ ان الفرنج قد تحرَّكت \* وانزعجت لكون عَقيلتهم مِن طبريَّة تُمُلَّكت \* \* « وادركهم الندم كيف تُركتُ وما أدركت \* وانَّها قد عبَّت جنودَها \* » ﴿ وشبَّت وَقودها ، \* ولبَّت نداء جموعها \* وصبَّت عليها ماء دُروعها \* » « وغاضت في غُدران سوابغها السابريّه \* وفاضت بجار سوابحها » « الأعُوجيَّه \* وإن جمرهم قد استَعَر \* وإن بجرهم قد زخر \* وإنهم قد » « اتوا في عددهم وعديدهم \* وحدهم وحديدهم \* وخيلهم ورَجْلهم \* وطلّهم » « ووَبْلهم \* وفارسهم وراجلهم \* وإحزاب ضلالهم وإبطال باطلهم \* وإنهم » «حين عرفول استيلاءنا على طبريّه \* وسبْقَنا بفضيلة فتحها البَريّه \*» « غاروا على العَقيله السّبيّه \* واشعلتْ نَخَواتُهم نارَ الْحَبّيه \* وساقول الى » « مُعترَك الردى ومُلتقى المنيَّه \* ولمَّا عرفنا قربهم \* قصدنا حربهم \* » « وزحفنا اليهم \* وإشرفنا عليهم \* واللَّجب الساري كالمجبل الراسي \* وقد » « افاض الحديد من قلبه على الحجّر الفاسي \* ولمعت بوارق بيارقه \* » « وراعت طوارق طوارقه \* وبرقت قوانس قوامِصه \* وارتعدت » « فرائص فَرافِصه ، \* وامكنت فرائس فوارسه \* وباح الحديد على » « عَوابسه بوساوسه \* وماجت مجارُ سَلاهِبه \* واشتعلت نيران قواضبه \* » ا ل الجَدُّ ٢ ل و وُقودها ٢ ل وَفُرافِصه (والقاف بخطَّ المعارِض بالاصل)

« وشُدّت الأجادل دون صُوار صَوارمه « وسُدّت بعَرْض افواجه فِجاج » « مَغَارِمه \* وَقُرِنت الْأَلِفات بالاماته \* وظَهر من حَشْره يومُ الْحَشْر » « بعلاماته \* فاغتنمنا الفرصة في اللقاء \* وهِجْنا الى العَجْاء \* وأُسْرِعت » « الأعنه \* وأَشرعت الأسنة \* ونقع النَّقعُ أوامَ الجوّ \* واجاب الصدّى » «دَوِيّ الدّوّ وجال الجاليش «وطار السهم المَريش « وعَصَفتْ رياح » « السوابق \* واستَعبرتُ عيونُ البوارق \* ولقيناهم في عَرَمْرَم عارم \* » « وَعَجْر جارِم \* وعواملَ جوازم \* وصواهلَ صَلادم \* وضراغمَ ضوار \* » « وجوارح جَوار \* وآسُود قد اعتقلتْ أساود \* وجياد قد حَمَلتْ» « أجاود \* وسوامج قد أقلَّت بَجُورا \* وصُقورٍ قد رَكبت صُقورا \* وواقفناهم » « نهار يوم الجمعة وساكنُهم لا يتحرّك \* وبازلُهم لا يبرُك \* وصنّهم لا يَنفضّ \* » « وجدارهم لا ينقض \* و بُنيانهم مرصوص \* وطائرهم عن الطَيران » « مَحْصُوصَ \* حتى دخل الليل \* وقَرّ في الوادي ذلك السيل \* وبات » « الفريقان على تعبيتها \* وإجابة داعي الموت بتلبيتها \* واصبحنا يوم » « السبت واهلُ الاحد على حالهم « لم يريموا موضع قتالهم » وما زالت» ﴿ الْحَمَلات تَتَنَا وَبِ \* وَالْأَسَلات تَتَوَاثُبُ وَتَثَاوِبِ \* وَالسَّوَاعِد بَقَرْعٍ » ﴿ الظُّبِي سَواع \* والرواعِف في زَرْع الطُّلِّي رَواع \* والمنايا تَئِنَّ \* » « والحَنايا تَحِنّ \* والبيْض نصافح البَيْضَ ا صِفاحُها \* والذكور لنتاج » الحرب العَوان بالفتح البكر عند اللقاء لِقاحُها \* والذوابل في اشاجع " « الشَّجعان ذَوابٌ \* والصوارم لجوامج النيران شَوابٌ \* وضائر الغُمود » «قد باحت باسرارها \* ونواظر الجفون قد تخلَّت عن غِرارها \* ولَمَّا » «أَحَسُواْ بَاسَنَا ، \* وإمرارَ أمراسِنا \* والهجيرُ يتلظَّى وقد وَقَد عليهم» ﴿ بناره \* والأوام يَتوقّد ولا يتوقّى إحراقَهم بأواره \* مالوا الى طلب ›› « الماء \* واخذوا طريق البُحَيْرة للارتواء \* فأخذْنا قدَّامهم \* ووقفنا »

ا ل البيض ٢ ل و باشنا (٩)

«أمامهم ، وحلَّاناهم عن الورَّد ، والمجأناهم الى الرّدى بالرّد ، فاعتصمول » « بنلّ حِطّين \* وصرنا بهم محيطين \* وتحكّمتْ فيهم قواضي القواضب \* » « ونَشِبتْ من النُشَّاب بهم نُيُوب النوائب \* وكان ، جمعهم جمرا وقد » « وَقَد ، \* فَصَبٌ عليهم السيف نهرا فَخَمَد \* وفُضُّوا بالفضاء \* وفُرشوا » « بالعَراء \* وعَبّ دَأْماء الدِماء \* وغَصَّت الفِجاج بالقَتْلَى والاسَراء \* » « وأُسر الملكُ واخوه \* والابرنس الكَرَكيّ ومُوارروه \* ووجوه الكفر » « ومقدَّمه \* ومقدَّمُ الداويَّة واعوانه \* وصاحبُ جبيل واعيانه \* » « وهَنْفَرِي بن هنفري وابن صاحب اسكندرونة وصاحب مَرَقِيّة ، ولم » « يُفلِت الاّ ابنُ بارزان والْقُوْمِص \* وتمّ لها من الورطة التَخلُصِ \* » ﴿ وَكَانَ كَالَاهَا مُلَّهُمَا عَنْدُ اللَّقَاءُ بِالْقَتَالَ \* وَعَنْدُ الْفِرَارِ بِالْاحْتِيَالَ \* فَامَّا » « القواص فانه لمّا مرّ بطرابلس ادركه الموت في برجه المشيد »» « ونقله القَدَر المُبيد ، الى عنابه المؤبِّد \* وذَلَّ ذلك اليومَ اهلُ » « الجبروت \* وحِيْزَ صليب الصلبوت \* وبار وباد اوليا · الطاغوت \* » « وهلك عبن الناسوت واللاهوت \* ومَلَك عَليهم القدرُ كتابَ الأَجَل » ﴿ الموقوت \* وقدُّمنا الابرنس وضربنا رقبته وفاء بالنذر \* وعجَّلنا به » « الى النار ماوى اهل الغدر « واكمقنا به الداويّة والاسبتاريّه » » " وأدَرْنا عليهم صبرا كؤوس المنيّه \* وروّينا ظِاء ؛ الظّني من نجيعهم \* " ﴿ وَقَرَينا سِيْد النَّلا من صَريعهم ﴿ وعُدْنا الَّيْ طَبَريَّة فتسلَّمنا قُلْعَتْهَا ﴿ ﴾ « وحللنا عقد: ها \* وفَرَعْنا ذرُّو: ها \* وافترعنا عُذَّرتها \* ثم سرنا الى عدًّا : » « فَفَتِحناها بالامان \* وإعلنًا بها شِعار . الإيمان \* واستقرينا بعدها البلاد » « الساحليّة من جبيل وحدّ طرابلس الى الداروم غيرَ صُوْر فانها » «امتنعت بسُوْرها \* ولم يبق في كأس الكفر غير سُوْرها \* وانَّها » « وجدت فَسُمِة في ايّام اشتغالنا بفتح اخواتها \* وَكَثَّفْتْ من عُدّد » ال وكانت ال وقد عليهم ال القدر الى ٤ ل ظماً ٥ ل شعار

« المحاصرة الايما \* وكنّا لمّا فتحنا عسقلان بدأنا بالنزول على القدس» « وذلك يوم الجمعة ثالث عشر رجب \* فرجف بها قلب الكفر » « ووجب \* وظنّ اهاها انهم يعتصمون \* وأنهم من بأسنا يَسلَمون \* » « فَنَصَبْنا عَلَيْهِم مُنجنيقات هدّت احجارَ السُوْر بسَوْرة أحجارها \* وآذَن » «ركوعُها بسجود الابراج في إجبارها » ووفت الصخورُ بإصراخ» « الصخره \* وعَثَرتْ تلك القُلُلُ لإِقالة ما دام بها من العَثْره \* وكُشف » « النَقْب ونُقِب الأسوار \* ورمت الجَنادِلُ جوانبَ ذلك الجِدار \* وعلم » « ٱلكُنَّارُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلْدَارِ \* وليقنول بالقتل والإِسارِ \* فخرج مقدَّموهم » «متذلَّلين بالاذعان \* مبتهلين في طلب الامان \* فابينا كلَّ الإباء \*» « الله سنك الدماء من الرجال وسبي الذراري والنساء \* فَخُوت فوا بقتل » «الأَسَراء \* وإخراب العمران وهدم البناء \* فأُمّنّاهم على قطيعة» « مُوازية لأغانهم لو آسرول او سُبُوا \* فأمنول من ان يُسلَبول وهم على » « الحقيقة قد سُلبول \* ومن وفي منهم بالقطيعة خرج مجكم العتق \* ومن » «عجز عن ادائه دخل تحت الرقي \* وعاد الاسلام باسلام البيت المقدّس» « الى تقديسه \* ورجع بُنيانُه من التقوى الى تأسيسه \* وزال ناموس » ﴿ ناقوسه \* وبطل بنصّ النصر قياس قسّيسه \* وفتح باب الرحمة » « لاهاما \* ودُخلَت قبُّهُ الصخرة لفضاما \* وباشرتِ الجِباهُ بها مواضعَ » « سجودها \* وصافحتْ ايدي الاولياء آثارَ القَدم النبويّة بتجديد » «عهودها \* وشوهد مقام المعراج ومَوْطئ بُراقه \* ورُئي نور الإسْراء » « ومطلع اشراقه \* ودنا المسجد الاقصى للراكع والساجد \* وامتلأ ذلك » «الفضاء بالاتقياء الاماجد \* وطنّت اوطأنُه بقراءة القرآن ورواية » «الحديث وذكر الدروس \* وجُليت هَديّ الهُدَى من الصخرة » «المقدَّسة جَاْمِةَ العَروس \* وزارها شهرُ رمضان مُضِيفًا لها نهارُ» « صومها بالتسبيح وليل فيطرها بالتراويج \* وشفى الله بسُقْيا هذا الفتح ما »

« كان دَهِم القلوبَ لاجلها من تَبار التباريج ، فالبيت الحرام مُساو» « للبيت المقدِّس \* مُفَدِّى منَّا كِلاها من المُعج والانفُس بالأنفس \* وإنه » «من المساجد الثلثة التي نشدٌ المها الرحالَ الرجال ، ويضيق عن » « وصف شرفها في حَلْبة البيان القِعال ، وهو للحَرَمَين ثالث ولا تثليث » « في حَرَم نوحين \* فَخِدّد جَدّ الاسلام بَجَدين \* ولمّا فرغ البال» «من تدبيره \* وقضينا حقّ تقديسه وتطهيره \* صِرنا الى صور \* » ﴿ وَنَازَلْنَاهَا بِعَسَكُرْنَا الْمُنْصُورِ ﴿ وَفِي صُوْرٍ سُوْرِ الْكُفْرِ وَبَقِيَّتُه ﴿ وَقَدْ ﴾ « تحصّن بسورها ومنعته شِرْذِمته \* وهي مدينة حصينه \* متوسطة في » « البجركانيّ الله وقد نصبنا عليها المنجنيقاتِ فنكأت فيها « ورمت » « من اعاليها وهدمت من مبانيها \* ولم يَبقَ في جَعْبة الكفر سوى » « نُشَّابِها \* وإن جمعتْ علينا فُنصرة الله وعوائدُ تأييكِ لنا توذن » « با صحابها و وذا تسلُّهناها تسلُّهنا باذن الله كلُّ بلد للفرنج باق \* وما " « لهم من عذاب الله الواقع بهم واق \* ثم راينا ان حصار صور يطول \* " « وإنّ مسألة بيُّكار العسكر فيها تَعُول \* وإن فتحها لا يفوت \* وله وقته » « الموعود ووعده الموقوت \* وكان العسكر قد ضجر ومَلَّ \* واعياً وكُلِّ \* » « وقد دخل الشتاء \* وبرد الهواء \* وجادت الساء \* وتواترت » « الانواء » وتواصلت الانداء » ولا بدّ من استئناف جمع العساكر في » ﴿ ايَّامِ الربيع \* واستمداد النصر الذي يضمُّ لاستجداد الفتح شَمْلَ الجميع \* " « ورحلنا عنها بعد ان رتبنا حولها \* في الثغور المجاورة لها \* من » «يديم شنّ الغارات عليها « ويواظب على النهوض اليها « وفسّعْنا » «لأجنادنا في الاستراحة مدّة شهرين الى النّيْرُوز \* فان في تلك » « الايَّام تتوفَّر العزائم على المبارزة والبروز \* وقد جرت المُواعدة على » « المُعاوده \* والمعاقنة المعاضن \* والمعاهنة المساعده \* فليس في الفرنج » «من يقاتل الآن على الخيل \* والنهارُ عليهم في إظلام الليل \* والعرّ "

« متقلُّص الظلُّ عنهم والذلُّ ضافي الذيل \* وقد حَزَبَ حِزْبَهم من حُرْبنا ١ » « مُفير للحَرّب والويل \* وقد اشتمل الفتح على البلاد المعيّنه \* والمعاقل » « المبيّنه \* وهي طبريّة . عكّاء . الزيب . مَعْلَيا . اسكندرونة . يُبْنين . » « هُوْنِين . الناصرة . الطَوْر . صفّورية . الفُوْلة . جِيْنين . زَرْعِين · · » « دَبُوريّة . عَفْرَبَلا . بَيْسان . سَنْسُطيّة . نابلس . اللَّجُون . ربْحا . سِغْبِيل ٢ . » « البيْرة . يافا . أرْسوف . قَيْساريّة . حَيْفا . صَرَفَند . صيداء . قلعة » «ابي الحسن . جبل جَلِيل . بيروت . جبيل . مُعْبِدُل يابا . مجدل » «حَباب . الدارُوم . غزّة . عسفلان . نلّ الصافية . التلّ الأحمر .» «الاطرون . بيت جبريل . جبل الخليل . بيت لحم . لَدّ . الرملة .» ﴿ قَرَنَيًّا ؛ . القدس . صُوْبا . هُرْمُس . السَّلْع . عفراه . الشقيف \* ولم » « نذكر ما نخلَّلها من القُرى والضِياع \* والابراج الحصينة المجارية » « مَجرى الحصون والقلاع \* ولكلّ واحدة من البلاد التي ذكرناها» اعال وقُرًى ومزارع \* وإماكن ومواضع \* قد جاس المسلمون خِلالها \* » « واسترعوا ، يهارها وغلالها \* وقد كنّا عند قصدنا البلاد \* وعرْضِنا » « للجهاد الاجناد \* كاتبنا اخانا الملك العادل سيف الدين ان» «يدخل بالعساكر المصريّة من ذلك الجانب \* وينتظر كتابنا بنصر» « هنه الكتائب \* فلمّا بُشّر بكسر الفرنج وفتح طبريّة وعكّا \* والظَّفَر » « الذي أضحك الاولياء وازعج الاعداء وابكي \* وتُلي عليه قَدْ أَفْلُحَ » «ٱلْمُوْمِنُونَ و قَدْ أَفْلُحَ مَنْ تَزَكَّى \* كان وصل الى السوادة في سواده » « وبياضه \* وبحار جيشه وبراضه \* ووَرَد من مُورد النصر الى حياضه \* » « فجاش بجيوشه \* وجاز العَريشَ بعَريشه \* وزار دارَ الداروم بدُمورها \* » ﴿ وَأَجِفَلْتُ قَدَّامَهِ البَّلادُ فِي كُلُّ مِن اعتبد عليه بامورها \* ووصل الى »

١١. حزبنا مبير · ل · حزبُهُم من حَربنا للحَرب ٢ ل ، زُرعِين ٢ ل · سخيل ٤ ل . قَرتِيبًا ٥ ا . عفر النقيف ١١ . واستوعبوا

« يافا ففحها عنوه \* ونال العسكر منها بالنهب والسِباء حُظوه \* ثمّ » «حضر مجدل يابا وحصرها ، وطلبت ا منه الامان فأنظرها ، وكتبنا»، «اليه بالاقامة في ذلك الجانب « ماضيَ العزاعُ قاضي القواضب « »» ﴿ وَإِن يَسْتَفْتُحُ مِن البلاد مَا يُتَعْجِّل فَتُحُه ﴿ وَيَدِّمَ ٢ مِن الرجاء مَا يَتَمِسُّر > ١ « نجعه « الى ان نفتح ما في جانبنا من البلاد ونتسلُّمَه ، وننتهز فرصة ،، «الإمكان فيما نحن بصدّده ونغتنهَ « وقد كنّا انهضنا الى كل بلد »، « من الناصرة وصفوريه « وحيفا وقيساريه «من يتولَّى افتتاحَه « ويستقبل » ور من مهب النصر أرواحه \* فنصرهم الله على الناصرة وقيسارية قَسُرا ،، ﴿ وَتُسُلُّمتِ البواقي سِلْما ﴿ وراى من كان فيها سلامتَه غَنِما ﴿ ورضي ،، ﴿ بِالغُرْمِ رَغْمًا ٢ \* ونسلَّمنا نحن تبنين وبيروت بالإمان \* بعد ان، ررقاتلنا اهابها ؛ قتالا شديدا الجآهم الى الإذعان ﴿ فَأَمَّا صِيدا عَفَانَ ١٠ رر صاحبها أذعن الى التسلم \* بعد ان بات منّا بِلَيلةِ السّليمِ \* »، رر وإمّا جبيل فقد سلّمها صاحبها وخلص من الأسر ، وراى ريخ » رر خلاصه فما تعبُّله من الخُسْر ، وحينئذ سِرْنا واجتمعنا بالملك العادل» «على عسقلان \* وهان لناكل ما استصعب منها ودان \* وظهر لنا منها » « وجه الفتح وبان \* وإمكن • كل ما تعذَّر وإشتدٌ ولان \* وزاحمُنا » « مَناكبَ ابراجها من المنجنيقات بمَناكِب \* وأصبنا فوائدُها لمَّا رميناها » « بمصائب \* واصمينا مقاتل الأسوار بسهام قِسِيها \* وعاقبناها بجبالها » « وعِصِيبًا \* واقْتَدْنا بخزائم ، الكُرْه أَنْفَ الطاعة من غَصِيبًا \* وصافحنا » ﴿ ببيض الصَّفائع بد الرضا من أبيًّا ﴿ وباشرت سِهامُ الْجانيق بسِوا كِها ›› « ثنايا الشُرَّافات فهَتَمَنُّها \* ونهضت احجارُ الرماء الى احجار البناء » « فهدّتها وهدمتها \* وغَنَّى فيها مِعْوَل النَقّاب \* فرقصت للاضطراب » ا ل. وطُلِب ٢ ل. ويقدّمُ ٢ ل. غُرِما ٤ ل. اهلها ٥ ل. فامكن ٦ ل. بحرايم

«لا للإطراب \* وعادت المحجارةُ الى اصلها من التراب \* ولمَّا ايقن » «اهلها بالعَطّب \* لاذُول بالضّراعة والطلب \* وخرجوا مسلّمين » ﴿ مستسلمين \* وانقادوا مُستكِينين مذعنين \* وأسلم البلدُ وأسلم \* وجُدع » ﴿ أَنفَ الْكَفْرِ وَأَرغُم \* وعاد منه الايمان الغريب الى وطنه \* وقرٌّ منه ›› « الاسلام القريب ا في مسكنه \* وعند ذلك نسلّمنا غزّه \* وأعدنا اليها » « العِزّه \* واتينا على الرملة ولَدّ والنطرون \* وفتحنا بيت جبريل» « وجبل اكنليل وجميع تلك المعاقل والحصون \* ثم ختمنا فتوحاتِ» ﴿ هَنَا السَّنَةُ بَفْتُحِ الأرضِ المُقدُّسُهِ ﴿ وَالْحَمِدُ لِلَّهُ عَلَى نِعْمُهُ المَفْرَّجَةُ لَلْكُرُوبِ ﴾ ﴿ وَالطَّافَهُ المنفَّسَهُ \* وقد جعلنا هنا البشارة القدسيَّه \* بما هَنَّاهُ الله ›› رر من المَوهِبة السنيَّة \* وسنَّاه من الصِّحة الهنيَّة \* لملوكنا حسام الدين » ﴿ سُنْقُر الخلاطيّ وإمرناه ان يسيّر فيها من اصحابه \* من يقوم فيها بجقّ» « مَنَابِه \* والمجلسُ السامي يُشيع مَيامنَهَا ببلاد اليَمَن \* ويجلو عَرُوسَها » « البكر في حسنها الحالي وحَلْيها الحَسَن \* ويشكر نعمة الله التي خصّنا » «بها وعبَّت الامَّه \* ويديم شكرها فانّ دوام الشكر يديم النعمه \*» «لا زال المجلس مشكور الشِّئمه \* عالي الهمَّه \* منصور العزمه \*» «ان شاء الله » 🖈

ودخلت سنة اربع وتمانين وخمسائه

والسلطانُ مقيم بعكّاء ورَبيبُ الربيع رَضِيع \* ووَشَي الروض وشيع \* وصَنِيع القَدَر نَصِيع \* وشَهْل الظفر جميع \* وفضاء الفضائل وسيع \* ومَراد المُراد مَريع \* ونسيم الأسحار لاسرار الأزهار مُذيع \* وأريجُ الجوّ العليل في شفاء غَليل الجَوَى شفيع \* والدهر قد تَهل وإفاق \* والزهر قد شمل الأفاق \* وللمُحابّ مهابّ \* وفي الشِعاب اعشاب \* وخُدود الشقائق محمره \* وثغور الأقاحي مفتره \* وعيون النرجس مصفره \* وشِفاه المنابع

ال.١٠ الغريب

مخضره , وأحداق الحدائق الناضرةِ ناظره ، ووَجَنات الجنّات الزاهية زاهره \* وعَذَبات المَنابت متموّجه \* وحافات المناهل متدبّجة \* وجباه الغُدْران مُتَغضِّنه . وجنون النَّوَّار متوسَّنه \* والأفنان مُورقة والوُّرْق متفنَّنه \* وخدّ الخيْري مورَّد \* وحدّ العَرار مجرَّد \* وعَرْف البَّهار قد تأرَّج \* ووجه الجُلَّنار قد نضرَّج \* وعِذار البَّنَفْسَج قد بَقَل \* وعذر الزمان قد قُبل \* وشارب النّبْت قد طَرّ \* وهارب البرد قد فَرّ \* وسِرّ الصيف قد سرى وسَرٌ \* وطُبي الطِيْب قد حَفَل ودَرٌ \* وتَقَاضَى السلطانُ غريمَ عزمه بدَّيْن الدِين \* وأن أن بُضْعِر، ليثُ بأسه الخادرُ من العَرين \* فابرز مضاربه \* وجهّز كتائبه \* وضرب سُرادِقه \* وعرض فَيالِقه \* ونشر بيارقه \* وحشر رواعده وبوارقه \* وإنفق خزائنه \* وإنفد دفائنه \* وبذل في صون الدين ديناره \* واشعل في حفظ ماء الهدى على العدى نارَه \* وسار على سَهْت حصن كوكب \* وعن قصك ما تنكّب \* ونزلنا عليه في العشر الاوسط من المحرّم \* وما منّا اللّا من له بقتال العدق فيه لَهَجُ المحبّ المُغْرَم \* ولعزمه وَهَج اللهيب المُضرَم \* ووجدنا كوكب في ساءً اكأنَّها الكوكب \* وظنَّ الفرنج انها لا تُنكَّأُ ولا تُنكَّب \* وهي من المصاعيب التي لا تبرُك ولا تُركب \* فأحطنا بالحصر وخيّهنا حوله \* واستمددْنا قوّة الله وحوله \* وزحف اليه الرجال \* وتناوب عليه القتال \* وركب اليه السلطان ورَازَه \* واستصعب احْتيازه \* وراى انّ مقاتلته تطُولْ \* وإن مسألته تعُول \* وإن محاولته في مطاولته \* ومُصابه في مصابرته \* وإضاقته في مضايقته \* وإن ما في هنه الحال اقتضَى تعذَّرَ اقتضاض عُذْرته \* ولا مطمع الآن في فرع ذروته ولا قرع مروته \* وكان في خواصه \* وإهل استخلاصه \* لم تتجمّع عساكره \* ولم تتموّج زواخره \* فاقام هناك بالتدبير مشتغِلا وللاشغال مدبّرا \* وبالاستظهار متأيّدا

ا ا. ووجنات اكحنات . ل. وحبّات اكجنات ٢ ل . بضجر

وبتأيبد الله مستظهرا «حتى رتب على قلعة صَنَد خمسائة فارس « من كل مِحْرَب للحرب مارس « وسلّمهم الى طُغْرِل المجاندار « لمرابطتها بالليل والنهار « ووكل بكوكب قايماز النجهي في خمسائة مقاتل « من كل ناصر للحقّ وللباطل خاذل « وكان سعد الدين كُمْشَبَه الأسّدي بقلعة الكرك موكّلا « وبحفظها مكنّلا من هوكّلا « وبحفظها مكنّلا من حمّد الدين كُمْشَبَه المُسَدي بقلعة الكرك

ذكر حال الكرك من أوّل الفتح

وقد مضى ذكر وقوع ابرنس الكرك في الشَرَك \* بمُعتكِر يومه في المُعترَك ١ \* وافتتاح الفتح بجتفه \* وبسطكف الانتقام عليه بقبضه وكفَّه \* وإنه أُخذ راسه \* وقُطعت انفاسه \* وقلعت آساسه \* وكانت زوجته ابنة فِليب، صاحبة الكرك بالقدس مقيمه \* ولحفظ مَعاقلها مستديمه \* وحصل ولدها هنفري بن هنفري في قبض الإسار وقيد الخَسار \* وغُمَّة الانكساف ولانكسار \* فلمَّا يسَّر الله فتح البيت المقدَّس \* واصبح الاسلام عالي اليد والكفر راغم المَعْطُس \* خرجت صاحبة الكرك متعرّضة للخضوع \* متضرّعة بالخشوع \* وبرزتْ مسكينةً مستكينه \* مستعطفة مراحم السلطان مستلينه \* رافعة عَقِيرتها بالابتهال \* شافعة في فلبُّ ولدها من الاعتقال \* معفّرة خدًّا من شأنه التصعّر \* مسفرة عن وجه من عادته التخدّر \* حاسرة حَسْرَى \* بَاسِرةً لحزنها بِأَسْرَى \* والله ، تنشُد ولدّها \* والهة دخل الرعب خَلَدها \* مُطْلقة ميسورها \* مُستطلقة مأسورها \* ثانية عُطف العُطف الله عين الذل في خلاص ساعدها \* سائلة في فِلْذة كبدها \* جائلة بَجَدْمة كمدها \* باسطة يدها لقبض يدها \* ناثرة خَرَزات دموعها \* عائرة بَحَزازات وُلوعها \* خافضة جناح استعطافها \* ناهضة في نجاح استسعافها \* راجزة بنوْحها \* عاجزة عن بَوْحها \* وخرجت معها زوجة ابنها ابنةُ الملك ﴿ كَأَنَّهَا من بنات الفَلَك ﴿ باديا صَبْحِ وَجَهُمَا الْيَقَقِ فِي ليل

ا ل. يومه المعترك ٦ ل. فليب ٦ ل. وهي والدة

شعرها الحَلك . مشرقة من أوجها . مشفقة على زوجها . محترقة على فداء الحليل . مقترحة به شفاء الغليل ، خادرة قد أسفرت من مطالعها وأصحرتُ \* حادرة عَبرةً في مدامعها طَعَرت ا \* ناها متنبّع \* واجدة متوجَّده \* معتزَّة متذلَّله \* مهتزَّة متملله \* باكية متابَّفه \* شاكية متأسَّفه \* مستدعية مستعديه \* عاطية مستعطيه \* ساكبة عَبراتها \* راكبة عَبْراتها \* خامشة وَجَناتها \* خادشة بَشَراتها ، وحضرت الملكة في زوجها الملك خاطبه \* ولقَرْمها النَدْب نادبه \* قد أذعنت وعنت انكاك عانيها \* وطلبتْ بَطِّلها الذي هو عامر دار عزَّها وبانيها \* فأكرم السلطانُ وفادَّهِنَّ \* ووفَّر افادتهنَّ \* وقرَّب ارادتهنَّ \* وقرَّر زيادتهنَّ \* ووهب لهنّ ولأتباعهن واشياعهن ما كان يَلزَمهن ويلزمهم من مال القطيعه \* ووصابيٌّ بصِلاته الرفيعه \* وخصَّبنُّ بما لاق بكرمه من حسن الصنيعه \* ووثَّقهنَّ بنجح الذريعه \* وإمَّا الملكة فانه مكَّن محابًّا \* وجمع بالمالك شمالها \* وتقرَّر مع صاحبة الكرك اطلاق ابنها على نسليم قلعتَي الشوبك والكرك. ودخولها، في معاقلنا وخروج اصحابهما منهما في ، الدرك ، فاستحضر ابنّها هَنْفَرِي من دمشق المها \* واقرّ برؤيته عينيها \* وسار معهم من الأمراء الأمناء من يتسلّم منهم تلك المعاقل \* ويجوز من تلك العقيلة العاقلة تلك العقائل \* فضت اليها مع ولدها \* حسنة الظنّ باهل بلدها \* فامّا وصلتْ قاطَعوها \* ودافعوها عن حصونها ومانعوها \* وإخلفوا ظنَّها وخالفوها \* حيث ما أَلْفَوْها كما أَلِفُوها \* وجنحوا وجمحوا \* واجترأوا عليها واجترحوا \* وعَصَوْها وأقْصَوها \* وعدّدوا عليها الذنوب وأحصوها \* والمحشول لها في خَطا الخِطاب \* واوحشوها بالتنجّي عن صَوْب الصواب \* وسَبَعُوها وسبُّوها \* وإلى موافقة الاسلام نسبوها \* وكلُّما لايَنتُهم خاشنوها \* وكلُّما قاربتهم باينوها \* فوَجدتْ نَبُوة نوّاجها \* وعدمت إصحاب أصحابها \* ال. ضحرت. ا. ضجرت ٦ ل. ا. ودخولها ٠٠٠ اصحابها منها ٢ ل. من

وذكرتهم بحقوقها \* وحذّرتهم من عقوقها \* ولاطفتهم فغلظوا \* واسترضهم فأحفَظوا \* واسترعتهم العهد فا حفظوا \* ونبَّههم لامرها فا استيقظوا \* وإنفصلت عنهم خائبة مُخنِقه \*هائبة مشفقه \* تخشى من ردّ ولدها الى السجن \* وعودها من الإصحاء إلى الدَّجْن \* ومضت إلى الحصن الآخر \* فحصلت منه على صَنْقة الخاسر \* فانها لمَّا المَّت بالشوبك ٱلمِّت من شَوْب كدرها \* وامّلت انفعها فعادت بضررها \* ولقيت من نُوّاجها نوائب \* وفي مَوارد المراد منها اقذاء وشوائب \* فآبت بالأمل الخائب والعمل العائب \* والخوف الصادق والرجاء الكاذب \* فلمَّا رجعت قبل السلطان عذرها \* وإزال ذُعْرِها \* وإعلمها بانّ ولدها محنوظ \* وبالرعاية ملحوظ \* وبالعناية به ، محظوظ \* وهو في حصن السلامة الى ان نتسلَّم الحصون \* وإذا أبذل مَصُونها بذلنا الكِ منه المصون \* فَسَكَنَت الى الوعد \* وسكنت بعكًّا • في ظلَّ الرِّفْه والرِّفْد \* ثم انتقلت قبل خروجنا من عكَّاء الى صور \* واستَودعتِ السلطان ابنَها المأسور \* وإمدّ السلطانُ سعدَ الدين كُمْشَبه في حصار الكرك والشوبك \* بامراء يساعدونه في الحفظ واليَزَك ٢ \* فاقام على كلُّ قلعة من يكـفى لمحاصرتها ﴿ ويَفي بمصابرتها ﴿ وَيَلَبَتْ فِي مقابلتها ﴿ ولا يعبث بمقاتَلتها \* فانها تبقى على قوّتها ما لم تُقُو من قُوْتها \* وتدوم على طغيانها ما لم يَذلُّ عزُّ طاغونها \* فلمَّا رتَّب السلطان هذه المراتب \* ورَبُّ هنه المآرب ﴿ اقام حتى وثق باستمرارها ﴿ وَتَحَقَّق حقٌّ استقرارها ﴿ ذكر ما دبره في عارة عمّاء

اختلفت الآراء في امر عكّاء فانها كانت مدينة متخرّقه « وبيوتها متفرّقه « وسورها غير معمور « ومعظمها بلا سور « ورأول انّ في ابقاءها خطرا « وانّ في اخلاءها ضررا « فمن اصحابنا من اشار بخراجها وحفظ المحصون « وبناء قلعة القَيْمُون « ومنهم من قال اذا صينت عكّاء مُلِك البجر « وهَلك

ا ل. وأَمَلَّت ٢ ل. وبالعناية محظوظ ٢ في هامش ١. نخ والدَّرك

الكفر . وكانت على البلاد الساحلية قفلا . وكانت بها بلاد الكفر غفلا . فين قائل بابقاء برج الداوية لحفظ ميناها ، ومن قائل نختصرها من ادناها ، ومن قائل نجدد سورها ، ونحيم امورها ، ونبقيها بحالها ، ونعبرها بكالها ، على ان اسوار هن البلاد سيوفها التي هي عند الفنوح مفاتيح أقفالها ، وإجالوا الفكر فيمن يجلي غوائلها ، ويحلي عواطلها ، ويتوحد بتدبيرها ، ويتفرد بتعميرها ، ويجنهد في نسويرها منه

ذكر وصول بهاء الدين قَراقُوْشَ لتولِّي عارة عكَّاء

فقال السلطان ما ارى لكفاية الأمر المهم " وكف الخطب الملم عير الشهُم الماضي السهم \* المُضيئ الفهم \* الهام الِعَوْرَب \* النَّقَّابِ الْمَجْرِّبِ \* المهذب اللوذعيِّ \* المرجَّب الالمعيِّ \* الراجيح الرأي \* الناجيح السعي \* الكافي الكافل ، بتذليل الجوامح ، ونعديل الجوانح ، وهو النُّث الذي لا يتزلزل ، والطُّود الذي لا يتملحل \* بهاء الدين قراقوش \* الذي يكنُّل جاشه بما لا كنال ، به الجيوش ، وهو الذي ادار السور على مصر والقاهره ، وفات وفاق الفحول بآثار مساعيه الظاهره \* فنأمره ان بَسْتَنيب هناك من يستكفيه لتمام تلك العاره \* ونؤمّره لهذا الامر فهو جدير بالأمر والإماره \* وكُوتِب بالحضور \* لتولّي الامور \* وعارة السور \* فوصل متكفّلا بالشغل \* متحمَّلا للثِقْل \* منشرح الصدر بالعمل \* منفسح السرّ والامل \* مبتهجا بالأمر \* ملتهجا بالشكر \* وقد استصحب معه كل ما يُفتقر اليه من اسباب العارة وآلاتها \* وإدويتها وأدّواتها \* وإنفارها وإبقارها \* ورجالها وعُمَّالها وعُمَّارها ﴿ ومهندسيها ومؤسَّسيها ﴿ وحجَّاريها ومِعْارِيها ﴿ والأسارى والصُّنَّاع \* والنُحَّات والقُطَّاع \* والمال الكثير المنفقه \* والذهب الإِبْرِيز والرقَه \* ومثُل بالخدمة السلطانيّة على كوكب \* وحضر المَوْكِب وشُرّف بأسنى الْحِلُّع وأعطى الملبَسَ والمَرْكَب \* وفَوَّض اليه وقلُّن \* واسعفه من

ال. الكامل ٢ ل. يكفل

عنه واسعه \* وقوى جانبه \* واعذب مشاربه \* واوضح مذاهبه \* وانجح مآربه \* وايد يه \* واجد جَدَده \* وكثر مَدَده \* ووفر عَده وعُده \* وخصه بعطاياه \* واسخلصه لوصاياه \* فتوجه الى عكاء وشغله متوجه \* وعزمه متنبه \* وسرة مترفه \* وفكر في رياض الهدى متنزه \* وامره ماض \* وحكمه قاض \* والله عنه راض \* وقام بما أُقيم له \* ونهض بالعب وحَمله \* ومشى بكفايته عمله \* وشرع في التعمير والتسوير \* ونسوية الامور بحسن التدبير \* وسياتي شرح ما جرى بعد ذلك في مكانه \* وما ظهر من حسن إيالته وإحسانه \*

ذكر وصول سلطان الروم قِلْهِم، أرْسَلان وغيرِه من الرسل لمَّا شاع خبر السلطان باستيلائه على البلاد ، واستعلائه في الجهاد ، وتأرَّجتِ الارجاء بعَرْف عُرْفه \* وأرَّخت السِيَر بحاسن وصفه \* عَنَتِ الأمصارُ المِصره \* وأذعنت الأملاك للكه وانقادت الأمراء القادةُ لأمره \* وعادت مهابّ المحابّ تفوح بما له من الفتوح \* وشروح ايراده وإصدار. تُحُلُّ في صدر الزمان المشروح \* فتهيَّبه r بالضراعة كل عظيم \* وتأهَّب له بالطاعة كل اقليم \* ورَهِبه ملوك الاطراف \* وتعلُّق باستزادة الشرف منه أمَلُ الأشراف \* فكاتبوه مستسعفين ، \* وخاطبوه مستعطفين \* وراسلود بالتحايا \* وواصلوه بالهدايا \* ورغبول في امتراء خِلْف الامتزاج \* والانّشاح والالتحاف بَحَلِف الانْشَاجِ \* وخطبوا الوُصْله \* وطلبوا الصله \* وكلُّ يطلب لبلك منه امانا \* ولِيَك وقدمه من تمكينه وتأييك إمكانا ومكانا \* ويتوصَّل ويتوسَّل \* ويتلطَّف ويتطفُّل \* ويرسل ويسترسِل \* ويترجَّى مواهبه \* ويتخشّى عواقبه \* ويديم التردّد للتودّد \* والقصدّ لبلوغ الهَقصِد \* فا يعود رسوله الا بسُوْله \* ولا يُقْبِل عليه منه الا بقبوله ، ومن جملة الملوك المتقرّبين بالوداد \* المتسبّبين الى حصول الاتّحاد \* سلطان الروم قليج،

ال. قبليم. ا. قلج ١٠ ل. تهيّبه ١٠ متسشفعين

ارسلان بن مسعود ابن قِلْهِم، ارسلان \* فانه بذل الاذعان \* وسأل الاحسان \* وأدّى في المودّة الامانه \* وابدى للرغبة الاستكانه \* واستنهض في سفارته السفيرَ الألَبِّ ، ونَدَبَ النَّدْب ، وإنفذ أكبر امرائه ، وإعظم سفرائه \* وهو اختيار الدين حسن بن غُفْراس وكان في دولته مقدّما \* وفي ملكته محكما . وعند اهل ولايته معظّما . وقد استعلى عليه واستولى . واستبدُّ بالتدبير عليه كأنَّه بملكه اولى \* ولا نصر ُّف له في ملك ولا مال الا بتصريفه \* ولا تعرُّف له عن حادث وحال الا بتعريفه \* فوصل هذا الكبيرُ بنفسه لتمهيد القواعد \* وتشييد المفاصد \* وتجديد العهود \* وتاكيد العقود \* وقدم مُكرَّما وإكرم قادما \* وخَدَم حاضرا وحَضَر خادما \* وقبَّل البِساط وبسط وجه القبول ﴿ وتمثُّل له الشرف فتشرَّف بالمُثُول ﴿ وحيًّا تحيَّة الماليك المملوك \* وحفظ الأدب ولم يتنكُّب فيه عن النُّهج المسلوك \* فتلقّاه السلطان بالبشر والترحيب \* والبرّ والتقريب \* واعزّه بنزوله في ذَراه \* واوعَز بنُزْله وقِراه \* ووسّع عليه من الانعام بما ضاق عنه امله \* وواصله من الجميل بما راقت تفاصيله وجُمله \* وشفع رسالته بالإصفاء \* ورفع مقالته عن الإلغاء \* وسمع ما جاء به وأجابه \* وابعد بإدناء مآربه، مارابه وشافهه بشفائه ، وارواه بروائه، و وولاه لوَلائه ، وعرّفه بالتعرّف الى آلائه \* ونُصبتْ له خيمة مُسَرّدَقه \* شهادات الاقبال الناصريّ لها مصدِّقه \* ووجوه الكرامات بها مُحدِقه \* وسُحْب المبرَّات لها مُغدِقه \* فاقام ايَّاما بأيامِنَ مقيمه ﴿ وَحَاسَنِ مَنِ احسانِ الشِّيمَ السَّلطانيَّة مشِيمه ﴿ فلمَّا استقام امره استقلُّ ﴿ واستدر له بَارِقُ البِّر من ساء الساح واستهلُّ ﴿ وما رام حتى نال ما رام \* ووثَّق لإحكام المواثيق الأحكام ،، ووصل في تلك المدّة ايضا الصلاح قُتْلُغ ابه وهو أتابِكُ قطبِ الدين سَكْمان ابن محمد بن قَرا ارسلان \* وإفيا موافيا باحسان الخطبة وخطبة ؛ ال. قَلِيجِ اللَّهِ عَلَى مَأَارِبِهِ وَشَافِهِهُ ٢ لَ. برُوائه ٤ ل. وخُطبه

الاحسان \* راغبا في تتميم الوصَّله \* ونعيم الصله \* آخذا لصاحبه مَلِك ديار بكر عهدا مُحكّما \* وعَقْدا من الميثاق مُبرَما \* وقد احضر قُضاةً بلاده شهودا \* وأقتضي لصاحبه بحضورهم عهودا \* وكان قد خطب لصاحبه ابنة الملك العادل \* ومنتَّ بكثرة الشوافع والوسائل \* وكان خائفًا على آمِد فانها من فتوح السلطان \* ووهبها ، لابيه نور الدين ، ابن قرا ارسلان \* فأشفق من استرجاعها باكحق بعد وفاة والده \* وراى الأمن عليها وعلى جميع بلاده من أكبر مقاصك \* ورغب في المُصاهَرة للُظاهَره \* فإن يفتح بها باب المُزاوَرة للمُوازَره \* فآواه الملكُ العادل الى ظلُّ هن المُواشِّجه \* وثبت بعقد المُزاوَجة حكمُ المُمازَجه \* فتم المنه \* وعمّ يُمْنه \* وزاد قربه \* وزال رعبه \* وجلس السلطان \* وحضر عنك الاماثل والاعيان \* ووَكُلِّني وكان وكيلَ اخيه الغائب \* في انشاء العقد مع وكيل الزوج الراغب \* فلمَّا تمَّ العقد باركانه \* اعتضد مَلِك ديار بكر بمكانه \* وسار صاحبه بالمَسار مصحوبا \* وعاد ذيله بالفخار مسحوبا \* وقال له قد وجدت الحَزْن ، فلا تحزن ، واشتدّ ركنك فالى سواه لا تركن ، وما من كبير او أمير الا وقد وصل منه أكبر امرائه ، لينتظم بعهد السلطان في زُمْرة اوليائه ۞

ذكر رحيل السلطان صَوْبَ دمشق

واقمنا على كوكب الى آخر صفر \* ننتظر منها بمن كفر الظَفَر \* ثم رأينا انه يطول حصرها \* ولا يفوت امرها \* ولن الفتح يُبطي \* ولن كان السهم لا يُخطي \* فامر الامراء الموكلين بها وبغيرها من الحصون \* بالمُقام عليها وابتذال سرّها المصون \* ورحل السلطان نحو دمشق طاهر الشِيمه خاهر العزيم \* سامي اللّواء \* هامي الأنواء \* نامي الانوار في مَطالع المَضاء \* ودخل اليها يوم الخهيس سادس شهر ربيع الاوّل \* بالصدر

١ ل. وهبها ٢ ل. نور الدين قرا ٢. كذا في ل ١٠. ولعلَّ الصواب المحزانة

الارحب والباع الاطول ، وتلقّاه اهل البلد بوجوم لإقباله منهلّله ، وألسنة بالدعاء له مبتهله . وعيون لانواره مجتليه . وقلوب بوّلائه ممتليه. واساع لامره مستمعه \* وأيد إلى الله في نصره مرتفعة \* وصدور بايّامه منشرحه \* وآمال في إنعامه منفسعه \* ونفوس على طاعة الله في طاعته عجبوله \* وإعال في رضا الله لمراضيه مبرورة مقبوله \* ودخل المدينه \* وادخل اليها السكينه \* فوجدت الرَوْحَ بسلطانها \* وعادَت ، الرُوْحُ الى جُنْما نها \* وقرّت به عيون اعيانها \* واقرّت له بحسنها وإحسانها \* وابتدأ بالجلوس في دار العدل \* وبحضرته القضاة والعلماء من اهل الفضل \* واسترفع قِصص المتظلّمين \* واستمع غُصص المتألّمين \* وكشف الظُّلامات المظلمه \* وفصل الحكومات المستخيكمه \* وقرأ كل قصّه \* وقراها بكل حصّه \* وحقّق الحقوق \* ورتق النُتوق \* وإقام المشرع السوق \* واتمّ لرجال الرجاء بعدله الوثوق \* وحلّ بانصافه كل مشكله \* وطبّ باسعافه كل مُعضِله \* واحْدَتْ ساء الساح \* واحدَبَ جِماحُ النجاح \* وأعدى ، المستعدي \* وأروى الصدي \* وحَيَّا الحِيِّ واردى الردي \* ومُجَّد المُجْدِي \* ومَهَّد الحقَّ حتى قيل هو المَهدي \* فَمَا انقضى ذلك اليوم \* وانفضَّ ، اولتك القوم \* الا عن مظلوم أُجير باكحق \* ومعلوم أُجري من الرزق \* وعالم أعِين \* وظالم اهين \* وهاد زيْن \* وعاد شِين \* ومختلُّ سُدَّد \* ومنحلُّ عُفد \* ومعتلَّ شُني \* ومُعْتَرَّ كُنني \* وماحِل جيد ؛ \* وأمل زِيْد \* وركن حق شُدٌ وشِيد \* وخِدْن باطل أبير ، وأبيد \* وراج أدني فوزه \* ولاج آسني عزّه \* وجلس يوما آخر للاكابر والاماثل \* والاكارم والافاضل \* فأَضاء النادي \* وفاضت الابادي \* وغَدِق النَّدَى \* وصَدق الهُدَى \* وَكُرٌّ الْكَرَمِ \* وَفُرٌّ العدم \* وحفَل الدّرر ودَرُّ الْحَفْل \* وشُهِل النظام وانتظَّم

ا ا ۾ وعاد ٢ ضُبط في ل بالبناء للجهول وكذلك ما بعده الى ومهدّ ٢ ا . وانقض ٤ ل . حيد ١٠ ابين

الشمل \* وصان العلماء بالبذل \* وإعان بإفضاله اعيانَ اهل الفضل \* وفاز باكحمد وحاز الثناء \* وإجاز الشعراء \* وآكرم الكرماء \* وروّج الرجاء \* وأولى النَّعْماء \* ونعم الاولياء \* وتقاضاه عزمه بالحركه \* لاستفاضة البركه \* واستضافة الملكة الى الملكه \* فلم تستقرّ به دار \* ولم يدر به قرار \* ولم يثبت في جفنيه غِرار \* ولم يَبت الا وَبَيْنَ جنبيه لحُبُّ لفاء العدى أهل النار نار " وكان الصفي ابن القابض قد استجد السلطان على بعض ابراج القلعة دارا \* وإذهب في نَضارتها ذهبا ونُضارا \* وهي متطاولة بين البروج \* مُطِلَّة على المروج \* مُشرِفة على مُوازاة الشَّرَفين \* كاشفة غطاء النظر عن الغُوْطتين \* صحيحة البناء \* فسيحة الفناء \* بهيّة البَهُو \* شهيّة الزّهُو \* مُجِدّة لاهل الحِدّ ذكرى اللهو \* فرشّها عاء الورد \* وفرشها بالورد \* وبسط بُسْطها وعلَّق سُتورها \* واعلى نورها \* وحبّر حبورها \* وسرّى سرورها \* وسنّى انواعَ نَمارقها \* واسى انوارَ مَشارِقها \* وتوصّل ألى حضور السلطان بها وجلوسه \* وذهبتْ تباشير بِشْره بقطوب الزمان وعبوسه \* واحضره كلُّ مقرِّظ بقريض \* وكل مؤمِّلٌ بتصريح وتعريض \* وكل ناشدٍ ضالَّةَ رجائه بنيشيد \* وكل قاصدٍ جلالةَ ارجائه بِقَصِيد \* وكل مغرّد مُغْرِب ، \* وكل مُطْر مطرب \* وظَنّ انّ السلطان تَرُوقه تلك الحِلْية وإكاله وتلك الجَلوة والجلاله ﴿ وتلك البُقعة المؤسَّسه ﴿ وتلك الرُقعة المقدَّسه \* وذلك المُشْرف العالي \* وذلك المُشرَّف اكحالي \* وانتظر نظر استحسانه لإحسانه \* وتوقّع تمكينه لهَوْقِع مكانه \* فا اعاره لحظا \* ولا ازاره حظًّا \* ولا لحه بطَّرْف ، استطراف \* ولا مخه حرف استعطاف \* بل اعرض بنطره عن تلك النضاره \* وإغضى عن تلك الغضاره \* وغَضّ عن تلك الغضاضه \* واشتغل عن تلك الرياض بالرياضه \* فالعاقل من لا يَعَّذ في دار الدوائر مَعقلا \* ولا يُجِدُّ في منازل

ال . معرب ٦ ل . بعين

النوازل منزلا ، ولا يركن الى فِناء الفّناء لبيب ، ولا يسكن في غار الغرور اريب \* وكيف يُبنَى العُمْرانُ والعُمْرُ الى الهَدْم \* والغُمْم في الدنيا الدنيئة عين الغُرْم \* وقال السعيد من يبني دار الآخره \* وينجو من امواج الدنيا الزاخره \* ثم صَرف في تلك الايّام الصفيَّ عن ديوانه \* وابقاه في شغل الخِزانة على مكانه \* وسمعتُه يقول في بعض محافله \* وقد أجري له حديث من يفرح بمنازله \* كان من ذنوب الصفيّ عندي انه بني لي تلك البَنيَّة \* فدلٌ على انه لم يُوافق ، منه الأمنيَّة \* وقال ما يعمل بالدار من يتوقّع المَنيّه \* وما خُلقنا الآ للعباده \* والسعي للسعاده \* وما يخطر لنا في هذه الدار خلود ، باكنَّلَد \* وما لنا ولهُقَام في البلاء ، والبلد \* وما جئنا لنقيم ﴿ وَمَا نَرُومُ ( الَّا ) ان لا نَرْيم ؛ ﴿ وَمَا تَحَرَّكُنَا الَّا لَلسَّكُونَ ﴿ وَمَا أَسْهَلْنَا الَّ للعود الى الْحُزُون \* فَا يُجِنَّى ثمر الراحة الا من مَغرِس التعب \* وما يُجبى نصيب المَغمَم الا من مَغرَم النصب \* فأين الأبن ، \* الذي تقرّ به العين \* وما يحصُل السكون في المَسكّن \* ولا يكمُل الوَطَر في الوطن \* لا سيّما والدِّين يطالبنا بدِّينه \* والكفر يَستقرب منَّا حِيْن حَيْنه \* والبلاد سائبه \* وللبلاء هائبه \* فلا تفوح الفتوح الا بهبوبنا \* ولا ينزل النصر الا بركوبنا \* وغدا للحزم متمّما \* وللعزم مصمّما "، ووصل الخبر بوصول عسكر الشرق بالغرب الماضي \* واكحد القاضي \* والجمع الوافر الوافد \* والجمر اللافح الهاقد \* وإنّ عاد الدين زَنْكي بن مَوْدُود بن زنكي قد اقبل بقَبِيْلِهِ \* ووصل برَعِيلِهِ \* وقدِم بجِدْه \* واقدم بحَدُّه \* وإنه حلَّ بحلب ثمَّ سار عنها مسارعا وجاء معه الجيش للنجن والحِدّة ، جامعا \* فأرهف العزم السلطانيَّ خبرُ وصوله \* وحَلُّ بالشدُّ للرحيل عَقْد حلوله ، وكان القاضي الاجلَّ الفاضل ذو المجلالة والفضل \* والنباهة والنُّبْل \* متأخَّرا في بيته بدمشق لشَكَاة ما اقام في غُبَّرها \* واستقام مِزاجُه الكريم منها وهو في ترقّب

١ ١٠ توافق ٢ ل. خلودنا ٢ ل. البلاد ٤ ل. نُريم ٥ ل. الابن ٦ ل. وانجدة

زوال اثرها \* والسلطان بنجع سعيه متبرِّك \* وبنصح رايه متمسَّك \* وبطُوله عالم وبقوله عامل \* وبعبارته قائل ولاشارته قابل \* فاراد السلطان ان يقدُّم بلقائه الاجتماع \* وبرايه الانتفاع \* ويستنير بنوره \* ويستشيره في اموره \* ويفاوضه في تفويضاته \* ويقلُّك في تقليداته \* ويتبرُّك بميامنه ويتيبُّن ببركاته \* فانه طالما اجتلى سَنَى السعاده من مَطالعه \* واجتنى جَنَّى الارادة من صنائعه \* وافتتح الاقاليم بمفاتح اقلامه \* واحكم الملكة بثبوت احكامه \* ووافاه بأمداد السُوْدَد الوافي سوادُ مِداده \* وجاءه بالوجاهة في دينه ودنياه بإسعافه واسعاده \* وكان قد خرج الى جَوْسَق بالشَرَف الغربي" الاعلى \* ليتفرّغ هناك للعبادة ويتخلّى \* فاصبح السلطان بكرة يوم الثلثاء حادي عشر ربيع الاوّل على الرحيل \* فقصن لإبرام ما وجده في مملكته من الامر السِّعِيل \* وإقام عنك في الجوسق الى الظهر \* مستظهرا به على الدهر \* حتى كشف مُبْهَمات مُهِيّاته \* ورشف شِفاه مشافهاته \* وانتجى معه في الآراء والآراب \* وانتجع اريّه من رأيه صَوْب الصواب \* وارتجع وديعة سر" الغيب مَّن عنك علم من الكتاب \* ثم استودعه اللهَ وودَّعه \* ودعا له الاجلِّ الفاضل، وشيَّعه \* وبات تلك الليلة مخيِّما بالعَرَّاده \* محتَّما بالسعاده \* راجح السياده \* ناجح الاراده \* ثم سلك في جبل يُبُوس ، الى عين الجَرّ ، الى الدَّلْهَميّة على البقاع \* وهو مطيع امر الخالق ومتّبعه واكخلق تابع امره المطاع \* وإتى بَعْلَبَكُّ المحروسه \* وخيّم بمرج عَدُّوسه \* وإقام حتى امر امرها \* وإدر درها \* وقسم لها من عدله \* وعدل بها من قَسْمه \* وحكم فيها بفضله \* وافضل عليها مجكمه \* وكشف الظُّلُم والمظالم \* وصرَف المكاره وصرّف المكارم \* ورفع من المعالي المعالم \* واجرى رسوم الاجر والمراسم \* وإمر الرُعاة برعاية امر الرعيّه \* وحكم على القضاة بالحكم في كل قضيّة بالجهة الشرعيّة المرعيّة \* ثم رحل على سمت اللَّبُوه \* معصوم

ال.القاضي ١١.بيوس ١١.١٠ بيوس

النوبة من النبوه \* مصون الكتببة من الكبّة والكَبْوه \* ثم اوجَه الى الزراعة وزَرْع الظفر قد توجّه \* وشرع النصر الصافي الشِرْعة من الكدر قد تنزّه \* وقد كمل عِثْيَرُ العسكر طرْفَ الحجوّ الأَمْرَه \* وقد آن لعين الشمس الراقدة من الهبوة ان نعاود الهبّة وتتنبّه \* وزرع بالزراعة من السمر المركوزة والبينض المهزوزة نبات المخطّ \* وقتاد الخرط \* وضاق ذلك النضاء الواسع بحطّ رحال الرهط \*

ذكر وصول عاد الدين صاحب سنجار والاجتماع به ووصل الخبر بانّ عاد الدين زنكي بن مودود بن زنكي وصل جامعا من الاداني والاقاصي \* ونزل طائعا على العاصي \* وخيّم على قَدَس \* وخِيمُه ، قد تقدُّس \* والدين بدنوَّه تأنُّس ، \* والكفر بقدومه تعكُّس \* وإنه ينتظر قدوم السلطان \* والاتَّفاقَ معه على قهر الشرك ونصر الايمان \* فركبنا وابن ذُكاء في إسفاره \* والصبح قد زحف على الليل برايات انواره \* والفجر قد فجَّر أنهار نهاره \* وسرنا بصدق النِزاع \* وقصد الاجتماع \* فلقيناه قد ركب مستقبلا \* وقرب مقبلا \* ولمّا رآه السلطان حيًّاه \* وَلَقِيه بِالْكُرَامَة وَكُرُم مُلْقًاه \* وَنزلًا فَتَعَانَقًا \* ثُم رَكَبًا وَتُوَاقَّفًا ٢ وتساوقًا \* وخيَّمنا بقرب مخيَّمه \* وجنَّمنا عند مَجْثُمه \* وحططنا هناك رحالنا \* وخلطنا برجاله رجالنا \* وتساعد الجُنْدان \* وسعد الجَدّان \* وجدّ السّعدان \* وانتظم الجمعان \* واجتمع النظان \* واتحدت الكّلم \* وَأَتَّأَدُت؛ اللِّهُم \* وسأل السلطانَ ان يوازره ويزوره \* ويُحضِره بحضوره حبورَه \* فساق معه الى مِضرَبه \* وضافه في موكبه \* وإنقلب الى قربه \* وتقرّب الى قلبه \* وارتفع في صدره \* ورفع من قدره \* وصار العسكران مختلطين \* وجلسا منبسطين \* ووقف الامراء والعظاء سِماطين كالسِمطين \* وقرأ القرَّاء واورد الشعراء \* وتجاذب بينهم أطراف الطَّرَف والآداب ا هذه السجعة ساقطة من ل ٢ ل. يأنس ٢ ل. وتوافقا ٤ ل. ا. وإينادت

الفضلاء والعلماء \* وكان مع عاد الدين شاعره السنجاريّ ابن الهائم \* ومن عادته ايراد المدائح في مثل تلك المواسم \* فأنشَد مدحا \* ونَشَد مَغُا \* ثم بُسط السِماط \* وسُمّط البساط \* ومُدّت الموائد \* وعادت العوائد \* ونُضَّد الْخُوان \* وَكُوَّنت الالوان \* ولُوَّنت الاكوان \* وصُفَّت الجفان \* وَاحضر الطَّهَاةُ من كل حاجة وباجه \* وخروف ودِّ جاجه \* وحلو حارمت وحامِز وحامض \* ويَفهٍ وقابض \* ومطبوخ ومشوي \* ومصنوع ومقلي \* ما طاب مَذاقُ مَذْقِه ومَحْضِه \* وطالت الايدي في بسطه وقبضه \* فلمَّا رَفع من ناديه القِرَى \* وفرع بأياديه الذُّري \* قدّم ما اعدّه للهدايا \* والتحف السنايا \* من الجياد المُقْرَبه \* والثياب المذهبه \* والعُدد المعجبه \* والاسلحة المُذَرَّبه \* وكل ما يروق ويروع \* ويُضيى. ويضوع \* ثم أنفضٌ النادي عن نَدًى منفض \* وسَدًى البكر الشُكر مقتض \* وعيّن السلطان يوما لحضور عاد الدين عنك \* وإنه يستضيف فيه خواصه وإمراءه وجنك \* فوسّع سُرادقه \* ووشّع نَهارقه \* وضَرب بيتَ الخشب له لِحَسَب بيته \* واسمِيت الحُسْنَى بجسن سِمَته وسَـبْته \* واحْتفل بجفله \* وأجلُّ لأجله \* وأرجت ، ارجاء النادي بالند \* وراق مدّ النواظر النواضر في ذلك الرُواق المتد \* وبُسِط على البُسُط ما حضر من الياسمين والورد \* وفاح النشر \* ولاح البِشر \* وفُرِش الثَرَى \* وشَرُف البَرَى \* ورُفع الحجاب \* وأشرعت القِباب \* وتوجُّهت الاسباب \* وتنزُّهت الالباب \* ونضوّعت نوافح النوافج \* ووضحت مناهج المباهج \* ووُضعت المَطارح والمَساند \* والأسرّة والوسائد \* وجاء عاد الدين في خواصّه وإمرائه وصحبه \* فتلقّاه السلطان برُحْبه \* وقَرّب له السرير وسُرّ بقربه \* واجلسه الى جنبه \* وحباه بحُبَّه \* وإقبل عليه بوجهه وقلبه \* وجلس من جرى بالجلوس رسمه \* وسا في الرؤوس اسمه \* ووقف الامرا \* والْحُجّاب . والعظاء والاصحاب . على مراتبهم

ال.وسُدّى ال. وأُرَّجت

في مَواقفهم \* ودَبّ للاعتزاز الاهتزازُ في معاطفهم \* وكان النادي مَهِيبًا \* والنَّدى مُجيبًا \* والذَّرَا رحيبًا \* والقرى قريبًا \* والظلُّ مدودا \* والفضل مورودا \* والحَفَل حافلا \* والشمل شاملا \* والبساط مقبّلا \* والنشاط مُقبلا \* والمرئيّ حاليا \* والمرويّ عاليا \* والمسموع مطربا \* والمجموع مُغْربا \* والمَنْظَر والعَفْبَر جليلا جميلا \* والمطلع والمطلب مُنيرا مُنيلا \* والمكان عليًّا \* والزمان جليًّا ، \* والربيع في انتهائه \* والصنيع في اشنهائه \* والمَصِيف في ابتدائه \* والمَضِيف في انتدائه \* والنعيم في نُضْرته \* والكريم في نُصرته \* والأريب في أرّبه \* والطّرُوب في طربه \* والضَريب من الخُلُق الحسن في ضَرَبه \* وكانت ، ايَّامُ المَشْمِش وقد وصلتْ من دمشق احمالُها \* وحلتْ في تلك الحالة حالها \* وأقدَمَ الجَذَلَ قدومُها \* وطلعت في ابراج الاطباق نجومها \* كانَّها كُرات من التِبْر مَصُوغه ﴿ أَو بِالوَرْسِ مصبوغه ﴿ صُغْرِ كَانَّهَا غَارِ الرايات الناصريَّة حلاذوقًا \* وإحلُّ شوقًا \* ولو نُظم جوهرُه لكان طوقًا \* وهو احلى من السكّر \* واعبق من العَبْهُر \* واحسن هيأةً من النارَنْج الاحمر \* والليمون ، المركّب المدوّر \* وقد زُفّت عَروسُه في الثوب المُعَصَّفَر \* والخار المُزَعْفَر \* كانَّما خُرط من الصَنْدل \* وخُلط بالمندل \* وجُمَّد من الثلج والعسل \* فهو الذي يُضرَب بضَرَبه مَثَل النَّمَل \* ويُقْضَب من قُضُبه لقب الْقُبَلِ \* ونُظر ؛ منه ما نَضَر \* وما حُظِر ما حَضَر \* ورُئي هناك لقطوفه قِطاف \* ولطوا فيره طواف \* ولعقوده مصارف \* ولنقوده صيارف \* فكانتها وجوه العشّاق اكتست اصفرارا \* او جمرات تشتعل نارا وتبدي شرارا \* وقد اعاد لُعَيْنَهَا صَوَّاغُ القدرة الالهيَّة نُضارا \* بل هي احداق اكحدائق \* وقلوب البوارق \* ووجنات الجنَّات صبغها بلونه البرق وصفّرها من خوفه الرعدُ ودوّرها بوقاع الودق . لا بل اصفرت

ال. حليًّا ٦ ل. وكان ٦ ل. والليمو ٤ ل. ونظر

من مَهابة الجُناة الجُناه \* وانتظمت من جواهر الحيا الحياه \* واضطرمت لُهاها شوقًا الى فتح اللَّهاه \* ثم صُرفت الاطباق \* ونُظَّفت الآفاق \* وبُسطَ المكان \* وسُجَّط الْخُوان \* ونُجَّت اجفان الْجِفان للْقُدور الرُّقود \* وشُبَّهِت المَراجل لغليانها بصدور ذوي الحقود \* وتزيَّد مَقالُ المقالي النَشَّاشه \* وتزيَّنت مَقَارُ المقاري بالبشاسه \* ومادت اعطاف الموائد بالألطاف، وثهادت أكناف السُرادِق بمَوْشِيّ ، الأفواف ، وهناك المسموط والمسلوخ \* والمخطوب المطبوخ \* والمقلوب \* والمحبوب \* والاغذية والكُّوان \* والأشوية والحُمُلان \* والالبان والالوان \* والجّوابي . والرّوابي . والصّواني . والاواني . وقد صُفّت البوارد \* وصَفت الموارد \* وتنوّقت الطُّهاه \* وتنوَّعت المُشْتَهاه \* وحلَّت الأطعمه \* وعلَّت الأسنمه \* وجاش جاشُ الجاشْنَكِيرِ الرابط \* وعاش اخوان الخُوانْسَلارِ الغابط \* وتداولوا وتناولوا النوالات والحوالات \* واكالاوات واكالات \* وكان يوما مشهودا \* وحوضا مورودا \* وروضا معهودا \* ورُواقا ممدودا \* ورُواهِ مودودا \* وجمعا مسعودا \* وصنعا محمودا \* ولما فُرّغت الموائد \* وبُلغت المقاصد \* احضر السلطان لعاد الدين هداياه \* وحيّاه باحسنَ من تحاياه \* من خيل صُهُون \* وحُصُن كُصُون \* وعِراب جياد من طرائف ، الطِّرَيْفيَّات \* وسوابق سوابح من العِتاق الأعْوَجيَّات \* والهَذاكي المنسوبات \* من كل مُطَهَّم مُطَّهَّر الخيم \* وكريم من نسل الكريم \* وصافن صافى الاديم \* ومُعْرِب مُقْرَب \* ومجنَّب مُكْرَب \* وسَكْب مشذَّب \* وفَيْض سَلْهَب \* وبجر جَمُوم \* وطِرْف لُهْموم ٢ \* وسُرْحُوب شَيْظَم ٤ \* ويَعْبُوب صِلْدِم ٥ \* فاجرد قَوُّود \* وضامر قَيْدُود \* واقبٌ نَهْد \* وجوادٍ وَرْد \* وِمِسَجٌ رَفَلٌ طِمِرٌ \* وأَشَقَّ أَمَقَّ غَمْرٍ \* ومُفرَع طَموح \* وعتيق غير جموح \* وهيكل عال \* وعُشْجُوج ذيَّالَ \* فاختار منها كل طِرْف \* قد حُطٌّ من قدره اذا قُوَّمر ال. بهُوشِيٌّ ٢ أ. ظرائف الظريفيات ٢ ل. لَهُوم ٤ ل. شيطم ٥ ل. صَلدَم

بالف من كل اشهب قرطاسي ، واشعل سُوْسني ، واغرٌ صِنابي ، وادهم غَيْهِي \* واحم احوى \* واشقر مُدَمَّى \* وابرش مدَّنْر \* وكُمَيْت مُضَمِّر \* واخضر وادبس \* وسَمَنْد اغبس \* ثم احضر له ما يناسبها من التحف اللائقه \* والطَّرَف الرائقة \* والعُدد الرائعه \* والاسلحة المانعه \* والسابريَّات السابغات \* والدروع والزَرَديّات \* والرؤوس والرانات \* والخُوَذ والترائك ، والبواتر البواتك ، والدلاص الموضونه ، والنصال المسنونه ، ومن المستعمَلات المصريّة \* الذهبيّة واكحريريّه \* والمُلْحَم والدّبيقيّ \* والمُصْمَت والمغربي والعراقي \* ومن نسج تُونة وتِنيس \* كل غين ونفيس \* وما شاكله من انواع الطِيب \* على النهط والترتيب \* ثم انصرف وعَرْف حمل متضوّع \* وعُرْف جَدُّه متنوّع \* وشَدْو شكره وعِطْف فخره مترنّم مترنَّع \* وامره متحبَّر متربُّع \* وودّه مترجّ ، مترجّع \* ودعاق صالح \* وثناق صادح \* ولسانه داع \* وجَنانه واع \* وعهد راع \* وسعد ساع \* ونصاحب هو والسلطان في الركوب والجلوس \* والتناجي بما في النفوس \* والتدبّر، فيا يقدُّم ويؤخِّر \* ويقرَّب ويقرَّر \* ويُورَد ويُصدِّر \* وتكرَّرت المشاورة في الموضع الذي يُبتدأ بقصك ويُوفّي ، العزمُ فيها الجهادَ حقّ جهْن ، وأتَّفقوا على عَرْقا وعَرْقها وعَقْرها \* والنزول بعُقْرها \* وإنها اذا مُلكت مُلِكت طرابُلُس \* واسفر عن صبح فتحها الغَلَس \* وإقام العسكر ايَّاما على قَدَس \* وبقَبَس النصر قد تأنّس \* ولِسَناء الظفر قد توجّس \* واتى العرّب \* ووانى الأرّب \* واجتمعت الجيوش وجاشت الجموع \* وأن لليل العزم المُدلِج من صبح النجيح الطلوع \* ونبَعَتِ النَّيوض من النِعَم وفاض اليَّنْبوع \* واينعت ثِمار المَبارٌ وطابت اليُنوع ٤٥ ثم رحلنا اوّل شهر ربيع الآخر الى البُقَيْعة تحت حصن الاكراد \* وخيّمنا على الرُبا والوهاد \* وصوّبنا الى انجهاد هَوادي الجِياد \* وإدنينا قِطاف الطاف الله لإجناء الأجناد \* وكانت

١ ل . مُنْرَج ٢ ل . والندبير ٢ ل . ويُوكَى

الاعشاب بالشِعاب واصيه \* والشوائب من المشارب قاصيه \* والقُضْب المفرب في طاعة الله عاصيه \* وطار الرُعُب \* وثار العُجْم والعُرْب \* وخاف الكفر \* وطاف الذُعْر \* وقال نَفَرُ الشرك نَفرٌ \* ولا نستقرٌ \* ونَشوَّرول وتشاوروا \* وحاروا وتحاوروا \* كأنَّهم في قبور حصونهم اموات \* لا ترتفع ، لهم من الوَهَل والوَلَه اصوات ، وأجمعُنا على دخول بلد الساحل على التجريد للتجريب \* وجَوْس خلال البعيد والقريب \* ثم تجرّد العسكر عن الأثقال \* وتجرّأ على اخذ اهبة القتال \* وسار السلطان ومعه عاد الدين زنكي \* وسيفه بصِفاله يضحك وبدم الكفر يبكي \* ومظفّر الدين كُوْكُبُوري ، \* وهو الذي حين يُواري ، صارمَه المشهور في نجيع العدى الزند الظفر يُوري \* وصِّحبه من فُرْسان العرب كل فارس مُعْرب \* ومن شجعان الأكراد كل فانك مِحْرَب \* ومن فُتَّاك الاتراك كل قَسْوَر قاسر \* ومن صِيْد الصناديد كل كِسروي كاسر \* وكل كَي كميش \* وإكْديْش على اكديش \* وقارح على قارح \* وخِضَمٌ على سابج \* وجريٌ جارِ جارح \* وبُهْمة وبطل \* وجَبَل على جَبَل \* وفَعْل على فحل \* وذِمْر نِكُل \* ووَرْد على وَرْد \* ومُرْد على جُرْد \* وحِلْس وحُلَبس ؛ \* وباشِر بالموت معيِّس \* واهْيَس أَلْيَس \* وَأَحِي أَحِمس \* وغَشَهْشَم هُمام \* وأَيْهُم مِقدام \* وباسل ذي باس \* وعاسل عاس \* ورئبال على رئبال \* ومشتمل على شال \* وبحر على بحر \* وصقر على صقر \* وركبول سلاهِبهم \* وجنبول جنائبهم \* وجَرَوا على الساحل سيولا \* وجرُّوا بالذوابل ذيولا \* وطار ابليسُ طرابلس بخوافي الخوف \* ودام الجوى في رعب اهلها بدّم الجَوْف \* وما سار الا من خف في نهضته \* ونهض بخفّته \* واحسّ حصن الأكراد بالأكدار \* وصُفّت على صافِيْنَا ، بوارق البوار \* وقُطع عِرْق عَرْقا وعُقِرت \* وتُعُرّمت العُرَيْمة ونُعْرِرُقت \* ومُزعت تلك الاعال ومُزّقت \* وأَرهقت وأَزهقت \* ونُفّرت ال. برتفع ٦ ل. كُوكَبُورِي ٢ تَوَارَى صارمُه ٤ ل. وَحَلْبُسِ ٥ رو · صافينا

أنفارها . و بُقرت أبقارها ، وملئت بالدوائر ، ديارها ، وسِيقت مواشيها » وحُشيت بالنيران اوساطها وحواشيها \* ونزل السلطان على حصن يُحْمُورَ فا قدروا بحمونه وابتذل مصونه واستخرج مكنونه وفتحه ومتحه ومسّاه بالدمار وصبِّحه \* وإقام في تلك الديار عشرة ايّام يجوسها ويدوسها \* وقد حِيْزت له نفائسها ونفوسها ﴿ ثم رحل بمغنمه ﴿ وقفل الى مخيّمه ﴿ وعاد العسكر مسرورا منصورا \* محبورا موفورا \* قد اطَّلع من تلك البلاد على العورات \* وأضَّطُلع بالغنائم من تلك الغارات \* ونَّكَا منها في الاعار والعارات \* وانقضي شهر ربيع الأخر \* وذلك المَرْج يوج بالعساكرموجَ البحر الزاخر \* وقد وصل قاضي جَبَّلة بحثٌ على قصدها \* ويحضّ على انجاز وعدها \* ويحرّض على إعذاب وردها \* ويحتّق ان الظَّفَر في هن السنة يبتدئ من عندها \* ويقول إن الاشتغال بطرابلس مع احترازها واحتراسها \* وكثرة ناسها \* وتدرّعها بلباس باسها \* واستعدادها للحصار \* وتحنَّبها عن الإصحار \* يُذهِب الزمان \* ويفوَّت الامكان \* وهذه جبلة وما وراءها من المعاقل \* قَنيصة الحابل \* وفرصة المتناول \* ولَهْنة اللَّكُل \* ونُغْبة للناهل \* وأَمْنِيَّة للعاقل \* فا دونها مانع \* ولا عنها مُدافع \* وهي على غِرَّتها وغرورها ﴿ وغفلتها وفتورها ﴿ لَم يَفترِع عُذْرَةَ آمَّنها ذُعر ﴿ ولم يَفْنَا سَوْرة نفعها ضُر \* ولم يَقرَع بابَ يسرها عسر \* فان سلكنا سبيلها \* ملكنا ، سَأْسَبيلها \* وإن جُزْنا ساحتها \* حُزْنا راحتها \* وإن استَقَدْنا مُلْكُهَا ملكنا قِيادها \* وإن أعْتَدْنا حِوَا مَا حوينا عَتادها ، \* وإن افتحنا بها فتحناها والمسلمون بجبلة مجبولون على التسليم \* مؤمَّلون ان يتبدُّل شقاؤهم منكم بالنعيم؛ \* فعرفناه بصحّة نصحه \* ورفعناه مبحّة نجحه \* واصغى السلطان الى قوله \* واصفى له ورد طَوْله \* واقبل عليه وقبَّله \* واجزل

ا أ . بالدوابر ٢ هذه السجعة ليست في ل ٢ ل . يعتادها
 ٤ ل . بالتنعيم

له العطاء وآكمله \* وكان قد وصل له مقدّمو جبل بَهْرا \* فوفّر لهم رواتبهم واجرى \* وخلع عليهم وشرّفهم \* واسعدهم بالمواهب واسعفهم \* فَنَدبول الى أَتْباعهم \* وكتبول الى اشياعهم \* وأجمع السلطان على دخول الساحل \* بتلك العساكر والمجمافل \* ورحل يوم الجمعة رابع جُمادَى الاوّل \* حافل المجعفل سامي القَسْطَل \* ماضي المُنْصُل \* فيسرْنا في آجام مُؤْنَشِبة ، \* وآكام معشبه \* وحُزون وسُهول \* وشِعاب وتُلول \* ومُعالم ومَجاهل \* ورواب ، وهواجل \* ومَغايض وغِياض \* وارتفاع وانخفاض \* حتى خرجنا الى ساحة الساحل \* ونزلنا بها ومَبارك مَبارّنا مَواحي رسوم تلك النواحي المواحل \* ومعنا احمال ، وإوساق \* وإنقال وإسواق \* وأزواد وأمداد \* وعُدد وإعداد \* والخيل عَرَمْرَم \* والسيل عَرم \* والعَجْر ؛ لَجَب \* والغِيْلِ اشِب \* والأَسْد في عِرِّيس من الأسل العِراص \* والنوارس الصلاد في غُدران من السوابغ الدِّلاص \* وقد نشأ العجاج كعجاج اليَشاص \* فانحلَّت بحلولنا مَعاقد المعاقل \* وأعتلَت باستيلاء فحولنا عقائد العقائل \* وحلَّت لِخطُّبة سيوفنا كرائم الحوالي والعواطل \* ونحن في استباحة واستباء \* واصطلام واصطلاء \* وارتياد وارتياء \* وفتك باعداء \* وسفك لدماء \* وبَتْك لرقاب ذوي الفجور \* وهتك لحجاب ذوات الخدور \* ننال من العدو كل نَيْل \* ونُدير عليه في داره دائرة كُلُّ ويل \* فَا نقطع إِلَّا وَادِيًا يَغِيْظُ ٱلْكُفَّارِ \* وَلا نحضر اللَّا ناديا نزيدهم به الدمار \* وسِرْنا الساحلَ الساحل \* في ثلث مراحل \* حتى وصلنا الى أَنْطَرْطُوس يوم الاحد سادس الشهر \* فاحدقنا بها من البحر الى البحر \* وزحف اليها الناس \* وحَفَّزه عليها الباس \* وخاب رجاء رجالها وخَبّ نحوها الياس \* وقاتلناها ساعه \* فلم يجد اهام اللدفاع استطاعه \* ودُخِلت من جوانبها \* وتُخُلُّلت من مذاهبها \* وإصابتها نوائبها \* ونابثها مصائبها \* ١ ل . منوشبه ٢ ل . ا . وروايي ٢ ا . اجمال ٤ ل . والمجرَّ ٥ ل . وحفر

وفُلَّ غَرْبها وجُبِّ غاربها ، وقُتُل من لحَق من رجالها ، ونهُب ما وُجد من الموالما . ونُقُل ما صودف من غلالها . وسُبي من آخذ من نسائها واطفالها . واعتصم من نجا ببُرْجين اعتصا بالامتناع . وها هناك من أحكم القلاع ، وفي احدها الداويّة جمرة الكفر ، ومعهم مقدّمهم الذي اطلق من الاسر \* وفي البرج الآخَر المنهزمون الناجون \* والفارّون اليه اللاجون ، فنزل على هذا البرج مظفّر الدين بن زين الدين ، فابدى لمن استترا فيه وجه التأمين \* وحرّكهم الى الخروج بالتسكين \* ووثقوا بأمانِه \* وَامنول بَيثاقه ومكَّن كل منهم السلامته مِن نسلَّم مكانه \* فلمَّا ظفر مظفّر الدين بالبرج هدمه وهده \* وحلّ من إحكامه ما الكفرُ شده \* وركُّب النقبَ على ركنه العالي \* ونكبه في ذلك اليوم بما تنكُّبت عنه نواكبُ الليالي \* وخرّب الى اساسه سُوْره \* ورمى الى ، البحر صخوره \* وامتنع برج الداويّة بِدائها الدّويّ \* وإنَّبع مَرَدتُهم في التمرّد هوى طاغوتهم الغويّ \* وإقام العسكر حتى نقض اسهار انطرطوس وقوَّضها \* وربضنا بها الى ان عنينا رَبْضها ولمّا امتنع البرج تركناه ، وماكانت فيه فرصة لو ادركناه ، وكيف كنَّا نشتغل بفتح برج عن فتح البلاد \* وللفُرَص اوقات هي لها بالمِرْصاد \* ومن يسلك الْجَدَد اللاحِب لا يُعرِّج على بُنيَّات الطُّرُق \* ولا يستغني مُدْ لِج الليل بالدّراري عن الفَلَق \* ورحلنا عنها رابع عشر الشهر \* شاهرين على الاعداء ، سيوف القهر \* ونزلنا على مَرَقيّة وقد خَلَت من اهلها وتخَلُّت \* وتشعَّنت عارتها واختلَّت \* وكان جَوازنا الى جبلة على الساحل تحت حصن المَرْقَب \* وهو مَعقِل للاسبتاريّه عالى ؛ المُنْكِب \* سامي المَرْقِي والمَرْقَب \* ضيَّق المذهب \* عسر المطلب \* فلم يكن بُدُّ مِن عبور ذلك المَضيق \* وسلوك تلك الطريق \* وقد صَف الفرنج في البجر المراكب وسدّوا المذاهب وردّوا الراجل والراكب وفوّقوا الجَرْخ. ال استفرّ ١١. في ١٢. الاعادى ٤ ل . عَلَى ٥ ل . المحرح للجُرح

للجَرْح \* وسدّدول الزَنْبُوْرَك للقرح والطرح \* فعسر العُبور \* وكثر العُمُور \* وامتنع الجَواز \* ووجب الاحتراز \* وأعْوَز الظهور وظهر الإعواز \* وذلك أن صاحب صَقَلِيَّة \* رام أن يكشف عن الفرنج البليَّه \* فُجهِّز أُسطولا بجَهازه مستطيلا \* وحمَّله من عُدد القتال وعَدد الرجال عِبْء ا ثقيلا \* واتَّفَق وصوله في تلك الايَّام في ستّين قطعه ﴿ تحسِب كُل واحدة منها قلعة او تلعه \* من كل شِيْني مِن شأنه شنّ الغاره \* ومن عادته العادية تشعيث العاره \* مع طاغية يقال له المَرْغَريْط \* قد عُرف منه التوريط \* من ارجس الطواغيت \* وانجس العفاريت \* فوصل الى طرابلس بعَاوْله واسطوله \* وصَوْلةِ وُصوله \* فا أحلى ولا أمر" \* ولا نفع ولا ضر" \* ولا استقلُّ ولا استقرَّ \* ولا نَقَض ولا أمَرَّ \* بل صار على الفرنج وبالا \* واحدث لهمر بما يسومهم من مؤونته إمحالاً وما خنَّف عنهم بل زادهم على الثِقْل أثقالاً \* ووَجد الكفرَ في اوإن توانيه \* فلم ينتفع ولم يرتفع شأن شوانيه \* وصار الى صور ثم رجع الى طرابلس \* وتردّد في البحر وتلدّد وأبلس \* وتفرّقت جماعته \* وتحبَّنت شجاعته \* وإضطرب في البحر أشهرا \* لا يَظهر له رأيُ ولا يَرى له مَظهَرا \* فتقطُّعت أقطاعه \* وتتابعت في الفرار أتباعه \* حتى عاد في عدّة يسيره \* وشدّة عسيره \* وكان هذا الطاغية قد حضر يوم عبورنا تحت المرقب عراكبه \* مصفوفة في البحر من جوانبه \* قد ضيّق الطريق \* ولم يُطرِّق المضيق \* فامر السلطان بحمل الجَفاتي الى هناك وتصفيفها \* والستائر وتأليفها \* والتراس وترصيفها \* واقعد من ورايها \* على مقابلة سفن القوم وإزائها \* الكُماةَ النَّخيَّه \* والرُّماة الجَرْخيَّه \* حتى تباعدت تلك السُفُن \* ودبُّ اليها الوَهَن \* وتمَّت عليها العِجَن \* وأنحت الإحن \* ورحل العسكر فعَبر آمنا وأمن عابرا \* وسار ظاهرا وظهر سائرا \* وجزنا على مدينة يقال لها بُلْيياس \* وقد اجفل عنها الناس \* ونزلنا في ارضها \* وخيَّمنا في طولها وعرضها \* وأنسنا بنهرها

وزهرها في الإرواء، والرُواء ، وحَبَسْنا على نواضر رياضها نواظرَ الارتضاء . وبتنا ونفحات النادي مَريضه . وجَّنَبات الوادي مُريضه . والنسم العليل بَلِيل \* والعزم الصعيم دليل \* ورسم العدو تحيل \* ولقِدْح الفوز من تأييد الله لنا مُجِيل \* واصبحنا على الرحيل مبكّرين \* فَسَاء صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنِ \* وسِرْنا وسِرّنا في سرور \* وسَفْرنا في سفور \* وجمعنا في اجتماع ﴿ وَجَدُّنا فِي ارتفاع ﴿ ونهجِنا فِي انَّساع ﴿ وَرَكْنَا فِي امْنَنَاعِ ﴿ وَعَارَضَنَا نهر عريض عميق \* ما فيه طريق \* وهو مطرد من أنجبل الى البجر \* فازدح العسكر عند ذلك النهر \* وتواقعت الاحمال والاثقال عند العَبْرِ وليس عليه الا قنطرة وإحدة فتصادموا على ذلك الجسر ، وسار السلطان من فوق على سفح الجبل وعبر \* واستتبع من عسكره بعد ، الزُمَر الزُمَر \* ونزل عشيّة الخميس على بَلْن \* وعانت الأَثقالُ في تخلُّصها من الشدّة الشدّه \* وتكامل نزولها حين انتصف الليل \* ووصل الى القرار السيل \* وهن بلغ كاسمها بلثُ ، على شاطيء هذا النهر \* وساحل البجر \* حصينة البناء \* مصونة الفِناء \* قد حصّنها الاسبتار \* وحسّنها الاستظهار \* وقطعوا عنها سلوك الطُرُق \* بتعميق ذلك النهر المُخترق \* وأَلْفينا بللَّهُ ايضا خاوية على العُرُوش \* حاوية للوحوش \* خالية من الأنس والإنس \* كَأَنْ لَمْ نَغْنَ بِالْأَمْسِ \* وقد انزعج اهلها \* وتشتَّت شملها \* وتخوَّف امنوها \* وعدم السكون ساكنوها \*

ذكر فنح جَبَلة

وأشرفنا على جبلة يوم المجمعة ثامن عشر الشهر \* وقد اشتهر مَوسِمر النصر \* واشتد على الكفر رَهَق القهر \* وكان قاضي جبلة قد تقدّم في السابقة وسبق في المقدّمه \* واقدم على قصدها بالعزيمة المصيّمه \* فلمّا بَصُر مسلمو البلد \* بما وضح في المجَدّ من المجَدَد \* وسنح من الظفر المتضافر ؛ ال. الرّراء على الزمر عد الزمر عرو ص ١٢٧ ج عجلده ٤ ل المنطافر

المَدَد \* خرجها مستسلمين مسلِّمين \* مستمسكين بعزّ الاسلام معتصمين \* وعلت على السور الرايات الناصريَّه المنصوره \* وٱلْتُهجِت بحمد الله الألسن الشاكرة وابتهجت القلوب المحبوره \* وتحصّن الكفرة من الحَيْن \* ولجأول في التحيُّن الى اكحصنين \* فمن لاذ بالحصن الذي على المينا \* قال إنه بجصانته ومِنْعته يجمينا \* وعاذ معظمهم الأكثر \* مجصن البلد وهو المعقِل الأكبر \* وتوسُّط لهم قاضي جبلة في اخذ الامان بعد قبض الرهائن على ان يعيدول من استرهنوه في انطاكية من اهله \* ويجمعول شملهم بشله \* ويسلُّمول اليناكل ما لَهم من سلاح وعُدُّه \* وخيل وذخيرة وغلُّه \* وتسلُّمنا الحصنين يوم الخميس \* وعادا مأهولَين من الاسلام بالانيس \* وكُرَّمَت بالكرام حِبِلَّة جَبَله \* ونَفتْ عنها بالفئة المقبلة الفئة الشقيَّة المختبله \* وسُعِد ، أهلها بعد الشقاء \* وتعوّضوا من الشدّة بالرخاء \* وافضي اليأس بهم الى الرجاء \* وفاؤول الى الوفاء \* وانتقل اهل الجبل الى جبلة طائعين بعد العصيان \* مصافحين بالمصافاة بالأيان أيمانَ أهل الإيمان \* وكان حصن بِكِسْرا بِيلْ قد نُسُلِّم من قبل \* وانتصل بفتحه الحبل \* فرُتَّب فيه من حكم على ذلك المجانب وإهله وكانول لقاضي جبلة مذعنين \* بايانه مؤمنين \* ولدعائه ملين \* ولبقائه محيين \* ونجول من العار والتبار ، \* وضيم الكفّار \* وتناجوا بالاستبصار والاستنصار \* والاستغفار والاستنفار ، \* وأضت تلك الولاية لإحسانها وإليه \* وتلك الناحية على سكَّانها حانيه \* وتلك المدينة لاهل الدير في دائنه ؛ دانيه ، وتلك الجنّة العذبة الجَنّي لِوَرْد دم الجُنَاة من شوك القنا جانيه \* وتلك البّنيّة لِمَعالم المعالي في هدم اساس الاساءة ، بانيه \* وتلك الهَضْبة راسيه \* والتُرْبة كاسيه \* والرتبة ساميه \* والربوة رابيه \* والذروة عاليه \* والحالة حاليه \* وإقام السلطان بها ايّاما حتى ازال شَعَنْها \* وإزاح خَبَنْها \* ورأب صَدْعها \* ورَبّ رَبْعها \* وشاد ال. وسَعِد ال. والثبار ال. والاستيغار ٤ ل. الدين دانيه ٥ ل. الآساة

ركنها . وشد حصنها . وجب كفرها . وجبر كسرها . وجَدّ جِها جَدْبَها . وخص بها خِصْبها . وبالعدل عَمَرها . وبالنصل غمرها . وبالرعاية ملأها . وللرعبة كلأها . وبجّل قاضي جبلة وشرّفه . وحبس عليه مِلكا نفيسا ووَقَفه . وصرّفه في املاك آبائه . وحكّمه في ولاية حكمه وقضائه \*

## ذكر فنح اللاذِنِيَّة

ورحل ثالث عِشْري الشهر يوم الاربعاء \* منشور اللواء \* منصور الاولياه \*مشكور المضاء \* عالى ، القَدْر قادر العَلاء \* ناجح الأراب راجح الآراء \* وسار برعب الى العدو يُقدُّمه \* وعزم على الغزو يصمه \* وامر لإمرار الاحكام نُحِيمه \* وجَدّ على تدبير الدين يقفه \* وحدّ في تدمير الماردين يرهفه \* وسعادة تؤيَّك \* وتأييد من الله يسعك \* وسطوة على الكفَّار يرسلها \* وجَدْوة في اهل النار يُشعلها \* وجيش للوَّنَبات يُنشِّطه \* وجاش بالنَّبات يَربُطه \* وهيبة تروع الخواطر \* وهيأة تروق النواظر \* وبتنا تلك الليلة بالقرب من اللاذقيَّة مُعَرِّسين \* وبات الكَفَرة مُبْلِسِين \* قد لاذول من حصن اللاذقيَّة بجبل عاصم \* وعروةُ كُلِّ قلب لهم من الرعب في يد فاصم \* والخوف عليهم مُستَوْل \* والذُعر ، فيهم مُستَعْل \* و الأفئدة منهم خافقه \* والأندية بهم متضايقه \* والمُهَج في سوق الردى نافقه \* ونحن طولَ الليل من السوابغ في جرّ الذيل \* ومن السوابق في اجراء اكخيل \* ومن نشاط العزم في اهتزاز \* ومن احتياط الحزم في احتراز \* ومن انتخاب الأجواد والجياد في انتخاء ، \* ومن انتقاد العِتاق والرقاق في انتفاء \* ومن انتهاض الرياح بالهواضب في انتهاء \* ومن اقتضاب الارواح بالقواضب في اقتضاء \* والمُقْرَبات نُسْرَج والدُرَجْيَّات تُقرَّب \* والمَقانب تُكتُّب والكنائب تقنُّب \* والصوارم تُنتضَى \* والصرائم تُقتضَى \*

١ ل على ١ ٦ ا والرعب عليهم ٢ ل انتحاء

والقوارح تضَّر \* والقرائح تخبُّر \* والضوامر نَجْرَى \* والبواتر تُعرَى \* والصلاد تَلْعَم \* والدِلاص تُسْتَلْأُم \* والحنايا نُوتَّر \* والمنايا تُؤثَّر \* والجاليشيّة نُعبَّي \* واكِمَاوُوشيَّة تلبّي \* حتى اصبحنا يوم اكخميس واكخميس مصبِّح \* وَالْمَتَّجُرِ مُرْبِعِ \* وَالْمُغْرِ مُتُوضِةً \* وَلَجَّاشَ فَرَح \* وَلَجِّيشَ مرح \* وقُرْح العديّ مُقترَح \* وزَنْد الفتح مُقتدَح \* وباب الساء لنزول ملائكة النصر مفتتح \* وأحدقْنا بالقلاع وقلعنا الأحداق \* وخِطنا بإبر السهام من مُوْقِها الآماق \* وإخرجنا منهم بالإرهاق الأرماق \* وإنهضنا اليها الحجّار والنّقاب وَالزَّرَّاقِ \* وَأَطَرْنَا النُّشَّابِ الى أَوكَارِ المقل \* وأَزَرْنَاهُم رُسُلَ النِّصال بكتاب الأجَل \* وسمعنا من ضَوْضَائهم زَجَل الوَجَل \* ورَأْيْنا(هم) تَعْلَى من صدورهم بنار الحُقود مَراجل الغُلل \* وإشرفوا من الشراريف قَلِقَين مُتَقَلَّقِلِينَ مَا بِينَ تَلَكَ الْقُلُلِ \* وَجَدُّوا فِي القَتَالُ \* وَشُدُّوا عَلَى الرجالِ \* ومدُّوا ظِلال الضلال \* واحتدُّوا ، بالنِّصال في النِّضال \* وردُّوا النِّبال بالنِبال \* وسدُّول مذاهب الأهواء بالأهوال \* وهناك في الزَّنْبُورَك بورك \* فانه بالجَرْخ دُورك \* وقلنا للكفر آخرجُ لِندخل الى دُوْرك \* وأيّ دار فيها التوحيد باهل الشرك شورك \* وطالما ، سكنت دارنا فاخرج \* ودرجت اليها فادرُج \* وما زلنا نقاتلهم بسوادنا بياضَ النهار \* ونغطَّى سَنَى يومنا بليل الغبار \* ونرفع من السور حجابَه بالحِجار \* حتى فزنا بثمكّن النَّقَابِ وَالْحَجَّارِ \* وَأَخْذَتَ عَلَيْهُمُ النَّقُوبِ \* وُوُقِّذَتَ مَنْهُمُ الْقُلُوبِ \* وَبَلْغ النقبُ من الشال في الطول ستين ذراعا \* واربع اذرع في العرض اتساعا \* وهي ثلث قِلاع متلاصقات \* على طول التلّ متناسقات \* كَأُنَّهِنّ على رأس راس راسخ \* وذروة أشَمَّ شامخ \* فسهِّل الله لنا فرعها \* وشرعنا نستأصل اصلها وفرعها \* وناوبنا عليه ، القتال \* وجاوبنا بالنصال النصال \* وأوضعَت بناتُ الكنائن بظعائن الضغائن \* وإثارت من مكامن الاحقاد

ا ل. وأخذوا ٢ ل. فطالما ٢ كذا في ل. ١. والضمير يرجع الى النقب

كوامنَ الدفائن . ودام الرماء . ومُريَّت الدماء . وانتجع النَّجيع ، ووقع ذلك الرفيع \* فاستُبْطِي السريع \* وتُخْطِي الصريع \* وابصروا ما لا عهد لهم بمثله \* وعاينوا ما عانَوْه من غريم الموت المُطِلِّ في مَطْله \* وَفَتَح الْحَتْف بابَه \* وحنَز الزحفُ أصحابَه \* وكشَّر الشِّرْكُ نابَه \* وصادَف الكُّفرُ لدمه المطلول مَصَبُّه ومُصابه \* ونَفر الناس اليهم \* واستطالوا عليهم \* وطبعوا فيهم \* والأجَل يظهرهم والوَجَل يخفيهم \* وهم مِن وراء اسوارهم \* بَوانٍ في بَوارهم ﴿ وَوَبْلِ النَّبْلِ هَامِ ﴿ وَاهِلِ الْجَهْدِ ، فِي ضِرابِ وضِرام ﴿ وجمر المجمع في النهاب والنهام \* ووقع منهم الزَمَع \* ومنَّا فيهم الطمع \* حتى ازدحم على التلُّ الصغارُ والكبار ﴿ واستشعروا منَّا وزال منَّا الاستشعار ﴿ وكان لي مملوك صغير قد زحف ، وارهق وارهف ، فقبَّل خدَّه سهم ، فرجع وإذا وجهُه طَلْق لا جَهُم \* وهو بقرْجِهِ فَرح \* وللفرح بالشهادة مقترح \* وقد عدُّله الجَرْح ، \* وحسَّنه القُبْح \* فالمَّا عرفوا انهم مُدرِّكون \* وانَّهُم يُؤخذون ولا يُترَكُون \* صاحوا الأمان \* واسناحوا الإيمان \* وذلك في يوم الجمعة الخامس والعشرين من جمادى الاولى عشيَّه \* وكان فتح ذلك المعقل من الله مَشِيَّه \* فانه موضع ما فيه مطمع \* ولم يكن للكفر غيرَه ، مَفْزَع ، وصعد اليهم قاضي جبلة يوم السبت غُدْوه ، وكان ذلك الفتح صلحا اشبه عَنْوه \* وطلع السُّغَق المنصور \* وانجلت الظلمة وتجلَّى. النور \* وإشرق النَّلُق وزَهَق؛ الدَّيْجُور \* وبدا الفجر وباد الفجور \* وسُرَّت القلوب وأقبل السرور \* وسلَّموا القلاع بما فيها من عُدَّة وذخيره \* واسلحة وخيل ودوابَّ كثيره \* وأمِنوا على انفسهم وإموالهم \* وإنصرفوا بنسائهم ورجالهم \* وذرّيتهم وإطفالهم \* وخفّوا من أنقالهم \* ودخل جماعة منهم في عَقْد الذَّه \* وتمسَّكُوا بحبل العصمه \* وانتقل الباقون الى أنْطاكِيه \* وايقنوا انهم وَجدوا بعد رُسوم السلامة العافية العافيه \* ورتب السلطان

ا ا ا الجهل الكرح العنده لا ل ورهق

جماعة من خواص ماليكه \* وإخرج من القلاع اهلَ الكفر وإسكنها التوحيد مصونا من الإشراك ونشريكه \* ثم وتي بها سُنْقُر الخلاطيّ مملوكه \* وقد عَرف حسنَ سيرته وأَحْمَدَ سلوكَه \* فتولَّى الرعيَّة كافَّة بالرعاية والكفاية \* وإنتهى الى الغاية في نهى ، أُولِي الغَوايه \* وإقام جاليا للغَيَّايه \* عالى ، الرأي والرايه \* وركب السلطان الى البلد وطافه \* وهزّ الى إحسانه أعطافه \* وإدنى الى عدله قِطافه \* ووفّر الطافه \* وأصفَى نطافه \* وامَّنه بعد ما اخافه \* ورأيتُها بلدةً واسعة الأفنيه \* جامعة الأبنية \* متناسبة المَعاني \* متناسقة المَغاني \* قريبة المجاني \* رحيبة المَواني \* في كل دار بستان \* وفي كل قُطْر بنيان \* وقد ابي الله ان يكون للكَفَرة منها جَنان \* أُمْكِنتها مخرَّمه \* وارْوقتها مرخَّمه \* وعقودها محكمه \* ومعالمًا مُعْلَمه \* ودعائمها منظّمه \* ومساكنها مهندسة ومهندمه ؛ \* وإماكنها ممكَّنه \* ومحاسنها مبيَّنه \* ومراتبها معيَّنه \* وسقوفها عاليه \* وقطوفها دانيه \* وإسواقها فِضِّيَّه \* وآفاقها مُضِيَّه \* ومطالعها مشرقه \* ومرابعها مُونِقه \* وارجاؤها فسيحة \* وإهواؤها صحيحه \* لكن العسكر شعّت عاربها \* وإذهب أنضارتها \* وإزعج ساكنيها \* وإخرج قاطنيها \* وملَّك دُوْرَ المشركين للوحّدين \* وطهّرها من رجس الكفر وأظهر الدين \* ووقع من عدّة من الامراء الزحامُ على الرُخام ، ونقلول منه احمالا الى منازلم بالشام ، فشوّهوا وجوه الاماكن \* ومُعَمُّوا سَنَّى المحاسن » وبظاهر اللاذقيّة كنيسة عظيمه \* نفيسة قديمه \* بأجزاء الاجزاع مرضعه \* وبالوان الرخام مجزَّعه \* واجناس تصاويرها متنوّعه \* واصول تماثيلها متفرّعه \* وهي متوازية الزوايا \* متوازنة البَنايا \* قد تُخُيِّرت بها أشباحُ الاشباه \* وصُوّرت فيها امواج الأمواه \* وزُيّنت لاخوان الشيطان \* وعُيّنت لعَبَدة الصلبان \* ولمّا دخلها الناس اخرجول رخامها \* وشوّهوا اعلامها \* وحَسَروا لِثامها \* وكسروا

ال. في زي " ال. عَلَى ١١. يكون ١١. مهندسة مهندمه

اجرامها ، وأهدُي آلاسي لهد اساسها ، وإفاضوا عليها لباس إبلاسها . وحكموا بعد الغِني بإفلاسها ، وافتقرت وأقفرت ، وخَربت وتَربت ، ثم لمَّا طابت النفوس ، وتجلَّى عن البلد بفتحه البُوْس ، عاد الى هذه الكنيسة بالأمان القُسُوس \* وهي متشوّهة متشعّنه \* مستمسكة باركانها وقواعدِها متشبّنه ، ولقد كثر أسفى على تلك العارات كيف زالت ، وعلى تلك الحالات الحاليات كيف حالت \* ولكنّما زاد سروري بانها عادت للاسلام مرابع \* ولسُروحه مرانع \* ولجموعه مجامع \* ولشموسه مطالع \* فلو بقيتْ بحِلْينها وحالمها \* بعد ما تبدَّلتْ رشدَها من ضلالتها \* لشاقت وراقت \* وكما أَفَاقِتَ فَاقِتَ \* وَشَأْتِ الْبِلادَ اذَا شَاءَتُ \* لَكُنَّهَا سَاءَتَ لَمَّا اسَاءَتُ \* ثم اعادها الاسلام الى احسن حاله \* وجلا لها في السَّناء أسنى جلاله \* ورغب في اعطاء الجزية سكَّانُ البلد من النصاري والأرمن \* حبًّا للوطن وسكونا الى السَّكَن \* فآض مأمولَ الْجَنِّي مأهول الْجِناب \* وعاد بتجار العجار مملوء الرحاب \* وتبدُّل بالأبدال الأخيار \* والأرباب الابرار \* من بعد الكُفَّارِ الفُجَّارِ \* والأشرارِ اهلِ النارِ » وكانت شواني صَقِلَيْه \* قد قابلت في البجر اللاذقيَّه \* طعا في امتناعها \* وطلبا لذيادها عنها ودِفاعها \* فلمَّا خابت خَبَتْ نارُها \* وباخ أَوارها \* وقصدت لجهلها \* اخذ مَرْكَب من يخرج من اهاها \* لكونهم شغلوا عن صونها ، ببذلها \* فامتنعوا عن الانتقال \* وأمنوا بعقد الذمّة على النفس ولمال \* وكان السلطان يوم الرحيل من اللاذقيّة راكبا عند ميناها \* وقد حصّل من ترتيب العارة مُناها \* فطَلب ، مقدّمُ تلك الشواني امانه \* ليَصعَد ويشاهد سلطانه \* فأمَّنه حتى صَعِد \* ولو أسلم ذلك الشقيّ لقلتُ سُعد ، \* ولمَّا حضر الكافر عنَّر وكنِّر وتروّى ساعة وتفكُّر \* واحضرنا التُرْجُمان \* وادّى عنه البيان \* وقال انت سلطان عظيم \* ومَلَك كريم \* ومَالِك رحيم \*

ال. صونهم ال. ا. طلب (بلافاء) ال. سعد

وقد شاع عدلك \* وذاع فضالك \* وقهر سلطانك \* وظهر احسانك \* فلو مننتَ على هذه الطائفة اكنائفة فأمَّنت، \* وافضلتَ عليها واحسنت \* للكت قِيادها \* اذا أعدت بلادها \* وصارط لك عبيداً \* وإطاعوك قريباً وبعيداً \* وإن أَبَيْتَ غيرَ الغَيْرة والإِباء \* ودمت على إرهاق الدَّهْماء وإهراق الدماء \* جاء من وراء السبعة البجار من يسُدُّ فضاء السُّبْعِ الطِّباق \* وأفاق للتناصر على دفع هذا الخطب نصارى الآفاق \* وثارَ الرُوْم الرَوْم الثار \* وخرج الفرنج أنفارا للاستنفار \* وسار ملوك ذوي ، الأقاربيم \* من سائر المالك والاقاليم \* وأتى الأبيّ \* ولا يُقاوَم القَدَر المأتي" \* وهؤلاء أهون منهم \* فاتركهم واصفح عنهم \* فقال السلطان قد أمرَنا الله بتمهيد الأرض \* ونحن قائمون في طاعته بالفرض \* وعلينا الاجتهاد في الجهاد \* وامتثال امره فيه بالانقياد \* وهو الدي يُقْدرنا على فتح البلاد \* ولا تكترث ، الآسادُ بكثرة النِّقاد \* ولو اجتمع اهل الارض \* ذات الطول والعرض \* لَتَوَكَّلْنا على الله في اللقاء \* ولم نُبال بأعداد الأعداء \* فلمَّا سمع ما فهه من نَجْهِه \* ذهب يعد أن صَلَب على وجهه \* وركب بكَرْبه وكرٌّ برَّكْبه \* ولم يُغنِ خطابُه عن خَطْبه \* ذكر فتح حصن صَهْيُون

ورحلنا ظهر يوم الاحد السابع والعشرين من جُمادَى \* والهدى في نصره بين انصاره يَنهادى \* وقد تيقيّا \* ان الفتح لا ينهادى \* وإن العزم عن النداء بالمُهج في سبيل الله لا يتفادَى \* وإخذْنا على سَبْت صَبْيُون \* وهو حصن يفوق الحصون \* ويفوت العيون \* وطلبناه كما يَطلب الدائن المديون \* ونحن للكفر مُويتون وللاسلام مُحيُّون \* وكان الطريق اليه في اودية وشِعاب \* ومنافذ صِعاب \* ومضايق غير رحاب \* واوعات وأوعار \* وأنجاد وأغوار \* وقطعنا تلك الطُرُق في يومين \* ووصلنا ليلة وأوعار \* وأعوار \* وقطعنا تلك الطُرُق في يومين \* ووصلنا ليلة

ا ل . فآمنْتَ كال . ذوى الاقاليم واتى م ا . يكترث ٤ ا . يقنا

الثلثاء بليلة الاثنين وحيّمنا على صهيون يوم الثلثاء التاسع والعشرين، ورَزَقنا اللهُ التأبيدَ والتمكين، وهي قلعة على ذرْوة جبل في مُجتمع واديَّيْن مها محيطين من جانبين ، والجانب الجبليّ قد قُطع مجندق عميق ، وسور وثيق والقلعة ذات اسوار خمسة كأنَّما خَبْسُ هِضاب \* ممتلئة بذئاب سغاب وأسد غضاب ، وإحاط العسكر بها يوم الاربعاء من نواحيها الاربع ، وهي متنعة علينا بالركن الأمنع · والسموّ الأمتع ، ونقل السلطانُ خيمته الى جانب الجبل بكرة اليوم ، وشرع في محاصرة القوم . وقامت اسواق الأقولس للمَنُونِ في مُغالاة السَّوْم ، وتوفَّرتْ سِهامُ السِهام من المُقَل وتبدّت بناتُ الكنائن من الدم القاني حُمْرَ الحُلل ﴿ وأسقطتْ حواملُ المنجنيقات أجنَّهُ الصخور ﴿ وَكَشَفْتُ صَدُورُ الْكِنَانِيَّاتُ أكنة الصدور \* وظهر يمرّ السِراء ، \* وكثر مِراء الرماء \* وزخر دأماء الدماء \* وطارت الحجارات \* وتحجرت الطيّارات \* ودارت حميّا الحامر على أولئك \* واستنجدت ملوكُنا الملائك \* وإدامت اليهم المجانيقُ والجُرُوخ والقِسيُّ الرفيّ المتدارك ، وإقام الملك الظاهر غازي صاحب حلب منجنيقين ، ونهج بها من جانب الوادي الى رَدى الاعادي طريقين ، وكان له في فقح هذه القلعة الحَدّ العالي \* والجد الوالي \* والعزم الماضي \* والحزم القاضي \* والسعي الناجيم \* والرأي الراجيم \* والبأس البالغ \* والسَطُو الدامغ \* فانه اتصل بنا قبل الوصول الى جبلة من طريق حَماه ، وقد استصحب الكماة الحُماه \* ومعه الرجال الحلبية \* والمجنيقية والجَرْخيّه \* والجانداريّة والخراسانية \* فاظهر على صهيون اليد البيضاء \* وكسب الذكر والنناء \* وإنار في فضاء الفضائل وأضاء \* ودام القتال على المكان \* من جانبه ومن جانب السلطان \* والملك الظاهر في نظاهر ملكه \* ونضافر سلكه \* ورَيْعانِ اقباله \* وعُنْفُوان جلاله \* وشباب رهان مُجاراته \* وشَبا بُرهان

ال . السّراء

مُباراته \* وإيْراق عوده \* وإشراق سعوده \* وغُرّة عِزّته \* ومَيْعة مِنْعته \* وصدر نصدّره \* وشَرْخ تَأْمَّره ونشّره \* وقد وصل في اوّل نشاطه \* ونُشُوءِ ، أغتباطه \* وفتًا • فُتُوَّته \* ورُواء رويَّته \* وارتفاء ارتفاعه \* وإيفاع يَفاعه \* ونَرَعْرُع سنّه \* ونَعَرْعُر ركنه \* ونسامي سيادته \* وتراقي سعادته \* وأجدّ لعزّ العزم الجِدّ \* واعدّ لريّ الرأي العِدّ \* واستلذّ في سبيل الله نَصَبه \* ورفع المنجنيق ونصبه \* وجعل لرجاله نُوَبا \* ولأحواله رُنَّبا \* وألْقَم أَفُولُهَ كَيْفَانِهِ حَجُرًا \* وَإَجْرِي فِي الْحَقِّ مِن الْحِجَارِاتِ الْجَارِياتِ مِن مَنابِعِهِ نَهُرا \* ورَجَم الحصنَ الزاني رَجْم المُحْصَن \* واحسن الى الاسلام وإساء الى الكفر فلله دَرّ الرُسيئ المُعِسِن \* وما زالت المجانيق من جانبه وجانبنا ترمي \* واكحنايا بسهام المنايا تُصي \* حتى قَتلت مُقايِلةً الحصن \* وهان بما دَبٌّ فيه من الوَهْن \* واصبحنا بكرة يوم الجمعة ثاني جمادى الآخره \* وطا بحر العسكر بامواجه الزاخره \* وازدحم الناس في الزحف كأنَّهم في الحُشر بالساهره \* وهاج الشَّباب \* وماج العُباب \* وتسابق ذوو الجُرْأة والقوِّه ﴿ وتلاحق ذوو اكَمِيَّة والنَّخِهِ ﴿ وَكَانِ فِي قُرْنَة اكْخَنْدَق عَنْد خرقه الى الوادي موضع لم يكمل تعميقه \* ولم ينم توثيقه \* فتطرُّقول من تلك القرنه \* الى القُنَّه \* وتسوَّرول السور ونسلَّقول \* وتقلُّعول الى القلعة وتعلُّقول \* وتملُّكول الذروه \* وإمسكوا العُروه \* واستولى على اهلها الرعب \* واستَشْرَى جهم الكُرْبِ \* فتعادَوْا الى القُلَّه \* وتفادوا من الخوف لا من القِلُّه \* ومُلكت عليهم ثلثة اسوار \* بما فيها من متاع وشُوار \* ونَعَم وابقار \* وصاحوا الامان \* وبذلوا الاذعان \* ونادُّوا مَكِّنونا من السلامة وتسلُّموا المكان \* فا أمَّنوا على المال والنفس \* حتى قرّرنا عليهم مثل قطيعة القدس \* وأغلقت دونهم الابواب \* وسُيّر اليهم النوّاب \* وما استقرّ خروجهم حتى استُخرج منهم القرار \* وجُبي الدرهم والدينار \* وعمّ الكبارَ والصِغارَ

ال.وتشو

الصّغار وتولّى ذلك شَجاع الدين طُغْرِل الجائدار ثم سُلَم حصن صهيون بجميع اعاله وسائر ما حواه من ذخائره وإمواله الى الامير ناصر الدين مَنْكُورْس ابن خُمارْتِكِين وأسد العَرِين وإمير المجاهدين والمِقدام الهُمام والمِعان المعاهام والمُعان المعاهام والنُع النغرُ سِداده وسَداده وأَمْرَع به مَرادُ مُراده خذكر فتح المحصون المذكورة والرحيل

وتسلّم يوم السبت قلعة العِيْدُو ، ويوم الاحد قلعة الحَمَا ِهِرِيِّين ويوم الاثنين حصن بَلاطُنُس وندب الى كل حصن من تسلّمه ، وسلكه في سلك النتوح ونظمه \*

ذكر فتح حصني بكاس والشغر

وسار السلطان ثاني يوم فقح صهيون على سمت القُرَشيَّه ﴿ وَمَشِيَّةُ اللهُ جارية على موافقة ما له من الرَشِيّه \* ونزل على العاصي في طاعة الله والنصر قد نزل ، والكفر قد انخذل ، يوم الثلثاء سادس الشهر ، وبحور السوابح في غُدْران السوابغ مائجة على ذلك النهر \* وحُكْم السلطان في القهر ماض باذن الله على الدهر \* وتُسلّم حصن بكاس يوم الجبعة تاسع الشهر المذكور ﴿ وشكا الشِرْكُ نكايةً حدٌّ بأسنا المشكور ﴿ وحوَّل خيمةً خنيفة الى الجبل ﴿ لحصار قلعة الشغر وهي قُلَّة شامخة من اعلى الفُلَل ﴿ على هَضْبة منقطعه \* عالية مرتفعه \* ومن نواحيها واد \* خافٍ من العُمْق غير باد \* في أعلق ووهاد \* وقد قُطعتْ من الجبل حتى اتصل بالوادي خندة ما ﴿ وَأَخذ من العوادي مَوْثِقها ﴿ فَا الَّهِا طَرِيق وَلا عَلَيْهَا طُرُوقَ ﴿ ولا فيها للطبع عُلُوق \* ولا للسهم اليها مُرُوق \* ولا للزحف فيها مطمع \* ولا للذَرّ نحوَها مطلع \* ولا للعاير في مَراحها وَكُر \* ولا للهَكْر في افتتاحها مَكَّرٌ \* ولا الموهم في تَوَقَّابها مَجال \* ولا المنهم من تصوَّرها مَنال \* ولا لها بمن يحتفل بها احتفال ﴿ وما عليها للنازلين عليها ، قتال ولا نزال ﴿

ا ل. العَيذُول . ا . العيد ل . رو ص ١٢٠ ج ٢ العيد ٢ ل. للنازلين قتال

ولا يتغيّر لها مع نغيّر الاحوال حال \* وصَعُب شُغْل الشُّهْر \* واشتغل فكر الكفر \* ولم ير السلطان طريقا غير الرمي من المنجنيق \* لعلَّه يَنال جمعها بالتفريق \* وداومها بالحجارات ايّاما \* ولَّكُم سَدّد بها مَرْمَى ومراما \* فلم نَعِباً بأعبائها \* فانها ترامت عن رمائها \* وأبت الا ثباتها وثبتت على إِيائها \* واعيا إعضالُ دائها \* واستفعال بلائها \* وخام الرجاء بالإرجاء عن أرجائها \* ولو لم يضجر حاميها الضّجر راميها \* وسَّتُم سأمُّها إتساميها \* لكنَّه وَهِي جَلَّدُه، وهَوَى خَلَك ، وخار قلبه ، وحار لبَّه ، وخاف من الاقامه ، وخاب من السلامه \* وارتاح الى الراحه \* وسما الى الساحه \* وعاج الى الانزعاج \* وعاد لداء خوفه في الاستئمان يطلب العلاج \* ودعا الى الدَّعه \* والخروج من الضِيْق الى السَّعه \* فَيَيْنا نَحَن في تروِّ وتَفكُّر \* وتخيَّر للرأي وتدبّر \* ونقول هذا حصر يشتدّ \* وامر يمتدّ \* وعمل يصعب وإمل يتعب ومعقل لا يُحتل ومعقد لا يُحتل ومقصد لا يُدرك ومورد لا يُملَك \* ومكان لا إمكان لفحه \* ورجاء يطول الزمان في نطلُّب نجيحه \* اذ خرج من الحصن \* من يَضرَع ، في الامان ويتري ضَرْع الأَمْنِ \* فشكرنا الله على تسهيل المتوعّر \* وتيسير المتعسّر \* وتحصيل المتعذَّر \* وتلقيح الرجاء من الياس \* وتنقيح مَناط حُكُم الصحّة عند اضطراب علَّه القياس \* وكان ذلك ثالث عشر الشهر يوم الثلثاء \* وسألوا في مهلةِ ثلثة ايّام والإرجاء ليخبروا صاحب انطاكية ويستأذنوه ويُبُّلوا عنك العذرَ ويخرجوا من الحصن ويسلِّموه \* فاصبحنا يوم الجمعة وصباح الجمع مُسفِر \* وجناب الشرك مُقفِر \* والشُغْر شاغِر \* والكفر صاغر \* وفم القهر منَّا لهم فاغر \* وإلاسلام قد تَلَم تغرَ مَن هُوَ له مُثَاغِر \* والحصن البِكْر مُفترَع \* والدِيْن المتأصِّل بشُعَب النصر متنرِّع \* وطلع العَلَم الى ذلك العَلَم الطالع ، وإنتقم الهدى الضَّلِيعُ من الضلال الظالع ، وكأنَّما ،

١ ل ١٠ بطلب ٢ ل . تَضرّع ٢ هذه السجعة برمّم اليست في ل

عَذَبات تلكَ الراية مُقاول الداعِين ﴿ وَكَأَنَّمَا أَبْرَاجُ تَلْكُ الْقَلْعَةُ مُسَامِعُ الواعين \* وعاد الحصن آهلا باهل الإحصان \* وصافح بأيدي الأيد أيمانَ ذوي الإيمان ﴿ فَابْتُسُمُ عَنِ النَّصِرِ ثَغْرِ النُّغُر ﴿ وَفْرَغُ القَلْبُ مِن شَغْلُ الشُهْر \* وسُلّم هو وحصن بَكاس \* الى غرس الدين قِليج ، الساقي عدوّه الموتُ بكاس البأس \* وانتقل السلطان يوم السبت الى مخيَّمه \* والإقبال جائم في مجيِّمه \* وسرى ولن الملك الظاهر الى قلعة سُرْمانِيه \* وأرهق فيها الفُّجَرة الجانيه \* واستطلق منها البَّرَرة العانيه \* وقطف تجانيها الدانيه \* وإخلى مَغانيها الغانيه \* وما قطع قرارها ، حتى قرّر عليها قطيعه \* وكلُّفها ؛ ما كانت له من المال مستطيعه \* ولم تزل عاصية بطَوْعها فصارت كُرْها مطيعه \* ثم خرَّبَها حتى خرّ جها عاليها \* وعَطِل حَاليها \* وانجلي ثاويها \* وانتأى جاليها \* وبقيتْ دِمْنةً داثره \* ودُمْية عاثره \* ورسا عافيا \* ورقا خافيا \* وربعا باليا \* وصُقْعا خاليا \* وعادت دارا دارسه \* مستوحشة بعد أن كانت آنسه وكان فتحها في يوم الجمعة الثالث والعشرين \* فأخلي الله من السباع الضواري ذلك العَرين ، ومن نوادر الطاف الله تيسير هن الفتوحات اكخمسة المُتَتاليه \* في ايَّام الْجُمَع اكْخَبْس المتواليه \* با فيها لنصر اهل الجمعة بذُلّ اهل السبت أهلُ الاحد \* واصبح التوحيد على التثليث قاهر الأَيْد ظاهر اليد 🛪

ذكر فتح حصن بُرْزَيْه

وسرنا إلى قلعة برزيه وسِرّنا سارّ \* ودَرُّ الظَفَر لنا دارّ \* وهي أحصن القلاع وإفرعها \* وأحسن التلاع وأرفعها \* وأسمق الرواسي وإساها \* وأسنم الرواسخ وإسناها \* وكان السلطان سبق اليها \* وإشرف عليها \* ثم استدعى النِقُل واستحضر \* وجمع بالفضاء تحتها العسكر \* وذلك رابع عشري الشهر يوم السبت \* وقد تهيّأ ت في العدوّ اسبابُ الكبوة

١ ا. ذخرى . ل . ايمانُ دوي ٦ ل . قَلْج ٢ ا . وما قطع حتى ١٤ . وكفلها

والكَّبْت \* ثم تجرَّد يوم الاحد \* في العَدد والعُدد \* ورقِيَ الى الجبل \* مع أبطاله النَّبَل ، ﴿ فرايناها قلعة شَمَّاء في الذُّرَى ﴿ لا تكاد من سموُّها تُرى ﴿ وهي على سِنّ من الجبل عالِ متراميةٌ في الساء ارتفاعاً ﴿ وقيل قُدّر عالُّو ثُلَثه فكان خمسائة ونيَّفا وسبعين ذراءا \* فاحدقنا بها وبالجبل \* وقطعنا عنها متَّصلات السُّبُل \* ونصبنا عليها المجانيق في ذلك السُّغ \* فلم تصافحها صفائحها وأبدت لنا صفحة الصُّع \* فقد بَعد مرام مَرْماها \* وحارت الأوهام فيها وقلنا ما اعلاها وما اساها \* وتحاجزت ، عنها الحجاره \* فلها من إجازتها بها الإجاره \* فا بلغت الى القلعة قلائعها \* ولا طلعت الى التلعة طلائعها \* هذا والنجم يُلامِع يَلامِعَها \* وتُقارن طوالعُه طوالعَها \* فَكَأَنَّ الصَّخُور سِلْم نَحُورِها \* فَانَّ سَوْرة بِمَا تَنكُسُر دُونِ الوصول الى سورها \* ولمَّا رأى السلطان انه لا وصول الى نِيْقِها بالمُجنيق \* وإن الاشتغال به يطيل زمان التعويق \* مال الى الزَحْف \* ولاحَفَ جُموعَه في ذلك اللَّخْف \* وذلك في السابع والعشرين من الشهر يوم الثلثاء \* فقسم الناسَ ثلثة اقسام على السواء \* وجعل النوبة الاولى لعاد الدين صاحب سنجار \* الليث الهَصَّار \* والغيث المِدْرار \* والبحر الزخَّار \* والسيَّد الحُلاحِل \* والملك العادل \* في صحابه الصِباح \* كُفاة الكِفاح \* وعُفاة الصِفاح \* ونُفاة الهام \* بشبات الأقدام في الإقدام \* وشُناة الْأُولِم \* بعلَّة الانتقام من الاقوام \* وأَساة ذوي الإِساءة بإحسان الحُسام \* وكُساة عُرْي العَراء أرْدِيةَ القَتَام \* ورُقَاة أَراقِمُ اللَّهَاذِم \* وسُقَاة حوائمُ الصوارم \* والهُزَّاق في حَوْمة الرَدَى رداء المآزق \* والسُبّاق في حَلْبة الهُدّى بهوادي السوابق \* من كل شارب ماء الوريد بشِفاه الشِفار \* وضارب هام المريد بَبتَّارِ التَّبَارِ \* ولا سِع بِحُمَّةِ الْحِمام في الأسَل العاسل عاسل \* ولا بس لِباسَ الْباس كَالْأُسَد الباسر باسل \* ومعتقد للدين للرُدَيْني ، معتقل \*

١ ل. النُبل ِ ٢ ل. وتحاجرت ٢ ل. الرديني

ومعتد على العدو بعاديّ معتدل ومُجْتَاب لَبُوسَ الْنُوسِ على الموت العَمُوس مَجتاز ١ \* ومُجتَب ، لحُبّ المنون لرهون ننائس النفوس محتاز ، \* فانقضوا على الهَضْب وعضوا على العَضْب ودام الصفا يُدهُده والصدى يُقبِقِه ، والزاحف يتقدّم ويتقبقر ؛ • والحافز ، مخنى ويظهر . والرجال تتعالى \* والحجار تتوالى \* والمصاعد تُرْقَى \* والمصاعب تُلْقَى \* والمَضايق تُولَج \* والبوائق ، تَحْرِج \* والآكام تُفْرَع \* والرجام تُقْرَع \* وللصخور ترديد ، والجلاميد تميد ٧ ، وما زالت هذه النوبة تنازل وتقاتل . وتناضل ونطاول \* وتَرْجِي ونُرْمَى \* ونَدْجِي ونَدْمَى \* ونَدْمَى \* ونَصْمَى \* ونَرُدّ ونُرد \* ونصد ونصد \* ونصدم ونصدم \* ونقدم وتجم \* ونصدع وأُصدَع \* وتُحمِل وترجع \* وتذكو وتنطفي \* وتبدو وتختفي \* حتى كلت وملت \* وانحلت وتخلُّت \* وكانت غَلبت \* لولا انهَا أَغِبت \* وسمت \* لولا انها سئمت \* وألفيت هن النوبة خاصة \* لاهل الحصن حاصة \* فانهم تولوا باجمعهم القتال \* ولم يقصدوا للتناوب الاستبدال \* ولمَّا ظهرتُ في النوبة النَّبُوه \* وكاد جوادها تناله الكُّبُوه \* تقدُّم السلطان بنفسه في النوبة الثانيه \* والسطوة الدانيه \* والعزمة الناوية غير الوانيه \* وخفٌّ في ١ الثقال من الرجال \* وزحف الى الجبل بالجبال \* وتضافروا فتطافروا في الأوعار كالأوعال \* وجرَّوْا كالسيول في تلك المسائل \* وجرُّوا ذيول السوابغ على تلك الهواجل \* وترقُّوا في ذُراها \* \* وقرُّوا على قَراها \* وتلبُّسوا بجوانبها \* وتوجُّسوا من مثاعبها ١٠ \* وتدرُّجوا في مدارجها \* وعَرَجوا في مَعارجها \* وخرجوا في مَداخاها ودخلوا في مخارجها \* وصارت

ا ل. محتار . ا . فجناز ۲ ا . ومجنتب . وهذه السجعة من اصلها لا وجود لها في ل ۲ ا . مجتاز ٤ ل . ويُقهقِر ٥ ل . ا . واكحافر ٦ ا . والحافر ٦ ا . والبوارق تخرج ٢ ل . ميد ١ ا . وخنّف النقال ٩ ل . ا . دراها ١ ا . مناعبها

الجُروخ تجوزه \* والجروح لا تحوزه \* والسهام تعبره \* والأكام تستره \* والنخوة تحميهم والحميَّة تنخيهم ﴿ وقد نَشِط ، السلطان التسليطهم وتنشيطهم ﴿ والتحذير من توريطهم وتفريطهم \* فمن انقبض بسطه \* ومن اعرض ضبطه \* ومن اقبل أغبطه \* ومن أدبر اسخطه \* ومن تقدّم قرّظه \* ومن تقاعس أحفظَه \* ومن تناعس ايقظه \* وكلُّما شاهدوا السلطان يشاهدهم تسلُّطوا \* وكلما اغتبطول بما فَرَعوه من تلك الفوارع ارتبطول \* فمنهم من تمكّن من الطلوع \* ومنهم من تكبّن للولوع \* وتقلّبول في تلك المخارم ، كالقلوب بين الضلوع \* وعرا اهلَ الحصن العناء والعياء \* وعهم البلاء وادركهم الشقاء \* فانهم ما زالول يقاتلون يومهم من غير مناوبة جميعا ﴿ فَمَنهم من صُدَّم صديعا ومنهم من صار صريعا \* وظهر فيهم الفتور \* وبدا منهم القُصور \* وجاءت النوبةُ الثالثة تاليه \* واقدمت أمدا دُها متواليةً متعاليه \* وعادت النوبة الاولى لنشاطها ؛ \* وزادت في انبساطها \* فبَلغوا وغَلبوا \* والتهوا والتهبول \* وتعلُّقول بالسور \* وتسلُّقول كالنسور \* وطُلِعت القلعه \* وقُلعت الطلعه \* واقتُضَّت العُذْره \* واقتُضيت النَّصْره \* وإعان القدَرُ فقدر الأعوان \* ونُتَجِتْ بالفتح البكر اكحربُ العَوان \* وإنّ اهل القلعة لمّا ايقنوا انهم و مُلكول \* طلبول الامان حتى لا يَهْلِكول \* فلمَّا سمع اصحابنا بالامان صياحهم \* وعرفوا للضراعة التياعهم والتياحهم \*كفّوا عنهم انتظارا لما بامرهم به السلطان \* وإشفاقا من سبي من يشمله الامان، وكان جماعةُ من دُهاة الخواص \* عارفين بطرق الاقتناص ٢ \* فاظهر ول ان السلطان امن اهل القاعه \* وإنه يدافع عنهم في هذه الدفعه \* وجمعوهم ٧ في مواضع وكنائس \* واحرزوا النفوس والنفائس \* وعاد عنهم مَن حَضَرهم ٨ \* على ظنّ ان السلطان امنهم وحظرهم وبقي اولئك الافراد بهم متفرّدين \* ولتجريدهم

ا ل. نَشَط ۱ ا ا کخوارم ۲ ل. صَدّ کا ا بنشاطها ٥ ل . بانهم ۲ ا . الانتقاص ۲ ل . ا . وجموعهم ۱ ا . حصرهم

المسبي متجرّدين . وصار ما ، بالقلعة ومن فيها كلم كسبا وسبيا ، وما رأوا لحقّ من شاركهم في السعي رعيا \* وحرَّموا ما ارتفقوا به وحرموا الرُفَقاء \* وحازوا دون الغانمين النهب والسِباء \* ومَلك واحدٌ مِائَه \* وحاز الريّ وحُلًّا عنه رُفقة ظَمَّه \* ولما نسنَى ذلك الفتح وتهنّا \* ونسهّل ذلك الصعب وتهيّاً \* عاد السلطان الى خيامه \* وعاذت ، الأيامِن بأيّامه ، وكانت صاحبةُ حصرن برزيه أختَ زوجة الابرنس صاحبةِ ، انطاكية وقد سُبيت وخبئت فا زال يطلبها حتى اظهروها واحضروها \* وكانول بعد هتك سترها ستروها \* فين عليها بالإعتاق من الإرقاق \* وحلٌ عنها وعن زوجها قيد الوثاق \* واحضر ايضا ابنة لها وزَوْجَها وعدّةً من اصحابهم وادخلهم معهم في الاطلاق ، وجمع شملهم بعد الشتات ، ووصل حبلهم بعد البَهَات \* وشعبهم وقد تصدّعوا \* واشبعهم وقد نجوّعوا \* وحظرهم وقد اسْتُحِلُّوا \* وَكُثَّرُهُمْ وَقَدْ اسْتُقِلُّوا \* وحرَّمهم وقد استبيحوا \* ومنعهم وقد استُميعوا \* واحياهم بعد ما هلكوا \* وعصهم ؛ بعد ما مُتكول \* وحواهم واغناهم وقد افترقوا ، وافتقروا ، وجبرهم ونعشهم وقد انكسروا وعثَروا ، وسيّر معهم الى انطاكية من أوفدهم على سِتّها ﴿ فَسَرَّتَ بَاخْتُهَا ﴿ وَاعْلَىٰتَ بمقنها مِن سِرّ مَقْنها \* وإذاعت من مُضمَر بغضها بمُظهَر حبّها \* وجاء ها الفرح في غَمَّا والفرَج في كربها \* ونشكَّت لاخذ بلدها \* ونشكَّرت لترك اختها وولدها " وانعم السلطان بهذا الحصن على عزّ الدين ابن المقدّم \* الكريم المكرّم والمعقدام المقدّم \* والعظيم المعظّم \* والماجد المعبّد \* ابرهم بن محمَّد \* فان هنه القلعة لثغر أفامِية المجاريةِ في إقطاعه مُتَا خِمه \* وهي لها في السِّلْم مقاسمة وفي الحرب مزاحمه \* وسرَّت هذه البشرى وسارت \* ودرّت هذه النُّعُمِّي ودارت \* وطارت كتب البشائر \* وسُرّحت

ا ا . وصار من بالقاعة لهم كسبا . ل . وصار من بالقلعة ومن فيها الخ ا ا . وعادت الله صاحبة كلا هذ السجعة ساقطة من ل ا . ا . ا فنقرول وافترقوا

على جناح الطائر \* وفيما كتبتُ ﴿ انَّ هن البشرى بما ، اجدَّه الله من » « الفتح العزيز \* والنصر الوجيز \* بفتح حصن بُرْزَيْه الذي بَرَزتْ له » « الارض في قُشُب ، اثوابها \* وتفحَّت له الساء لتنزل الملائكة من » « ابواجها \* بل سَفَرتْ به عرائس الايام في حُلَى آيامِنها \* ولشرقت » « منة اقار الليالي في انوار معاسنها ، وهذا الحصن لا يكن وصف ما (هو ) » « عليه من الحصانه \* وكأنّ تحَبَره في يَجْر حَضَنَ الحضانه \* وقد عُرف » ﴿ مَا فَتَحْنَاهُ مِنَ الْبُلَادُ وَالْحُصُونَ \* وَسُلَّبُنَا اهْلُ الْكُفْرِ بِهَا مِنَ السَّلَامَة " ﴿ وَالسَّكُونِ \* وَفَعَنَا كُلِّ مُرْتَجِ لَم يَكُن فَعَه مُرْتَجَى \* وَلَم يَجِد من حصل " ﴿ فِي اسْرِ الدهر به مَخْرَجا ﴿ حتى اتت ايامنا ﴿ وِدانِي ، فيه مرامنا ﴿ فَجاءُ ، ٣ ﴿ عَصَرَنَا \* وَفَجَّأُهُ امْرِنَا \* وَوَصَلَ الْبَنَا مَا هُو فِي الْأَزَلِ ؛ ذُخْرِنَا \* " ﴿ وَكُمْلُ مِهِ فَالْفَتُوحَاتُ فَخُرِنَا \* وَذَلْكَ أَنَّا فَتَحْنَا مِنْ حَدُودُ طَرَابِلُسُ \* روالى حدّ انطاكيه \* وسقينا بماء اكحديد المجاري في أنهار دم اهل " ﴿ النَّارِ مَغَارِسَ الهدي الزَّاكِيةِ ﴿ وَجَلُّونَا بَهَا ۚ تُغُورِ الثَّغُورِ الصَّاحَكَةُ ﴾ ﴿ وعيونُ العدرِّ الباكيه \* وهن الحصون التي فتحناها \* والمعاقل التي " ﴿ اسْتَبْحَنَاهَا \* لُو وَكُلُّنَا اللَّهُ الى اجْتُهَادِنَا ۚ فِي فَتْحِ احْدُهَا \* لَتَعَدُّر \* ولو " ﴿ أَنْجِدَتْ عَسَاكُرُ الدُّنيا بَهَدَدُهَا \* \* لَكُنَّ اللهُ سَهَّلُ ويسَّر \* وُقْتَح ونصر \* " « وانزل الظفر \* وإنّ حصن أبرْزَيْه لم يكن عليه قتال \* ولا للوهم » « فيه عبال \* ولا منصب عليه لمخينيق \* ولا مسلك اليه لسالك طريق \* » « وحضرنا لحصره \* متوكَّلين على الله في امره \* غيرَ طامعين في فتحه \* » « ولا راجين لنجيحه « فانقاد جماحه « وانخفض جناحه » وساء صباحه » » ﴿ وَكُلُّ سَلَاحِهِ \* وَتَوَقَّلَ الرَّجَالَ فِي ذَرُّوتُهُ تَوقَّلُ الْنَجُومُ فِي الْافْلَاكَ \* ... « ونصر الله اهلَ التوحيد على اهل الإشراك \* وفتحناه بالسيف عَنْوه \* »

ا ا. مما ١٦. قشيب ١٦. وإدنى ١٤. في الامل ٥ ا. وجلونا ثغور ٦١. لددها

« و دُجا يومُ المُثلِّث عليه يومَ النلناء ضحوه ، فانّا لها توكّلنا على الله في » « منازلته » واستعنّا به في مقاتلته » نظر الله الى النيّات » واعان ذوي » « العزائم والنّبات ا « فتعلّقول في المجبل » ونسلّقول الى القلل » وسعّوْا » « الى الأجل » في طلب تسنّي الامل » فكان كما قال الله نعالى وَمَا أَمْرُنَا » « إلاّ وَحِدَةُ كُلَمْح بِالْبَصَر » حتى منّ الله بالظّفر » واصفي الورْد » « والصدر ، من الكّدر » وقد بقيت انطاكية وما لها بقاء » ولا لها في » « والصدر ، من الكّدر » وقد نقصنا ، أطرافها » واستبعنا أكناها » وشنّهنا » وخضدنا من رؤوس اهلها بحدود الصوارم قطافها » ولم » « نطافها » وعَضَدْنا من رؤوس اهلها بحدود الصوارم قطافها » ولم » « الفاتحان الرعب والباس » \*

ذكر فتح حصن دَرْ بساك

ورحل السلطان وقد نجعت آماله \* ورجعت اعاله \* وجل اقباله \* واقبله \* واقبل جلاله \* وعبر عند شقيف دَرْكُوش الى شرقي العاصي \* وقد دانت ودنت له المقاصد العواصي القواصي \* وإقام ايّاما على جسر اكحديد حَدِيدَ الْجَساره \* شديد الاستظهار بما ظهر المؤمنين من الربح وللشركين من الخساره \* ثم قصدنا دَرْبَساك \* وجددنا بتأييد الله في حصره الاستمساك \* ووجدناه حصنا مرتفع الذرى \* متنع الذرا \* قد جاوز الجوزاء \* وناجت ارضه السماء \* وكان عُشَ الداوية بل عَرِيْبَهم \* \* وطالما اطال • في التعدي ايد بهم وعَرانِيْهم \* وكانوا قد نزلوا منذ أنزلناهم من ظهور الحصن المون الحصن المؤوز الحصن المؤوز الحكمن ألمون الحكمون \* وركنوا بسكنى هذا المعقل الى السكون \* فلمّا اشرفنا عليهم اشرفوا على المهنون \* ووقرت المنجنيقات سِهامهم من سِهامها \* وصوبت اليهم مسدّدات مراميها ومرامها \* وراميناهم \* بها ليلا ونهارا \* وارسلنا اليهم مسدّدات مراميها ومرامها \* وراميناهم \* بها ليلا ونهارا \* وارسلنا اليهم

١ ١. والنيات ١ ١. والمصدر ٢ ل. نقضنا ٤ ل. عرَّهم ٥ ل. طال ٦ ١. ورميناهم

امثالَ قلوبهم ووجوههم احجارا \* وكِدْنا لا نَذَر في ارضها التي هي في السهاه مِنَ ٱلْكَافِرِيْنَ دَيَّارا \* وتركْنا ناسه بالحجارة صَرْعَى \* وأَسَهْنا من نحورهم ووجوههم ييض النصال في حُهْر الهَرْعَى \* وأصبحنا يوم الثلثاء ناسع عشر رجب \* وقد شارف الفرنج الشجا والشبَب \* ووجه نجاتهم قد احتجب وقد وقع بالنقب برج من السور الخارج \* وظهر فيه عُروج للدارج ودُروج للعارج \* فطلبوا على مراجعة انطاكية الامان \* وان ينزلوا ويتركوا بكل ما فيه المكان \* فأجيبوا الى ذلك على قطيعه \* وردول ما كان للاسلام معهم من وديعه \* ونُسُلِم المحصن بما فيه ثاني عشري الشهر يوم المجمعه \* وأصحب بهذا الفتح جماح المحصون الممتنعه \*

ذكر فتح حصن بُغْراس

وتوجهنا بكرة يوم السبت الى بعثراس « وقد ضايقنا الاعداء وضيقنا منهم وعليهم النفوس والأنفاس « وهي قلعة من انطاكية قريبه « وانها في الشدائد لدعائها مجيبه » ورأيناها راسخة على رأس راس « شامخة على عاص عاس « ارضها في السهاء » وجوازها على الجَوْزاء » متوغلة في الشعاب « متوقّلة على الهضاب « منسيتة ، في السيماب » مضبّة بالضباب » مُربّة على الرَباب « متعلّقة بالنيرين » متسلّقة الى الفَرْقَدَين » محلّقة ؛ الى النسرين » ولا مطمع نحوها لطالع » ولا مطلع فيها لطامع » ولا مطمع للامح » ولا مطمع نحوها لطالع » ولا مطلع فيها لطامع » ولا مطمع اللام » ولا مطمع نعوها لللام » وغيل غوائلها » ومنزل نوازها » وجعبة نباها » وهضبة رئالها » ومَدَب ذئابها » ومدب ذبابها » وكوارة زنابيرها » ومغارة ، ونابيرها » وموشها » ومعرس جيوشها » فغيّهنا بقربها في المرج » وقد أنارت من مُشرعات ومُعرَس جيوشها » فغيّهنا بقربها في المرج » وقد أنارت من مُشرعات

ا ا . هي السماء ٢ ل . بكرة السبت ٢ ا . منسحبة ٤ ل . متحلّقه ٥ ل . ا . د بابها ١٦ . ومفازة

أُسْتَمَا فِي ظُلُّمَاءَ ، نَقْع خيلنا مُشْعَلاتُ السُرْجِ وتقدُّم من العسكر جمع كثير ، وجمَّ ، غنير ، وخيَّم بين انطاكية وبينها ، ووكُّل بها ناظر يقظته وأرقد ، عينها ، فاقام على سبيل اليَزَك ، ودخل في حفظ جانبها في الدَّرَك ، وصار بركب كل يوم ويقف يُجاهَ ؛ انطاكية صَمًّا ، ويسومها من الغارات عَسْفًا \* وليس بينه وبينها الاّ النَّهْر \* ومُقَابِلُ رجْسها منه الطُّهُر \* وصعد السلطان في جرية عسكره الى الجبل \* ووقف بإزاء المحصن وقوف المشتاق على الطَّلَل ﴿ فنصب عليه المجانيق من جميع جهاته ، وصوّب لُقَمَ الْحَجِر الى لَهاته \* ووافق آمِرِيه بالإذعان على خلاف نُهاته \* وقلنا للمقيم به خذ الامان وهاته \* وما زالت الحجارات تُناوبه \* وصّدى الصفا بالنكاية نُجاوبه \* والصخور فيه تتواقع \* والبلايا اليه تتتابع \* فا شعرنا الاّ بانفتاح بابه \* وأَنْجُأ جِماحُ أَصحابنا عليه جماحَه الى إصحابه \* وخرج مقدّم الداويّة يستأذن في الحضور \* ويسأل الأمن من المحذور واكحِلُّ من المحظور \* ويقول انَّما قنينا بُغْراس بِغِراس القَّنَا \* وبنينا على حصونها من القُنْطاريّات احصن البُّني \* والمعاقل لا يحميها الا معتقلوها \* والبلاد لا يحفظها الا اهلوها \* وما في هذا الحصن الا مقدَّمان \* وما لنا بمقاومتكم يدان \* وعاد الى اصحابه من السلطان بالأمان \* وتُسُلَّمت القلعة كَمَا نَسْلُمُت أَخْتُهَا دَرْبَسَاك بالأمس \* وسلَّمها الداويَّة طائعين فعجبنا من انقياد أولئك الشُّمس \* وإباحوها لنا وكانوا يغارون عليها من طلوع الشُّمْس \* وإنار في مطلعها سَنَى السنجق المنصور \* وآذن المتطاولُ فيها من تطاولنا بالقصور \* وذلك في ثاني شعبان \* وسرّ النصر فيه شاع وبان \* وسَلَّم السلطانُ الحصنين دَرْبَساك وبُغْراس الى عَلَم الدين سليان \* وكان صاحب حصن عَزاز \* وقد حاز الغني به وفاز \* وما كان في الامراء الأكابر من لا يدّعي سواه الإعواز \* فالزمه بهما ليعتني مجفظهما \* وحضّه .

١ ا. ظلمات ٢ ل. جمّ (بغير واو) ٢ ل. ا. واوقيه ٤ ل. مُجاهِ ٥ ل. وحصّنه . ا. وخصه

من عصمتها على حظها \* فتسلّمها بذخائرها \* واطلّع من النفائس على مُستودَعات ضائرها \* وكانت حينئذ انطاكية قد أَسْعَر غُلّبَها غَلاهِ سِعْر الغَلّه \* وقلّ ساكنوها لِما كانوا فيه من القِلّه \* والغرارة ، نساوي اثني عشر دينارا \* والقوم قد شارفوا فيها تبارا وبوارا \* وحزَرْنا ما في بغراس خاصة من الغلّه \* سوى ما فيها من تنصيل الأقوات والجمله \* فكان تقدير اثني عشر الف غراره \* فحصل سليان من منبع هذا المبلك على غزارة عن ، غراره \* فقلت كأتي به وقد نقل هنم الغلّة الى انطاكية وباعها \* واعرض عن متاعب الآخرة وحوى من الدنيا متاعها \* وأذهب الغلّة بذهب بغلّه \* ويستحلي مُرّ ، هذا السُحْت ويستحلّه \* ثم يستعفي من حفظ الثغر ويشير بتخريبه \* ووقع لي فيه ؛ من الطنيّ ما كان بعد سنين فكشف عنه علم تجريبه \*

ذكر عقد الهُدْنة مع انطاكية

فلمّا فرغ السلطان من شغل الحصون \* وظَفِر من فتوحها بالسرّ المصون \* عوّل على قصد انطاكية فانبّها كانت مريضةً على شَفا \* ورسم قُوْتها قد عفا \* وخَاتَقُ ثيابها قد انتفى \* والدهر قد انتفى منها واشتفى \* ووجه الفلاح عن اهلها قد اختفى \* فلو صدقها وقصدها \* لَحَصّ ه دعائها وحصدها \* وكان الابرنس صاحبُها قد عجّل بإرسال اخي زوجته \* يسأل في سَرَّم نعود ببقاء !هجته \* وسلامة مهجته \* وعَقَد ، الهدنة على بلك \* وأمِن على ما في يك \* وذلك لثمانية الهرمن تشرين الى آخر أيّار \* ووافق من السلطان الاختيار \* لكون انقضاء الهدنة قبل ادراك الغلّة واوان حصادها \* فلا يقدر الفرنج على تحصيلها ونقلها وإعدادها \* ولم يكن له رغبة في انمام هذا الصلح \* لكال الغبطة لنا في الحرب ووفور الرج \*

ال . ضايرها ٢ل . والغَرارة ٢ ا . من ٤ل . لي من ٥ ا . لحصر ٦ل . وعَقْدِ ٧ ا . من ثمانية

لكن العسكر الغريب مل الاقامه وابدى السآمه واراد السّلم والسلامه ووقيْل بهن المدّة من الهدنة لا تزداد انطاكية قوّة ولا نستجد جدّه ولا ترجو لها عدّة مُشِعِن ونحرب للعَوْد البها مع انقضا عدّتها عدّه وامّا حصونها فقد حصلنا على عَسَلها وقتلنا تَحْلَها وامّا هي فنعمل فيها بقول الله تعالى وَإِنْ جَنّعُوا لِلسَلْم فَاجْنَح لَهَا وشرَط على صاحب انطاكية إطلاق من في الاسر من المسلمين واستوفى رسولُها على عقد الهدنة اليمين وسار وسولنا معه شمس الدولة بن مُنقذ للأسارى مُنقذا وللا ولم منقذا وعلى المقاصد مستحوذا وسار السلطان ثالث شعبان على سَبْت حَلّب و ولا السلطان ثالث شعبان على سَبْت حَلّب و والاسلام قد غلب و وفاز من الفتوح بما طلب واستغنى بما جمعه من السبي والغنيمة وسلب وخلب الله

ذكر وداع عاد الدين زنكي بن مودود بن زنكي وعساكر البلاد وعود السلطان الى دمشق ننجع ، المراد

والمّا رحل من بُغراس وقف لِعاد الدين ودعاه لوداعه \* وشيّعه بكرامة كرام أشياعه \* وخصّه بعد ما سيّر له من الخيل والخير مجلّع خواصّه واتباعه \* وأناله منه ، حُسنَ اصطفائه وحُسنَى اصطناعه \* ولم ينفصل منهم الاّ من وُصل بِصله \* وخِلْعة مجهله \* وحرمة مكهله \* ووعد جميل يرغّب في العَوْد \* وجُود جزيل منسكب الجَوْد \* وذلك سوى ما غنموه من كسب وكسبوه من غُمْ \* واستطلقوه من رسم واستجزلوه من قَسْم \* وملكوه من رقّ سبي \* وادركوه من حقّ سعي \* وأجَدُّوه من غرض \* وأدّق من مُفترض \* واحيّوه من حسنة النصر \* واماتوه من سيئة الكفر \* واستضافوه من فتح \* واستفاضوا به من نجح \* وسار السلطان في عسكره \* حامدا لله في مورده ومصدره \* وارتاح الى العبور على أرْتاح \* وأمتار لها البُهْن بافتقادها وآمتاح \* ووصل الى حَلَبَ وحَلَبُ احتفالِها بوصوله المُهمن بافتقادها وآمتاح \* ووصل الى حَلَبَ وحَلَبُ احتفالِها بوصوله

١١٠ وجلب ١١. بجسن ١١ وإن له من . ل . وإن له منه

حافل \* والمُلك بها للاهتزاز بقدومه في ملابس البهاء رافل \* ودخلناها وقد خرج كلّ من بها للتلقي \* مستبشرين بالإقبال المتضاعف المترقي \* وشاهدنا من النَطَّارة ، عيونا للمحاسن ناظره \* ووجوها ناضره \* وقلوبا حاضره \* وألسُّنا شاكره \* وأيديا في بسطها الحي الله للابتهال بالدعاء متظاهره \* واقتضت حركتنا الى الشهباء \* لساكنيها ، سكون الدهماء \* ولقام بقلعنها ايَّاما يسيره \* وألفي ولَن الملكَ الظاهر اسرَّ احسانا ولحسنَ سِيْره \* وقام، به وبالعسكر مدّة الهُقام \* وإنّسقت الامور باوامره على النظام \* ولم يرحل الا وقد خص عوامّنا وخواصّنا بالانعام الخاص والعام \* وابان عن كل مَنقَبه \* وأعان بكل مَوْهِبه \* فا رآه والله مذ حلّ بحلب الا في اجمل حلية وإكمل حاله \* وإجلى بهجة وإبهى جلاله \* وقد أجد لعينه ولنفسه قرّة وقرارا \* واعد لعزمه ولحزمه استنصارا واستبصارا \* ثم انفصلنا عن حلب منقطعين الى مواصلته بالدعاء \* قاطعين طَرقَنا المتَّصلة بدليلَى الشكر والثناء \* وتنكَّبُنا طريقَ الهَعَرَّه \* بسلوك طريق المَعَرَّه \* ووافيناها بالمَبَرَّة ؛ الموفية المُبرَّه \* وتيمَّن السلطان بزيارة الشيخ الفقيه الزاهد التقيِّ \* ابي زكريًّا المغربيِّ \* وهو مقيم في مسجن \* عند قبر عمر ابن عبد العزيز ومشهن \* وقَصَن السلطان على فراسخ \* ولقي منه في الحلم والوقار الطُّودُ الرَّاسخ \* واهتدى بسجاياه \* واقتدى بوصاياه \* ووصلنا الى حَماة وبتنا بها ليلة واحده ولم نر رعيّتها لِما شملها ه من الرعاية جاحده \* فانّ الملك المظفّر تقيّ الدين عمر بن شاهَنشاه بن ايّوب \* قد كشف عنها بإيالته الكروب \* وملك القَبول من اهلها والقلوب \* واعاد لها بالعارة العُمَريّة عُمُرا جديدا \* ومدّ عليها من مهابته ومحبّته ظلا مديدا \* وكانت قلعة حماة لا تُعَدّ في القلاع المعدودة المحميّة \* ولا تذكر مع المعاقل المرعيّة المرضيّة \* وهي ذات تلّ متبطّع \* غير مترفّع ولا متسنّع \* فلمّا تولّاها ١١. النضارة ١١. لساكنها ٢ ل١٠. وإقام ١٤. بالمرة ٥ ل. يشملها

نقيّ الدين قطع من التلّ ما كان متواطيا ، وأَتُلع من التلعة جيدًا عاطيا ، وعمَّق خندقها في الصخر \* وحصَّنها على الدهر \* وبني فيها الدُّور المرخَّمه \* والاروقة المهندسة المهندمه \* وحصّنها وإعلاها \* وحسّنها وحلّاها ، \* وزيِّنها بكل زينه \* وإعاد حماة ذات قلعة حصينه \* فاضلة في الشام كل مدينه \* فطلع السلطان تلك الليلة الى القلعه \* وسُرّ بما رأى لها مر الْحَصانة والرفُّعه \* ووقف الملك المظفّر لعبّه \* وجرى في الخدمة على رسمه \* وحضرُنا وإميرُ المدينة النبويّة معنا \* والسلطان قد أجلسنا بحضرته ورفعنا \* والنادي قد جمعنا \* والشادي ، قد اسمعنا \* والاغاريد نُطرب \* والأناشيد تُعرب \* فا انفصلنا تلك الليلة الا عن علم نُشر \* وعُرْف أَنشر \* وفضل سُنِّي \* وعدل أحبي \* ورسم نائل للساح أجري \* وَزَنْدِ سَائِلَ بِالْنَجَاحِ أُورِي \* وَسَنِّي جَدُّ أُعْلَى \* وَجَنِّي جُوْد أُحلِّي \* وَقَرأً لذوي الحاجات القِصَص \* وإزال من الظّلامات الغُصَص \* وإنال لذوي الخصاصات الجمم \* واصبحنا على الرحيل \* ووصلنا العَنْق بالذِّمِيل \* وعبرنا مُغِذِّين ، على حِمْص \* وزدنا في الوصول الى دمشق على طريق بَعْلَبَكُ الحِرْص \* وجئناها قبل شهر رمضان بايّام \* ورَكَّنَّا إلى ما أنِسنا به من مُقام \* وتجمّع بنا شمَاها \* وتهال باستهلالنا اهلُها \* وقلنا نصوم مع القوم \* ونقيم مدّة الصوم \* فا لبث السلطان ولا مكث \* ولا نقض عهد عزمه على الغَزاة ولا نكث \* وقال لا نُبطِل ؛ الغزوه \* ولا نُعطِّل ، هذه الشَّتْوه \* وقد بقيت صَهْد وكوكب وإخواتها \* وبطول مضايقتها فنيت اقول: ها وقوّا: ها \* فننتهز فرصة فتحها التي لا يؤمّن فوانها \* وخرج من دمشق في اوائل شهر رمضان وحدّ عزمه رَمِيض \* ولِبارق سعد وَمِيض \* وفضله مستفيض \* ووجوه الايّام لأياديه البيْض بيْض \*

۱۱. وجلاها ۱۲. والتنادي. ل. والشاذي ۲ ا. معدين ٤ ل. لا تُمبَّكَل ٥ ل. لا تُمبَّكُل ٥ ل. لا تُمبَّكُل ٥ ل. لا تُعبَّل

ولسان الدهر في ذكر سِيَره وتسيير ذكره مُفيض \* وجناح الكفر بنجاح رجائه ورواج مناجعه مَهِيض \* وحديث القدامه القديم والحديث طويل عريض \*

ذكر فتح الكرك وحصونه

ووردت البشرى بنجح الدَرَك \* في تسلُّم، حصن الكرك \* وذلك ان مدّة غيبتنا في بلاد انطاكيه \* لم تَعْدُم من محاصرتها المضايقة الناكيه \* وكان الملك العادل اخو السلطان مقيما بتبنين في العساكر \* محترزا على البلاد من غائلة العدوّ الكافر \* مقوّيا اللامراء المرتّبين على الحصون \* حافظًا على الدُّهُماء بجركته في ، الامور عادةً السكون \* وكان صهره سعد الدين كَمْشَبَهُ ؛ الْأَسَدي بالكرك موكَّلا \* وبأهله مُنكِّلًا \* وقد غَلِق رهنه وبقي داق، مُعضِلاً \* وإمره مشكلاً \* حتى فَنيِت أزوادهم \* ونَفِدت موادّهم \* ويئسوا من نجنة تأتيهم \* وأمحاتُ عليهم مَصايفهم ومَشاتِيهم \* فتوسَّلُول بالملك العادل ولبدول له ضراعة السائل ، وتذرّعوا بوسائل الرسائل ، فا زالت الرسالات تتردّد \* والاقتراحات تتجدّد \* والقوم يلينون والعادل يتشدّد \* حتى دخلوا في الحُكُم \* وخرجوا على السِّلْم \* وسأَمُوا الحَصن وتحصَّنوا بالسلامه \* وخَلَصول باقامة عذرهم عند قومهم من الملامه ، ، وكتبتُ عن السلطان في بعض البشائر \* ما ألهَى مجلاوته عن أرَّي الشائر \* وهو « انَّا لَمَّا عدنا الى دمشق رأينا أن لا نستريج \* ولا نَثني عن كسر » « العدوّ عزمَنا الصحيح \* فقلنا نغتنم هذه الشُّتُوه \* ونستكمل المُخِظوه \* » ﴿ ونواصل بالغزوة الغزوه \* ونستخلص هذه القلاع التي شغلت منّا في ›› « هذا اكجانب قلوبا وعساكر \* وأبقت لاهل البلاد في طريقها نُدُوبا » ﴿ وَمَعَاثَرِ \* وَبِيمُن صدق هن العزيم \* والاستمرار في الجهاد على الشيم \* »

ا هذه السحعة ليست في ا ٢ ل. في تسليم ومثلها في رو ص ١٣٤ج ٢ ٢ ا. على ٤ ل. كَهْشَبْهِ

«وردت البشرى بان حصن الكرك عاد اليه بعد المجاح الإصحاب » » «وخرج منه الفرنج ودخله الأصحاب «وهو المحصن الذي كان طاغيته» « يحدّث ننسه بقصد المجاز » وقد نصب أشراك إشراكه منه على » «طُرُق الاجتياز » فأذ قناه عام اول كاس الجام » وملكنا حصنه الذي » «كان يعتصم به في هذا العام «واضطر الكفر في إسلامه الى الإسلام » « وثم بجل ، هذا البيت أمن البيت المحرام » وقد كان هذا المحصن » « ذنب الدهر في ذلك الفتح » وعُذر اهله في ترك المحج » وابتسم الاسلام » « حيث زيد ثغرا » وساق الى عقائله الرجال مَهرا » فالحمد لله على ما » « ولما يسر من النعم » «مدا يكون لما قدر إزاءا » » « ولما يسر جزاءا » والمحمد لله الذي انجز صادق عداته » في كاذب » « عُذاته » \*

ذكر معاصرة صَنَد و فقعه \* وادراك السعي فيه و بحده وقطعنا مخاصة الأحزان خائضين في بحار المسرّات المتواصله \* راكضين الى مضار البَبرّات المحافله \* والسلطان سائر والمجنّة تحت راياته مفتوحة ابوابها \* والنصرة فوق ألويّته محدودة اسبابها \* في أطلاب أبطال اذا وعاها الفجرُ لم يَسَعْها الى عِشائه \* وإذا طلع عليها سِرْحانُ الصباح سقط من عجاجها على عَشائه \* ونزلنا على صفد \* والصبر قد نفد \* والنصر قد وفد \* والغذر قد رقد \* والعزم قد وقد \* وجاء الملك العادل وظاهر اخاه \* وضافره فيما توخّه \* وشدّ بالرأي والمحزم ما الزمان ارخاه \* ومساومة الساعه \* وجَنَت المجانيقُ لا جُنابُها \* وحدّ تنها بالسنة أحداثها \* ورمنها عن قِسديها بالقاسيات \* وسمت الى هضاب تلك الأبراج الراسيات \* وامطرت عليها حجاره \* ولم نُعطها من العذاب الواقع بها إجاره \* فا رَفع وامطرت عليها حجاره \* ولم نُعطها من العذاب الواقع بها إجاره \* فا رَفع

بها الحصنُ الراسي راسا \* ولا الحجارات مسّت منه ، ركنا ولا النقوب باشرت اساسا \* ودامت المجانيق منصوبة قد قام دَسْت شِطْرَجْها ، \* والتَقْبِ لِم يَكَشَفَ نُقُبِ السُّورِ عَن وجُّوهِ فَرَنْجِهَا \* ودمنا عليها ٢ الى ثامن ٤ شوَّال \* وَنُوِّعْنَا فِي افتتاحِها الاحتيال \* حتى أَذِنِ الله فِي الفَّحِ فسهل ما نصعب \* وحضر ما نغيب \* وظهر ما تُحبّب \* ونيسّر ما تعسّر \* وامكن ما تعذّر \* وتأنى ما تَأتّى \* وإجاب نداء الاسلام ولتى \* وعلموا انّ صفد إن لم يخرج من ايديهم دخلت ارجلهم في الأصفاد \* وعادوا ثعالب يَرُوغون وكانوا كالآساد \* ونزلول من ساء العز" الى ارض الهولن \* فاذعنوا للضراعة وتضرعوا بالاذعان واخرجوا اسارى المسلمين ليشفعوا لم في طلب الامان \* وصارت صفد للسلمين صَدَفا \* وكانت بالمشركين هَدَفا \* وعادت اللسلام سُدًّا \* بعد ان كانت للكفر ردُّ ا ومَردًّا ٥ \* وطالما مكث فيها المشركون وَقَالُوا ٱتِّخَذَا ٱلرَّحْيَنُ وَلَدًا لَقَدْ حِنَّمْ شَيْءًا إِدًّا تَكَادُ ٱلسَّمَوَات يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخَرُّ ٱلْحِبَالُ هَدًّا \* ولقد كانت مارنًا للكفر جُدِع \* ومِرفَقًا للشرّ قُطِع \* وناظرا للعدوّ غُضّ وقد شَخَص \* وجارحا له هِيْض وقد قُيص \* ويدا للباطل شَلَّت وقد امتدَّت \* وعقاق للضلالة حُلَّت وقد اشتدّت \* وتخلُّصت الداويَّة بادراءما \* وتملُّصت باسوائها \* وصارول في صور \* وابدول بعد استطالتهم القصور \* ذكر ما دبّره الفرنج في تقوية قلعة كوكب فانعكس عليهم التدبير لمَّا عرف مَن بصور من الفرنج ان صفد لنا صَفَت \* وإنَّها على الفَّح الذي يَشْفي أَشْفت \* قالول ، لم يبق لنا الا كوكب \* وإنّ صلاح الدين عن قصدها لا يتنكُّب \* وقد أَقُوتْ من القوَّه \* وهي تَهِي ان لم نعاجلها

ونعاكجها بالنجن المدعيِّه \* وقد ضعف رجاؤها لضعف رجالها \* وقَلِّ

ال. مسّنه ركنا ال. شَطْرَنجها الله عا. تاسع الله ومَدَدا الله عا. تاسع الله ومَدَدا الله عالم ومَدَدا

ظهورها لظهور إقلالها \* وهذا الحان إنجائها وإنجادها \* وهي مُشْرفة على العدم فدبّروا في إيجادها \* فاذا ، قوّيناها وحميناها بقيت عُدّة في العواقب \* وعصمة من النوائب \* فقال مقدّم الاسبتار هي كوكبنا المُتَلالي \* ومَنْكِبنا العالي \* ومعقلنا المُعكّم \* ومَعقدنا المُبْرَم \* وحصننا الحَصِين \* ومكاننا الحكين \* ولنا منه المَرْبَع المَريع \* والمنبع المنبع \* والمحلّ المحلِّي \* والمَعْلَم المُعَلِّي \* وهي ، قُفْل من البلاء على البلاد \* ومَوْ بُل من المخطوب الشِداد \* ولعلَّما تثبت الى ان تُوافينا من البجر ملوكنا \* ونعود الى عادة الانتظام سلوكنا \* فا تبطى جداتنا \* وما تخطى تُجَداتنا \* واجمعوا على تسيير مائتي رجل من النُخُب \* المُعَدّين لدفاع النُوَب \* من كل جَرْخَيٌ نَحْيٌ \* وَكُويٌ أَكَ مِي ۗ \* وَجَهُمْ جَهِنَّمِيٌّ \* وَسَقَرَ سَقَرِيٌّ \* وَوَعْلَ جَمَلَّ \* وبطل باطليّ \* وَكُلْب كَلِب \* وذئب سَغِب \* وعاسل مُعاسِر \* وباسِل باسر \* ومِغْوار مُغْو \* ومُتَلَوّم مُتَلَوَّء \* وذِمْر مَتَذَمِّر \* ونمر مَتَنَبّر \* وسَبُع ضار \* وشُواظ مِن نار \* وجمر من المجعيم \* وحام من الحميم ؛ \* من شياطين يُجِنُونِ الْجُنُونِ \* وَيَهُونُونِ • المنونِ \* وَيَشِينُونِ الشُّوُّونِ \* \* وَيَهُدُّونِ الهُدُونِ \* ويحُزُّونِ الْحُزُونِ \* ويفوتونِ الفُتونِ \* ويظنُّونِ بالله الظنونِ \* وقالوا لهم كيف تَهْضون وطريق السلامة مُخيف \* وطارق الاسلام مُطِيف \* وَالشُّجَا منيف \* وَالشُّجَب مُضِيف \* فقالوا نحن نسير ونصير في ضائر الكهوف أسرارا \* وعلى أجياد الأطواد أزرارا \* وفي اوكار المَغارات اطيارا \* وفي أعاق السُيول ، اكدارا \* وعلى ظهور الرُيُود أوزارا \* نسري ليلا ونختفي ، نهاراً \* والليل للعاشقين سِتر \* ولَكُم آدْلَجٍ مَن له وثر \* والنَّهج وإن بَعْد فهو في قرب عزمنا فِتر \* ومن رام النفيسَ الخطير رمى نفسه في الْخَطَرِ \* وطار الى الوَطَر \* وغرَّب الى الغَرَر \* ثم عزموا على ما زعموا \*

ا ا. وإذا ١١. وهو ٢ل. ومتلوّم وذمر ٤ يوجد في ا بعد الحميم زيادة (وجام من انجميم) ٥ ل. ويُمرّنون ٦ ا. الشنون ٧ ا. السلوك ٨ ا. ونخنى

وعملوا ، بما عنه عَمُوا \* وخطروا الى الخَطَر \* وحاولوا بما هم من القُدَر مزاولة القَدَر \* وتوقُّلُوا في الأَكَم \* وتوغُّلُوا في الأَجَم \* وتبطُّنُوا في الأوديه ، \* وتكمَّنوا ، في الأفنيه \* واحترسوا بالكُّمُون \* واحترزوا من العيون \* وتحرَّكوا على السكون \* وكادوا يصلون الى الموضع \* و يحصلون على المَطمَّع \* ويدركون الطِلاب \* ويهتكون الحجاب \* ويعيدون الى الحصن رُوْحَه \* وَيَأْسُون بعد اليأس جروحه \* فعثر بواحد عَثَر ؛ منهم بعض المتصيِّدين فتصيُّك \* وقاده وقيُّك \* وإتى به الى صاحبه صارم الدين قاياز \* واستغرب من الافرنجيّ هناك الجَواز \* فأخبره باكال \* وإنّ بالوادي مَكْمَن الرجال \* فركب اليهم في اصحابه \* والتقطهم من سُرَر الوادي وشِعابه \* وركب الشجاع مسعود في طلب اولئك الاشقياء \* وإنتشر الناس في تلك الاكناف والأرجاء \* فا نجا منهم ناج \* ولا نحج راج \* ولا عاش عاش \* ولا حصل عاثر بانتعاش \* فا شَغُرنا ونحن على صفد للحصار \* والسلطانُ مُطِلٌ من بيت الخَشَب على من حوله من الأنصار \* حتى وصل صاحب قاياز بالأسارى مُقَرَّنِيْنَ فِي ٱلْأَصْفَاد \* مَقُودين فِي الاقياد \* وكان فيهم مقدّمان من الاسبتار \* وقد أشفيا على التَبار \* فان السلطان ما كان يبقى على احد من الاسبتاريّة والداويّه ﴿ فَأَحِضِرا عند السلطان للمنيّة و \* فأنطقها الله بما فيه حياتهما ﴿ وناجيا بما أبه نجاتهما ﴿ وقالا عند دخولها ﴿ وأمامر مُتُولِهَا ، \* ما أنظن انّنا بعد ما شاهدناك يلحقنا سُو \* فعرفتُ ان بقاعها مرجو \* وانتظرت امر السلطان فيها \* وليقنت انه يبقيها \* فال الى مقالها \* وإمر باعتقالها \* فان تلك الكلمة حرّكت منه الكرم \* وحقنت منهما الدم \* واستبشرنا بانعكاس ما احكمه الكفر من التدبير \* وإنَّعاس من جرَّده، بالتدمير \* وفتح الله علينا صفد ثامن شوّال \* فشكرناه على انّ مَدَد النصر متوال \* وسلَّمت القلعة الى شجاع الدين طُغْرل الجاندار فهو بها وإل \*

ال. وعلموا ١٢ل. بالاودية ١١. وتمكنوا ١٤. بواحد منهم ٥ ا. للنيه ١٦. مقولها

## ذكر حصار كوكب وفتحها

وجئنا الى كوكب ووجدناها في مَناط الكوكب ، كأنَّها وَكُر العَنْفاء ، ومنزل العَوّاء \* قد نزلتها كلاب عاويه \* ونزعت بها ذئاب غاويه \* وَنَزَت فيها سباع ضاريه \* وحمنها بَحَميَّتها \* وابت النزول على أَمْنِيَّتنا ، ولو بنزل مَنبِيَّها ﴿ وَاخْتَارِتَ الْعَطْبِ عَلَى الْعَطَاءُ ﴿ وَأَمْتَرَتُ خِلْفَ الْخُلْفَ ، والشِقاق للشَّقاء \* وأبَّت غير الإباء \* وبَصُرت بالامر فصبرت على الضر" \* واصر"ت على تحمّل الإصر \* وترامت على التعامي بالمصائب \* وتعامت عن ، المرامي الصوائب \* وقالوا لو بقي منّا واحد كَمَفظ بيت الاسبتار \* وخاَّصه الى الايد من العار \* ولا بدُّ من عود الفرنج الى هنا الديار \* فنتجلَّد للاصطبار ونتشدُّد للانتظار \* فقاتَلُوا اشدُّ قتال \* ونازلُوا أحدٌ ؛ نزال \* وفوَّقول الجُرُوخ الهُصْهيه \* وصوَّول الصخور المُرْدِيه \* ورفعول المنجنيفات البُوْجيه . \* وتواترت زيارات الزيارات الموتّره \* وتناوبت نوائب الزَّنْبُوْرَكات المطيَّره \* واجتراوا على الاجتراح ، وجرى سيل الجِراح \* ودُمنا في الدم \* وردِّ ، الوجود الى العدم \* وتجْرئة الرجال \* والتجريد للقتال \* وإيتار اكحنايا \* وإيثار المنايا \* والرمي في المنجنيق \* والمجمع والتفريق ﴿ والرقع ٧ والتخريق ﴿ والنقب والتعليق ﴿ والحفر والتعميق \* والحصر والتضييق \* والهدّ والهدم \* والردّ والردم \* والصدّ والصدم \* وكان الوقت صعبا \* والغيث سَكْبا \* وتكاثرت السُيول \* وتكاثفت الوحول \* ودامت الدِيم لدموعها مُربقه \* وبقيت الخِيم في الطين غريقه \* فلا لمَرْكُب مَبْرَك ولا مَرْبَط \* ولا لسالك مسلك ولا مسقط \* وَكُنَّا فِي شُغُل شاغل من تقلُّع الاوتاد وتوتُّد الأقدام ﴿ وَوَهْي ^ الأطناب ووقوع الخيام \* وَكَأَنَّ الْخِيْمِ مَناخِلُ الانداء \* وعُد مت الانوار لوجود

ا ا. امنيتها ٦ل. اكتُلُف ٦ل. على ١٠ اشد ٥ل. المُوْرِحيه ٦ل. وردَّ ٧ هذه اسجعة واللنان بعدهاساقطات من ا ١٨. ووها. ل. ووها

الأنواء \* وفقد ماء الشرب مع سيل الماء \* والرّوايا ما نهضت \* ولا نَزَعت ولاغتّضت \* والرواحل في الطين باركه \* وللحياة فاركه \* وللعلف تاركه \* والمَطِيّة مَطِينه \* وسُبُل السيل مستبينه \* وقد كَشّر البَرْد بالبَرد \* عن اسنان عضّاضة بالدَرد \* والعَّارُق زَلِقة لَزقه ١ \* وهي مع سَعة ها ضيّقه \* ولِلَّثْق ، ثِقَل \* ولِلعَلَق عُقَل \* وما ثَمَّ اللَّه ما نِيْط بالطين \* وصعب علينا بصعوبة هذا الامر امرُ اولئك الشياطين \* فنقل السلطان خيمته الى قرب المكان \* لتقريب وجوه ، الإمكان \* وبني له من الحجاره \* ما صار له كالستاره \* فحضرتُ بين يديه والسهام تعبّرنا ولا تَذْعَرنا ؛ \* والستائر تسترنا عنهم وعليهم نظهرنا \* والنقّاب قد قَلَع وعَلَّق \* والجَرْخيّ قد هتك الْحَجِب وِخَرَّق \* وَتَجَرَّد الْجُنْد \* وَأَنجِد الْجَدِّ \* ونزلت الاثقال والْخيم الى اسفل التلُّ \* فخفُّ الثِّقُل بنقل الثِّقُل \* وطاب المقام بالغور وسهل بالسهل \* وتحوّلت الشدّة ألى اللين \* وتحلّلت الى الطيْب عُقَد الطين \* وما زال السلطان ملازما للحصن \* وهناك ظاهرة له منه اسباب الوَهن \* حتى عُلِّق بعض جدرانه \* وطُرِّق الهدم الى بنيانه \* فتسلُّمه بأمانِه \* وإذهب سكون سكَّانه \* فاخرجهم راغمين \* وإحرجهم غارمين \* وتركول الحصن بكل ما فيه \* واصحول بعد مقاتلته للعفو والمُعافاة مُعَتَّفِيه \* وذلك في منتصف ذي القَعن \* وانتصفت الايّام بحلّ تلك العقد \* ورجعت الليالي بالسكون الى طيب الرقد \* وعُرضت القلعة على جماعة فلم يقبلوها \* وخلُّوها وإبول ان يَلُوها \* وتخلُّوا عنها بهم ولهيه \* فوُلِّيها ه قايماز النجمي على كراهيه \* بعزيمة عن مَهامّها لاهيه \* وإنتقل السلطان الى المخيِّم بالنضاء \* وحمد الله على قضاء التوفيق وموافقة القضاء \* وودَّعه الاجلّ الفاضل على عزم مصر \* بعد ما استكمل لنا مدّة مقامه بصدق

ال. والطرق لزقة وهي · ا · والطرق زلقة لزلقه . رو ص ١٢٦ ج ٦ والطريق زلقة وهي ال . ولفتي في ولفتي والمنتقل الله وجود الله والمنتقل وا

اهنامه وجُدّ اعتزامه الفنح والنصر \* ثم تحوّل السلطان الى ارض بَيْسان \* وإزال البوس وزاد الاحسان \* وإقام بقيَّة الشهر \* في تمهيد مجد يقيم ، باقي الدهر \* وأظهر من الفضل ما لم يكن مستورا \* وأعطى الامراء والاجناد في انفصالهم دُسْتُورا \* وسار ومعه اخوه الملك العادل مستهلٌ ذي الحجِّه ، \* واضح المحبَّة لائح البهجه \* واوْجَها الى القدس في طريق الغَوْر \* وزاراه للبركة وَتبرَّكا ، بالزَّوْر \* ووصل يوم الجمعة ثامن الشهر وصلَّى في قبَّة الصغره \* وخص ذوي الخَصاصة بعميم المبرّه \* وعَيّد بها يومَ الاحد الأَضْعَى \* وأَضْعَى بعد ما ضَعَّى وقد أَصْعَبَ مرادُه وأَصْعَى \* وسار يوم الاثنين الى عَمْقَلان للنظر في مَهامَّها \* ونظم اسباب احكامها \* وتدبير احوالها \* وترتيب رجالها \* وإقام ايّاما يُوضِج الْجَدّد \* ويصلح ما فسد \* وينشُد من النفع ما فَقَد \* وُيُخْمِد من الشرّ ؛ ما وقد \* فاذا وجد شَعَثًا لمَّه \* وإن ألفي نشرا ضَّه \* وإن صادف فتقا رتقه \* وإن لقي حمًّا حمَّقه \* وإن عَثَر على باطل عَفَّى أثره \* وإن بَصُر بآمِل خصَّه بعُرْفه وآثره \* ثمَّ ودّعه اخوه الملك العادل واستقلّ الى مصر بعسكره \* ورحل السلطان على صوب عكَّاء موفَّقا في مورده ومصدره \* فا عبر ، ببلد الا قوَّى عُدده \* وكثّر عَدده \* وواصل بالرجال مَدَده \* وكنتُ انفصلتُ عن خدمته الى دمشق عند رحيله من بَيسان \* لعارض مرض سلبني الإمكان \* وأكمد لله الذي وفّر حصّة الصحة \* وحوّل المِعْنة الى المِغْه \* وكمل الشفاء بعد الإشفاء \* وإهدى عند اليأس أرَّج الرجاء \*

ودخلت سنة خمس وثمانين وخمسائة ،

والسلطان في عكَّاء مقيم \* والأمر ٢ مستقيم والنهج قويم \* وهو يُبوّب اسبابَ حفظها \* ويسبّب ابولب حظها \* ويرتب

ا ا · مقيم ٢ ل · الحَيِّة ٢ ل · وتبُّرُكَا ٤ ا · الشرك ٥ ا · مر ٢ هذه الكلمة ساقطة من ل ٧ ا · ولامن

مذاهب مناجعها \* ويعدّل جوانح امورها \* ويذلّل جوامح جُمهورها ، \* ويقوّي ما وَهَي \* ويسوّي ما هَوَى \* ويحلّى من الشان ما عَطِل ، \* ويعلّى من المكان ما سَفَل \* ويعيد نظم ما انتكث ولم ما تشعَّث \* ويجيد كل ما دعا الى بَعْث ما مات منه وبَعَث \* ومكث بها لا يريم القصر \* الى ان وصل جماعة من مصر \* فأمرهم فيها بالاقامه \* محافظة على الحاية المستدامه \* فامر بهاء الدين قراقوش باتمام بناء السور، وإحكام احكام الامور \* وولَّى الاميرَ حُسام الدين بشارة بعكًّا واليا \* ولم يزل لآثار الدولة في إيثار العدل تاليا \* ثم خرج السلطان وسار على طبريّة ودخل دمشق مستهلٌ صفر \* وقد استكمل الظَفَر \* ووجه الدين به قد سفر \* وعَزّ من آمن وذَلّ من كفر \* وحزب الهدى قد أنس ونَّفُرُ الضلال قد نفر \* وجلس على سرير السرور \* ولبس حَبير ؛ الحبور \* وبدأ مجضور دار العدل فدَرّ عدلُه للبادي والحاضر \* وإقام سُفورُ بِشْره للقيم والمسافر \* وإفاض الفضل \* ومعا العَمْل \* وأعْلَى أعلام العلماء \* وإحلى احلام الحلماء \* واسضى احكام الحكاء \* وقضى بأكرام الكرماء \* واسدى المعروف \* واعدى المابوف \* وانكر المهناهي . ونهمي عن المنكر \* وطهر ا حُكُمَ الشريعة وحكم بالشرع المُطَهَّر \* وإقام مدّة الشهر \* وأولياق، جُناة النصر \* وإعداق عُناة القهر \* وإيَّامه مُسْفِره \* ولياليه مقمره \* ومَغارس اياديه بثمار المحامد مثمره \* ومجالس اعاديه في ديار الشدائد مقفره \* والملك بزَهْوه زاهِ زاهر \* والدير في ببهائه مُباهِ باهر \* والآفاق منيرة والانوار مُفيقه \* ولِلدولة ٢ حقّ مُدالٌ وحقيقه \* والجَدّ وافي جِنه ٨ \* وللجوُّد وفيُّ عِده \* وللسماح ساء تَهْمَع \* وللمُراد مَراد يَمْرع \* وللوجوه بالبِشْر اهجه \* والألسنة في الشكر اهجه \* وللهم عاق \* وللشيم سموّ \*

ال . جَمهُورها ٢ ل . عَظَل ١٢ . الصور ١ ل . حِبَر ١٠ الملاهي ١٠ المور ١٠ الملاهي ١٠ الموره ١٠ الموره ١٠ الملاهي ١٠ الموره الموره ١٠ الموره الموره

وللكرم نمو \* وللفضل قِيْمَه \* وللإفضال دِيمه \* وللشريعة شِرْعة والحَكم نو \* والله الله والحَكم \* والحَكم \* والحَكم \* والحَكم \* والدرائع ناجِعه \* في الله والحَكم \*

ذكر وصول رسول دار الخلافة والخطبة لوليّ العهد عدّة الدين الي نصر محمد ابن الامام الناصر لدين الله ابي العباس احمد امير الوّمنين

بتاريخ اوائل صفر وصل رسول مَنزل الرساله \* ومَقَرّ الجلاله \* ومَربَع الإمامه \* وموضع الكرامه \* ومطلّع الهدى \* ومنبّع الندى \* ومَشرق نور الايمان \* ومَشرَع فيض الاحسان \* ومرجع الهُرَجّين \* ومفزع المُلتَجين \* وَمَنْحِي ، الناجين \* ومُنتَى ، المُناجين ، \* ومَه بط ؛ الوحي \* ومَصعَد الامر والنهي \* ومَقصِد نجاح السعي \* وعَيْنَض جناح الرحمه \* ومقطف جَني النعمه \* وهجرٌ ذيول المَناقب \* وعَجرَى سيول المواهب \* ومَزار املاك الساء \* وهدار أفلاك العَلاء \* وتَحَيُّ ملوك الارض \* ومَحَبَّة سلوك الفرض \* ومُوطِن التنزيل \* ومُوطِئ جبريل \* ومقام الخلافه \* ومرام الرّافه \* ومحمل الامانه \* ومحلّ الديانه \* ومَطاف الطائنين \* ومَطار العاكنين \* ومُعرّف الواقنين \* وموقِف العارفين \* وقِبْلة الهُقْبلين ، \* و مَوْئل المؤمِّلين \* وكعبة القاصدين \* ومَثابة الوافدين \* ومُعَنَّر وجوه العظاء \* ومكفَّر، ذنوب الكرماء \* ومَعصِب السيادة القُرَشيَّه \* ومنصب الوراثة النبويَّه \* والسَّدَّة الشريفة الناصريَّه \* ودار السلام \* وقبَّة الاسلام \* فابتهج السلطان بوصول الرسول \* وأيةَن مجصول السُوْل \* وسُر ّ سِرُّه \* وأبَرٌ برّه \* وصَدّر بنشر الانشراح صَدْره \* وقَدَر على الانسام بالتّسامي قَدْره \* واحتفل بأسباب ٧ التلقّي ، \* وٱلْتحف بأنواب الترقّي ، \* وسأل عن الرسول المندوب \*

ا ا. و ملجا . ل . و منجا ۲ هذه السجعة لا وجود لها في ا ۴ ل . المناحين ٤ ل . و مَهْبَط ٥ ل . المُنتَى ١ ل . و مكيفّر ٢ ل . لاساب ١ . الملتقى ١ ا . التفي

للسؤل المخطوب \* فقيل هو ضياء الدين عبد الوهَّاب بن سُكُّمْنة وصل بالضياء والسَّكينه والاحوال الحالية المَزينه ٢ \* وكان وزيرُ ٢ الخلافة يومئذ معزَّ الدين بن حَدِيْك ؛ \* فعيَّن لهذه الرسالة ابنَ سكينةَ حين عرف آراء السدين \* فتلقّاه يوم دخوله الى دمشق السلطانُ ولولادُه \* وكان يوما مشهودا حضره اعيان البلد وأماثل العسكر وأشهاده \* وإنزله في دار ، الكرامه \* ورتب له وظائف الاقامه \* ثم جلس له في يوم سَعِد صباحُه \* وبدت في جبهة الدهر البهيم غُرَرُه وأوضاحه \* وملأتْ ظُرْفي ٦ الزمان والمكان أفراحه \* وجاء على وَفْق الأَمال اقتراحه \* وخُتم باليَّهُن والإقبال رَواحه \* وورد بكلٌ ما أبهج الاولياء \* وأزعج الاعداء \* وخاطب السلطانَ عن الديوان العزيز بكل ما أعزه \* ونَّنَى عِطْف تباهيه وهَزّه \* ورَسًا له طَوْدا بالوقار في أيراد الرساله \* وجَلا له في مهبّ المهابة انهار الجلاله \* وتلفُّظ له بالتفضل \* وتطوّق منه بالتطوّل \* وبشّر بان امير المؤمنين فوّض ولاية عها ، الى وله عُدّة الدين ابي نصر معمد من بَعدِه \* وأخذ بذلك العهد على من حضره من اعيان الأمَّه \* وحَفظ عليهم بتوليته ما اولاهم الله به من النعمه \* وامر بان يُخطَّب له عصر والشام \* وجميع بلاد الاسلام \* فاستبشر بهذه المَوْهَبه \* واستظهر بما خُصّ به من هن المرتبه \* وإمر بذكر اسمه ونقشه في الخطبة وعلى السكّه \* وعاد الاسلام به ظاهر الشوكة والشكّه \* وخطبنا لولي العهد بدمشق يوم الجمعة ثالث عشر صفر \* ولم يبق من الامراء والاماثل والافاضل الا من حضر \* واحضر معه الدنانير ونثر \* وتولَّى ذلك الملكُ الأفضل فاظهر ابَّه ملكه وبهاء فضله \* وحصل الاسلام من ريّ رأيه على نَهَله وعَلَّه \* وندب للرسالة الى الديوان العزيز ضياء الدين الشَّهُرُزُوري ٧

۱۱. للسوَّال ۲ ل. الْمُزَيِّنه ۲ ل. وزيرَ ۱۰۰ معزُّ ۱ کا . جدیده ۱۰ وانزله دار ۱۲. طرفی ۷ ل. الشَّوْرَزُوْزی

القسم بن يجيي \* لينشَر به ما كاد يعفو من سُنَن الموافاة ويَحيا \* وسُيِّرتْ معه الهدايا \* والتُحف والطُرَف السنايا \* وإسارى الفرنج الفوارس \* وعُددُها الكوامل النفائس \* وتاجُ مَلَكُم السِّلِيبُ والصليب \* والملبوس والعِليْب. وأضفيت على رسول الامام ملابس الاكرام \* وقَفْل ناجحَ المرام \* واصطحب الضياآن لإضاءة مطالع الايمان \* بسِفارة سافرة عن سَني الاحسان \* وبشارة شائرة جَنَّى النَّعْل من نَعْل الجِنان \* واهتز"ت الاعطاف \* واعتزَّت الاطراف \* وابتسمت ثغور الثغور لسِدادها \* وانتظمت امور الجمهور اسدادها \* وسُرّت القلوب \* وسُرّيت الكروب \* وخَزي اكحاسد اكحاشد \* وقوي الساعد المساعد \* وواصل في طريقه الإغذاذ \* حتى وصل الى بغداذ \* فتُلُقّى الرسول بالسُوْل \* وقوبل بالقبول \* وخرج اليه الموكب الشريف \* واضيف له الى تالد جَدُّه القديم جَدُّه المجديد الطّريف \* ودخل البلد وإساري الفرنج على هيأة يوم قِراعها \* راكبة حُصُنَها في طوارقها وبيارقها وأدراعها \* وقد نُكّست بنودها وأُنعست أنوفها \* وهُيِّئت على هيأة فتوحنا حتوفها \* ووقف على العتبة الشريفة واستقباها وقبَّاها \* ثم عُطف به الى دار الكرامة فنزلها \* والفي الوزير ابن حديدة قد عُزل \* وإقام في بيته واعتُزل ١ \* ونصدّر في الدّست للنيابه \* وساع الخطاب والاجابه \* من له المجد الاثير \* الصدر الكبير \* مؤيّد الدين صاحب ديوان الانشاء \* وقد خُصٌ بتولّي الحلّ والعقد والاخذ والاعطاء \* فتولَّى سماع الرسالة وجوابها \* وأُولِّى صَوْبها ووالى صوابها \* وسياتي في موضعه ذكر ما انتهت اليه اكال \* وجرى به الفال \* وكيف شَغلت العوائق وعاقت الاشغال \*

فصل ممّا كتبتُه في المعنى عن السلطان الى الديوان العزيز مع الرسول «قد تقدّمت خدمة الخادم بما قدّمه من امتثال المثال \* وإدّاه من »

ا ل. واعتَزَل

« فرض الإعظام والإجلال \* وقام به من الأمر الذي قام به أمر » « الدين والدنيا \* وبادر اليه من استثمار طاعته التي دامت لها من » « نعمة الدار العزيزه في إزكاء مَغارسها السُّقيا \* وحلَّ حُبًّا الْحُبُّ لِما » « حلّ من حِباء ما اعتقد خِنْصِر النصر لعزائمه على ما اعتقد من » « وَلا عُها \* وجمع شمل السعادة الشاملة بما جمع امره من اسعادها \* » « وأستجدٌ عهد الحجد المُورق المُونِق بما جاد تراه من تُرّات عهادها \* » « ونَهض من الهُلك بتقديم ما قدّمه على الملوك الناهضين \* وأبرم » « مِن عَقْد عبوديَّته الكاملة ما , تقاصر عنه نطاول الناقصين الناقضين \* » « ووُفِّق لِما وافق المراضي الشريفة ففاز بما حاز من شرف الرضا \* » « واقتضى دين الدين الثابت وثبت على الوفاء في استيفائه بما قضي \* » « وسَبق الى ما سَبق به جَوادُ صدقه في جَوادٌ قصن \* وافتح فريضة » «طاعته في حلاوة عبوديَّته بتلاوة فاتحة حمل \* وانتهى الى نهاية » « النَّهَ \* وإطاع ما اطاق فيما امر الله r به ونهى \* وما وضع الكتاب » ﴿ من ين حتى رفع بالدعاء ين \* وسأل الله لمولانا وسيَّدنا امير » ﴿ المؤمنين وافدَ النصر ومَدَدَه \* وإن يعضُك بواك ولِّي ، عها المطاع » ر بامر الله عدّة الدنيا والدين \* ويُقرّ به عيون المسلمين \* فقد فاضت » « البركات \* وآضت الحسنات \* وإضاءت الكرامات \* وراضت جماح ، » « الامانيّ المَبرّاتُ المُبرّات \* وهاضت جناحَ الكفر الفتكاتُ » « المُرْدِيات \* وعَّت الميامن \* وتهَّت المحاسن \* ونَهَت ونهَّت النِّعَم » « الظواهر والبواطن \* وضَمَّت بسكون الدَّهْماء اهابها المَعاهدُ » « والمواطن \* وصدحت المنابر \* وصدقت المفاخر \* وصدعت الاوامر \* » « وصَدَفت الفواقر \* وصدمت قلوبَ اهل النفاق من بواعث الرعب » « البواعثُ البوادر \* ونُقشت صفحات الدرهم والدينار \* ونُعشت · » ا ا. بما الله أمر به الله تعالى ١٠ ا. وولى ١٠ ل. جماحُ ٥ ل ونَعَشَت

« عثرات الاخيار الاحرار \* وفُرشت مفوَّفات الانواء والانوار \* » « وعُرِّشت أَسِرَّة الهَبارِّ والمسارِّ ورُفعت رَغَبات الابرار وسُمعت » « دعوات الاسحار \* ونزل النصر \* وفَضَل العصر \* ووجب الشكر \* » « وشُجِّب الكفر \* ورحُب الصدر \* وأصحب الدهر \* وسُعَّت ساء الساح \* » « وصح إرواء الارواح \* وتضوع نشر الانشراح \* وتوضع صباح » « الصلاح \* وطال جناح النجاح \* وطاب جَنَّى الافراح \* وعَظَّم » « القَدْر \* ونُظم الامر وحسن الذكر \* وأمن الذُعْر \* واهتزّت اعطاف » « الاسلام \* واعتزّت اطراف الشام \* وتبلّجت أيامِن الايّام \* وتروّجت » ﴿ امانيُّ الانام \* وأرجت ارجاء الرجال \* وثبتت بإسناء الإسناد روايةً » « امالي ّريّ الأمال \* وقرّت الاعين وابتهجت بالسعد الطالع \* وأقرّت » « الألسن والتهجت بالحمد الجامع \* وقرّت الأنفس وانتهجت» « بوُسْعها سَنَن العزُّ الواسع \* ونابتُ هن المواردُ العذبةُ المشارب » ﴿ الصافيةُ المشارع في نقع الأوام ونفع الأنام مناب المَنابع ﴿ وأَرْ خت » « السِيَر وسُيّرت التواريخ \* وخُلقت ملطَّفات البشائر ليوجب تُغيمها » « وتضخيم التضميغ \* وإشرق المغرب من بشر البشرى \* وإنارت مصر » « من حسن. هذه الحُسنى \* وبُسَمتْ بِسِمة الشرف منابر الاقاصي» ﴿ وَالاداني موافقة لمنبر المسجد الاقصى \* وتطرّزت الفتوحات الفاضلُ » رر عصرها الشامل نصرها بهذا المَذْهب المُذهب \* وفاحت في مهابّ » « المحابّ نفحات هذا الزمن الأطهر الأطيب \* وعاد الزمان الى اعتداله » « وعاذ العدل بزمانه ا \* وتاب الدهر من عُدُوانه \* وآب الى احسانه \* » « ورجع الدين الى سناء سلطانه \* وفجع الكفر بعَبَدة صلبانه \* وبَطَش » « الإِبَانُ بأيانه \* واستخلص من الشرك بُلْدانه بِلدانِه \* وتقاضى الربيعُ » «بِقُرُوضِه \* وضافت ضيوف فيوضه \* وعتَب العزم على ربوضه \* »

١ ل . العدل و تاب الدهر

« وحضّ اكمظّ على : بوضه \* وحَثّ الحُبّ على إقامة سُنن الجهاد » « و فروضه \* فقد دَرّت أفاويقُ الآفاق \* وذَرّت أَشِعّة الإشراق \* » « وافترّت نَضْرة اكحدائق لنَظرة الاحداق \* وراقت اوراق الأَلوية » «كالتواء الاوراق \* فازهرت البيضُ فالسمر كازهار الرياض \* فانف » « غِرار الجِنُون في الأغاد من الإغاض \* وتيقّظت الأقدار للإقدار على » « إيقاظ عيون البيض لإجراء دم الشرك المطلول \* وتنزُّل البركات » « في انتجاع المراق من نجِيع المارقين لإنزال نصّ النصر على النصل » « المسلول \* وقد آن أن تُرعَى الحُشاشات منهم على رعي الحشيش \* ويطير » ﴿ إِلَّ أُوكَارِ الْهُقُلِ طِيرُ السَّمِ الْهَرِيشِ \* وترنَّع ثَعَالَبِ الْعُوامِلِ » « في عُشْبِ الكُلِّي \* ويَطِنَّ ذُبابِ الْمَناصِل في لوح الطُّلَى \* وترِنّ رِقاق » « المرهَفات في الرقاب رَنِين الخُطّب على الاعواد \* وتذوب قلوب » « علوج الكفر من نار الرعب ذَوْب النُّلُوج على رؤوس الاطواد » » « وتحمل اشجارُ القنا بشمر الهام \* ويجيش النضاء المُعشِب بزهر » ﴿ الْجِيشِ اللَّهَامِ \* وَيُقطَف وَرْد الموت الاحمر \* من ورق الحديد » « الاخضر \* ويُوقَف حَدُّ الهندي الابيض على قَصْر بني الأصفر \* » « ويُجرَى في ورد الوريد جداولُ البواتر \* وتُرمَى من الحُصُن العاديات » ﴿ إلى حصونُ العدا جنادلُ الحوافر \* وتُدكَّنَّلَ بما وعد الله من الظفر » ﴿ الظاهر والظهور المضافر ضوامنُ الضوامر \* وتُتلَى عِقْبانُ رايات » « الفتح والكسر من عِقْمان الجوّ بالفَتْخ ، الكواسر \* ويَعَبّق ثوبُ الدارع » « من رَدْع النواب بسَهْك الماذي \* ونَعلَق في مُلتقَى التُقَى أَلفات السَّهْرِيِّ ، » « بلامات السابري \* ويظهر الحق بجِذلان الباطل \* ويُعَلُّ بايدي » « الأيْد ما بقي مع الفرنج من مَعاقد المَعاقل ، ويُغرق بجر الصَّجْر؛ الجرّار » «ما تخلّف من ساحات الساحل \* فلم يبق به من المدن المنيعة الا صور » ١ ل. نطرة ٢ ل. بالنُعَة ٢ ل. السمهري السابري بلامات السابري ٤ ل. المجد

« وطرابلس \* ومَعالم الكفر بها في هذه السنة المحسنة بعون الله تدرُس \* » « وإمَّا انطاكية فانها بالعَراء منبوذه \* وعند الاتْجَاه اليها مأخوذه \* » « على انها بوَّقُم قومها عامَ اوَّلَ موقوذه \* وحدود العزائم اليها عند » « انقضاء هدننها ، مشموذه \* فانها قد نُقصتْ ، من اطرافها \* ودُخل » « عليها من أكنافها \* وجُدعت بفتح حصونها عَرانِينُها \* وضَيَّق على » ﴿ أَسَدُهَا وَسِيْدَانِهَا المحصورة المحشورة فيها عَرينُهَا \* فهي نُهْزة لمفترص \* » « وطُعُمة لمفتنِص \* وسِلْعة لمسترخص \* وَبُلْغة لمستَفْحِص \* وقد خرج » « الخادم ليَدخل البلاد \* ويستأنف تَجَهُن الجهاد \* ويستقبل الربيعَ » « بربيع الإقبال \* ويستنزل ملائكة النصر من ساء الرحمة لاوقات » « النزال \* وهو يرجو ببركة هنه الايّام الزاهرة من الله ان ينجِد ، » ﴿ جندً ارضه مجند سائه \* ويوفّق الخادم لتصديق امله في تطهير » « الارض من انجاس اجناس المشركين بدمائهم وتحقيق رجائه »» ﴿ فَالْجِعَافِلُ حَافِلُهُ \* وأسرابِ الكيفر بين يديها جافله \* ومعاطف » « الاسلام في لباس الباس رافله \* ونصرة الله بانجاز عِداته في قمع عُداته » ﴿ كَافِلُه \* وَالْحَمِدُ للهُ الذي وَفَقِ عَبْدُ مُولَانًا اميرِ المؤمنين في طاعته » ﴿ لنصر امره \* واخلاص الوِّلاء ؛ له في سرَّه وجهره \* واقتناء كلُّ » رر منقبة حقّق بها فضل عصره \* وابتكاركل فضيلة ، سار بها حسنُ » « ذكره \* فا يَفْخ مرتجًا الا بتقليدها \* ولا يستنجع مرتجًى الا بتاييدها » \* ذكر خروج السلطان من دمشق لأجّل شَقِيف أرْنُون وما جرى له مع صاحبه

وإقام السلطان شهر صفر في دمشق \* وقد أطاب لهَناشق الآمال من نشره النَشْق \* ثم خرج منها في ثالث شهر ربيع الاوّل يوم انجمعه \* بالحبّة المجتمعة والمهابة الممتنعه \* متوجّها الى شَقِيف أَرْنُون \* لَيُقِرّ بفتحه

ال. هدنتنا ال. تُقضت ال. بتحد ٤ ا. الولاية ١٥. قصيدة

العيون \* ويُصدِّق في استخلاصه الظنون \* واتى مَرْج بُرْغُوث \* وإقام به الى يوم السبت حادي عشر الشهر ينتظر من عساكره البُعوث \* ثم رحل على سمت بانياس \* وقد اوقع رعبُه بين اهل الكفر الياس ١ \* وإتى مَرْجَ عُيُون وخيّم منه بقرب الشقيف \* وجمع على من به من آلات الحصار اسبابَ التخويف \* وذلك يوم الجمعة سابع عشر ربيع الاوّل في الهاسط فصل الربيع \* وإقام في ذلك المرج الوَسِيع والروض الوَشِيعِ \* وأَسَمْنا اكخيلَ في أعشابِ وإصيه \* ورنعنا في الطاف من الله دانية غير قاصيه \* وكان الشقيف في يد صاحب صيداء أرْناط \* وقد اكمل في حفظه الاحتياط \* فنزل الى خدمة السلطان لحكمه ، طائعا \* ولامره سامعا \* ولرضاه تابعا \* وفي موضعه شافعا \* وعلى حصنه خاشيا ولاجله خاشعا \* وسأل ان يُمهِّل ثلثة اشهر يتمكَّن فيها من نقل مَن بصور من أهله \* وإظهر انه معترز من علم المركيس مجاله فلا يَسلَم من جهله \* وحينتُذ يسلُّم الموضع بما فيه \* ويدخل في طاعة السلطان ومَراضيه \* ويخدِّمه على إقطاع يغنيه \* وعن حبُّ اهل دينه يُسليه \* فاكرمه وقرّبه \* وقضى اربه \* واجابه الى ما سأله \* وقبل ، منه عزيزا ما بِذُلَّه بَذَله \* وَامْهَى غَرْب رَغْبه وَامْهُله \* وَأَخَذ له وَمَا خَذَله \* وَخَلْع عَلَيْهُ وشرَّفه \* ورفعه في ناديهِ بنداه وعرَّفه \* واقتنع بقوله ولم يأخذ رهينه \* ووجد اليه سكونا وعن سكينه \* فشرع أرناط في إذالة حصنه \* وإزالة وهنه \* وترميم مستهدِمه \* وتتميم مستحكه \* وتوفير غلاله \* وتوفية رجاله \* وتدبير احواله \* وتكثير امواله \* ونحن في غِرّة من تحنّظه \* وفي سِنة من تيقَّظه \* وفي غفلة من حزمه \* وفي غَفُوة من عزمه \* وكان يبتاع من سوق عسكرنا الميره \* ويكثر فيه الذحيره \* وقد صدّقنا كذبه \* وحقّقنا اربه \* وَأَنْهِي الى السلطان ما هو مشتغل به من عِارة يُجِدُّها ﴿ وَذَخيرة يُعِدُّها ﴿

ا ل. الباس ال مجكمه الل. وقُمِل

وَأَلْمَةَ يُسُدُّها \* وقَقَّة يشُدُّها \* وميرة يستهدُّها \* وكان بالمذكور سديدً الظنّ \* شديد الضنّ \* لا يقبل ما فيه يقال \* ولا يَظنّ به عُثورا يقال \* فلمَّا كثر فيه القول \* وتمكَّن من مسألته العَوْل \* لم يرد ان يبدي له ما قيل \* ولم يُصْدِئْ ، بالتغيّر عليه وجه جاهه الصقيل \* فامر بالانتقال من المرج الى سطح الجبل \* وتحويل الخيّم البه والنَّقَل ، \* وذلك ليلة المجمعة ثاني عشر جمادي الآخرة وإظهر ان المرج وخيم \* والمقيم به سقيم \* وأمَّ الدهر فيه بالصحّة عَقِيم \* وكان المقصود ان الشقيف من عِيانه يقرُب \* وإخباره عنه لا تعزُب \* فلمَّا علم صاحب الشقيف بقربه \* شرع في ازالة ما في قلبه \* وجاء الى الخدمه \* واستمسك بالعصمه \* وذكر انه متعزّز بذُلٌّ ، الطاعه \* وَبَدْل الاستطاعه \* ونضرّع خاضعا \* وتعرّض خاشعا \* وذكر انه تخلُّف له اهل بصور \* وإنه كان زمانَ غَيبته يرجو منهم المحضور \* وإنه يترقّب وصولم \* ويا مُل عنك حصولم \* وشرع في تقرير هذا الحديث \* وتمهيد عذره فيما يتوهم من عهده النكير النَّكِيث \* وأقام يوما وعاد الى حصنه \* وقد وجد من السلطان دلائل امنه \* وكانت المدّة قد دنا انتهاؤها \* وقرب انقضاؤها \* فانها الى آخر هذا الشهر \* ولم يجد بدًّا من التسليم أو الغدر \* فعاد بعد ابَّام \* باكتئاب واغتمام \* وحضر عند السلطان فقال ما اظهرَ به الابتهال \* واستزاد الإمهال \* وذكر انه رقيق الامتنان \* وعتيق الاحسان \* وإنه العبد القِنِّ \* وقد دخل عليه الوَّهْن \* وغُلِق به الرهن \* وإنه يبقى ؛ اهله معتقلين بصور إن خرج منه الحصن \* ومن انشأ غَرْسا سقاه فابقاه \* وأشكاه فازكاه \* وإساه فانماه \* وقد اصطنعتني ورفعتني فلا نَضَع الرفيع \* ولا تُضِع الصنيع \* وسأل ان تكون المدّة سنه \* ولن يتبع الحسنة في حقّه حسنه \* وإن يُرخي بطَوْله طِوَلَه \* وإن يشفي بشفاء أَلَمِه املَه \* فراقه قوله \* فرق

ا ل. يُصْدِأً (?) ال. والنَّفُل ١١. بعز ٤ ل. تبغي

له طَوْله \* ثم افكر في امره \* واستمر في فكره \* فغادره على عزيمة غدره \* وجاهره بسرّ شرّه \* بعد إأن ماطله وطاوله \* وزاوله على ما حاوله \* ولقام ايَّاما يردّده \* وبخصّه من الكرامة بما يجدّده \* ثم كشف له الغطاء \* بعد ان اجزل له العَطاء وقال له قد قيل عنك \* ما لا ، نظنّه فيك ولا نعلمه منك \* مجعد ما عنه رُقِي \* وإنه كيف يَلقَى بالكفران ما من الإنعام لَقي \* وإنه أن لم يسعد بامهاله ، في الشقيف شقى \* ثم سأل في ندب من يُوتَق بامانته \* ويؤمَن الى وَثاقته ، \* ليدخل الموضع ويلمحه \* ويحضر بوصف ما شاهك ويشرحه \* فرجع المندوبون بخبر ما ابصروه \* وذُكِر ان الحصن قد غيره \* وإنه قد استَجِدٌ في سوره باب \* واستُمدّت له من أحكام إحكامه اسباب \* فاستحكم به الارتياب \* وعرف ان السَرْح قد حوته الذئاب \* فوُكُلُ به وحُفظ من حيث لا يعلم \* وقيل لعلَّه يُحسن فلا يُحوج؛ الى مقابحته ويَسلّم \* ثم قيل له قد بقي يُومان من المدّة المضروبه \* والمهلة الموهوبه \* فتقيم عندنا حتى تنتهي المدّة وتنقضي \* ونُسِلِّم الحصرن ونَسلَم وتمضي \* فابدى ضرورة وضراعه \* وقال سمعا وطاعه \* وكان له مُلْقًى ومَلَقِ \* وفي لسانه ذَلَقِ \* وما عنك من كل ما يُفْرَق منه فَرَق \* وقال انا أَنفِذه الى نوّابي في التسليم \* وهو قد تقدّمر اليهم بالوصيّة والتعليم \* فاظهروا عصيانه \* وقالوا يبقى مكانه \* فقال قد بقي من المهلة يومان فإذا العَجَلة التي يفوث بها الغرض \* ويطول منها المرض \* فصُبر عليه الى يوم الاحد ثامن عشر (ى) جمادى الآخرة وهو آخر مدَّته \* واوّل شدَّته \* واوإن انقضاء عِدّة عِدَّته ١ \* وقد رُنّب على الشقيف يَزَك بينع الخروج والدخول \* والصعود والنزول \* ويضايق غريه ٧ المَطُول \* قبل ان بتدّ حصاره ويطول \* وحمله جماعة مرن

ال ما لم ١ ا · باماله ٢ ل · وِثاقته ٤ ل . بُحَوَج الى مفاتحته . رو . ولا بجوج الى المقابحة ٥ ل . أَنْفِذ ٦ ل . عِدَّة عِدَّته ٧ ل . عزيه ١ ا . عزية المطلول

الامراء ووقفوا به ازاء حصنه ، فناداهم في دِراك امره وفكاك رهنه ، فخرج اليه ، قس قاس ، باسر عن باس ، فحادثه في حادِنه بِأُغتِه ، ونافثه في كارِنه بغلّته ، وتحاورا في السر ، وتشاورا في الشر ، وكأنّها امره بالتجلّد ، وصبره على التشدّد ، وعاد القس الشقي الى الشقيف ، وترك صاحبه عانيا بالعَناء العنيف ، فقيد وحمل الى قلعة بانياس ، وبطل الرجاء فيه وبان الياس ، ثم استحضره في سادس رجب وهدده وتوعده وبالغ في تخويفه ، على ان يبلغ المراد في شقيفه ، فلما لم يُفِد خطابه ، وبالغ في تخويفه ، سيره الى دمشق وسجنه ، والزمه شَجاه وشَجَنه ، وتحوّل السلطان من مخيّمه الى اعلى الجبل يوم الاربعاء نامن رجب لمحاصرة المحصن ورتّب لها عدّة من الامراء ، وامرهم بملازمته في الصيف والشتاء ، الى ان نسلّمه بعد سنة بحكم السِلْم ، واطلق صاحبه ، واجرى عليه حكم الحلم به

ذكر ما تجدّد للسلطان مدّة المه عام برج عيون من الاحوال وماكان من غزواته ونهضاته ، ووقعاته في حرب الفرنج والقتال اجتمع من كان سلم من الفرنج ونجا على ملكهم الذي خلص من الاسر وقالوا نحن في جمع جَم خارج عن المحصر \* وقد تواصلت الينا أمداد البحر \* فأر بنا للثار \* واعرنا \* من هذا العار \* وجاء من كان بطرابلس وخيّموا على صور \* وفارقول بالاستطالة القصور \* وجرت بين المركيس المقيم بها وبين \* الملك مراسلات \* وحالت بين اتفاقها حالات \* فلر يكنّه من دخول البلد \* ولج معه في اللدد \* واحتج بأنه من قبل الملوك الذين من وراء البحر \* وانه منتظر لِما يُبرمونه من الأمر \* ويدوم منه الملكهم الأمر \* في ديدوم منه الملكهم

ا ا . اليهم ٢ ا . جناحيه ٢ ا · غزياته ووقعاته ٤ ل . رو · وأَ عِذْنا ٥ ل · بها مراسلات

التاسيس ولملكهم التأنيس \* وانهم يجتمعون على حرب المسلمين وقتالهم \* ويتساعدون على رَمّ ما تشعَّث من احوالهم \* ويتعاقدون على حلَّ إشكالهم \* ويتعاضدون في نسديد اختلالهم \* ويقصدون بلدا اسلاميًّا من الساحل \* ويقيمون عليه بالنَّوازل اقامة المُنازل \* والمركيس يمدُّهم من صور بالمَدَد بعد المدد وبجميع ، ما يحتاجون اليه من الميرة والاسلحة والعُدد \* فأجمعوا ، على هذا الراي \* وبلغوا في الغيُّ الى هنه الغاي \* وشرعوا فيما شَرَّعُوه \* وفَرَعُوا ذروة الاصل الذي فرَّعُوه \* ووصل الخبر يوم الاثنين سابع عشر جمادى الاولى من اليَزَك \* ان جمع الفرنج قد نهض كالليل المعتكر الى المُعْتَرَك \* وإنهم على قصد صيداء للنصر \* وقد جَسَروا على عُبور الجِسر \* فركب السلطان في الحال \* فيمن خفّ من ثِقال الرجال \* وأقتال القتال \* وأطلاب الأبطال \* وأنجاد الأجناد \* وأجلاد الجلاد \* والباذلين المُهَج للجَهُد في الجهاد \* ووصل الى الملتقي والشغل قد فرغ \* والسيل قد بلّغ \* والصدمة قد وقعت \* والوقعة قد صدمت \* والنّورة قد ثأرت ، والسورة قد أسأرت ؛ وفان اليزكيّة لمّا شاهدت جاهدت ؛ وتعاقدت على لقائهم وتعاضدت \* وخالطتهم . وباسطتهم . وواقحتهم . وواقعتهم . وجالدتهم وجاولتهم \* وحاردتهم وحاولتهم \* وردّتهم مفلولين مخذولین \* وصدّتهم مهزومین مثلومین \* وقسرتهم . وکسرتهم . وأسرت سَراتهم \* وَبَرَّت بُزاتهم \* وقنصت عِقْبانهم \* وقصمت ، شجعانهم \* وصادت صِيْدهم وفرست فُرسانهم \* ووقع في الأسر من سِباعهم سبعه \* وغودرت للنسور من اشلاء المارقين بالمازق شُبعه، واستشهد من الماليك الخواص أَيْبَكَ الْأُخْرَشِ \* وقد كان شها ٧ بالوقائع يتحرّش \* وثُبتًا بالروائع لا يتشوّش \* وأنيسا بالحوادث لا ، يتوحّش \* وكَمِيّا كَمِيْشا بالكوارث لا

ا هذه السجعة ساقطة من ۱ تا . فاجتمعوا ۲ ل. ۱ . ثارت ٤ ا . اشارت ٥ ا . وواقفتهم ٦ ا . وقمصت ٧ ا . سهما ٨ ل . باكحوادت بما يتوحش

يتكمُّش \* وإنفصلت الحرب قبل وصول السلطان \* وكانت الدائرة على اهل الشرك والطغيان \* وعاد السلطان الى خيم ضربت له بقرب اليَزك \* وقال لعلَّهم يعودون الى ذلك المعترك ، فنستدرك ما فرط من استئصالهم واجتثاثهم , وقد ندم الفرنج على ما ندر من اجترائهم وإنبعاثهم . وإقام ألى يوم الاربعاء تاسع عشر الشهر \* والاسلام بقوّة ظهوره على الكفر قويّ الظَّهُر \* وركب في ذلك اليوم \* ليطّلع من الجبل على القوم \* ولم بكن له نيَّة القتال \* فلم يستصحب معه من يستظهر به من الرجال \* وتبعه راجل ، كثير من غُزاة البلاد بغير علمه \* وظنُّوا ان السلطان انَّها ركب للقتال وعلى عزمه \* وكان الفرنج قد بصرول بالراجل فطمعوا فيه \* ثم ظنُّوا ان وراء، عسكرا في الكمين يحميه \* ونقد السلطان بعض الامراء الى الغُزاة الرجَّالة ، ليعودوا فا قبلوا \* وحمل عليهم العدق فأُسرول وقُتلول \* وخُدَمتْ بشهادة اولئك السعداء تلك العشيُّه \* ونفذت من الله في استشهادهم المَشيَّة \* وحمل الحاضرون من الامراء والعسكريَّة على الفرنج حملة أرْدتهم وردّتهم \* وصدفتهم عن الجُرْأة وصدّتهم \* وتزاحموا على المجسر \* فغرق منهم زُهاء غانين في النهر \* وكان يوما علينا ولنا \* جَنَّى ، أَلَمْنَا وَأَجْنَى أَمْلُنا \* وللحرب رجال \* والحربُ سِجال \* ولم يكن لاولئك الغرباء بقتال الفرنج دُرْبه \* وإقدامُهم على العدوِّ لله قُرْبه \* فخاضوا من الدم في اللَّجَجِ \* وأعتاضوا الجنَّةُ من المهج، ومَّن لقي اللهُ بالشهاده \* وخُنم له بالسعاده \* الامير غازي بن سعد الدولة ؛ مسعود بن البَصارُو ، وكان شابًا لنار الحرب شابًا \* ولدين الربّ رابًا \* ولمَّا شاهد ما تمّ من الغُزاه \* انقضٌ في اصحابه على الفرنج انقضاض البُزاه \* فدعته جَنَّه \* الى طعنة لبَّتُها لَبُّته \* فاحتسبه عند الله والده \* وكُدّرت عليه موارده \*

۱۱. رجال ۱۱. الرحالة ۲ل. حنى المّنا ، رو. الدين ٥ل. البصّارُ وا البصار . رو. البيطار و

وأوجد جمعَنا الأسى على فقد ذلك الواحد \* وساء عدمُ الساعد \* وبتنا نشكر مساعي ذلك البُساعد \* وضاقت القلوب \* وضافت الكروب \* وألَمَّ البوس \* وألمَت النفوس \* وهذه وقعة نَدرتْ \* وواقعة ١ بدرت \* ونذير حدث وحادثة انذرت \* فلم يصب الكفَّارُ من المسلمين مذ اصيبوا غير ، هذه الكرّه \* وإذاقونا بعد أن حلا لنا جَنَّى الفتوحات مرارةً هن المَرّه \* فايقظتنا من رقع الغرّه ٢ \* فإخذ الناس حِذْرَهم \* ونذرول وعقدول على الانتقام نَذْرهم \* ثم رجعول الى الله وقالول بهذا ؛ وعد الله حيث قال فَيَقَتُلُونَ وَيُقْتَلُون \* وعبادُه هم الذين يتبعون امره ويتثلون \* ثم قويت عزمة السلطان على قصدهم في مخيَّمهم \* وكبسهم في عَجْنُهُم \* وعبور الجسر اليهم \* والإحداق بهم من حواليهم \* وشاع صِيْت هذا العزم وصَوْته \* وأسرع الناسُ الى مَوسِمه ، وخُشى فوته \* وتسامع أهل البلاد \* بتصميم عزيمة الجهاد \* فتباشر في وتبادر في \* وتسابقوا وتسارعوا \* وأنوا من كل فع \* وجاءوا من كل نهج \* وسالوا في كل وإد \* وجالوا في كُلُّ يَفَاعُ ٧ ووهاد \* ووافت مُطُّوِّعَةُ ٨ دمشق وحَوْران \* يَجْرُون الى مُرَّ ٩ الموت ويجرُّون المُرَّانِ \* وتَوافد من بالمرج . ، والغُوْطه \* على الحالة المغبوطه \* وقالول هذا أوإن إحضار الضوامر المربوطه \* واجتمعت بمرج عيون \* جموع مَرَجت العيون \* فخافت الفرنج من هذا الجمع \* وأنافت على القمع \* وتعكَّست الى سور صور \* وعاين اولئك الْبُوْرُ الثُبُورِ \* وتحرّزول وتحرّسوا \* وتوجُّلول وتوجّسوا \* فاقتضت الحال تأخير قصدهم \* ليتمكّن على غِرّتهم حَشْدُنا من حصدهم \* وعاد العسكر الى المخيّم وسار السلطان الى تِبْنِين \* صبيحة يوم اكنهيس السابع والعشرين \* لتنقُّد احوالها \* وتأمُّل اعمالها \* وعرض رجالها \* ثم سار منها الى عكًّا •

۱ ا. ندرت ونذير ۲ ۱۰۱۷ ۲ ۱۰الفتره رو المغره ٤ ۱ . هذا ۱۰ وعماد الله مي مرتبي مراد موسمه ۷ ۱ . بقاع ۸ ل. مطوعة ۴ ۱ ۰ امر ۱ ۱ . بالبرج

جريك ، ورتب في عارتها وولاينها احوالا سديك ، ووصَّى رجالها بالاحتياط والتحنيَّظ ، والاستظهار والتيقّظ ، واسرع عودته الى المُعَسَّكَر ، عظيم المفخر كريم المعشر ، موفَّق المَوْرد والمصدر ، مقرَّظ المَنظَر والتَخبَر ، وإقام الى يوم السبت سادس جمادى الآخره ، وبحر مخيَّمه يوج بامواج العساكر الزاخره \*

ذكر ما تم من استشهاد عدة من امراء العرب

وانتهى الينا ان الفرنج ينتشرون في الارض \* وينبسطون في موضع القبض \* ولا يتحنَّظون في الرفع والخنض \* ومجتطبون ولا يحتاطون \* ويحتشُّون ولا يختشون \* وتجُنُون غَارَ الجبل \* وَيَجْنُون على من يصادفونه ا بانهاع الغِيل \* وهم في غِرّة من غاره \* وفي جَسارة نعود عليهم بخَساره ، \* وفي غَلَة تَجَرُّ عُقُلُه \* وفي ضَلَّة ترفع عليهم من العذاب ، ظُلُّه \* وإنهم ؛ اذا خرجوا للاحتشاش والاحتطاب؛ وانتشروا لضم الأعشاب من الشِعاب؛ خرجت وراءهم خيلٌ تلحظهم على أبعثه \* وتحفظهم من مُتَعَدّ \* وننَّذ السلطان الى خَيْل ، تبنين \* وإمرهم بأن ، يصبُّعول اولئك الملاعين \* فاذا خرجت الخيل اليهم تطاردوا قدَّامها ووصلت بها الكمين \* وذلك بكون في صباح الاثنين ثامن الشهر المذكور \* وواعدهم على هذا السرّ المستور \* وننَّذ الى عسكر عكًّا، ليُكبن في موضع عيَّنه \* ولا ، يُظهر مَكْمَنه \* حتى يكون من وراء القوم \* مستعدًا لِما ينالهم من الوقم \* وسار السلطان ليلة الاثنين على المَوعِد \* مُصدِّقًا للقصد \* وصادف خيل تبنين قد اغارت وأثارت؛ وأبرّت ، وإبارت ، فعبر تبنين وكمّن ، بين صور وبينها ، وعيَّن اليزكيَّة وأوقد . ، عينها \* ورتَّب ثمانية اطلاب من الابطال \* وكمَّن بتلك الارجاء كماة الرجال \* وانتخب من كل طِلْب ١١ عشرين فارسا

۱ ا. بصدفونه ۲ ل. لخِسارة ۲ ل. العداب کال. فانهم ۵ ل. جبل ۲ ل. ان ۷ ل. فلا ۱۸ ل. وَاَبْرُتُ ۹ ل. وَكُمِنَ ۱۰ ل. ا. واوقد ۱۱ ل. طُلب

اجوادا على الجياد \* وإجلادا في الجَلَد على الجلاد \* فامرهم بأن ، يتراء وا للفرنج حتى نصل اليهم \* وتحمل عليهم \* وهم يفرُّون قدَّامها \* ولا يَفَرُّون امامها \* ويجذبونها الى قرب الكمين ويوقعونها عليه \* ويواقعونها اذا حصلت بين يديه \* ففعلوا ما به أمروا \* ولمّا حملت عليهم الفرنج ثبتوا وصبرول \* وأنِفول من ان يقال عنهم فَرّول \* بل جالول فيهم وكرّول \* وانصل الفتال واشتد \* واحتدم الرَّصال واحتد \* وطال زمان انحرب وامتد \* وطارت ، جمرات الصفاح \* وفارت غرات الكفاح \* وثارت غبرات البَرَى \* ودارت عَثَرات الثَرَى \* وإنحلَّت عُرَى اللِّهِ \* وإنحلَّت ذَرَى القِبَم \* وعدم كل قِرْن قراره \* وكل جفن غِراره \* ودام نهارنا يجري بإنهار ، الدم أنهاره ، وعرف من بالكمين ان الحرب قد اشتبكت ، وإن الأَسْد قد اعتركت وإن البُزُل؛ قد ارتبكت وأبَرَكتْ و فتَواصَل، إنجادا للأنجاد \* وتراسل أمدادا بعد الأمداد \* فلمّا رأى العدوّ ان المدد يكثر والعدد يكنُّف \* وإن عساكرنا لا تتوقَّى ولا تتوقَّف \* صمَّم العزيمه \* على الهزيم \* وعلم ان النجاة عين الغنيمه \* فَثْنَى أعطافه \* وضمُّ اطرافه \* وردّ أحلافه ٢ \* وجرت بين الفريقين مقتله \* عادت ارض المعركة بها وهي مُثْقَله \* وكان قد حَمل العربُ على وعد العَوْد الى الكمين \* والرجوع الى أُسد ، ذلك العرين ، ولم يكن لهم بالطريق خِبْره ، ولا عَبَرتْ من الطوارق مهم عبره ٨ \* فتطاردوا بين يدي الفرنج في وإد ما له نفاذ \* ولا لسالكه الى منهج ملاذ \* ورآهم العدوّ فعَدا وراءهم \* وسار مجمعه ازاءهم \* فالمَّا انتهوا الى المجبل أدركوا \* ولم يقدروا ان يسلكوا \* فقاتلوا حتى قُتُلُوا \* وإقبلوا على الله فقُبلوا \* وهم الامير زامِل بن تُبَل بن مرّ ابن ربيعة امير النُقُره \* وسريّ الأُسْره \* والامير حجى بن منصور بن

ال. ان عل. وطالت عل بأنهار ٤ ا. البزك ٥ ل. فنواصل فنواصل آنجادا 7 البزك ١٠ البزك ١٠ البرك ٢ ل. فنواصل أنجادا

غَدْ فَل بن ربيعة والامير مطرف بن رُفَيْع بن بَرْدُويْل بن مرّ ١ بن ربيعة وأخر معهم فهؤلاء اربعة من ربيعة بنيت لهم في جنَّة الخُلْد رُبُوع \* وقُدَّر لهم في رياض النعيم رُنُوع \* وفازول بالنعيم ونَعِمول بالفوز \* وانتقلول من العزّ الفاني الى الباقي من العزّ \* وكان معهم من ، الماليك الخواص \* من ذوي الجِدُّ والاخلاص \* تركيُّ عربيُّ الْغُوه \* غَضَنْفَريُّ السطوه \* فلمَّا حصل في المضيق و ايس من الطريق و نزل عن ، فرسه على صخرة بنجوه و وَنَثَلَ بِينَ يَدِيهَ كَنَانَتِهِ فَارَغًا لَذَرُوهِ \* وَقَدْ أُونِرْ قُوسَهِ وَسَدِّدُ الْهُمْ سَهِمه \* وقَبِل قضاء الله وحكمه \* وحنّ الى مَنِيتُه من حَنِيتُه \* واصاب مِنْيته ؛ من إصاء العدوّ في المُصاب بأمنيَّته \* فوقفول عنه بعيدا حين خافول قربه \* وما زالوا يطعُنونه ويرمونه حتى ظنُّوا انه قضى نَحْبه \* فاصبح وقد نُزف دَهُ \* وَتَرَجُّعُ عَلَى وَجُودُهُ عَدْمُ \* وَلَمَّا قَيْلُ انْهُ اسْتُشْهَدُ \* وَطُلُبُ لَنُكُمِّدُ \* رُمِق وبه رَمَق \* وهو في دمه غَرق \* فحُمل على انه من الاموات \* ولم يرج له فوات الوفاة \* فاحياه الله بعد ان اماته \* وجمع اعضاء عليه وقد شارف منها شتاته \* وإنشأه خَلْقا جديدا \* واوجده في أجَله مَزيدا \* وهو أَيْبَك الساقي زادهُ ما جَرَى آجْتراء على الإقدام \* وإجراء الي مضار الحِمام \* فما سمع بعد ذلك مَيْعة الا طار اليها \* ولا ابصر للكفر ضَيْعة الا اغار عليها \*

> ذكر مسير الفرنج الى عكّاء والنزول عليها ورحيل السلطان قُبالتهم اليها

وصل الخبر يوم الاربعاء ثامن رجب ان العدوّ قد رَكِب واجاً بَعَيْلُه ورَجْلُه وسرحت ذئابه وسرحت ذئابه وسرحت كلابه ووجاش عُرَام جيشه العَرَمْرَم وطاش الى اهل المجنّة بأهل جهنّم ونوى القرب من النواقير وأضرَم بنار السعير مساعيَ بأهل جهنّم ونوى القرب من النواقير وأضرَم بنار السعير مساعيَ

١ ل.مرا ١١. في ٦ل. من ٤ل.١. امنيَّته

المَساعِير \* وهو على قصد عكَّاء بجري ، الى المَدَى برأي جمعه المَدامِير \* وإن نفرا منهم نفر \* وسبق الى النواقير وعبر \* ونزل باسْكَنْدُرُوْنه \* واستباح طُرُقها المصُونه \* وهناك من المؤمنين رجال يحمُون طرَف النغر \* ويضُرُّون نشر الامر \* ويُصْمُون نحر الكفر \* ويجُبُّون غارب الشرِّ \* ويجوبون جانب البحر \* ويَطوفون للعراسه \* ويطولون بالحَماسه \* فلمَّا رأوا مقدَّمة الفرنج واقعوها ودافعوها \* وعاقروها وقارعوها \* واهلكوا عِدُّه \* وملكوا عُدّه \* ولمّا تكاثرت أعداد الأعداء \* استظهروا بالانكفاء عن الأكفاء \* وتدافعوا بعد ما دافعوا \* وتراجعوا بعد ما راجعوا \* واطُّلع السلطان على خبره \* وعرف نُفورَ نَفَره \* فكتب الى العساكر الدانية بالدُنُوِّ \* للعَدْو على العدوِّ \* فتوافدول لليعاد \* وتوافُّوا للاعتضاد \* وتوافروا للجهاد \* وتوافقوا في إدناء المُراد بإبعاد المُرّاد \* ورحل الفرنج ثاني عشر رجب يوم الأحد \* وإفية المَدد وإفرة العَدد \* ونزلت على عين بَصَّه \* ولقد شاهد دَركات ، جهنم من شاهد تلك الرحاب المغتصّه \* ووصل اوائلهم الى الزيب \* وإجابول داعية الصليب \* فاصبح السلطان يوم الاثنين على الرحيل \* ووصل العَنَق بالذِّميل \* وكان النَّقَل قد سار من الليل \* وجرى على طريق الملَّاحة في الأودية جريّ السيل \* وسِرْنا على جُبّ يوسف الى المنيه \* آخذين بالحزم ناركين للوَنْيه \* وجئنا عصرَ يوم الثلثاء والسلطان نازل بأرض كَنْرَكْنَّا ، \* وبتنا بها تلك الليلةَ وسكنًا \* ثم اصبح يوم الاربعاء خامس عشر الشهر ونزل على جبل الحَرُّوبِه \* واطُّلع منها على الاسرار المحجوبه \* واشرف على العدوّ النازل \* ودنا حزب الحقّ من حزب الباطل \* وكان عِدّة من الامراء ساروا على طريق هُوْنِيْن \* للفرنج مقابلين مقاتلين \* فوصلوا في هذا اليوم \* وقد نالوا في طريقهم من القوم \* ونزلنا في ؛ ارض صفّورية

ال. مجري ١١. درجات ١ ل. كَفْرَكُنَّا ١ ا. على

بالاثقال \* وتجرُّد الرجال منها الى المخيِّم السلطاني للقتال \* وكان , من رأي السلطان عند رحيل الفرنج على قصد عكًّا \* ولم يزل رأيه بنور فطنته وطيب فطرته اذكى وإزكى \* ان يسايرهم في الطريق \* ويواقعهم عند المَضِيق \* ويقطمَم عن الوصول \* ويدفعهم عن النزول \* فانهم اذا نزلوا صعُب نزالهم \* وأتَّعب قتالهم \* وإذا نَبَّتُوا تعذُّر حَصْدهم \* وإذا ثبتوا نعسّر قصدهم وإذا لَصِقوا ببطن الأرض صاروا كالقُراد وإذا حلَّقُولَ في جَوَّ الدَّوَّ طارول كالجراد \* فعند الانتشار يمكن التقاطم \* وعند الانحصار يتمكّن احتياطهم \* فقالوا له بل نستقيم على السَّن القويم \* ونطلبهم طلبَ الغريم \* وما أهونَ قطعَهم اذا وصلنا \* واعجل إدبارَهم اذا أقبلنا \* والطريق قُبالتهم وَعْر \* والمقصِّر عن التطاول فيه عُذر \* فنمضى على اسهل الطُرُق ٢ \* ونسُدٌ فَلَقهم بالفَيْلَق ٢ \* وتبيَّن لنا ؛ بالعاقبة ان الرأي السلطاني كان اصوب \* فان نزالهم عند نزولهم صار أصعب \* ونزل الفرنج على عكَّاء من البحر الى البحر \* محتاطين بالانحصار محيطين بها للحصر \* وضَرب الملكُ العتيقُ كِيْ خيمتُه على تلُّ • المَصْلَبه \* ورُبطت مراكبهم بشاطئ البحر فكانت ، كالآجام المؤتشِبه ، وبعث السلطان ليلة وصوله الى مدينة عكَّاء بعثًا دخلها على غِرَّة من العدوِّ \* وتواصلت البعوث اليها التي ٧ هي على التزايد والنمو" \* حتى استظهرت بقوَّتها \* وقويت باستظهارها \* فلمَّا اجتمعت العساكر \* واتَّصلت بالاوائل الاواخر \* عتى جيشه طِلْبًا ، طِلْبًا \* وميمنة وميسرة وجناحا وقلبا \* وسار بهياته وهيبته \* وإنزل العسكر على تعبيته \* ونزل بمرج عكَّاء على تلُّ كيسان في ذوي اختصاصه \* وقد نصب من خيامه عليه اشراك اقتناصه \* وامتدّت الميمنة الى تلّ العياضيّة والميسرة ألى نهر الماء العذب \* فدارت

ا ا . فكان ١ ا . الطريق ١ ا . بالفليق ٤ ل . وتبيّن بالعاقبة ١ ا . تلك
 ١ ا . وكانت ٧ ل . اليها على ٨ ل . طُلْبًا طُلْبًا

رحى الحرب \* ودام كَرّ الكرب \* وطاب طعم الطعن والضرب \* وطافت كأسُ البأس بدام الدم على الشَرْب \* ووافي اللإنجاد عسكرُ الشرق ماضي الغرب \* وصرنا مُحاصِرين للمعاصِرين \* مكابِرين للمكابِرين \* قد أحطنا بالعدو وهو بالبلد محيط واستشطنا منه وهو مستشيط وإحدقنا باولئك الكفرة احاطة النار باهلها \* ومَنعْنا الطَّرُق من وراءهم في وعرها وسهلها \* ورتبنا بالزيب والنواقير رجالا يصدّونهم عن سُبلها \* وُدُمْنَا نُصَابِحِهم بالقتال ونُماسيهم ﴿ ونراوحِهم ونغاديهم ﴿ ونعاودهم ونباديهم ﴿ ونُقدم بعوادينا على عواديهم \* ونصدهم \* ويُوجدهم البيحر ونُعدمهم \* وما زالت مراكبهم تتماصل \* ومناكبهم تتطاول \* وإهل الجرائر ، من اهل الجزائر متوافرون متوافدون \* مترادفون مترافدون \* قد لنَّعول وجه البِّحر بنُقُب السُّفْن \* وجذبول بالقُلُوس على تُبَجِه ، عِران الرُعْنَ \* والقول على تَيَّارِه بُسُط البُطَس \* وحملوا على البحر أوزار الْعَبَس \* وَتَبًّا لَمْ وَتَعْسَا \* فَانْهُم زَادُولَ عَلَى رَجْسُهُم رَجْسًا \* وَبَقَّى الْقَتَالَ بَيْنُهُم وبين اليزكيُّه \* كل بكرة الى العشيَّه \* الى ان وصل الملك المظفّر تقيُّ الدين عمر \* ومظفّر الدين كُوْكُبُوري الاسد الغَضَنْفَر \* فاستظهرنا بها وبعسكرها الدَّهُم \* ووصل مقدَّمو الرجال في الجمع الجمِّ \* واستدارت الفرنج بعكًّا، كالدائرة بالمَركز \* وزادول من جانبنا في التحرُّس والتحرُّز \* ومَنعول من الدخول واكخروج \* ولَحَّ اولئك العُلُوج في ضبط طريق الوُلُوج \* وذلك في يومي الاربعاء والخميس آخر رجب لانسلاخه \* وإلاسلام يناديناً باستصراخه \* واصبح السلطان يوم الجمعة مستهلُّ شعبان وقد استهلُّت راياته \* واستقلَّت ، آياته \* وعزُّ عزمه \* وعلا حكمه \* وما منَّا الاَّ مَن أُسرِجِ الجُرْد وجرِّد السُرَيْجِيَّات \* وعاج بالْأَعْوَجِيَّات \* وإشرف بالمشرفيَّات \* وبرز باعتقال الرُدَيْنيَّات \* ورَدَيانِ العُقَيْليَّات \* وأذكَى

ا ۱. انجزائر . ل . انحزاير من اهل انجراير ٢ ل . ١ . ثبيجة ٢ ل . فاستقلت

الْمَدَاكِي وَقُرَّبِ الْمُقْرَبَاتِ \* وَقَدْ سُنَّ سِنَانُ لَدْنَهِ \* وَجُنَّ جَنَانِ قِرْنَهِ \* وساف سينُه رَدْعَ ، الدم \* وضاف وجودُه مُضيفَ العدم \* وإقبلنا والنصر مقيل \* والظفر متهلُّل \* والمينة والميسرة باليُّمن واليُّسُر ممتدَّتان \* والقلب له من التأبيد والتمكين جناحان \* واتَّفقت الآراء \* وأجَمَعَ ، الامراء \* على أن يكون اللقاء وقت صلاة الجمعه \* عند قبول الدعوات المرتفعه \* ومَناب منابر الاسلام عن اهله في جميع بلاده \* وإجماع الألسنة والقلوب في الضراعة الى الله في نصرة المجاهدين من عباده \* وإحاط العسكر الاسلاميُّ بجوانبهم \* وكدُّر عليهم صفو مشاربهم \* وفلُّل مَضاء مضاربهم \* وهم في مواضعهم واقفون \* وعلى مصارعهم عاكفون \* وفي مواطنهم ثابتون \* وعلى مواطئهم نابتون \* كالبنيان المزصوص ما فيه خَلَل \* وَكَاكُلْقه الْمُفْرَغة ما اليها مَدْخَل \* وكالسور المحيط ما عليه متسلَّق \* وَكَاكِبِل الأَشْمُ مَا فيه متعلَّق \* فزحفنا اليهم فلم يبرحول \* وقربنا منهم فلم ينزحوا \* وحملنا عليهم فأخذوا الضربة ولم يعطوها \* وأُنَخْنا لهم مَطايا المنايا فهان عليهم ان يَمْتَطُوها \* ودامت اكحرب قائمه \* وديُّمة الدم دائمه \* وكلُّما قُتُل وإحد وقف آخر مقامه \* وخَلَف نظامه \* حتى دخل الليل وحجز \* ووَعْد النصر ما نجز \* وحزب الحقّ ما عجز \* فأصبحوا يوم السبت على الحرب كما أمْسَوْا \* وزادوا على ما جرى أمس وألْهُوا عبه وأنْسُوا \* فا طلعت شمس الظَّهيرة حتى طلعت شمس الظهور \* وأصحبتْ شُهُسُ الحمهور \* واستضاف نورُها مستفیض النور \* وحمل الناس من جانب السحر شمالي عمَّاء حملة شدين \* كانت لمن قدَّامهم من الفرنج مُبِين \* وفرشوهم على تلك التلول \* وردُّول مضاربهم من فلَّهم بها ، بادية الفَلُول \* وإنهزم الفرنج الى تلَّ ؛ المَصْلَبة نحو القبّه \* وثبتوا عند الوثبه \* وإخلُوا ذلك الجانب \* وخلُّوا تلك المذاهب \* وقُلعت خيامهم منها \* ١ ل . رِدْعَ ٢ ١ . واجنمعت ٢ ل . فلّهم بادية ٤ ل . تلك . رو . تل المصلبين

وقُطعت أطاعهم عنها \* وإنفتح لنا طريق عكَّا. ودخلها الرجال \* وحُملت اليها الغلال \* ونُقلت اليها الاحمال \* ودخل العسكر اليها وخرج \* وإنكشف ضيق حصرها وإنفرج \* وذلك من باب القلعة الوسطى الى باب قراقوش \* واستطرقت اليها العساكر والمجيوش \* واطَّلع السلطان على الفرنج من سورها \* وشرع في تدبير امورها \* وخرج عسكر البلد للمُوازَرة على قتال العدوّ العادي \* وترك الهَوادة في قَصْر القَصَر، والهوادي \* والفرنج قد رَهِبول \* ولو قدرول هَرَبول ، \* ولكنّ اصحابنا رأول ان انفتاح باب البلد غنيمه \* وإنهم ايَّ ، وقت ارادول كانت منهم عزيمٌ ومن العدوّ هزيمه \* وتوقَّفوا عن الاتمام \* وتقدّموا عن مقام الإقدام \* ولو انهم استمرُّول في الحرب على هيأتهم وهيبتهم \* لَباء الاعداء لِنَجْعنا بخيبتهم \* فان الصدمة الاولى اخافت وحافت ، ونافت بقاء القوم وعلى هُلْكها انافت \* لَكُنَّا تركناهم حتى عادت اليهم الأرماق \* وعاود فَرَقَهم الإفراق \* وابصروا ما بين ايديهم وما خُلفهم \* وإزالوا فيما بينهم بالموافقة خُلفهم \* واثبتوا في مُستنقع الموت ارجلهم \* وراول ان الوقت قد امهلهم \* وقال امراؤنا هؤلاء قد سهل امرهم \* وخمد جمرهم \* وقد حَصّ رياشَهم حصرُه \* وهم في قبضتنا ايَّ وقت اردنا \* ولقصدهم تجرّدنا \* وقالول نصبر الى الظهر ونمضى ونسقى اكنيل ونعود \* وحينئذ يشتغل بهم العدم ويفرغ منهم الوجود \* فانصرفوا على وعد العَوْد \* وتنرّقوا في مراتعهم تَنرَّقَ الذُّودِ \* وبلع العدوّ ريقه \* ووجد الى الجَلَد طريقه \* وجمع بعد التفرّق فريقه \* وضمّ عن الانتشار راجله \* وزمّ رامحه ونابله \* ووقفها كالسور من وراء الجَنُويّات \* والتراس والقُنْطاريّات \* وقد صَوَّبوا الجروخ وفوّقوها \* وجمعوا العُدد وعلى الرجال فرّقوها \* كانهم في الدروع اراقم \* وفي العجان ؛ عَلاجم \* وفي النهوض قَشاعِم \* وفي الضراوة

ال القَصْر ، رو . لهربول ، ل في اي ٤ . المجال

ضراغ \* واختلفت الأراء مع العلم باحتراسهم \* وتستّرهم بتراسهم \* فمنّا من يقول نصبُّعهم بالزحف \* ونزورهم باكحنف \* ويترجُّل ، الامراء فيتبعهم الاصحاب. وتَنشَب من آسادنا في تلك اكخنازير من النُشَّاب الأظفارُ والانياب \* ويتصل الطعان والضراب \* فننسفهم ولو انهم جبال \* ونطفئ نيرانهم فلا يَقد لهم من بعدها ذُبال \* ومنَّا من يقول يدخل راجلنا الى البلد \* مستعدًا بالأهب متأهبًا بالعُدَد \* فاذا زحفنا اليم \* واوجفنا عليهم \* خرج من في البلد من العسكريّة والراجل \* ونازلناهم من امامهم ومن ورائهم بالنوازل \* فلا تَطرف لهم ، بعدها عين \* ولا يبقى الله ين بعد دَرَك الثار منهم دَين \* ومنّا من يقول لا بل نفرّج عنهم \* ونبعد منهم \* فا دمنا على هن المضايقة والمصابره \* والمحاققة والمحاصره \* والمكابنة والمكابره \* فانهم يتيقُّظون وينتبهون \* ويتح: ُّظون ولا ينتهون \* وَبْتَحَرّْزُونَ وَيْتَحَرِّبُونَ ٢ ﴿ وَيَتُوجُّلُونَ وَيَتُوجُّمُونَ ﴿ فَاذَا أَرْخَيْنَا طِوَلُمُ ﴿ واوسعنا املهم \* استرسلوا بعد ما استبسلوا \* واستقبلوا الدّعة بعد ما استَقتَلُوا \* واطهأنُوا فطمعوا \* وإذا ابطأنا نسرّعوا \* واغترّوا بأنّا على غِرّة فاغاروا \* وظهرت لهم آثار ركودنا عنهم فظهروا وثاروا \* فحينئذ حَيْنهم يَعِين \* وشَيْنهم يشين \* وإذا ظهروا ظهرنا عليهم \* ومتى أصحروا اصحرنا اليهم \* وإن بارزول بارزناهم \* وإنجزنا عِدة امانيّنا فيهم وناجزناهم \* ومنّا من يقول هؤلاء في عدد النمل \* وكثرة الرمل \* وظلام الليل \* وعُرام السيل \* فا يَقِمُهُم الا العدد الكثير \* ولا يَقْمَعهم الا الجمع الجمّ الغَفير \* والمصلحة ان نستنفر العساكر \* ونستحضر لإبادتهم البادي والحاضر \* ونَسْتَجيش الحَجَعافل \* ونَسْتَثِير الفارس والراجل \* ونلقاهم بامثالهم \* ونُقدم عليهم مستظهرين في قتالم \* ومنَّا من يقول هؤلاء عالَم لا يُعصَى \* قد حضروا من الأدنى والاقصى \* وَأَزوادهم عن قريب تَفرَغ ؛ \*

ال. وتترجُّل ٠٠٠٠ فننبعهم ٢ل. بعدها لهم ٢ل. وتتحزُّ مون ٤ل. تَنْرُغ ٠٠٠ تَـبْلُغ

وآمادهم في الصبر تُبلُّغ \* وأمدادهم تنقطع \* وأنجادهم تمتنع \* وموادُّهم تَقِلُّ \* وجوادهم نُضِلٌ \* ولمراكبهم في الشتاء شَتات \* ولحبائلهم وحبالهم انبتات \* فإمَّا أن يضطروا الى الانفصال \* وإمَّا أن يُؤذِن فَناء أرزاقهم مجلول الأجال \* ويهون علينا حربهم في تلك الحال \* وَكَفَى ٱللهُ ٱلْمُؤْمِنينَ ٱلْقَتَالَ \* فَهِذَا عَسَكُرُ الْاسْلَامِ \* وَجَنْدُ مُصْرُ وَالشَّامِ \* وَفِي ، الْإِقْدَامِ بِهُ خَطَر \* وفي المباشرة مجربه غَرَر \* والصَّلحة العامَّة تُلحَظ \* وراس المال يَحْفَظ \* ومنَّا من يقول نستدعي من مصر الاساطيل \* ونستدفع بحقَّها الأباطيل \* ونستكثر من مراكبها \* ونستعدي على هذه الأفاعي بعقار بها \* ونستطيل على الشُناة المستطيلة بشوانيها \* ونعدو على عوادي الاعادي بعواديها \* وإذا وصلت وقطعت عليهم طُرُقَ البَّعر \* وصلت لنا اسبابَ النصر \* وحينئذ نقاتلهم برًّا وبحرا \* ونوسعهم بمضايقتهم فيها ، قتلا وإسرا \* وما زالت هن الأراء بيننا متداوّله ٢ ﴿ وخواطرنا في تدبيرها متجاوله ﴿ والحرب بيننا وبين الفرنج جاريه \* وزناد الهيجاء لإشعال ؛ نارها واريه \* وفي كل يوم نتصافح بالصِفاج \* ونتكافأ في الكِفاح \* وننطق فيهم بكلام الكُلُوم \* وَلَلْمِقِي منهم الموجود بالمعدوم \* وللطلائع وقائع \* وللوقائع ، طلائع \* وللسهام افواق فائقه \* وللحِمام اسواق نافقه \* وسرايانا ، في كل يوم وليلة تسري وتأسِر \* وتَبْري وتَأْبر \* وتكبس وتكسِب \* ونسبي ونسلب \* والسلطان يباشر ذلك كله بنفسه \* وهو ٧ يدأب في يومه لغن مجتهدًا في الزيادة على أمسه \* نائبا عن اعوان المسلمين وانصارهم \* ساهرا لهم في ليلهم قائمًا بامرهم في نهارهم \* والعين الساهرة في سبيل الله قريره \* وتعبُ يوم واحد لله في اليوم الآخر ذخيره \*

ا ا. في الاقدام ( بغير واو)
 ال. فيها ٢ ل. منداولة ١٤ الاشتعال ٥ هذه السجعة ساقطة من ل ٦ ل. وسرايا في كل ٧ ل. وفي يدأب

ذكر وقعة ، تهت يوم الاربعاء سادس شعبان

وركب الفرنج آخر يوم الاربعاء سادس شعبان بأجمعهم \* وتقدُّموا من موضعهم \* واشتاقوا الى مصرعهم \* وفارقوا الحزم في نسر عهم \* وخرجوا عن رَجَّالتهم \* وتجرَّدول بخيَّالتهم \* وحملول على الواقفين من اصحابنا ، حملةً الرجل الواحد الم فتحرّك الصفّ الثابت، الساكن امامهم كالبنيان اذا تحلحل؛ من القواعد \* وتراجع عنهم المسلمون استدراجا \* وملات الارضُ الساء عجما وعجاجا \* وزخر بحر الحرب على أمواج امواجا \* فا قربوا من خيام اليَزَك \* الا وقد اعتكر جوّ المعترك \* وعساكرنا قد أوجنت عليهم \* وزحفت اليهم \* وأردتهم بعقابهم \* وردّتهم على اعقابهم \* ووصلت الى رؤسائهم فقطعت رؤوساً \* واكحف بأسَّها ذلك الجمع بُوْساً \* وثَنتْ وجهَ الكفر عبوسا \* وولُّوا مُدْبرين \* وإدبروا مولَّين \* وانجريج بالقتيل عابر عاثر \* والذمر الباسل بَاسِمْ بالموت باشره \* فلمَّا جَنَّ الليل \* رجعت بما جَنَّتُه الخيل \* وبات كل حزب على حرب \* وإعداد عُدد طعن وضرب \* وبات الناس من الجانبين على غاية من التيقّظ \* وهمّة متنبّهة للتح: "ظ \* و حراسة و حمايه \* وسياسة و رعايه \* فلمَّا اصبحوا عادوا الى عادتهم في اللقاء \* وهاجول بعادينهم الى الهيجاء \* هذا ، وإبواب البلد منتوحه \* والصدور بطروق الظَّهُر اليها مشروحه \* والفرنج قد ندموا على ما قدَّموا \* وعدموا بصيرتهم بما صدَّموا \* وعادوا لا ينرَّطون ولا يتو رَّطون \* وينقبضون ولا ينبسطون \*

ذكر وفاة حسام الدين طُمان

انتقل السلطان ليلة الاثنين حادي عشر الشهر الى تلّ العِياضيّه ليكون منه في الجهة المرضيّه وفان هذا التلّ بازاء تلّ الصلبة ، منزلة العدوّ و

۱ ا. واقعة ۱۲. رجالنا ۱۴. الصقّ الساكن ۱۶. تخلخل ۱۰. باسر ۲ ل. وهذا ۷ ل. المُصَلَّبة منزلة ۴

وهو مشرف عليهم للعلوِّ \* وضُربتْ خيام الميمنة مهتدَّةً الى السحر \* وخيام الميسرة الى النهر \* وأنَّسع مجالنا وضاقت الدائرة على الكفر \* وكان الامير طُمان صاحب الرَقّة ، مريضا \* ولم تزل وجوه الايّام الغُبْر في سبيل الله باحمرار بيضه بيضا \* وهو الحسام الفاضل \* والهام الباسل \* والقَرْم البازل ، \* والندب الحُلاحِل \* والمحترق لحمية الدين \* والمقترح لحماية المسلمين \* ولمَّا وافت وفاتُه \* وفاتَه رجائه ولم يُرْجأُ \* فواته \* اسف على عمره \* وأسِيّ على أمره \* وحزن كيف لم يُقتل شهيدا \* ولم يُستشهد في الجهاد سعيدا \* وقال قدَّموا حصاني حتى أشهد الحرب وأستَشهَد \* وأُجاهِد الى ان أقتل وأجهَد \* فانّي ارى موتى على الفراش غَبْنا \* وقد عرفتم منّي شجاعة لا جُبْنا \* ونُوفّي عصر الاربعا " ثالث عشر شعبان \* وبِهَّاهِ الله المجنان \* وَبَشَّر به رضوان \* وكان قد توفّي بالقرب \* الامير الندب \* فارس الحرب \* ليلة الاثنين السابع والعشرين من رجب \* حسام الدين سُنْقُر الخلاطيّ النجيب المنتجّب ؛ \* فنبّت مضاربُ الدين بإغاد اكحسامين \* وجلَّت الهمومُ لأجْل أَجَل الهمامين \* فَوَجَمت النفوس والِمت القلوب \* وفاضت لغُروب فيضها الغُرُوب \* ذكر وقعة للعرب أربت لنا بالأرب

انتهى الينا ان الفرنج يتطرّقون ويتطرّفون \* ويامنون ولا يتخوّفون \* ويخرجون اللاحتشاش \* وينتشرون الخمّ الأعشاب من الاعشاش \* ويصلون الى طَرفي النهر \* وهم لمن بُحِلّق عليهم مِن فوقهم تحت القهر \* فانتدَب جماعة من العربان \* وضراغم فارسة من الفرسان \* فأغاروا وهم غارّون \* وساروا الى جمعهم وهم بتجهّعهم سارّون \* وحالوا بينهم وبين خيامهم \* وحملوا اليهم حين حملوا عليهم خيامهم \* وحملوا اليهم حين حملوا عليهم بوساء وقطعوا منهم لها اتصلوا بهم رؤوسا \* واحضروها عند السلطان

١ ل الرِّقة ١١٠ المنازل ٢ ل برجا ١٠ برج ١٠ المتخب

فاجتابوا بها خِلْع الاجتباء \* وبعثتهم على الحميَّة وإلاباء \* وذلك يوم السبت سادس عشر الشهر \* وسر المسلمون واستبشر ول بوقعة النهر \* هذا والقتال بينهم وبين اصحابنا في عمَّاء متَّصل ، وشرار الشرّ مشتعل. والموت منهم مُنتُق وفيهم منتقل \* وفي كل يوم تقوم ، اكحرب على ساق \* والارواح في مَساق \* والمصاع ، على انساق \* وكم قُتل من حزب العدوّ وأسر \* وكم خمل ليَكسِر فكُسِر \* وربَّها مَلّ الحِزْبان \* وكُلّ الغُرْبان \* فتوافقا على الامان \* وتواقفا يتكلُّمان \* وربما اقدموا ثم تَكُصول \* وغَنُّوا ورقصوا \* وإذا لَغَبُوا اَعِبُوا \* واستراحوا الى الوقوف اذا تعبوا \* ومن نوادر ما جرى وغرائبه \* ومُلِّح ما تم ّ وعجائبه \* انّ الطائنتين في بعض الايَّام \* ضجرتا من مباشرة الحرب على الدوام \* فقال واحد من الفرنج الى متى هذا القتال \* وقد فَني الرجال \* فأخرجوا صِبْيانكم الى صبياننا \* وأيكونوا في امانكم وإماننا \* فبرز منهم صبيّان \* ومن البلد آخران \* فقاتلوا مَليًّا \* وَأَنْفُوا نَارَ الْحَرِبِ صُِليًّا \* ثم وثب احد الصبيّين المسلِّين \* على احد الصبيِّين الكافرَيْن \* وَضرب ، به الارض \* وقفز عليه وانقض \* وقبضه كسيرا \* وجذبه اسيرا \* فافتداه بعضهم بدينارين \* وعاد المسلم من ظهوره وسروره الى جنتين \* والعدوّ من كفره وفكره الى نارين \* ومن الاتَّفاقات النادره \* وإمارات السعادة الظاهره \* انه افلت ؛ من بعض مراكب الفرنج حصان \* له عندهم صيت وشان \* فلمر يقدروا على ضبطه ﴿ كَمَا عَجْزُولَ عَن ربطه ﴿ وَمَا زَالَ يَعُومُ فِي الْهِجْرُ وَهُمْ تُحُوالَيْه \* حتى دخل مينا البلد وتسارع اصحابنا اليه \* وإهدوه الى السَّلَطَّان \* وعدُّه العدوّ من امارات الخذلان \* ورايناه لنا من دلائل التصر وألاحسان \*

ال يوم الحرب ما والمصارع ٢ هذه السجعة والتي بعدها ليستا في ا

## ذكر الوقعة الكبرك

واصبح القرنج يوم الاربعاء العشرين من شعبان \* وقد رفعوا الصلبان \* وزحَّفت أُسُودهم في غاب المُرَّان \* وطارت جهم خيولهم عِقْبانا على عِقْبَان \* وجرت بالجبال منهم رياح \* وجالوا دون التلُّ كانُّهم له وشاح \* وخرجوا على التعبية \* وشَّفَعُوا نِداءُ الكَفْرُ بِالنَّلْبَيَّهُ \* وشُعَفُوا ، بِالتَّبْرِية للتربيه \* وتقدُّموا معتزمين \* وعزموا مصَّمين \* وثاروا تُوْرة الشيطان \* وفاروا فَوْرة الطوفان \* وقدّموا الراجل امام الفرسان \* وزحفوا أطلابا \* وحنَّزوا طُلَّابا \* وَدَبُّوا دَبِيبَ الليل الى النهار \* وهبُّوا هُبوب اكخيل الى المضَّار \* واجروا سيول ، السوابق الى القرار \* وجرُّوا ذيول ، السوابغ الى الغوار \* وتحرّكوا وهم هضاب \* وتدرّكوا وهم غضاب \* وما زالت ميسرتهم تكثُّر وتكنُّف \* وتعطُّو وتَعطِف \* وتنُور وتثُور \* وترُود وتدُّور \* وتهُمُّ وتُهُمُّم \* وتُدَمُّدم وتُدوّم \* وقد عبَّى السلطانُ مينته وميسرته \* وطلب من الله نصرته \* وثبّت قلبَه وقلبُه ثابت \* وحزبُه في صفّ الحرب نابت \* ورعبه لِكَبّة العدو كابت \* وهو ير بالصفوف \* ويأمر بالوقوف \* ويحضّ على حظّ الأبد \* ويحثّ على الجلاد والجَلَد \* ويُثَوّب ؛ للوثوب \* ويندُب الى النُدُوب \* ولمَّا شاهد شُروق بُروقهم \* وخُرُوق مُروقهم \* وكثافة ميسرتهم \* وحَشُو حُشُود كثرتهم \* أنهض رجال القلب \* لتقوية ميمنته على المحرب \* وكان الملك المظفّر تقيّ الدين من الميمنة على الجناح \* في جمع يعثُر بعثيره واردُ الصباح \* وكلَّما تقدُّموا تأخَّر ليستجرُّهم \* ويحذر مَكْرهم ومَكَرّهم \* فعرفوا انه ، لا قِبَل لهم بَقابلته \* وإن هذا ليس ميقات مقاتلته \* فتركوه واستقبلوا القلب \* وزخر بجرهم وعب \* وحملوا حملة دَوي منها الدَّوِّ ولسودٌ منها وجَوي الجوِّ ﴿ ووصلوا الى جموع ديار بكر والجزيره \* وغاصوا في لجَّتها بغُدْران السوابح والسوابغ الغزيره \*

ال. وشَعُنُولَ ٢ ل. سيل ٢ ل. وجرَّدوا ذيل ٤. ل وَيَثُوب ٥ ا. ان

وكانت من القلب على ، الجناح للعابرَان ، وجبالَها ، على الرباح للجَرَيان، فعرفوها بالغرّه \* واستضعفوها لدى الكُرّه \* والمُّوا بها فا ألمَّت \* وهمُّوا بها فا همَّت \* واندفعت وما دُفعت \* وتراجعت وما رُجعت \* وتعكُّست وما عَكَست \* وادبرت وما تدبّرت \* ولكونها غير عارفة بقتال الفرنج هابت وما هبّت \* ولابت وما لَبّت \* ورابت وما رَبّت \* وجاءل الى الفلب وقلبوه \* وحاربوه وحَرَبوه \* وخربوا حزَّبه \* وخرقوا مُجْبُه ، وهنالك استُشهد كرام باعوا أنفُسَهم بالجنّه \* وأسنّوا نحورَهم نحو الأسنّه \* منهم الامير مُجَلَّى بن مَرْولن وكان مجلَّيا في المُرُقِّ \* والظَّهير اخو الفقيه عيسى وكان ظاهر النُّتوُّه \* وَآخرُونَ أَعْتَرَفُوا بِذُنُو بِهِمْ \* فرَحَضوا بهاء الشهادة دَرَنَ حُوْبهم \* وصعدوا الى مخيّم السلطان \* طامعين في استطالة حزب الصلبان \* وكنتُ في جماعة من اهل الفضل قد ركبنا في ذلك اليوم \* ووقفنا على التلُّ نشاهد الوقعة وننتظر ما يكون من القوم \* وما ظننًا ان القوَّة تَهِي \* وإن الواقعة الينا تنتهي \* فلمَّا خالطونا في المخمِّم \* وباسطونا في العَبْثم \* وكنّا على بغال \* بغير أَهْبة قتال \* استدركْنا أمرنا \* وإخذنا منهم حِذْرنا \* ورأينا العسكر مولّياً \* والمنهزم عمّا تركه من خيامه ورَحْله مَخَلَّيا \* فوافقنا في الاندفاع \* وَالْفَيْنا الاستضرار في المال عين الانتفاع \* فوصلنا الى طبريّة فيمن وصل \* ووجدنا ساكنها قد اجفل \* فسُقّنا الى جسر الصِّنَّبْرة ونزلنا على شرقيَّه \* وكل منَّا ذاهلٌ عن شِبْعه وريَّه \* مفكّر فيما يكون من امره \* منكسر القلب لِما تمّ على الاسلام من كسره \* لا يألف مّبيتا \* ولا يُلفِي ، بِيْتا \* ممسك بلجام فرسه \* قد آذن ضِيْقُ نَّفْسه بضيق نَفَسه \* ومن المنهزمين من بلغ عَقَّبة فِيْق وهو غير مُفيق \* ومنهم من وصل الى دمشق غير معرّج على طريق \* وأقمنا بموضعنا على الْخُوَى \* وَالْخِيلِ وَاقْفَة بَلْمُجُمُّهَا وَالْفَوَى \* وَالْفُرُضُ غَيْرُ طَارِقَ \* وَالْفَرَق ال الي ١ ا وحيالها ٢ ا . يلقي

غير مفارق \* والقلوب مرتاعة مرتابه \* والأدعية الى الله مرفوعه مستجابه \* وتحدُّث الناس فيما بينهم بانِّ ، الاسلام عاد جَدُّه ﴿ وعدا جنك ﴿ وإن الكفر حادَ فَلَّه وفُلَّ ، حدُّه وإن الميسرة ثبتت فثاب اليُسر ، والأَسَديَّة انتصروا فأسِد النصر \* وكان هذا الصدى يَقوَى \* والصدأ يَروى \* والبشرى تسري \* والبُرُد بها تجري \* والناس بين مصدّق ومكذّب \* وذاهب في مَذهب من الظنّ مُذهب مهذّب \* حتى عَبر سَعَرا علينا خادمُ اسمه صافى \* وقد ورد مورد الظفر ، الصافى \* فنادى أين العاد \* فقد جاء من النصر المراد \* فأسرعنا اليه \* واجتمعنا عليه \* فقلنا ما الخبر \* وكيف ضفا الظفر \* وصفا الكدر \* وقّدر السلطانُ وتساّط القدر \* وإلى أين انت سار بالنبا السار \* وفي ايّة ؛ دار تنزل بمُنزّل النصر الدار \* فقال انا بشير دمشق بالنبا العظيم \* والخبر الكريم \* فقلنا اهلا بشائر البَشائر وطائر الاوطار \* والسائر بالمسار والأخ البار بالاخبار \* والصديق الصادق \* والموفّق الموافق \* ومرحبا بالخصيّ الخاصّ لمَّا مَرَّ حَبَا فَحَلَّ باكنبر الفُّحُل فَعَلا \* وكم أمَّ للنجيح املاً وجَلا وَجَلا \* فأَبْنا محبورين هجبورين \* وثُبَّنا مُثابين مأجورين \* ونَدِمْنا على ما نَدّ مِنَّا في الهزيمة \* وعزّ علينا ترك الأخذ بالعزيمه \* ولقيْنا السلطانَ. وقد فَتك وقَتل \* وجدٌّ وجدٌّل \* وإنتقم من القوم ومن مَقامه ما انتقل \* وقد شَلَّ الجبوع وجَمع الأشلاء \* وإدام الإجراء حتى اجرى الدماء \*

ذكر حصّة النصرة بعد صحّة الكسره

وكيف ادال الله الاسلام وإذال الكفر بتلك الكرّه

لما تهت الكسره \*وعمّت الفتره \* وكرّت الكرّه \* وأمرّت تلك المرّه \* وصل ه جماعة من الفرنج الى خيمة السلطان وشِيْم من عارض اعتراضهم شُوْمُ شِيمة الشيطان \* وجالول جوله \* وخالول دوله \* وصالول صوله \* ثم رأول

ال. ان ال. وقد نُول م ا ِ النصر ٤ ا . اي ٥ ل . ووصل

عنهم انقطاع اشياعهم ، وعدموا اتّباع أتباعهم ، فشرعوا في اندفاعهم ، وهابوا الوقوف على اجتماعهم \* فانحدرول عن التلُّ \* وقد جاءل بقوَّة العزّ فآبوا بضعف الذُلّ \* واستقلُّم اصحابُنا فركبوا اكتافهم \* وحكَّموا في رقابهم اسيافهم \* وردُّوهم وأردُّوهم \* وعَدُّول على شركائهم في الشِّرُك فأعدُّوهم \* وكان في ميسرتنا عسكر سنجار والاسديَّةُ فا زالوا وما زلُّوا \* بل وصلوا وصالوا وصَلُّوا \* وحملت عليهم ميمنة الفرنج فكأنَّما مرَّت بالجبال الرياح \* وخالطوها فودّعت اجسامها ، الارواح \* وعاد من كان من المينة الاسلاميَّة بالبعد \* حادٌ الهَضاء ماضي الحدّ \* مثل تقيَّ الدين \* وقايماني النجميّ والحسام ابن لاجين \* ومن ثبت من ابطال المجاهدين \* فَعَكُرُولَ على ميسرة الفرنج فشأوها \* وأنهلوها من دمائها وأعلُّوها \* ولنُّوها وفأوها \* ولقُّوها وأقاُّوها \* ووضعوا فيها السيوف \* وأوضَّعوا اليها المحتوف \* واوسعوها قتلا ذريعا \* وما ابطأ الوقيت حتى صار مقدامها صريعا سريعًا \* فلم يُفلِت من الاعداء الا اعداد \* ولم ينج من آلافها الا آحاد \* وأمست لِنار الحرب فراشا \* ولأرض المعركة فراشا \* وتبعها اصحابنا حتى كلُّت سيوفهم وكلُّوا \* ومَلَّتْ أَتُوتهم ولَيُوْنُهم وملُّوا \* وفُرس زُها \* خمسة الاف فارس \* من كل مُمارِ مُمارِس \* ومستوحش بالموت أنس، \* وممَّن أُوْدَى في الإِقدام مقدَّم الداويَّه \* ولم تَحْمِه من الحِمام نارُه الحامية لنار اكميَّه ، وحُكي عنه انه قال عَرْضنا في مائة الف وعشرة آلاف. أحلاف إكحاف وألاّف إتلاف، بلا تَلاف، فلمّا عجزول \* وبالخندق احتجزول \* وقف عنهم اجنادنا \* وبَلغ الهَدى فيهم جِهادُنا واجتهادنا \* ومن العجب ان الذين ثبتوا منَّا لم يبلغوا أَلْفًا فَرَدُّولَ مَائَةَ الفِّ \* وَإِنَّاهُم الله قوّة بعد ضَعْف \* وكان الواحد منّا ، يقول قتلت من المُثَاَّثين ثلثين واربعين \* وتركبهم بالعَراء عُراة مصرّعين \* ولا شكّ ان الله انزل ا ل. اجسابُها ٢ ا. ايلاف ٢ ل. رو . الواحد يقول

ملائكته المسوّمين \* وكل يتحدّث بعد ذلك مهّا شَهْك \* ويَعهد الينا عا عَهِن ، وحكى بعضهم قال كنت على فرس قَطُوف \* ما له مُنّة سير ولا وقوف \* وإنا منهزم ، من فارس مُدجّع \* في ، بحر المحرب مُلجّع \* وهو على حبل ، بجري به جَوْي الربح \* وينادي بشعار المسيح \* وقد لزّ بقربي حصانه \* وهزّ لصُلي سنانه \* فا شككت انه يشكني بلهْذَمه \* ويذكني بعِنْدَمه \* وأيست من البقاء \* وأيست للشهادة واللقاء ؛ \* واستعذت بالله واستعنت \* ونشاهدت من البقاء \* وأيست للشهادة واللقاء ؛ \* واستعذت بالله واستعنت \* فالتفت فاذا هو وحصانه مُلقى كلاها \* ومن وجدتُ بالقرب أحدا اقول إنه أرداها \* فعرفتُ انه نصر إلهي \* وصنع رَبّاني في مَذاق الإيمان شهي \* وفي آفاق الإيمان شهي \* فايقنت ان النصرة ما مُلكث الا لملائكة فصرت \* وإن الظهور ما سَر الا لأسرار لله ظهرت \*

دكر مكاتبة انشأتُها الى بعض الاطراف

بشرح ما يسّره الله في هنه الوقعة من الالطاف

«قد سبقت المكاتبة بشرح الاحوال وذكرها \* وشكر الطاف الله » « الخفية وإبداء سرّها \* ونشر مطاوي النعم بإذاعة طيّها وإشاعة نَشْرها \* » « وذُكر فيها ما الفرنج عليه من اجتماع راجلها وفارسها \* والاحتماء » « بخنادقها ومتارسها \* وان لنا ، كل يوم فيهم زنكاية بالغه \* وسطوة » « دامغه \* و ثعالب عوامل في دمائهم والغه \* و مضارب مناصل » « لرؤوسهم فادغه \* و نُيُوب عواسل لمُضَغهم › ماضغه \* و ذيول نقم عليهم » « في تقليص مر ظلال ضلالهم سابغه \* وايدي أيد لصَغات البيض بنجيعهم » « القاني صابغه \* و ضائر وضوامر عن كل شغل سوى شغل الجهاد فارغه \* » « وهما و عزائم لا نُرى عن وقم القوم أهل الزيغ زائغه \* وما برح الفرنج في » « وهما و عزائم لا نُرى عن وقم القوم أهل الزيغ زائغه \* وما برح الفرنج في »

۱۱.هارب ۱۲.وفي ۲ ل.خيل تجري ۶ ل. بالفناء ه ۱.احدا بالقرب. رو.وما بالقرب احد ۲ ل. وإن لنافيهم کل يوم نکاية ۲ ل. لَمُشْغهم ۸ ل. تقلّص

« بَرْح شديد \* وامر غير سديد \* وظلّ للذلّ مَديد \* وضيق حصر » « في كل يوم جديد جديد \* حتى ضاقت انفسهم وإنفاسهم \* وإخفق » «رجاؤهم وظهر ياسهم \* ووقع بينهم ، بطول المُقام باسهم \* فأجمعوا » « امرهم على انهم يَجِدُّون في اللقاء \* ويَهيجون الى الَهْيجاء \* ويلقَوْن » «الألوف بالالوف \* ويُصدِمون الصنوف بالصنوف \* ويَعرضون» «نحورهم ووجوههم على الاسنَّة والسيوف \* ويجمعون في كلام الكُلوم » «من الصواهل والصوارم بين الاصوات والحروف \* ويكسفون » « بشُبَه التثليث ادلَّه التوحيد \* ويكشفون الضرُّ عنهم بالجدُّ الجديد » « واكدّ اكديد \* وبرز ذلك الخَبيسُ يومَ الاربعاء لعشر بقين من » « شعبان \* ورفعوا الصلبان \* واشرعوا الخِرْصان \* وتبعوا الشيطان \* » « ورتَّبُوا الرجال وطلَّبُوا النُرْسان \* وحَماتُ لهم أطلاب تضمُّ أبطالا \* » ﴿ وَتَضْمَن بِبَاطُلُهَا مَ لَلْحُقِّ إِبْطَالًا \* وَتَأْمُلُ لَشْمَلُهَا الْمُتَفَرِّقُ اجْمَاعًا \* » « وترجو للصليب السليب ارتجاءا \* وعصفت رياحها الهُوْج \* وإقبلت » « بحار سوابحها وسوابغها نموج \* وكاد أن ينبت للشيطان قَدَم \* » « ويُراق للإيمان دم « فانها خرقت حجاب الصفّ» وفرّقت شمل الجمع» « الملتف \* وراع جَنانَ ، الجبان وَهْمُه وهَمَّه \* وادبر مولّيا وعَزْمه زَعْمه \* » ﴿ فَظُنَّ ؛ مِن لَا يَقِينَ لَهُ أَن الْأَسْلَامُ قَدْ أُسْلِمْ \* وَإِنْ نَصِرُ اللهُ المُوجُودِ » « قد عُدِم \* وإن الكفر المتاخّر قد تقدّم \* وإن الصبح المتبلِّج قد » « أَظلم \* وهناك عُرف اهلُ الثبات وثبت اهل العرفان \* ورقصت » « المُرَّانُ على اشاجع الشجعان \* والتفُّ العِنان بالعِنان \* والتقي السِنان » ﴿ بالسِّنان \* وخَطبت الصوارم على منابر الطُّلَى \* ورتعت اللهاذم في ›› « كَلَّا الكُّلِّي \* وَفَتَحت الْيَغَالِق مَغَالَقَ الْحَتَف \* وزحفت الفوارس الى » « فوارس الزحف \* وعطفت العساكر المنصورة طُلَابا لتلك » ا ا. منهم ٢ ل. للحق بباطلها ٢ ل. جنانُ ٤ ا. وظن

« الأطلاب \* ووَصاتْ ضربَ الاعناق بقطع الرقاب \* وما زالت تشُلُّ» « الفرنج وتفلُّه \* وتحلُّ بعقدهم الوهن وتحُلُّهم \* وتُروي ظمأ الظُّبا من » « ورْد وَريدهم \* وتخضِب شَيبَ البيْض بدم طريدهم \* حتى فُرشت » « بعد ان سُلبتْ اشلاؤهم بالعَراء عُرْبا \* وجُرحت خيولهم وخيّالتهم فلم » « نستطع اجراء ولم نُطِق جَرْيا \* وحتى تَثْلَّمتْ وتَلَنَّمتْ بَجَيعهم صْغات » « الصِفاح \* ووقفتُ اشباحهم وقفةَ الوَداع لفِراق الارواح \* وأعرب » « حديثُ حادثهم عن جمجمة الجاجم الفصاح \* وقُتل من مقدَّمهم ، » « ومُقْد ميهم زُهاء خمسة آلاف زُهِي الاسلام بماء انَّسع مِن عَطَن » ﴿ عَطَبُهِ \* وحسُن مُنقلَبه بسوء منقلبهم \* وعاش بما شاع من قتلهم \* » « واشتغل العسكر المنصور بشغلهم « وطاب القلب المهموم بما تم من » ﴿ مَأْتُمَ الْكَفَرِ وَعُرْسِ الدينِ \* وَقَصَمِ الْهَدِي مَثْنِ الضَّلَالِ المَّتِينِ \* \* » « وهمَّت الرواعفُ الفوارعُ بجمل هامات المحاملين \* وانجلي الغبار عن » « كل قتيلٍ ما لعاثره من مُقيل \* ولا لقائله من مُقيل \* وعادت » ﴿ اعلام الاسلام ظاهره \* وأيمان الإيمان باطشةً قاهره \* وهَديّ الهُدَّى » «على النصر مزفوفه \* وعيون العُدا عن النظر بالعبي مكفوفه \* ولم » « ينجُ مين حَمَل مَن حَمَل راسه \* ولم يُقدم من اولئك الرجال الآ من » « فَقد رجاء و وَجد ياسه \* وعاد الفرنج الى خيامهم وقد فجعوا بتلك» « الالوف \* وأصيبول بن صفا في تلك الصفوف \* وتراءت وجوه » ﴿ الفتوح لنا من خلال تلك الحتوف \* ودخل الليل عليهم \* ووقفت » « العساكر حوالَيْهم \* وهم وإن وَهَنوا لِما أصابهم من الكسره \* » ﴿ وَاخْطَأُهُمْ مِنَ النَّصِرِهِ \* وَحَلَّ فيهم مِنَ الرُّزَّءِ \* وَسَخِر بهم الشيطان » ﴿ فِي مُوقفُ الْهُزَّءَ \* وَفُجُعَ كُلُّهُم بِالْجُزَّءَ \* وَنقص منهم العدد الكثير \* \*\* «وركد من ؛ ريحهم ذلك العاصفُ المبير \* فانهم في حَشْد كالدُّبَى \* »

١ ١٠مقدمتهم ١ ١٠ بما زهي واتسع ١ ١ ١ المبين ١ ١ . وركد منهم ريج

« وجمع أُغُصِّ الوهاد والرُبا \* وقد أُخْلَدوا الى الارض وشدُّوا على » «حبُّ الموت الحُبا «وودُّول لو وجدول مَهْرَبا » وتنرِّقول ايديّ سَبا » » « وقد عادول ، وتحصَّنول وتصبّرول \* وتخيّرول الدُّقام على الحَيْن حِيْن » « تحيّروا \* وأوسعوا ، الخنادق وعمّقوها \* واحكموا المتارس ووثّقوها \* » « وندموا على الحركه \* فانها أفضت بهم الى الهَاكِ \* وانهم ما داموا » « رابضين . وعلى يد الصبر قابضين . يتعذّر الوصول اليهم .» « والدخول عليهم \* وتطول ايّام الإحاطة بهم من حوالَيْهم \* وفي تلك » « الحركة التي حلا بها للشجعان طعم الطعن \* وغَلَب فيها للجبناء وَهُم » « الوَّهْن \* وتجافى عن النبات من محتى الدنيا جَنْبُ ، الجُنْن \* ارتاع » ﴿ عسكر الشرق من ذلك الغرب \* واختار المتسلَّلون المتفلَّلون ؛ » ﴿ منهم البعد على القرب \* وما ثبت الاّ عسكر سنجار فكله ، مِحْرب » ﴿ مُجِرَّبِ للامور \* سديد سادّ للثغور \* ومجاهد الدين يَرْنقُش ، قد » « صدق نعتُه بالمجاهلة للدين « وجلا ظلمةَ الوهم بنور اليقين » » « وقرّت عين طُمان بالجنّة ، باقدام الولد \* وماذا يقال في شِبْل » « ذلك الاسد \* وإنَّما الغُرباء هابول \* وكانول قد ضجرول من الحضور » ﴿ فَعَابُوا \* وَالْفَرْنِجُ الْآنَ فِي ذَلَّ وَخُسْرٍ \* وَفِي عُسْرِ بَغِيرٍ ، يُسْرِ \* وَفِي » ﴿ حصر بغير، حصر \* والمرجو من الله سبحانه ان يُقدِر على قطع» « دابرهم \* وإهلاك سائرهم عن آخرهم \* وتحريك هم المؤمنين في « نسكين ثائرهم \* وتخريب عُهرهم وعامرهم \* وإنزال دوائر السوء » ر, بمنازل دوائرهم \* وما دام السحر يهُدّهم \* والبرّ لا يصُدّهم \* فبلاء » ,, البلاد بهم دائم \* ومرض القلوب \* بأدوائهم وأسوائهم ملازم \* » « وتدبيرُنا الآن في التدمير على هذه المجموع \* وسَوْقِهم الى مَصارعهم » ا ا.سبا وتحصنوا ١ ا. ووسعوا ٢ ل. حُبّ ٤ ١ . المتعللون ٥ ١ . وكله ٦ رو. برتقش ٧ ل. في انجنّه ٨ ل. يَعْدُ ٩ أ. القلب

‹‹ في ورطة الوقوع \* فأين حَميّة المسلمين \* ونخوة اهل الدين \* وغَيْرة » « اهل اليقين \* وما ينقضي عَجَبُنا من نضافر المشرك على شركه \* » « ونظاهره في انساع مسلكه وإنساق سلكه \* وقعودِ المسلمين عن » < المسلمين وتقاعدهم \* ونَعاضُام في تعاضدهم \* وانحلال عقود تَعاقُدهم \* » « فلا مليَّ فيهم لمُناد \* ولا مثقَّفَ لمُناَّد \* ولا مُوريَ منهم في إجابة » «داع لزناد \* فانظُر ول الى الفرنج ايّ مورد وردول \* وايّ حشد » « حشدًول \* وأيَّة ضالَّة نشدول \* وأيَّة نجن انجدول \* وأيَّة اموال غَرِموها » « وإنفقوها \* وجدات جمعوها وتوزّعوها فيما بينهم وقرّقوها ، \* ولم يبق » « مَلِكَ في بلادهم وجزائرهم \* ولا عظيم ولا كبير من عظائهم وآكابرهم \* » «الا جارَى جارَه في مِضَار الإنجاد \* وبارى نظيره في الجدد» ﴿ وَلِلا جَتِهَاد \* وَاستَقَانُوا فِي صُونَ مَلَّتُهُم بَدْلَ الْمُفَجِ وَالْأُرُولَ \* وَأُمَدُّولَ ﴾ « اجناسهم الأنجاس بأنواع السلاح مع اكفاء الكفاح \* وما فعلوا ما فعلوا \* » « ولا بذالوا ما بذالوا \* الا لمجرّد الحميّة لمتعبّدهم \* والنخوة لمعتقدهم \* وليس » « احد من الفرنجيّة يستشعر أن الساحل اذا مُلك \* ورُفع فيه حجاب» «عرّهم وهُتك \* يخرج بلد من ، يك \* او نمتدٌ ، يدّ الى بلك ؛ \* والمسلمون » ﴿ بخلاف ذلك قد وَهَنوا وفَشِلوا \* وغَفَلوا وَكَسِلوا \* ولزموا الحَيْره \* » ﴿ وعدموا الغَيْرِه \* ولو انثني والعياذُ بالله للاسلام عنان \* او خبا » ﴿ سَنَّى ونبا سِنان \* لَما وُجد في شرق البلاد وغربها \* و بُعْد الآفاق » ﴿ وَقَرِبُها \* مَن لدين الله يَغار \* ومن لنصرة الحقّ على الباطل يختار \* » رر وهذا اوإن رفض التواني \* واستدناء أولي الحميّة من الأقاصي » ﴿ وِلِأَدَانِي \* على أنَّا مِحمد الله لنصره راجون \* وله بإخلاص السرّ وسرّ » رد الاخلاص مُناجون \* والمشركون باذن الله هالكون \* والمؤمنون » « آمنون ناجون » \*

۱۱. وتفرقوها ۲ رو. عن ۲ ا. تبد . رو. و تبتد کل . یده

ذكر ما عَرَض للعسكر بعد ذلك من العذر فصَدٌ عن قصد الهُباكرة لهُناجَزة اهل الكفر

وعاد السلطان الى مَضارِبه وقد عادت مَضارِبه الى عادة المَضاء \* وزادت مشاربه من مادّة الصفاء \* وأمّر بمواراة الشهداء \* ومن جملتهم الفقيه ابو عليّ ابن رَواحه \* وكان غزير الفضل قد أكمل الرجاحة والسَّبَاحه \* وهو شاعر مُفْلِق \* وفقيه محقَّق \* مِن وَلَد عبد الله ، بن رواحة الصَّعابيُّ الانصاريُّ في الشَّهادة والشِّعْرِ مُعْرَق \* فطرفه الأعلى بوم مُوْتةً مع جعفر الطيّار \* وطرفه الأقرب يوم عكَّاء في لقاء الكنَّار \* ومنهم اسمعيل الصوفي الأرْمَوي المُكبِّس \* وكان سديدا عنيفا عاريا من العار لا يتدنَّس ، بالشُبَه ولا يتلبَّس \* ومنهم شيخ من الحاشية في بيت الطَّشْت \* وغلام في الخزانة امين على البيت \* وآخرون صودفوا عند التلُّ فجاءتهم السعاده \* وفجأتهم الشهاده \* وهؤلاء سوى من وقع في الوقعه \* وذهب قبل الرجعه ، واجمع السلطان وذوو الآراء انه يصبِّع القوم \* ويباكر في طلب ارواحهم السوم \* وقال هؤلاء قد اضعفناً قوّتهم \* واعجزنا قدرتهم \* وَفَثَأْ نَا سَوْرتهم \* واخمدنا فورتهم \* وقتلنا مقاتلتهم \* وإدوينا داويّتهم \* فان تركناهم بلعوا الريق \* وبلغوا في الاحتراز والاحتراس الطريق \* فنحن نوافيهم غدا \* ونُوْفيهم رَدى \* ونَكِيلهم بِصاع البِصاع \* وَنَدْرَعِهم بباع السِباع \* ونقيسهم بذراع اليَراع \* ونُوسعهم قِرَى القِراع \* ونُذيقهم حرّ الحرب \* ونُسيغهم في طعم الطعن ضَرَب الضَرْب \* ونعيّن من عيونهم للسِهام سِهاما \* ونتُّخذ لأرواح النصال من اجسامهم اجساما \* ونغرقهم بماء فِرنْد الهُنْدُولِ نِيَّات \* ونحَرقهم بنار زند اليانيَّات \* ونوجد

ا . ذكر ابو شامة ما يفيد ان هذا غلط ونص عبارته في رو . ص ١٤٧ ج ٢ ه قلت وليس هو من اولاد ابن واحة الصحابي ذاك لم يعقب وإنما في اجداده من اسمه رواحه " ٢ ا . لا يتدلس

من عدمهم النصر \* ونطيّب من نتنهم النشر \* ونقطع دابرهم \* ونُلمِق باوُّهُم آخرهم \* فامًّا اتَّفقت الآراء على امضاء هذا العزم \* وإجراء هذا الحكم \* تفقّدوا العسكر فاذا هو قد غاب \* لِما ناب ، من الأمر وراب \* وذلك ان غلمان العسكريّة وصِحابها \* وأوباش الجمع وأوشابها \* ظنّوا تلك ، الفُّورة هزيمه \* فنهبول الاثقال والأحمال وعدُّوها غنيمه \* وإنهزم من انهزم من الجند \* وثبت من ثبت من اهل الجِدّ \* فمن عاد الى رحله وجده منهوبا مسلوبا \* وكان ظنّه انه فرغ من لقاء خُطّب فلقي خطوبا \* فمضوا وراء الغلمان \* وبُلُوا بِسُوء دِيْنِ السُوْدان \* واصبحنا وإذا العسكر غائب \* والعازم عازب \* والقاصم قاص \* والطائع عاص \* والجمع متفرّق \* والثابت قلق \* والآمن قرق \* والغنيّ مُعْدم \* والجري متندّم \* فهذا خُالفَ ما ذهب من ماله ذاهب \* وهذا لمن طلب الطريق بأثقاله طالب \* فتفتّر ذلك العزم \* وتأخّر ذلك اكحكم \* وانتعش الفرنج في تلك المدّه \* وانتشلوا من تلك الشدُّه \* واستطالوا بعد الإقصار \* وفرغوا لشغل الحصار \* وجاءتهم في البحر مراكب أخلنتْ مَن عُدم \* وَبَنتْ ما هُدم \* فكمل بالمَدد \* ما نقص من العَدد \* ولولا أن الله تعالى قدّر بقاءهم \* لَكُنَّا عاودنا صباح تلك الليلة لِقاءهم \* فان الفرصة امكنت \* والحصَّة تعيّنت \* والجوّ خال \* والضوّ عال \* واكال جميلة والحمال حال \* فقضي الله بما قضي \* وعُرانا الهَضِض بما مضي \* وبقيت هناك تلك الجيّف مُنتَنة مُنبَنَّة مُبتَنَّه ٢ \* وتلك الجُثَث محيَّنة مخبَّنة مجتنَّه \* تُعرُّفنا ان نُشورها من حواصل النُسور \* وإن قبورها بطون الضِباع والنُهُور \* فشكونا نَتْن رائعتها \* وشكرنا يُمْن جائعتها \* فعجّل السلطان حملها على الْعَجَل الى النهر \* ليشرب من صَدِيدها اهلُ الكفر \* فحمل الى الماء آكثر من خمسة آلاف جنَّه \* بُعثت الى النار قبل يوم البعثه \* فها

۱ رو . بان ۲ رو . ظنوا ان تلك ۲ ا . منبثه

عبر بها الا من اعتبر ، واستشفَى من أقبل بمن ادبر ، وسلّم الله من أسلم وكف ورد بالرّدى من كفر \*

ذكر ما اعتماع السلطان في استرجاع ما نُهب من الثَقَل واستدراك ما حَزَب من الخَلَل

تقدُّم الأمر الى المقدُّ مين والامراء \* بعد النداء وإعلام الجهلاء \* باحصاء كل ما نُهب \* وإحضار كل ما سُلب \* وإنه من لم يرد ما اخذه آخذ بالردى \* واعتُدي عليه بغل ما اعتدى \* فاحضر كلُّ ما عنه \* وبذل في الكشف جهدُه \* وجمعوا ما تفرّق منه في الخيام في خيمة السلطان \* وضاقت عن كثرته سَعة ذلك المكان \* وجلس السلطان يوم الجمعة لسبع بَقِيْن من شعبان \* فكل من عرف من ماله شيئا اخذه بعد إحلافه \* وحلا في مَذاق الشكر قطاف ألطافه \* وسعى ، في مُعاناة ذوي الأخلاق الصعبة على سهولة أخلاقه \* وشفى العلَل ، والغُلَل بالنَّهَل ، والعَلَل من اشفاقه \* وقُوش ذلك القُهاش \* وحصل من ذلك الوَبْل الرّشاش \* وصح عد العُرْي والعِثار الارتياش والانتعاش \* وكتب الى الوُلاة بالأمصار والنواحي \* والأقطار والضواحي \* بَحَثُ البَعْث وجد الكشف \* واستخلاص كل ما يوجد ويؤخذ بالرفق والعنف \* وتراجع الناس \* وتتابع الإيناس \* وعادت مُضارب العزائم الى مَضائها \* وقُضاة القواضب الى اقتضابها واقتضائها \* وغارَ الآنِف وأنف الغَيْران \* وتساَّط العزم وعَزَم السلطان \* وثار الحَنَق وحَنق الثائر \* وطار العَلَق وعَلِق؛ الطائر \* وطَلَبتِ الطُلَى نِكَاحَ بناتِ الخِلَلِ الذَّكُورِ \* وَاشْرَابٌ للشُرْب نَباتُ الأَسل الى ماء النُعور ﴿ وحَمِي ۚ دُوو الْحَمِيَّةُ للتقاصي \* وقالوا حتى متى التراضي بالتغاضي 🛪

ال. وجرى ال العَلَل العَلَل الهَل والنهل والعلل ٤ ل. وعَلَق ه ل. وعَلَق الله والعلل ٤ ل. وعَلَق الله وحَمَّى

## ذكر مجلس عُقد ورأي عليه اعتُمد وصواب افتُقد وقد فُقد

وحضر آكابر الامراء عند السلطان \* يوم اكخميس التاسع والعشرين من شعبان \* فقال اعلموا ان هذا عدوّ الله وعدوّنا قد اجلب بخَيْله ورَجْله \* وأناخ بكَلْكُل كَلُّه \* وقد برز بالكفركُلُّه الى الاسلام كله \* وجمع حَشْن وحَشَد جَهْمه \* واستنفد وُسْعه \* وإن لم نُعاجِل الآن فَريقه \* والْبَعِرُ قد مَنع طريقَه \* أعضَل داؤه \* وتعذّر غدًّا لقاؤه \* فانه اذا سكن البيعر \* واستسهل ركوكه السَّفْر \* نضاعفت أعداد الأعداء \* فظهر ١ الإعدام من الإعداء \* وخرج الداء عن قبول الدواء \* ونحن ما وراءنا نَجْنَة ننتظرها \* ولا قَوَّة نستحضرها \* وما أَلِي بهذا المَعْشَر الاّ معشرُنا \* وما بإزاء عسكر الكنفر الاعسكرنا \* وما في المسلمين من بنجدنا \* وما في بلاد الاسلام من يسعدنا \* وعساكرنا حاضره \* وعزائمنا للتواني حاظره \* وعيون اسنِّتنا الى الفتك بالعُدا ناظره \* وما يُعُوزنا ، الاّ حضور اخينا الملك العادل سيف الدين \* ولا بقاء للنقاد أذ أصحر منه ، ليث العرين \* فالرأي كلّ الرأي في المناجزه \* قبل وقوفهم على مَحَاجٌ المحاجزه \* ثم قال لِيُشِرْ كل منكم برائه \* ولا يُقدم على قول ورأيه من وَرائه \* فَتَجَاذَ بول حبل الاضطراب \* واختلفوا في الآراء بجسب اختلاف الآراب \* وركب كل منهم هواه \* وأعلن بما نواه \* ومنهم من قال هذا ثالث عشر تِشرين الثاني لا الاوّل \* وقد دُفعنا الى الْخَطْب الأعضل والتعب الاطول \* والنائب الأعصى والناب الأعصل \* وما نزلنا عن الخيل منذ خمسين يوما \* وما طَعَمْنا في هنه الليالي نوما \* ولا ؛ سُمْنا لطارق طيف غُمْضا \* ولا شِمنا الا لبارق سيف وَمْضا \* ولَكُمْ قذفتْنا المنايا وقد دخلنا لَهُواتِها ﴿ وَكَأَنَّ أَبَا الطَّيُّبِ عَنَانًا بِقُولُه " وَكَانُّمَا خُلِقُوا

ال. وظهر ال. يَعُوزنا الله فيه ١٤. وما

على صَبُّوا : ها " \* وقد كُلُّت الضوامر \* وفُلَّت البواتر \* ومَلَّت العساكر \* وهذا الشتاء قد اقبل ، والعدوّ قد استَقْتَل ، والشرّ قد استفحل ، وما يتأتَّى قَلْعُهُ ، اللَّا لمن يتأتَّى \* وبالصبر يدرك الأريب ما يتمنَّى \* وهم بالمُصابرة مُصابون \* ونحن على المُثابرة مُثابون \* وهؤلا \* لا يُتمكّن منهم الا بالجمع الجمَّ \* والسيلُ لا يغلبه غيرُ الخِضَمَّ \* والصواب ان نصابرهم هنه الشَّتوه ونستجدُّ لنا ولخيلنا الفوَّه \* ونتاخَّر عن هنه المنزله \* لتحصيل هذه المصلحة المؤمَّله \* ونوكُّل بهم مُناوبة من ينعهم من ٢ الخروج \* وإذا انقضى البرد نرجع الى معائجة هؤلاء العُلُوج \* ونعيد السريجيَّاتِ الى سَلَّهَا والسَّلاهِبَ الى السُّرُوج \* والصواب الاخذ بالاحتياط \* وتقديم الكتب والرسل الى الأطراف والأوساط \* ومكاتبة دار السلام \* وإعلام الامام عليه افضل السلام بما دفع اليه الاسلام بالشام \* فان المسلمين لا شكُّ يُغِدون \* ويقومون بالنصرة ولا يقعدون \* ولا يُترَك استنفار التُركمان \* وترغيبهُم بالبر والاحسان \* واستدعاؤهم بالعطايا \* والتشريفات السنايا \* ويُنقّد ، الى بلاد الشام القاصية والدانيه \* في تحريك الهم والعزائم الوانيه \* الى ان تمتلئ بالجموع ساحُ الساحل \* وتغلى بنار اكمَمِيَّات بها مَراجل الراجل \* فحينتُذ يننهي امد المصابره \* ونُصِّم على المكابرة مع المكاثره . ونباديهم؛ ونفاتحهم قبل انفتاح البعر. ونغاديهم ونراوحهم على اقتراح القهر \* ونَسِفهم ولو أنّهم جبال \* وننزفهم ولو أنَّهم بحار \* ونُعدِمهم حتى لا يطرُق جننَ . بلد منهم خَيال \* ولا يُلِمَّ بجنن طارق لهم غِرار \* وما زلنا في مشاورة ومحاوره \* ومجاذبة ١ وهجاوبة ومناظرة ومساوره \* حتى تنخُّل الرآي وتخنُّض \* وخالول انه تبيَّن الصوابُ وتحضُّ \* ومالوا الى الدُّعه \* والخروج ِ من الضيق الى السعه \*

۱۱. بلغة ۱۱.عن ۲ ل وينفَذَ ۱۰ ونناديهم ٥ ل. جَفْنُ ۲ ل. ومجاذبة ومناظرة

ومن يزال الحرب \* الى المنزل الرّحْب \* ومن المعترك المعتكر \* الى المَبْرَك المبتكّر \* فلم تعجبني هن اكحاله \* ولم توافقني هنه المقاله \* وقلت اَعَمْرِي أَتيتُم المصلحه \* ولكَّنها غير مترجَّحه \* فان الفرنج الى الآن لم يتمكَّنوا من الحصار \* ولم يُجدِقوا مجميع الاسوار \* فاذا رحلنا ونُعّينا عنهم ارخينا خِناقهم \* وأطَّلْنا الى مرادهم اعناقهم \* وباب عكَّاء من جانب البعر مفتوح \* والمقيم بها منَّا بكاس تفقُّدنا ايَّاه مغبوق مصبوح \* والطريق اليها سابله \* والذخائر اليها ، في كل يوم داخله \* والفرنج عن قطع الطريق عاجزه \* وعزائمنا على مصابحتها وماساتها لها دون قصدها مُعاجِزه \* فان تاخّرنا تقدّموا \* وإن هوّنًا احكموا \* وإن نقضنا ابرموا \* وإن قعدنا قاموا \* وإن بعدنا حاموا \* ومتى رمْناهم ، تحنَّظوا \* ومتى نمنا عنهم تيقَّظوا \* وما دمنا نَشغَلهم فانهم لحصر البلد لا يتفرَّغون \* وإلى امَد الأمل لا يبلغون \* فقالوا هذا امر هيّن \* وما ذكرناه صواب متعيّن \* ووجه الصلاح فيه بيَّن \* وما مقصودنا الا ان ينتشرول \* ويخرجوا من مَضاربهم ويُصحِرول \* فاذا أيسوا بالرجاء \* ولم ييأسوا من الإرجاء \* أرخينا لهم حبل الإنظار \* حتى استمرّوا على الانتشار \* وحينئذ نصبّحهم على غِرّه \* ونعاجاهم كرّة بعد كرّه \* وننقضٌ عليهم انقضاض الْبَزاة على البِّغاث \* ونصدُّهم بالباعث الباغت لهم عن الانبعاث \* وكان السلطان متكرّها لِما أبدوه من الرأي المُلتاث \* لولا ما عرض لمزاجه من الالتياث \*

ذكر الرحيل الى الخرّوبه عند خِيَم الأثقال المضروبه كان السلطان مع ما الم به من الألم \* غير مُبدٍ وجه الملّل والسأم \* وهو في كل يوم يركب وعلى العسكر يطوف \* ويقف مستطيلا على العدوّ ويطول منه الوقوف \* ويعود وقت الظهر \* وعليه اثر الضرّ

ال أيَّم ١١ والذخائر في كل ٢٠ رُمناهم

من الصبر \* فليمُ على فعله \* وخصّه الطبيب بعدله \* فانتقل الى الثقل ليلة الثلثاء رابع شهر رمضان \* وخلَّى المنزلَ الاوَّل وأخلى العسكرُ ذلك المكان \* وتقدُّم الى من بعكًا \* بإغلاق الباب \* وسلوك نعج الاحتراس والاجتناب \* وجرى الامر على ما كنتُ قُلته \* وتحقّق من الحَلَل ما خِلْته \* فان المركيس رحل وشغل الجانب الذي كان خاليا ، ورخص عنه ما كان من سَوْم خوفه غالبا ، وشرع الفرنج في حفر خندق على معسكَرهم حَوالَيْ ، عَمَّا ، من البحر الى البحر \* وإخرجوا ما كان في مراكبهم من آلات الحصر \* وفي كل يوم تأتينا ، اليزكيَّة بخبرهم \* وبما ظهر من اثرهم \* والجِدُّ في تعميق اكندق وتنميم محتفَّرهم \* والعسكر هاجم \* كانَّه واجم \* والفانَّ فيه راجم \* وشرُّ الكفر ناجم \* وما فينا لعُوْد الأمر عاجم \* وقلت يوما للسلطان يركب العسكر اليهم \* ويركُض عليهم \* فلعله ينال ظفرا \* ويقضى من كسر العدوُّ وطرا \* فقال ما يعمل العسكر شيئًا الا اذا كنتُ معه راكبا \* ولعمله مشاهدا مراقبا \* ولقد صدق في مقاله \* فانه كان اعرف برجاله \* فانهم كانوا يبذلون معه المهم \* ويخوضون من بحر الحرب اللُّجَجِ \* ويوسعون لِهَزم ، العدوُّ المأزقَ ؛ اللَّحِجِ \* وكان من قضا . الله أنَّا اغْنَلْنَاهُم \* وَإِمْهُلِنَاهُم بِلَ اهْمُلْنَاهُم \* حتى عَدَّقُوا الْحُفُورِ \* وَوَثَّقُوا مِن تَراجُهَا السور \* وملأوه بالستائر \* ومنعوه من الطير الطائر \* وبنَوْه واسَّسوه \* وستَّره وترَّسه \* ورتَّبول عليه رجالا \* ولم يتركول اليه لِواغِل مَجالا \* وتركوا فيه ابوابا وفُرُوجا \* ليظهروا منها اذا ارادوا خروجا \* ولمَّا فرغوا من هذا الأمر \* اشتغلوا بالحصر \* ونحن نقول لا مبالاة بهم ولا آكتراث \* وما اسهلَ اذا عزمنا عليهم لأصولهم الاجتثاث \* وبسُيول سيوفناً نغسل تلك الأخباث \* وايَّ وقت قصدناهم وجئناهم وَجأناهم \* وَنَكَأَنَا قَرْحِهِم وَنَكَبَنَاهُم \* وَمَا فَوَارْسُهُمْ لَنَا الَّا فَرَائِسَ \* وَمَا خَنَادَتْهُمْ لَهُمْ ١١. معسكرهم من النجر ٢ رو. ياتينا ٢ ل. بهزم ٤ ١. المارق اللجيج

الأرُمُوس دوارس \* وما حنروا الا قبورهم \* وما دبّروا الا تُبورهم \* ومتى قصدناهم اكذَبت ظنونهم \* وصد قتهم ، منونهم \* وامتلأت باشلائهم خنادقهم \* وأظلمت عليهم بغربنا مشارقهم \* ويَتّنهم بوائتهم \* وتبّت ، علائقهم \* ذكر رأي رائب \* عن النظر في الغاي ؛ غائب

أَسفر عن داء دائب \* وأبان عن غُرارة بغرائب

وقع و لبعض الأكابر فنني عليه خنصره \* ووكّل بإنمامه سعه وبصره لها ٢ تمت على الفرنج تلك المقتلة وعمّت فيهم الهَلَك \* وضمّت أشلاءهم المعركه \* وشوهدت على الرُبا حُجُب نحورهم المهتكه \* وخمدوا وخملوا \* وإهلكهم الله بما علوا \* وقع لبعض الأكابر \* انه لم يبق للقوم انتعاش من تلك المعاثر \* وانهم قد عدموا القرار \* وعزموا الفرار \* ولو قدروا على النجاة لخاصوا \* ولو فتحنا طريتهم ما نصبروا ولا تربّصوا \* وقال للسلطان ارحلوا عنهم \* حتى تروا ما يكون منهم \* فانهم يرهّبون ويهرُبون \* ويبعُدون \* الى صور ومِن بعدها من عكاء لا يقربون \* فال قوم الى مقاله \* وتخيّلوا مثل خياله \* وإشار بقطع طريق البلد \* والصدر ولا يعوقهم فانهم كلاب نعوي من التعويق \* ولمّا بكونا رايه \* وتلونا أيه \* أخاف ظنه \* وبدا وهنه \* وما زاد الفرنج الا ثبانا \* ولم نعرف أشلهم على ما توهّه شتانا \* وكنّا نتحدّث بذلك الرأي الفائل \* ونقول المنهم على ما توهّه شنانا \* وكنّا نتحدّث بذلك الرأي الفائل \* ونقول

ذكر ما جرى بعد ذلك من اكحوادث وتجدّد للعزائم من البواعث

ما اعجب قبولَنا لقول؛ هذا القائل \*

اقام السلطان بالمخيّم لاصلاح مزاجه \* وإيضاح منهاجه \* ومُداراة ألمه \*

ال. صدقناهم ١ ا. وصدقهم . ل . وصَدَّقَدَهُم ١ ا . وبنت ٤ ا . في المعنى ٥ ل . وقطع ٦ ا . ولمّا ٧ ل . ويُبعِدون ٨ ل . وانجَدّ ٩ ل . فول

ومداواة سَقَمه \* فوهب الله له العافيه \* وكمَّل له عصمته الكافيه \* ومِنته الشافيه . ونعمته الوافيه . وابدى له ألطافه اكخافيه . وقوّى قلبه على الهُمَّام \* بنيَّة الانتقام \* وصرف الاجناد الغرباء ليرجعوا في الربيع \* ويستريحوا في مَرابعهم لوقت الرجوع \* وإقام في ماليكه وخواصّه \* ورجال حَلْقته المنصورة من ذوي استخلاصه \* ورتَّب بالنوبة ، على الفرنج يَزَكَا ضُّنه دَرَكا \* وأدار بهلاك القوم منه فَلَكا \* وكان في ماليكه كل مقدَّم مِقدام \* وكل هُمام هَمَّام \* وكل ليث ذي لُونه \* وكل حَدَث مُحسِن له حُسْن أَحْدُونه \* وكل ضيغم ضاغم \* وكل أسد عَرِين ليس الا عِرْنِينَ قِرْنه بِراغم ، وكل رِيْبال ذي بال ، وكل بَطَل من ولاية الهيجاء غير بطَّال \* وكل مُغير للنصر ، مُرِيغ \* وكل مسيء الى العدوّ لكأس ؛ الحِمام مُسِيغ \* وكل تركيّ للرماء غير تارك \* وللإصْماء غير فارك \* قَوْسُه في ظُفَّر الهدى مُوْتَر على الوَتْر ، وسهه من مُقَل العدا طائر الى الوَّكُر ، وسيفه في رداء الرّدَى حال بدم الكفر \* وكل حُميّدي في الروع حَمِيد \* وبالحرب عَميد \* وكل هَكَّاريٌّ على القرُّن عَكَّار \* وفي الوغي كرَّار \* وَللَّقِنَا جَرَّار \* وَكُلُّ زَرْزَارِيٌّ بالأَسْدُ زَارٍ \* وَللبِسالَةُ كَاسِ وَمِن العار عار \* وكل مَهْراني " في القتال ماهر \* وللرجال قاهر \* وعلى الابطال ظاهر \* وَكُلْ كُمِيٌّ كُمِيشُ \* و إِكْدَيْشُ على إكديشُ \* فا خلا يوم من وقعه \* وما صار مَن بارزهم الا الى صرعه \* وما عاد من نجا من زنابير سهامهم الا بلَسْعه \* وما حصلتْ شفاه شِفارهم من طِلاء من طاولهم الا على لَطْعه \* وما تَبقَّى على لَتُونهم لِيْت \* ولصَوْنهم في النزال كلُّ صباح ومساء صِيْت \* وبُلِّي الفرنج منهم بالمُيير المُييد \* وآعتاق بهم مُواد العدق المَريد \* وما زال هذا دأجم في الركوب \* ومباكرتهم ومراوحتهم الى مواقف الكروب \* فكم اقرُّول منَّا اعينا بايديهم \* ونْبُّتُول • عَدْل النصر

١١. النوبة ٦ل ٠ راغم ٢ ١ . للضير ١٤ . بكاس ٥ ل . وثَنَوَا

بتعدّيهم \* وصدّول شرّ الشِرْك بتصدّيهم \* وحرّكول ما سكن وِهَدَا من عزائم الهُداة بَنَهَدُّيهم ۞ وفي يوم الاثنين ثالث شهر رمضان أخذ اصحابنا بعكًّا، مركبًا للفرنج الى صور مُقْلعًا \* وإجتلينًا به من سَنَّى النصر مطلعًا \* وكان المركب محتويا على ثلثين رجلا وإمرآة وإحدة ورَزْمة من اكحرير وجائت حِظْوة ، حلوه \* وغنيمة صفوه \* ونشوة أعقبت صَعْوه \* وصبيحة ، استصحبتْ ضَعْوه \* وقوّة من وَهْن العدوّ \* ومحبّة فكّت رَهْن السَّلُوّ \* فقد كان انكسر نشاطهم \* وإنقبض انبساطهم \* وإنخفض اغتباطهم \* وفتَرت عزمتهم \* وقصُرت هُمَّهُم \* وخَبَدت فَوْرتهم \* وركدت نُوْرتهم \* فلمَّا عَثَرُولَ بِالْمِرَكِبِ انتعشوا وانتقشوا \* وتنغَّمُول ، وتنغُّشُوا \* ودبُّ الرُوْح \* وشبّ الْمُرُوح \* ونحرّك الساكن \* وتدرّك الضامن \* وصاروا يَخرجون ويُحْرجون \* ويقتُلُون ويَجرحون \* ويُمسون على القتال ويُصبِّون \* ويكافحون ويدافعون \* ويقارعون ويواقعون \* والعسكر في المنزلة هاجم \* وجَمُّ جمعه واجم \* واليزكيَّة زكيَّه \* والعيون ذكيَّه \* والنَّوَب راتبه \* والعدّة المعيّنة ؛ المُعينة في كل يوم راكبة \*

ذكر وصول ملك الألمان

ونَمَى الخبرُ بوصول ملك الالمان الى قُسْطَنْطينيَّة في عَدد دَهْم دَثْر \* ونظم من خيله ورَجْله ونثر \* وهو على قصد العبور الى بلاد الاسلام \* وقَطْع بلد الروم والأرْمَن الى الشام \* وإنه في ثلثمائة الف مقاتل \* من كل سالب باسل \* وطالب باطل \* وجَهُم جَهَنَّميَّ \* واشقر سَقَريَّ \* وأنمش أَفْعُواني \* وصِلَّ صَلِيميّ صِلائي \* وأرقش حَبْشيّ \* ومُسْتَعِره سَعِيريّ \* ومِعْرَب لَظُويٌ \* ومِعْوار ناريٌ \* وضار بالقِرْن ضارٌ \* وجار للدرع جار \* وكل ذئب عاسل \* ذاب بعاسل \* وأزرق لأبيض مشتمل \*

١١. خطرة ٢ ١. وصبِّعة ١١. وتنعموا وتنعشوا ٤ ل. والعدَّة المُعينة في كل. ا. والعدة المعنية المعينية في كل ٥ ا. ومسعر

وأصهب لاسر معنقل \* وكل جَبِيبيّ جاحِم \* وجَمْريّ فاحِم \* وحَرْبيّ بعُريٌ \* وبار برّيٌ \* وقاطع في طريق الوصول \* وراحل بفصد المحلول \* وناز الى النزال \* وصال بنار الصِيال \* ومشمّر ، على الموت متهرّن \* ومتحيّن الى البَنون متحبّن \* وفيهم ستون الف فارس مُدرّع مُقَنِّع \* ماله سوى السوء من مَقَنَّع \* وإنه ، مع الالماني ملوك وكُنُود \* وكل شيطان لربَّه كَنُود \* وَكُتب صاحبُ قلعة الروم مقدَّم الأرمن \* وهو في قلعته على الفرات ومن ١ أهل الذمَّة في المأمن \* يبدي تنصَّعا وإشفاقا \* وتَمْوُّفا على البلاد واحتراقا \* ويقطع بان ؛ الواصلين في كثره \* وإن الناهضين الى طريقهم في عثره \* وأبرق في كتابه وأرعد \* وأبدع بخطابه . وأبعد \* ولا شكُّ انه الى جنسه النجس مائل \* وبَمَلاءة ، اهل ماته قائل \* ولبًّا وصل هذا النبأ وقيل إنه عظيم \* وورد هذا الخبر وخِيْل أنه أليم ﴿ كَادُ النَّاسُ يَضْطُرُ وَنَ ﴿ عَلَى انْهُمْ يَصَدُّقُونَ وَبَكَدُّ وَنَ ﴿ وَمِنَ طَرَف كل حبل من الرأي بجذِبون \* وقلنا إنّ وَضَح هذا الخَطْر \* وصح هذا الخبر \* فالمسلمون يقومون لنا ولا يقعدون \* ويغضبون لله ولا يرضون انهم لا يعضُدون ١ \* على ان الله ناصرُنا \* ومُوازرنا ومُظاهرنا \* وحَّقْنا بـاظهار القوَّة لمن استوحش التأنيس \* وبثثنـا بالإرسال الى بلاد الروم عيونا وجواسيس \* ونَدْبْنا رسل الاستنصار \* وبعثنا كتب الاستنفار الى جميع الامصار والاقطار \* وقلنا ما هن الْهَرّة الْأُمُرّه \* ولا ، يُسيغها الآكل مَري ٤ ، أبي \* وما هن الكرّة مثل كل كرّه \* ولا محضرها الأكل كَميش كَميّ \*

ذكر رسالة دار الخلافة

وعوّل السلطان على القاضي بهاء الدين بن شَدّاد يوسف بن رافع بن

۱۱. ومتميز ۲ ل. وان ۲ رو. وين ۶ رو. ان ۰ رو. في خطابه ٢ رو. ان ۲ رو. مُرَّة لا يسيغها ۹ ل. رو. مُرَّة

تَمْيَم \* لَيْكُون كَتَابُهُ الى الديوان العزيز مع رسول كريم \* وقال له ما احتاجُ أَوْصي \* وإنت تَستوفي القول ونَستقصي \* وجعل له الى كل ذي ١ طَرَف في طريقه رساله \* وأودعه اليه مقاله \* فسار من عندنا في شهر رمضان مُغِذًا \* يبُذُّ خيل العزم بَذًا \* ويجُذُّ حبل السير جَذًّا \* ووصل الى حلب والقاضي ضياء الدين القسم بن يحيى ، بن عبد الله الشَّهْرُزُوْرِيَّ ، رسول السلطان ببغداد ، قد عاد ، وذكر انه قد بلغ المراد ، وإنه استجدى واستجاد \* واستفاد واستزاد \* وإنه استكمل للعن الاستنجاز وللعدّة الاستنجاد \* نا هذا الرسول الرائح \* وربُّما نعرّضت لتلك الحوائج الجوائح \* وإذا اختلف اكحديث حَدَث الاختلاف \* ومتى أَلْفِي غير ما أَلْقِيَ أَلْغِيَ • الائتلاف \* فما هذا الَعَجَل \* وممّ الوجل \* فصدَّقه الملك الظاهر غازي صاحب حلب \* عن ، كل ما ابان عنه واعرب \* وكتب الى والنه \* بذكر مقاصع \* وقال انا لا أقدر على صدٌّ من للخدمة تُصدَّى \* ولا ردِّ من بثوب الرسالة تردَّى \* وإنت تمضي الى السلطان \* بما اوضحتُه من البرهان \* وهو يحكُم ويُعْكِم \* ويعقد ويُبْرِم \* ويقول فتسمع ٧ \* ويامر فَتَتَبَع ٨ \* ولعالك تعود سريعا \* وتجد شمل ما الَّفتَه جميعا \* فوصل ضياء الدين الشهرُ زوريٌّ، وهو مغتاظ \* وسَجاياه السِّجاح ؛ غلاظ \* وتغيّر على \* ونسب انفاذ ، القاضي بهاء الدين الي \* فانه كان مُخْ اللي ومُخَالطي \* ومُجالسي ومُباسطى \* فأزلتُ عنه كل ظنّ \* واعتذرت اليه بكل فنّ \* فَا بُسط عُذْر \* ولا قُبض ذُعْر \* فانِّي على اسبابي ببغداد خائف \* ودون رضاكل سائر اليها وإقف \* وإسترضيته فا رَضي \* ومضيت اليه مراراً قبل ان يضي \* ثم اجتمع بالسلطان وندّمه على ما قدّمه \* واعلمه بما

ا ا . رو . كل طرف ١٢ . يحيي الشهرزوري ١٢ ل . الشهرزوري ٤ ل . ببغذاد
 ل . أُلْقي ٦ ا . على ١٧ ا . فتسمعول . ل . وتسمع ١٨ ا 'فتتبعول . ل . فتتبع ١٠ ل . فتتبع ١٠ ل . انفاد

علِمه ، . وقال له الشغل قد فرغ ، . والمقصود قد بُلغ ، والسؤال قد أجيب \* والسؤل قد أصيب \* والمخطوب بزمامه نحوَك منطوم \* وكل مَلِكَ سواك لأجلك من رَضاع رضاهم مفطوم \* فكنْ للإمام يكنْ لك \* واقبلُ امره ليَقبَلُك \* واجتمع بالسلطان دوني \* واتَّفق بجاعة شاركوه وأفردوني \* وقرّرول معه سرّا امرا \* وحذروه ان يصير جهرا \* ولو كنتُ معهم لعرّفتهم ان الامر الذي أبرموه غير مُبرَم \* وإن الرأي الذي احكموه غير مُحْكَم \* وما زلت اؤكَّد الامر حتى يُؤمَّن انتقاضه \* وأتعرُّض ، دون الرأي حتى لا يمكن اعتراضه \* وانبقَّن ان الامر ما فيه خلاف \* وإن الوعد ما له إخلاف \* فا فعل الرسول يتلبُّث \* ولا أمهل؛ يتمكُّث \* بل جَعل على المجاز لا الحقيقة مُجَازَه \* وزعم فما دبَّره نجاحه ونجازه \* وسلك فيما • تقرّر أنج العُمَّبُ \* واسرع العودة على النَّجُب \* فامَّا انفصل عن السلطان \* بما وصله من الاحسان \* جمع السلطانُ الامراء على المَشُوره \* ووَقَفْهم على المعنى والصوره \* وقال لهم قد وعدت الخلينة على لسان الشهرُزوريّ ، بشهرُزور \* واستدعيت عسكره المنصور \* وربُّما قدَّم الينا الحضور \* فيكبُل / لنا النصر والحبور \* فقالول هذا رأيْ رائب \* وشَأُوْ شائب \* وامر عنه الصواب ناء \* وكيف نَعِد الامامَ بما لا يُقرَن بوفاء \* وكيف يَنجُز ، هذا الوعد \* وينجَع هذا القصد \* ودونه المحاش من هو في طاعتك \* فكنتَ تبذِّل ما يدخل في استطاعتك \* · أمّا صاحبُ الموصل طلبها فمُنع \* وصاحب إرْبل ، عنها دُفع ، ، \* ومملوكك بها لمن مجاوره خائف \* وكل إيوائي ١١ لحدُّها وحقَّها حائف \* وما من هؤلاء الا من بَذل عنها اموالا وإحوالا \* والتزم من الجنود والنقود

ا رو عمله وعلمه على فرغ ۴ ا. واعترض ؛ في هامش ا . نخ ولا امل ال أُمِهل ... جُعِل ... مجازَه (?) ٥ ل. بما ٦ ل. الشَّهْرَزوري بشَّهْرَزور ١٧ فكل الرَّالِينَ اللَّهُ مُرَزوري بشَّهُرُزور ١٧ فكل الرَّالِينَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللْمُعَلِمُ مَا مَا اللْمُعَمِيْنِ مِنْ مَا اللْمُعُمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعَ

انجادا خِنافا ، وحُمولا ثِقالا » فاذا عُرف انك اخرجتها لمن له الأمر « دخل عليهم الضر" » ومَلك مالك الامر أمرهم » وأبدوا في انقطاعهم عنك عندهم » وانقطع الواصل » وارتبع المحاصل » وما جاءنا من المذكورين فارس واحد » ولا ساعَد على ما نحن فيه بَعْدَها مُساعد » المذكورين فارس واحد » ولا ساعَد على ما نحن فيه بَعْدَها مُساعد » اما هذا بَكْتُمُر في خِلاط » قد جمع الأخلاط » وجهر بالعداوه » وإقام على الغياية والغباوه » فقال السلطان المخليفة ملك ، المخليقه » وهو مالك الحق والمحقيقة » فان وصل الينا اعطيناه هذه البلاد فكيف شهرُ زور ، « وسيُحدث الله بعد الأمور الأمور » ولها وصل ضياء الدين الشهرُ زوري ، وسيُحدث الله بعد الأمور الأمور » ولها وصل ضياء الدين الشهرُ زوري ، سفارته عن سَداد » وقيل له جوابُ ما أتيت فيه مع ضياء الدين نسيره » ونند به فيا نخيره » وشرّف جهاء الدين وأعيد » وزين ، ضياء الدين وزيْد » وذكر ما جرى فتم الاعتداد » ونم الإحماد » وسيأتي الدين وزيْد » وذكر ما جرى فتم الاعتداد » ونم الإحماد » وسيأتي ذكر ما الت اليه نوبته » حين كانت أؤبته »

ذكر وصول الملك العادل سيف الدين اخي السلطان والاستظهار بجموعه والاجتماع بظهوره لنصرة الايمان

ووصل الملك العادل سيف الدين من مصر منتصف شوّال \* في جيش وال ٧ \* وجمع حال \* وشَوكة رائعه \* وشِكّة رادعه \* وشارة ساره ٨ \* وديمة من البأس داره \* وعِدّة مُنتفاة منتفية ، منتفيه \* وعُدّة مُنتفاة مهذّبه \* من كل أَجدَلَ على مَرْقَب \* وأجُود على جواد مُقَرَب \* وصاف عَتيق على صافن عتيق \* وطود على طود وزيق على زيق \* وصَقر على سَوْدَ زيق \* وبحر على سابح \* وجَدَع على قارح \* ومن كل وصَقر على سَابح \* وجَدَع على قارح \* ومن كل رئبال على تَتفُل \* واغر تُحجّب على اغر محجّل \* ومن كل ابيض ضَرَب رئبال على تَتفُل \* واغر تُحجّب على اغر محجّل \* ومن كل ابيض ضَرَب

ال آخفافا ۲ ل. مالك ۲ ل. شهر زور ۱ ل. الشهر زوري ٥ ل القاضي ابن شدّاد ۲ ل. ورُدِّن ۷ ل. و آل ۱۸ ا شاره ۹ ل و ودِدَّة مُنْتَخَبة وعُدَّه

بالبيْض ضرّاب \* وكل اسمر باسل بالسُمْر سَلّاب \* وكل أرْوَع بحمل يَراعا \* وكل شُجاع يعتقل شُجاعا \* وكل أَحْمَى أحمس \* وكل أَفْرَى أفرس \* ومن كل اسد خادر \* وقَسْوَر قاسر \* وضَيْغَم ضاغم \* وقَمْقام واقم \* وليث به لُوْتُه \* وحَدَث له في الشهامة أَحْدُونُه \* واحضر معه من سودان مصركل ذمركانَّة العَبْسيّ عابس \* وكل مُعامِر للموت مُعَامِس \* وَكُلْ غِرْبِيب، حُلْكُوك \* وَكُلْ سِرْحَان صُعْلُوك \* وَكُلْ ضِرْ غام غَرِيفِي \* و مِقدام ر يْفِي \* وكل خارج لنار \* وكل مارج مِن نار \* وكل اسود سالخ ، وكل راس في الشرّ راسخ ، وجاءل بالغَبَسة ، القبطيّه ، والترّسة اللَّمْطِيّه \* والصِلال القِفْطِيّه \* والإلال ، النُّوبيّه \* والحِراب الحرْبيّه \* والصِعاد الصِّعِيْديَّه \* والصوارم المذروبه \* والصرائم المشبوبه \* والأسنَّة المسنونه \* والسوابغ المَوْضُونه \* والسّراحِيْن السارحه \* والتّعابين الجارحه \* والناسيج المُزْدَرده \* والشياطين المتوقِّن \* والزانات والنَزَنيَّات \* والهنديَّات والمانيَّات \* وكان يوم وصول العادل مشهودا \* لم يَترُك؛ في كل ما يُراد من القوّة مجهودا \* واقبل في رَوْع ظاهر \* وَضُوع باهر \* وبشر ذائع \* ونَشْر ضائع \* وحبور تامٌ \* وسرور عامٌ \* وهِزّة وطرب \* وعِزّة وأرب \* وقلنا سيفُ الدين المُنتضَى \* وناصر الاسلام المرتضَى \* وغِيات الانام المرتجَى \* وسلطان جيوش المسلمين المجتبَى \* لقد نُصَّ النصر \* وكُفُّ الكفر \* وسَلِم الاسلام \* ونام الانام \* وأمن الايمان \* ونسلُّط السلطان \* وحَلِيت الاحوال \* وفَرغ البال \* وبُلغتِ الآمال \* ونِبْلَ رجاء الرجال \* وأَزيل إبطاء الأبطال \* ووَرَتْ زِنَادُ الأجناد \* ورَوِيتْ ظِلاء الصِعاد \* فا بَعْد اليوم \* الاّ بُعْد القوم \*

ا ا . غربب تكذا في ا بلا ضبط وبهذا الضبط في ل . ويظهر من العبارة انها اسم لثيء من عُدد الحرب غير ان اصحاب لسان العرب والصحاح والاساس والقاموس ومحبط الحيط لم يذكروها بهذا المعنى تم ا . وإلال لا ل . يُترَك

وادراك ما استقام من النهج \* وهلاك من اقام من الفرنج \* ونزل الملك العادل في مخيّه \* وقدم اليه شن بهقدمه \* وتقدّم السلطان الى راجل العدق في دمشق والبلاد فحضر \* وضايق الفرنج به وحصر \* ولم يخل العدق في كل حين من حَيْن \* وفي كل وقت من مقت وفي كل شأن من شَيْن \* وفي كل بُقْعة من وقعه \* وفي كل صُقْع من صَقْعه \* وفي كل ليلة من بليّه \* وفي كل سُعْرة من كبسة بالنكاية فيهم مَليّه \* والملك العادل يركب في كل يوم ويُتلي \* ومِن جُهْن في القتال لا يُخلي \* والفرنج على البلاء م صابرون \* وللعناء والعناد مكابرون \* لا يبرزون ولا يبارزون \* ولا يبارزون \* ولا يبارزون \*

ذكر فصل الى الديوان العزيز اشتمل على مجاري الاحوال «قد تقدّمتِ المطالَعة بمنازلة العدوّ المُنازل بالنّوازل \* ومجاولة ، اهل » « الغَواية بالغَوائل \* ومقاتَلة طواغِيْت الكفر الواصلة في الْبحر بعدد » « امواجه الى الساحل » وقد نزلوا على عكَّاء المحروسه » براياتهم » «المنكوسة وآرائهم المعكوسه « وحشودهم المجموعة وجموعهم المحشوده » » « وظِلال الضَّلال المدوده \* وإقدام الأقدام المصدودة المسدوده \* » ﴿ وَقَدْ مَضِتَ ثَلَقَةً أَشْهُر شَهُر بِهَا التَثْلَيْثُ عَلَى التوحيد سلاحَه \* » « و بَسط الكفرُ جناحه \* وحصل الشرك على قروحه وعَدِم » ﴿ اقتراحه \* وَقُتُل من الفرنج وعُدم في الوقعات ؛ التي روّعت \* » « والروعات التي وقعت \* أكثر من عشرين الفّ مقاتل \* مين » ﴿ فارس وراجل ورامح ونابل \* فا أثّر ذلك في نقصهم \* ولا أرّث » ﴿ إِلَّا نَارَ حَرْصُهُ \* وَمَا فَلَّلْ حَدَّ حَدِيثُهُمُ الْحَادِثُ \* وَلَا قَلَّلْ عَدْدَ » « كثيره ، الكارث \* ولا غَضُّوا عيون أطاعم \* ولا فضّوا خُتوم » « اجتماعهم \* ولا رَدُول وجوهم عن مواجهة الردى \* ولا قطعول » ١١. راحل ٦ل. البلاد ٦ل. ال. ومحاوله ١٤. الواقعات ٥ل. كثرتهم

«أملم، عن الوصول الى المدّى ولوء قطعوا بالمدّى ، وهم لمواضعهم » «ملازمون \* وفي مصارعهم جانمون \* وعلى الموت صابرون \* والى » « الحِمام صائرون \* وبالخنادق من البوائق مُعْتَمون \* وبالطوارق » « من الطوارق معتصون \* وعندهم انهم للبلد مُحاصِرون \* وهم على » « الحقيقة وإن كانوا لكثرتهم غيرَ محصورين محصوون \* وَإِنَّ » «جُنْدَنَا لَهُمُ المنصورون \* وللعساكر الاسلاميّة فيهم كل يوم نكاية » ﴿ شَدِينَ \* وَفَتَكَةُ مَبِينَ \* وَوَقَعَةُ نَاكِيهِ \* وَجَمَرَةُ ذَاكِيهِ \* وَصَدَّمَـةً ﴾ « صادعه « وحَدْمة رادعه » ولمّا امتنع الدخول عليهم » وتعذّر » « الوصول البهم » جُمع راجل البلاد » وحُشد الى حشودهم ذوو» « الاستعداد « حتى نُقارِّل ، الراجل بالراجل والفارس بالفارس » » « ونَفترع بقمع جمعهم بِكْر الفتح العانس \* وقد وصل الاخ العادل» ﴿ وَفَّقُهُ اللَّهُ لَلْمَرَاضِي الشَّرِيفَهُ \* بِالْجَمْوعِ الْكَثْيَرَةُ الْكَثْيَفَهُ \* وَلَعَلَّ الله » « ان يجعل حَنف هؤلاء الفرنج فتحا لأبواب الفتح » ويعجّل لليالي آمال » « المسلمين بطلوع ؛ صبح النجع « وليس هذا العدوّ ، بواحد فينجع فيه » ﴿ التدبير \* وياتي عليه التدمير \* وإنَّما أهو كل مَن وراء البحر \* » « وجميع من في ديار الكفر \* فانه 1 لم يبق لهم مدينة ولا بلق» ﴿ وَلا جزيره ﴿ وَلا خِطَّة صغيرة وَلا كَبيره ﴿ الاَّ جَيَّزت مُراكبها ﴿ ﴾ ﴿ وَإِنْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللّ رر خزائنها \* وأنفضت ، معادنها \* وحُملت ذخائرها \* وأُذلت» « اخایرها » وثار ثائرها » وسار · ، سائرها » وطار طائرها » ونُثلت » رر كنائن كنائسها \* واستخرجت دفائن نفائسها \* وخَرج بصُلْبانها »

ا ا. وصولهم ۲ جملة « ولو قطول بالمدى » ساقطة من ا ۲ ل. نقائل ٤ ل. طلوع
 ا . العدد ۲ ا . فانهم ۷ رو وتحرز ۱ ا . وتقصت رو . ونقضت
 ۹ ا . وانقضت ۱ ل . ا . وسال

« أَسَاقِفُهُا وَبَطَارُكُهَا \* وغَصَّت بِالْأَفُواجِ فِجَاجِهَا وَمَسَالَكُهَا \* وَنَصَّلَبُت » « للصليب السليب \* وتغضّبت اللهُ صاب المصيب \* ونادَوا في نواديهم » « بانّ البلاء ، دَهِم بلادَهم \* وإن اخوانهم بالقدس أبارَهم الاسلام » « وإبادهم \* وإنه من خرج من بيته مهاجرا \* وبحرب الاسلام » « هناهرا \* ولمتعبَّك مستردًّا \* ولجدُّه في النخوة لدينه مستجدًّا \* فقد » « وُهبت له ذنوبه \* وذَهبت عنه عيوبه \* ومن عجز عن السفر \* سفر » « بعُدَّته وثروته مَن قدر » وبذل البدر لمن بَدَر » فجاء للابسين » « للحديد بعد ان كانول لابسين للجداد \* وتواصلت منهم الأمداد » « بالإمداد » وتوالت أنجاد الإنجاد » فهم على النقص يزيدون » وعلى » «الأبد يَبِيدُون \* وباللهج بجودون \* وعن اللَّجاج في خوض اللُّجَجِ» «لا يَعُودون \* ومؤلاء هم الواصلون في السِير القاطعون أَبْاجَه \*» « المُركَاثِرون امواجه « فأمَّا ملوكهم الواصلون في البرّ فقد تواترت» ﴿ اخبارهم \* بأنْ خُأَت منهم ديارهم \* ورمنهم الى اغراضهم البعية » ﴿ اونارهم \* وبهم يَستَغْجِل الشرِّ \* ويَعضُل ؛ الامر \* ويَصُول الكفر» ﴿ وَيَجُولُ \* ويتطاول الشرك ولكنّه لا يطول \* فانّ لدين الله من » « خليفته ناصرا لا يُسْلِمه \* ورازقا لا يُعرمه \* وما نمسَّك مجبل » « طاعته الا من فاز قِدْحه » وحاز السّناء قَدْحه » وأسفر صبّنه »» ﴿ وَوَفَر نَجِعَه \* وبدا عاليَّه \* وباد عديَّه \* واكخادم بقيّة رجائه في » « العوارف الإماميّة والعواطف النبويّه \* وشدّة استظهاره بالنصرة» « الظاهرة الناصريّه \* آن أن يُفرّق الجمعين \* ويجمع للنَريقين · » « القمعين \* ويعيد البرّ بحرا من دماء وافدي البرّ والبحر \* ويقطع» « قطع دابره دابر الكفر » \*

ا رو · وتعصبت ٢ رو · بان البلاد هي بلادهم ٢ رو · مهاجرا لحرب ٤ ١ . ويعطل ٥ ل . للكفر يَقِين ٦ ١ . دار

ذكر وصول الأسطول المنصور من مصر يوم الثلثاء سادس عشر ذي القعده في المراكب المستعدّة المستبدّة بالبأس والشدّه وكانت عدّته خمسين شِيْنيّا

كان السلطان منذ وصل الفرنج الى عكًّا، قد كتب الى مصر بتجهيز الاسطول وتجزية احباله \* وتزجية امور رجاله \* وتكثير عَدده \* وتوفير عُدده \* واصلاح شؤون شَوانيه \* وإسناء رواسي سَواريه \* فتولَّى حسام الدين لواوُّ الشيخُ أمْرَه \* وشرح لإبراده وإصداره صدره \* وأنفق من ماله \* ما جمع به شمل رجاله \* وهذا لؤاؤ قد اشتهرت في ، الكفر فتكاته \* وشُكرت في العدوّ نكاياته \* وقد تنرّد بغزوات لم يشاركه فيها احد \* ولم يكن ، فيها على الاسلام لغيره يد \* ما سَلك نهجا الا مَلَك \* ولا طَلب غاية الا أدرك \* وهو ميمون النَّقِيبه \* مشكور؛ الضريبه \* وهو الذي ردّ الفرنج عن بجر المحاز \* ووقف لم على طُرُق. المجاز \* ولم يترك منهم عينا تَطْرِف \* ولم يُبق لهم دليـلا يَعرف \* وغزوانه مشهوره \* وفتكاته مذكوره \* وإمواله مبذوله \* وآكياسه لعَقْد الإنفاق في سبيل الله معلوله \* فتولى الاسطول \* وجمع به العَلَوْل والعَلُول \* ووصل به وللفرنج من شوانيها على وجه البحر عقارب تديبٌ \* وأواسيب سوالب ما تغيب وما تُغبُّ \* وسُنُن حمَّالة ومُقاتِله \* وبُطَس للازواد والميّر، ناقله \* فصدمتها مراكبنا عِناكبها \* وملأتْ معاطنها ععاطبها \* واستطال الاسطول المنصور على اساطيلها \* وجاء حقَّه بإزهاق اباطيلها \* وطلعتُ في سماء البحركوإكبُ مراكبنا نجوما \* وقذفت لشياطين الكفر رجوما \* واقبلت سَواريها بالرواسي \* مُبرِّمة الأمراس مُحكِّمة المراسي \* وقطعت

۱ ا. ونجریة . ل. وتجربَه ۲ ل. رو . بالکفر ۲ ل. تکن ۱ . مشهور ۱ . طریق ۲ ل. والمیرة

اللَّجَّة بأَشباه امواجها \* وسَدَّت فجاجَها بافواجها \* ونكَّست أعلامَ الأعلاج عن أثْباجها \* ووافت أساودُها السُوْد بالْأُسُود \* وسدّت عِقْبَانُهُما الآفاقَ بأجمحة الرايات والبُّنود \* وطارت بقوادم المجاذيف وخوافيها \* وزارت ، بجوارح المَقَاذيف وعوافيها \* فجاءت ، فجاءة وسفن العدوّ كَالْجِبَالِ نَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ \* ونطوي اللُّجَّة كَطَيّ ٱلسِّجِلّ للكِتَابِ \* فصدَّتها ، وصدعتها \* وردَّتها وردعتها \* فكأنَّها ؛ نَعَبتْ غِرْبانها بَيْن أحبَّة الكفر أعاديها \* فإناخت ظعائنُ الضغائن على شوانئ شوانيها \* وعادت قُواءصُ الفرنج فيها قنائصَ جوارح ِ جواريها \* فاوِّلُ ما ظفر الاسطول المنصور بشِيْني للفرنج عظيم الشان \* عادٍ طاغ ۗ بأهل الطغيان والعدوان \* فقتل مقاتليه \* وتبع ما يليه \* فوقعت بَطَشْتُه الْكَبْرِي بَبُطْسَة كَبِيْرِه \* تشتهل على مِيْرة لهم وذخيره \* وأمتعة • كثيره \* وتفرُّقت سفن الفرنج ايدي سبا \* وأصلد زَندُهم وكبا \* وعادوا معصورين معسورين قد دُفعتْ مراكبهم التي دافعت عن مباركهم \* وايقنوا أنهم تورَّطُوا في مهالكهم \* وسُيِّرتْ بوصول الاسطول كتب الى الاقطار \* وبشّر المسلمون بما حصل به من الاستظهار \* ذكر فصول انشأتها فيها

## منها فصل

« ولمّا رأينا أمدادهم في البحر متضاعفه \* وجموعهم متكانفه \* استدعينا » « الاسطول المصريّ المنصور فَجَاءها فُجَاءه \* وامتدّ أسطُرا على » « طِرْس البحر أَعْيتْ متأمِّلُها قِراءه \* واقبلتْ جواريه جوارح من » « قنائصها ، القوامص \* وصدمت شَوانيه شواني الشُناة فعادت » « مراكبهم وهي نواكص > \* وطارت غِرْبانا ، ببين احبّة الكفر اعداء »

ا ا.ودارت ۱ ا.وجاءت ۱ ل.وصدّتها کال وکانمّا ٥ ل. واسِعة ٢ ا . قنايص ۲ ا . نواقص ۱ ا . اغربة

«الاعبه » وطفرت اوّلَ يوم الورود بسفن للعدوّ معرَّره » وأَلهبت في » «الماء على الهلاء على الهلاء على الهلاء على الهلاء الناركل نار للنكال مُسعَره » وانقطعت طرق » «الماء على الهل الناركل نار للنكال مُسعَره » وانقطعت طرق » «الفرنج البحريّة فاستطالت بها اساطيلنا فذهبت وجاءت » وعملت » «ما شاءت » وتبعتهم مرارا وبالغنائم فاءت » وأعشت اعين » « الرائين كلما ، تراءت » فضاقت بها العُداة ذَرْعا » ولم تجد من » « بعدها مُطعًا ، ولا مَرْعى » \*

## فصل من كتاب

«صَدَر الكتاب بورود الاسطول المصريّ \* بالسَّمُو الشديد » « والبأس القوى \* فارتاع الكفر من وُصُوله وَصَوْله الرائع \* وذلّ » « جمع الكفر لعزّه المجامع \* وجاء بكل شِيْنيّ شانئ لشائن ، الدين » « واجئ \* مُفاجع للعدوّ بالهلاك مفاجئ \* منرّق لمراكب الشرك » « المجتبعه \* مضيّق لمناهج مضارّها المتسعه \* فطحن مناكب مراكبها \* » « ووسّع معاطن معاطبها \* واستولى منها حالة وروده على عدة » « لللاقاة مستعده \* ولأمداد إعاننها حمّن وراءها مستهده \* وقتل » « من فيها من الرجال \* وغنم ما وجد فيها من العدد والاموال » \* فصل من مكاتبة اخرى

« وصل الاسطول المنصور في كل شيئي شانئ للشرك شائن \* زائد » « لبهجة الاسلام زائن \* زائر بكل اسد زائر \* سائر بكل مقدام » « الى مقام الإقدام سائر \* وكانت ؛ الفرنج قد جهزت مراكبها \* » « وأرهفت غُروبها وسنّبت غواربها \* وملاتها برجال ايديها على » « قوائم القواضب قوابض \* وأرجلها على النّبات في روابي متُون » « سفنها روابض \* وهم على انتظار الاسطول ليطاولوه \* ويلقوه »

١ ل. كما ١ ا. مطمعا ١٢ ا. لشان . ل . لشانيء ٤ ل . وكان

« وبالمدافعة مجاولوه ، فلمّا وصل وصال \* وراع امره وهال \* وجلا » « عليهم الاوجال والآجال \* بتّوا المراسي والحبال \* وانهزمول بسُنْنهم \* » « وآذنت قوّتهم بوهنهم \* واستولى على عدّة منها بالعُدد والرجال » « والذخائر والاحمال مملوّه \* وسلبهم كل ما اعدّوه فيها من قُوْت » « وقوّه » \* والنصول كثيرة وإنّها ذكرت منها ما وصف صورة اكحال على جَليّتها \* واعرب عن حقّها وحقيقتها \*

ذكر ما اعتمان السلطان من تقوية البلد ونقل الرجال والذخائر والعُدَد

ولمَّا اشتدَّ، البرد وتوالت الغُيوث \* وتبحَّرت السُّهول ، والوُعوث \* وحالت الاوحال \* ولاحت على خلاف المراد الاحوال \* ونعذّر الخروج الى تلك المروج \* وامتنع على السالك قصد اولئك العلوج \* وزال حكم النزال \* واستَقال من استقلُّ بالقتال \* شرع السلطان فيما هو انفع واجدى وانجع وانجى \* وأرجع بالاحتياط والحزم وارجى \* وهو تقوية عَمَّاء بالميرة والذخير، \* والاسلحة الكثيره \* والرجال المحماه\* والأبطال الكماه \* فنقل اليها في المراكب جماعة من الامراء الأماليماء ؛ بأجنادهم و فدخلوا اليها بعددهم وإزوادهم واستظهر البلد ايضا برجال الاسطول ورؤسائه وقوّاده \* فا دخل احد فيه الا بزيادة في • زاده \* وكانوا زُهاء عشرة آلاف بَجْريّ حربيّ \* على الجُرْي الى الموت جَريّ \* فامتلأ البلد بكل مُنتخب مُنتَمَع \* مُرْخِص مهجتَه الغالية للاسلام مُصْرخ \* وإنتُفع بهم في جذب المنجنيقات \* والرمي في العَرّادات \* واكحذف بالنَّفَّاطات \* والإحراق بالزَّرَّاقات \* والزّرْق بالمُحرقات \* وإلقاء القَوارير \* وإذكاء المَساعير \* ونطريح النار \* ونطويح الأحجار \* ومواصلة

١ ل.١. يجاولوه ٢ ل. اشتدّ وتوالت ٢ ل. السيول ١٤ . الاولياء

٥ ١. بزيادة زاده

الْقَطَّاءَات ، والزيارة بالزيارات ، وتوتير الجُرُوخ والزَّنْبُوْرِكَات ، وتطيير الناوكات النواكي من مَقاتل العدوّ الى الوُكُنات ، ومناشبة الفرنج في كل وقت بالأخذ والوَقْذ \* والحِدّ في الحَدّ والحَبْد \* وطروقهم ليلا على سبيل التلصُّص \* وسَوْقهم من سُوْقهم على وجه التصيُّد والتقنُّص \* وكَبَسُوا ليلةً سوقَ المخمَّارات والعواهر \* وسَنُوا عِدَّة من المستحسَّنات النواجر \* واستنصروا بذلك واستبشروا \* واجتراوا منه على ما أجروا ١٠ وكذلك من عندنا يدخل اليهم الرجال مُتَسَرِّقين ٢ \* وياتونهم من كل جانب مجتمعين ومتفرّقين « فرن قدر على حصان اخذه وإخرجه » ومن نعذَّر عليه إخراجه عَقَره وَبَعْجه \* ومنهم من يهجم على الرجل في خيمته \* ويرهبه بكُّ مُدُيته \* ويسلبه سكونه بسكينه \* ويجعله ان لم ينجذب معه من حَيْنه على يقينه \* فيقوده بخِطام الفهر \* وبجذبه بخِدام؛ الأُسر \* ووقع القوم من هذا في بلاء مُبْل \* وعَناء عن حبّ الحياة مُسْل \* فقد كثر اليهم الاجتياز ومنهم الاحتياز \* وشَقّ عليهم الاحتراس والاحتراز \* وتحيّل الناس في اغتيالهم بكل طريق \* وازداد فَرَقهم من كل فريق \* وأعْدَت الحال من الليل الى النهار \* والمكابرة والجهار \* حتى كان رجالنا مختفون بالحشيش في أجراف الانهار \* فاذا صادفوا فارسا ورد الماء فاجأُّوه بالقتل او • الإسار ۞

ذكر حال نساء الفرنج

وصلت في مركب ثلثائة امرأة فرنجيّة مستحسنه \* متحلّية بشبابها وحسنها متزيّبه \* قد اجتمعن من الجزائر \* وانتدبن الجرائر \* واغتربن لإسعاف الغُرّباء \* وتأمّبن لاسعاد الاشقياء \* وترافدن ، على الإرفاق والإرفاد \* وتلبّبن على السِفاح والسِفاد \* من كل زانية نازيه \* زاهية هازية \* عاطية

ال. النازقكات ٦ل. آجْرَقْ ٦١. مشرقين ٤ل. مجزام. ا. بخزام ٥٠. بخزام ٥٠. بخزام ٥٠. بخزام ٥٠. بخزام ٥٠. بخزام

متعاطيه \* خاظية خاطيه \* متغنية متغنيه \* متبررة متبرجه \* نارية متلبَّه \* متنقَّشة متخضَّبه \* تائقة شائقه \* فائقة رائقه \* راتقة فاتقه \* راقعة خارقه \* مارقة رامقه \* قاسرة سارقه \* فارجة فاجره \* فاتنة ه ميشتنه ه مشتفته ه ميَّتفته ه ميَّدنته ه ميّراته ، مالهاه ، ميّمته ه مشتبه ه ميّتفته ه ميّتفته ه متشوقة متسوقه \* مقترحة محترقه \* متحببة متعشقه \* حمراء مرحاء \* نجلاء كحلاء \* عجزاء هيفاء \* غنّاء لنّاء \* زرقاء ورقاء \* متخرّقة خرقاء \* نستب غِفارتها ٢ \* وَنَسْعَر بَنْضارتها نظّارتها \* وتثثَّى ٢ كَأُنَّهَا غُصْن \* وتتجلَّى كَأُنَّهَا حِصن \* وتَميس كَانتُها قَضيب \* وتَزيف وعلى لَبّتها صليب \* وهي بائعة شَكْرُها بشُكرها \* باغية كَسْرها في سُكْرها \* فوصلن وقد سبّلن اننُسهِنَّ \* وقدَّمن للتبذُّل اصونهنَّ وإننَسهنَّ \* وذكرن انهِّنَّ قصدن بخروجهن \* نسبيل ؛ فروجهن \* وإنَّهنَّ لا يمتنعن من العُزْبان \* ورأين انَّهِنَّ لا يتقرَّبن بأَفضلَ من هذا القُرُّ بان \* وتنرَّدن بما ضربنه من المُغيَّم والقباب \* وانضَّت اليهنَّ أترابُهنَّ من الحسان الشَّوابِّ \* وفتحن ابواب الهَلادٌ \* وسبَّلن ما بين الأفخاذ \* وبُحْن بالإباحه \* ورُحْن الى الراحه \* وأزحن علَّة الساحه \* وننَّقن سوق النُّسوق \* ولنَّقن رتوق النتوق \* وَتَغَبَّرِن بَيْنَابِيعِ الْغُجُورِ \* وَتَحَبَّرِن بَأَرْوِ الْغُولِ مَنْهِنَّ عَلَى الْحُجُورِ \* وعَرَضْن الإمتاع بالهَتاع \* ودعون الوقاح الى الوقاع \* وركّبن الصُدورَ على الأعجاز \* وسعمن بالسِلْعة لذوى الإعواز \* ودُمْن على تقريب خَلاخِلهِنّ من الأقراط \* ورُمْن فرشهن على بساط النشاط \* و مِدَّفن للسهام \* وتحالمن للحرام \* وتعرّضن للطِعان \* وتضرّعن للأخدان \* ومددر الرواق \* وحلَّلْن حين عَقْدن النِّطاق \* وصِرْن مَضاربَ للأوتاد \* واستدعين النُصول منهنّ الى الأغاد \* وسوّين أراضَهِن للغِراس \*

ال. مَلهاة تال. غَفارتها. ا. تسحب ذيل غفارتها ١٦. وتنثني ١٤. تسبيل انفسهن وفروجهن

واستنهضن الحِراب الى الآراس، واستنفرن المحاريث الى الحرث، ومكَّنَّ المَناقير من البحث \* وأذنّ للرؤوس في دخول الدهاليز \* وجرين تحت راكبيهنّ على ضرب المَهاميز \* وقرّبن الأشْطان من الرّكايا \* وفوَّقن النبال في أعجاس الحنايا ﴿ وقطعن التَّكَلُّ ﴿ وطبعن السِّكَكَ ﴿ وضمن الاطيار في أوكار الأوراك ، وجمعن قرون كِباش النطاح في الشِماك \* و رفعن الحَجْر عن المصون \* وترفّعن عن ستر المكنون \* ولنَفْن الساق بالساق \* وشفين غليل العشَّاق \* وَكُثِّرن الضَّابِ في الوَّجارِ \* واطلعن الأشرار على الأسرار \* وطرّقن الأقلام الى الأدويه \* والسيول الى الاوديه \* والجداول الى الغُدران \* والمناصل الى الاجفان \* والسبائك الى البوايق \* والزنانير الى المناطق \* والاحطاب الى التنانير \* وذوى الأجرام الى المطامير \* والصيارف الى الدنانير \* والاعناق الى البطون \* و الاقذاء ٢ الى العيون \* ونشاجرن على الأشجار \* ونساقطن على الثمار \* وزعمن ان هن قُرْبة ما فوقها قُرْبه \* لاسيَّما فيمن اجتمعت عنه ، غُرْبة وعُزْبه \* وَسَقَين الخمر \* وطَلَبن بعين الوزْر الأجر \* ونسامع اهل عسكرنا بهن القضيّة \* وعجبوا كيف تعبّدوا بترك النخوة والحميّة \* وأبق من ؛ الماليك الاغبياء \* والمَدابير الجهلاء \* جماءة جدّ ، جم الموى \* وانَّبعوا من غوى \* فهم من رضي اللَّه بالذِّله \* ومنهم من ندم على الزَّلَّة فتحيّل في النَّقْله \* فان يد من لا يَرْتُّد لا تمتد \* وامر الهارب اليهم لانَّهامه يشتد \* وباب الهوى عليه يستد \* وما عند الفرنج على العَزْباء اذا أمكنت منها الأعزَبَ، حرج \* وما ازكاها عند القُسُوس ، اذ كان للعُزْبان المُضِيْقين من فَرْجها فَرَج ۞ ووصلت ايضا في البحر ﴿ امرأة كبيرة القدر \* وافرة الوَفْر \* وهي في بلدها مالكة الأمر \* وفي جملتها ، خمسائة

ال. واطلقن ٦ل. والاقدام ٢ رو. فيه ٤ زاد في رو. « عسكرنا من » هلتها مديد بهم ٢ رو. العزب ١٧. الفسوق ٨ رو. جملتها

فارس بخيولهم وإثباعهم \* وغلمانهم وإشياعهم \* وهي كافلة بكل ، ما يحتاجون اليه من المؤونه \* زائلة بما تنفقه فيهم على المعونه \* وهم يَركمون برَكَبانها \* وبحملون بَحَمَلاتها \* وَيَثِمُون لَوَنَّبَاتِهَا \* وَتَثْبُت ثُبَاتُهَا لِثَبَاتِهَا \* وَفي الفرنج نسام فوارس \* لهنّ دروع وقُوانِس \* وكُنَّ ، في زيّ الرجال \* ويبرُزْن ، في حومة القتال \* ويعمَلن عملَ؛ ارباب انجِجاً وهنّ رَبّات انجِجال \* وكل ُهذا يعتقدنه ، عباده \* ويَجَلَّن انَّهِنَّ يَعْقدن ، به سعاده \* ويجعلنه لهمنَّ عاده \* فسبتعان الذي اضاَّهن \* وعن نهج النُهكي ، ازاَّهن \* وفي يوم الوقعة قلعت ٨ منهنّ نسوه \* لهنّ بالنُرْسان أُسُوه \* وفيهنّ مع لينهنّ قَسُوه \* وليست لهنّ سوى السوابغ ، كُسُوه \* فا عُرفْن حتى سُلِبْن وعُرّين \* ومنهنّ عدّة استُبين ولشتُرين \* وإمّا العجائز \* فقد امتلات بهنّ المراكز \* وهنّ يشدّدن تارة ويُرخِيْن \* ويحرّضن ويُنَعِيّن \* ويقلن إن الصليب لايرضي الآبالإباء \* وإنه لا بقاء له ، الآبالفناء \* وإن قبر معبودهم تحت استيلاء الاعداء \* فانظر الى الاتَّفاق في الضلال بين الرجال منهم والنساء \* فَهِنَّ لَلْغَيْرَةُ عَلَى الْمُلَّةُ مَلَلْنَ ١١ الْغَيْرِهِ \* وَلِلْنَجَاةُ مِن الْحَيْرَةُ نَاجِينَ الْحَيْرِهِ \* ولعدم الجَلَد عن طلب الثار تجالدن \* ولِمَا ضامَهن ١٢ من الأمر تباهن وتبألدن ۞

ذكر ما اهداه عزّ الدين مسعود ابن مودود بن زنكي بن آقْسُنْقُر ١٠ صاحب الموصل من النِّفط الأبيض والرِّماح والتِّراس

ولمّا عرف صاحب الموصل ما شرع فيه السلطان من تكثير العُدّه « وتقوية النجه « بكل ما يكنه من اسباب البأس والشدّه « سيّر من احمال

ا رو . لكل ۲ رو . وهن ۲ رو . يبرزن ۴ رو . على ° رو . يعتقدن انه ٢ . رو . يستفدن ۷ رو . الهدي ۸ رو . طاعت ۴ ا . السابغ ۱۰ ل . لابقاء الله ۱۱ ل . مَلَئَنَ ۱۱ . صابهن ۱۲ ل . آقُسَنْقُرُ

النفط الابيض مع عزّة وجوده ما وجده ، ومن التراس والرماح من كل جنس أحكمه وأقوَمه وأجوَده ، وشاع الاعتداد ، وذاع الإحماد ، ودلّ ذلك على انشاج الوداد ، والامتزاج والانتجاد \*
ودلّ ذلك على انشاج الوداد ، والامتزاج والانتجاد \*

« وصل السلاح ، \* وتم للاسلام من قروح الكفر الاقتراح \* واستَجيدت » « التراس والرماح \* وفارقت للقاءها اجسامَ، الاعداء الأرواح \* وإنَّصل » < بالنفط الواصل الى اهل النار الاحتراق \* وطُعنتْ وضُربتْ منهم » « النحور والاعناق \* وقد هدى بما اهداه النصرَ إلى الهُدى \* والرّدَى » « الى العُدا \* وأجودُ الاكارم وأكرمُ الاجاود من جاد بما أُجدَى » ﴿ وَأَهْدَى مَا هَدَى \* وَعَادَ مِنَ الْمُكْرُمَةُ بَا بِدَا \* لَا أَخَلَى اللَّهُ الْجَلِّسَ » رر من يدٍ يتّخذها \* وايادٍ يسيّرها ويننَّذها \* ومَحْمَرَة يستخاصها لنفسه » ﴿ ويستنقذها ﴿ وَحَمِيَّةُ للدينَ يَقِمُ بَهَا حُمَاةُ الشركِ وَيَقِذُها ﴿ وَنحْوةً ﴾ « للاسلام تُمْهي حدودَ الهم النابية ، وتَشَعَذها » وما طُلب من العُدّة » ﴿ مَا طُلَبِ اللَّا لَلْحَاجَةِ الْحَاقَّةِ \* وَالْضَرُورَةِ الشَّاقَّةِ \* فَانِ الْحَرُوبِ » « المتطاولة المُدد؛ « اتت على جميع العُدد « فالسُّر متحطِّمه » والبينض » ﴿ مَتَدَّلِّمِهِ ﴿ وَوَجُوهُ الصَّفَاحِ بَلْنَامُ الْنَجِيعِ مَتَلَنَّمُهُ ﴿ وَعِيونَ النَّصَالُ عَن ﴾ « حواجب القِسِيّ الى مُقَل الأقران رامقة مارقه « وحَمام الحام في » « مَريشات السهام بَكُتُب الكَبْت من حنايا المنايا السائقة · سابقه \* » « وقد أَفْنَى الرَصالُ النِصال \* والنِضال النِبال \* والرماء الأفواق \* » « واللقاء العِتاق \* والوصاع المناصل \* والقراع الدوابل \* والصِيال » « الصواهل \* وعَمَلُ الجهاد الدائمُ العوامل \* فلا ضامرَ الا وهو وان » « كان غالبا لاغِب \* ولا صارم الا وهو في دم العدوّ الفائض »

ا أ . وصل للاسلام السلاح وثمّ من ٢ ل . اجسامُ ٠٠٠ الارواحُ ٢ ل . النابيةِ ٤ ل . النابيةِ ٤ ل . السابقة

«ناضب \* ولا جارح الا وهو مجروح \* ولا قارج الا وهو مقروح \* »

« ولا جامح الا وهو مصحب \* ولا باشر الا وهو مقطّب \* فبأيّة عُدّة »

« من هان العُدد أنجَد \* غارَ الحمد وأنجَد \* وتأسّس الشكر لانعامه »

« وتمبّد \* ومن العجب ان العُدّة تفني ولا ، تفني العُداة \* وتنمو على »

« المحصاد وكأنبّها ، النبات \* ويتسارع الى أمدادها الموتُ والهلاك ويُخلِفها »

« في أبدالها الحياة \* فان البحر يدهم \* والكفر الى الردى يردهم \* »

« وكلّما أخلقتهم الايّام فان البحر يدهم \* وما جمعهم القدرُ الا»

« ليفرّقهم \* وما حمل اهل النار في الماء الا ليغرقهم في دماءهم وبنار »

« المبواتر بحرقهم » \*

ذكر عاد الدين صاحب سنجاس وما عزم عليه من تجهيز ولك

ورد الخبر بان عاد الدين قد جهّز عسكره \* وقدّم عليه قطبَ الدين ولدَه وسيّره \* فقال السلطان هنه ايّام الشتاء \* ولا يُنتصف فيها من الاعداء \* ونحن محتاجون الى العسكر في الربيع \* واستنهاض المجموع الى شمل النصر المجميع \* فكتب بتأخيره \* والتمهّل في تسييره ، \* فتأثّر قلب ؛ عاد الدين بردّ ولك \* ورجوعه بعد المسير من بلك \*

فكتب اليه السلطان من مكاتبة

«كان لمّا انتهى اليه صدق اهنام المجلس بأمره \* والتقدّم بتجهيز» «العسكر الى نجدته بكل ما يعود بسرور سرّه وانشراح صدره \*» «وعرف مَسِير قطب الدين ادام الله له مضاعفة العلاء \* واقرّ» «بانواره عيون الاولياء \* وظنّ انّه لم يُقدِّم حركته المقرونة بالحسنات \* » «ولم يقرب من عبر الفُرات \* اشفق عليه من التعب \* ليكون عسكره » «مستريحا عند الطلب \* فان الحاجة اليه في الربيع أدعى \* ومصلحة \*

۱ رو . وما یغنی ۲ رو . کانها ۲ ل . مسیره ۱ ا . فناثر عاد ا

«القُطْبِيَّ قد دنا ، لبشّرتْه السعادة بنجع المُنَى ، ولَا سُتقبله بالنفوس » «القُطْبِيَّ قد دنا ، لبشّرتْه السعادة بنجع المُنَى ، ولَا سُتقبله بالنفوس » «والارواح ، وتلقّته القلوب بالقبول العبق بنشر الانشراح ، وإن » «اشتغل القلب بما فاته من حظّ الاستسعاد بوفوده ، فقد بشّر أمله » «بنضارة عُوْدِ نجعه عند عَوْده ونجاز وُعُوده » \*

وفي آخر هذه السنة نَدَب السلطانُ الرسلَ الى الاقطار والامصار \* وفي آخر هذه السنفار والاستنصار \* وبَث الكتب وكتب بالبث \* وحت الرسل وراسل ، بالحث \* وبعث الهُسرِعين لاستبطاء البعث \* وانهض للتبليغ كل بليغ \* وجرَّع كاسَ التدبير في حسن السفارة كل مُشَيِّع مُسِيغ ، \* وسرِّح عَدْنان الغبَّاب الى سيف الاسلام باليَهن \* وشَرَح ، في الكتاب اليه ما جرى من حوادث الزمن \* ووصفت ؛ له جلية الحال \* وما نحن عليه من دوام القتال \* وطلبت ، منه الاعانة بالمال \* واستُعِين واستُغِد \* واستُي طلوعه ما غَشِيه من الإظلام \* وأرشد الى نهج الساح \* وتسيير كل ما يقدر عليه من العدد والسلام \* وأرشد الى نهج الساح \* وتوفير ما يقدر عليه من العدد والسلاح \* وتجريد الجُرْد العتاق \* وتوفير المحمول التي تُخرِجها في سبيل الله يد الإنفاق \* وكوتب قَزِل أَرسَلان ، بها دنا منه عزمه ودان \* وحُكِم على كل مَلِك مجمّة الإبان \* وهُدي الى محبّة الإبان \*

ذكر وصول رسول سلطان العجم

ركن الدنيا والدين طُغُرِلَ بن ارسلان بن طغرل بن محمد بن مَلِكْشاه بالالتجاء الى ظلّ السلطان \* وارتجاء ما له من فضل الاحسان ورد من عند طغرل سلطان العجم \* امير من خواصه هو أَيُلْدُكُو أمير

۱ ا. فأرسل ۲ ل. مُشَبَع ۲ ل. وشُرح ؛ رو . ووصف ° رو . وطلب ۲ رو . بهمدان ببعث ما دنا

العَلَم \* فضُرب له من الحِنَم الخاصّة سُرادِق \* ووُفّرتْ في الضيافة له المَنافع والمَرافق \* ومضمون رسالته انه خانته من امرائه وماليكه العامَّةُ واكناصّه \* وخصّته في سَفَراته وَنَكَباته الخصاصه \* وإنّ عمّه اخا ابيه من امَّه قد استولى على مالكه \* وضيَّق عليه سعة مسالكه \* والجأه الى هذا الالتجاء \* وهو بقوّته من هذا الجانب قويّ الرجاء \* وقد وصل الى حدّ ملكتك ، بقرب إرْبِل \* وإراد الوصول الى المَوْصِل \* لَكُنَّه نزل في بيوت عزّ الدين حسن بن يعقوب بن قفّجاق \* ينتظر ، منكم الإصراخ والإشفاق \* وعزّ الدين حسن من خَدَم دولتكم \* والمستمسكين بعصمتكم \* والمستوثقين بذمَّتُكُم \* وإنا عنك مقيم \* وعلى سَنَن الامل مستقيم \* فان استقدمتَني اليك قَدِمت \* وإن امرت أمراء اطراف ولايتك بمشايعتي وجدت من النصر ما عدمت \* وإنا الآن هَزيل عامِك \* ونَزيل إنعامك \* ووصل معه كتاب بخطّه \* قد بث حزنه فيه بشرحه وبسطه \* وابدى الاستكانه \* واستدعى الإعانه \* واردف رسولا برسول \* وكرّر سؤالا فيما التمسه من سُو ل \* فاعتذر السلطان بما هو فيه من شغل الجهاد الشاغل \* وإنه لا مَطبَع ما دام العدق ملازما لنا في مفارقة الساحل \* فكتب الى زين الدين يوسف صاحب اربل وإلى حسن ابن قفجاق وإلى نائبه بشهرزور بالتوفّر على خدمته \* والارتياد الصلحته وإشاعة ، معونته \* ثم ندب كبيرا للسفارة بينه وبين مظفّر الدين قزل ارسلان وهو جمال الدين ابق الفتح اسمعيل بن محمد بن عبد كُوْيَهُ ؛ نَسِيبي \* ليكون القيام بهذا الامر من نصيبي \* وسعى . في المصلحة والمصاكحه \* والمصافاة على صفقة المودّة والمصافحه \* وحفظ حرمة تضرّعه وتذرّعه \* وسيأتي ذكر ما آل اليه الامر في موضعه \*

۱ ا. مملکته ۲ ل. وینتظر ۲ رو . وأشیاعه ومعونته ۱۰ بن کونه . رو . بن عبد لکونه ۵ ل. ویسعی

وتُوفِي الفقيه ضياء الدين عيسى الهَكَّارى بمنزل ، الخَرُّوبة سُحْرة يوم الثلثاء تاسع ذي القعن سنة خمس وغانين وخمسائة ،، ولقد كان من الاعيان ومن مقرّبي السلطان ومن اهل الحِدّ في نصرة الايمان فنقله الله الى الجنان وحمل من يومه الى القدس فدفن به، وكانت في هنه السنة وفاة الفقيه الكبير شرف الدين ابي سعد عبد الله بن محمد بن ابي عصرون بدمشق يوم الثلثاء حادي عشر شهر رمضان وهو شيخ المذهب الذي لم يخلفه مثله ودفن معه فضله وكان مولى في ، اوائل سنة اثنتين وتسعين واربعائة ، وكانت وفاة الامير عز الدين مُوسَك بن جَكُف بكرة يوم الجمعة النصف من شعبان منها وكان من الابرار الاخيار والعظاء الكبار \*

ودخلت سنة ستّ وتمانين والسلطان مقيم بعسكره بمنزلة الخرّوبه \* وكل من الملك العادل والملك الافضل والملك المظفّر في خيمته المضروبه. وعكاء محصوره وجموع الفرنج الى حصارها محشوره وعلى نعذّرها عليهم محسوره \* وخرجتْ هن السنةُ والحصر مستمر \* والسلطان في ملازمة القتال مستقر \* وحيا النصر في الأحيان مستدر \* وقد تسنَّت للاسلام مباهج \* ووضحت للسعادة مناهج \* وبانت ، للقتال مداخل ومخارج \* وانقطعت بين الوَشِيع وأرحام الارواح وشائج \* واشتدّت لتباريج الاشواق الي لقاء الاعداء لواعج \* وتألُّفت في الإقدام مقدَّمات ونتائج \* ولِمَناجِع المُنَى مِنَّا في مَدَّى الرَّجاء مَدارج \* ولخطباء الظِّبا في منابر الطُّلَى مَعارج \* وللجهاد جهات \* وللعَزَمات أزَمات \* واتَّفقت حسنات وحسَّنت اتَّفاقات \* وكانت لنا مسرّات هي لاعدائنا مساآت \* ووقعت عجائب \* واعجبت وقائع \* وابدعت غرائب \* واغربت بدائع \* واجتمعت كتائب \* ونابت نوائب \* وصفت تارةً وكَدُرت مشارب \* وساعدت الأقدار \* وتباعدت ا رو. إبمنزلة ۲ ل. وثمانين ولقد ۱۲. في سنة ٤ رو٠ جكر ٥ ل. بكرة الجمعة ٦ أ. وبات

الاكدار \* وهلك من الفرنج المحاصرين في الوقائع عدد لا يقع عليه المحصر \* والكم أسفَر صبغُ أصحَب فيه جماحُ الظفر وسَفَر النصر \* وسيرد حديث كل حادث بمفرده \* ونجدًد ، ذكر كل متجدّد مجرّده \* ذكر وقعة الرمل

كان السلطان يركب احيانا الصيد \* بعد ان يجذِّر على ، ما يظهر للعدوّ من الكيد \* وهو لا يبعد من الخِيم \* ولا يقرب من مَسائل الدِيم \* وركب يوما في صَفَر على عادته فتصيَّد \* وطاب له قُرْب القَيْص فأبعد \* واليزكيَّة على الرمل وساحلُ البحر من ، الميسره \* على الحالة المحتاطة المستظهره ؛ \* فخرج الفرنج وقت العصر \* في عدد لا يدخل في الحصر \* ونَسامَع اصحابُنا بهم فزحفوا البهم \* وحملوا عليهم \* وطردوهم الى خيامهم \* واخذوا عليهم مِن خلفهم وأمامهم \* وما زالت بينهم حملة وحمله \* وشَلَّة وشلَّه وسَلَّة وسلَّه \* ورَّكْضة وركضه \* ونَفْضة • ونفضه \* ومَشْقة ٦ ومشقه \* ورَشْقة ورشقه \* وجذبة وجذبه \* وضربة وضربه \* وشده \* ورَدّة وردّه \* وضمّة وضمّة ولمّة ولمّة \* وأصحابنا ظاهرون \* وبالمراد ٧ ظافرون \* ولهم في كل دَفعة من العدو" قلائع \* وللفرنج في كل كرّة على الرمل مصارع \* حتى فَنِي النُّشَّابِ وبقي ٨ الانتشاب \* وشاع نداء الاصحاب باستدعاء النشّاب \* والفرنج لا يُعجزهم الا الرماء \* ولا يهتكهم ، الا الإصاء \* ولا ينفَّرهم ١١ لا رَنَّة الأونار \* ولا يُنذِرهم ١١ الا أنَّة القِسِيِّ بالدمار والبوار \* فلمَّا أُنِسُول بَخلُو الجعاب \* تجاسرول على ١٢ المدنو من تلك الشعاب \* وحملوا حملة واحدة ردّول بها اصحابنا الى النهر \* وكادت تَعبَث بهم يد

ال. ويُجرَّد ال. مجذر ما ١٠ على ١٠ والمستظهره ه ا. ونقضة ونقضة آل . و مَشَقَه ومَشَقَه ٢ ل . بالمراد (بلا ولق) ٨ . جملة وبغي الانتشاب ساقطة من ل . ٩ ل . ينكيهم و وبازائها على الهامش: يهتكهم ١ ١ ل . تنقرهم ١١ ل . تنذرهم . ل . نفرهم ١١ ل . تجاسروا من الدنو على تلك

القهر \* فثبت من العادليّة في وجوه القوم صف مرصوص البّنيان \* وإشرعوا الى نحور تلك الذئاب ثعالب الخرُّصان \* واستشهد جماعة من الشِّجعان استَحْلُوا طَعام الطِّلعان \* وشاقهم جَني الْجِنان \* وذلك انهم لمَّا ردُّولَ الفرنج قَلَعُولَ فُرْسانا \* وصرعول افرانا \* فنزلول بعد فَرْسهم \* السلب لبسهم \* فرَّت بهم الحملة في الأوْبَه \* واعجلتهم عن الركبة والوثبه \* وإظلم الليل فافترق من معاركها الجمعان ، واجتمع في مراكزها الفريقان، وكثر التأسُّف على من فُقد \* وكان الحاجب ايْدغيش العَجْدي ممّر. استشهد \* وزاد التلبُّف على فوات الفرصه \* وكيف أغفل ذلك القنصُ عن تلك القنصه \* فان العدوّ صار عُرْضة للصَرْعة في تلك العَرْصه \* ومن نوادر هذه الوقعه \* وطرائف هذه الدفعه \* ان مملوكا للسلطان يقال له سَراسُنْقُر ، \* وهو يتطاول في كلّ معترك ولا يقصُر \* عثر به جواده \* وثبت على الجرأة فؤاده \* ورَجُّله عِناره \* واسلمه انصاره \* فقَبض مَن أسره شعره ليجذبه \* وسَلُّ آخرُ سيفه ليضربه \* فضرب يد قابض شعره فسيَّمه \* واشتدّ سراسنقر ، يعدو ناجيا \* وللخلاص راجيا \* وهم يَعْدُون وراء ليمسِكوه ويُهلِكوه \* وفاتَهم بعون الله فلم يدركوه \* وهذا قذفته المنون من لَهانها بعد ازْدِراده \* وانتضاه الحام لمَضاء غراره بعد إغاده \*

ذكر فتح شقيف أَرْنُون

وفي يوم الاحد خامس عشر ربيع ، الاوّل نُسلَم بالامان شقيفُ ارنون \* واستمر الحصار عليه منذ نزولنا في السنة الماضية بمرج عيون \* وصاحبه ارناط صاحب صيداء في دمشق لاجله معتقل \* وباب خلاصه دون فتح شقيفه مُقْفَل \* وذلك ان الشقي في الشقيف فَنِي زاده \* وعز اجتهاده \* ومَرَد عليه في ؛ الحفظ مُراده \* وخانه في الصبر ارتباق اجتهاده \* ومَرَد عليه في ؛ الحفظ مُراده \* وخانه في الصبر ارتباق

ال. سراسَنْفُر ٢ ل. سراسَنْفُر ٢ ا. شهر ربيع ١٠٠ من

وارتياده \* ونَحَب ، من الرعب فؤاده \* وأصلد باليأس رناده \* وامتنع عليه إصداره وإيراده \* فسلّمه على ان يَسْلَم صاحبه \* وتخلُص في النجاة مذاهبه \* وخرج هو ومن معه وترك الشقيف بما فيه \* وتركه للاسلام بما يحويه \* وأفرج عن صاحب صيداء وصار الى صور \* ولبس من التشريف والتسريج حَبِير الحبور \*

ذكر حال عكّاء ودخول العقّامين اليها ووصول الكثب على اجمحة الطير منها

كان السلطان اغتنم هيجان البحر \* وحضور مراكب الاسطول من مصر \* فا زال يقوي عكَّاء بتسيير الغلَّات والاقوات والقوّات اليها في المراكب \* وقد ملأها بالذخائر والاسلحة والكُماة المَساعير ، وأكحاة المُعارب \* فلمَّا سكن البحر \* وأَمِن غائلتَه الكفر \* عادت مراكب الفرنج الى مراسيها \* ودبَّت عقاربها وأفاعيها \* وشُدَّت مراكبنا في مَوانيها \* وانقطع عنَّا خبر البلد \* وامتنع عليه دخول المَدد والعُدد \* فانتدب العُوَّام المسِباحه \* وحملتهم الساحةُ لهم بالرغائب على وضع المهج في ميزان الساحه \* وعلموا انتم اذا سَبَعوا رَبِعوا \* وإذا سلموا فراحوا فرحوا \* حتى صاروا بحملون نفقات الاجناد على اوساطهم \* وبخاطرون بانفسهم مع احتياطهم \* ويحملون كتبا وطيورا ويعودون بكتب وطيور \* ونكتب اليهم ويكتبون الينا على اجمحة الحمام بالترجمة المصطلِّح عليها سرَّ الأمور \* ويُودَع المكتوب والمكتوم ما نُطلِعهم عليه من الخفيّ المستور \* وكان في العسكر من اتخذ حَماما تطوف ، على خيمته \* وتنزل في منزلته \* وعمل لها برجا من خشب \* وهَراديٌّ ؛ من قَصَب \* ويدرُّجها على الطيران من البعد \* ويوردها لشِبَعها وريّها أحبّ الحَبّ واعذب الوِرْد \* وَكُنَّا نَقُولُ مَا هَذَا الْوَلَعِ ، بَا لَا يَنْعِ \* وَالْوَلَهُ بَا لَا يَجْعِ \* حتى

ا ا ونجب م ا المساعر ١٢ ل رو بطوف ٠٠٠ وينزل ١٤ رو وهوادي ٥ ا الولوع

جائت نوبة عكَّاء فنفعت ، وشفت الغُلَل ، ونقعت ، وإنت بالكتب شارحة سارحه \* ووفت م بمَفاتح الغيب بالبشرى مُفاتِحه \* فصرنا تَحْبُو صاحبَ الطيور بالإطْراء \* ونخصُّه بالمدح والثناء \* ونأمره بالاستكثار \* ونطلبها منه مع الليل والنهار \* حتى قلّ وجودها عنا لكثرة الارسال \* وكنَّا نعرف بها جليَّة الاحوال ﴿ ونعلم ان الله علَّمه ذلك ، البِّر \* والممه ذلك السرّ \* فانه اطّلع على ما يُدفَع اليه اهلُ الاسلام \* فَحَمَى حَمَى هداهم بهداية الحمام \* فانها امينة على الأسرار \* ضينة بالأخبار \* ضنينة بالأسفار \* قمينة بكرامة الأحرار \* مُصُونة من بين الاطيار \* جريئة على الاخطار \* بريئة من الاعذار \* معدودة من الاذخار \* مودودة مع الاخيار \* وحَمام البلد الينا مع العُوّام محموله \* وعقود الاكياس عليهم معلوله \* فلا يُنكّر على المحتاج إنْ عام بالانعام \* ومُعَوَّلُه التحرّز من الضلال والتحنيّ بستر الظلام \* والضرورة تحمل على تحمّل الضرر \* والغَرارة تبعث على الانبعاث الى الغَرَر \* والفقر يدعو الى ركوب الخطر \* وفيهم من سلم مرارا من القوم \* فاجترأت ؛ نفسه وأنس بالعوم • \* ولقد عَطِب عوّامون \* بالامانة قوّامون \* فا ارتدع الباقون \* وما قالول انهم لِما لفي رفقاؤهم لاقون \*

> ذكر ما دبره السلطان عند انحسار الشتاء وإنكسار البرد في الانتهاء

ولمّا انحسر الشناء وانكسر \* وانتشى الربيع وانتشر \* امر السلطان عساكره بالعَوْد \* فتوافت امداد اجوادهم توافي امداد الجَوْد \* فكان اوّل من وصل الملك المجاهد اسد الدين شِيْرَكُوه بن محمد بن شيركوه صاحب حِمْص والرَحْبه \* وهو بأكمل العُدّة وأحسن الأهبه \* وسابق الدين عنمان صاحب شَيْرَر \* وهو الذي ببسالته يَقسِر اللبكَ القَسْوَر \*

١ ا . العلل رو . الغليل ٢ ل . ووافت ٢ ل . ذاك ٤ رو . ناجنرا وإنس ٥ ا . العوم

وعز الدين ابرهيم بن المقدَّم المقدام \* الهام ابن الهام \* والسكريم ابن الكرام \* والاسد الضرغام \* والسيّد القَهْقام \* ووفد معهم جموع من الاجناد والاعيان \* وحشود من العرب والتركان \* ففاض بهم النضاء \* واكتسى برياشهم العَراء \* وكثرت المجنود \* وانتشرت البنود \* وحأقتُ عِقْبانُ الأَلْوِيهِ \* وتلاحقت ذُوْ انُ الأَرْدِيهِ \* ولمعت بوارق البيارق \* وارتنعت عوائق البوائق \* وحَماتُ كَواسِق السول في \* وثبتت وثائق العلائق \* ونبتت شقائق العقائق \* ونظرت الحدائق \* وتيرّرت طرائق الطوارق \* وأعجبت أزهارُ الرايات \* وانتهت غيات الغَيايات ، \* ونزلت بحسن الصِّنيع نُصوص النُصول \* ودارث بيد الربيع فصوص النصول \* وعلت الاعلام \* وحلت الأحلام \* ووَمَضت المواضي ومَضت \* واقتضت القواضبُ القواضي وقضت \* وعَريَت البيضُ من الحُلَى \* وغَريَت السُّمْر بالكُلِّي \* واشتاقت الداتُ اللَّدانِ الى العِناق \* وتاقت شِفاه الشِهَارِ الى لشم الاعناق \* وتحدُّث الأحداثُ في المجاراة بإجراء العِتاق \* وطالت رقابُ الرقاق الى غلاظ الرقاب \* وأعجم عن جمجمة الجاجم إعرابُ العِراب \* وحَمِي عزم البَطل \* ومُعي رسم المَلُل \* وعاد الحِدّ الى جِدَّنه \* وَالْحُدُّ الَّي حِدَّنه \* وخرج البرد من عِدَّنه \* وفاز النصر بعُدَّنه \* وجُليتْ بنتُ الغِمد في زيّ الهند وريّ النيرنْد \* وقُطف وَرْد الوُرْد ، للشدّ الى الورد \* وقال الناس إلامَ ننتظر \* وعلامَ نصبر \* ولمَ لا نشتغل \* وكيف لا نشتعل \* وحَتَّامَ القعود \* ومِمَّ الرُّكُود \* ولماذا الرقود \* وقد نَظرت السُّعود \* ونضَّر العود \* وصدقت من اصحابنا الوُعود \* فرحل السلطان وتقدّم \* وعزم على طلب العدوّ وصمّ \* ونزل على تلّ كَيْسان بوم الاربعاء ثامن؛ عشر ربيع الاوّل \* في الفصل الأعدل والفضل

ال ونطرت ٢ ا العنايات ٢ ل الوّرُد ٤ ل . ا . ثاني . ونحن اتّبعنا في هذا الاصلاح الروضتين ص ١٥٢ ج ٢ وهو ظاهر لانّ افتتاح الشهر كان بيوم الاحد

الاكمل و وتدانى العسكران و ونعالى العثيران و ونقارب القرنان و وتحارب الحزبان و وتربّب العسكر الاسلاميّ في نزوله ميمنة وميسرة وقلبا و وفي ركوبه على ترتيب منازلهم طُلبا طلبا و فكان الملك المظفّر تفيّ الدين في آخر الميسرة البُيسَرة المنصورة في آخر الميسرة البُيسَرة المنصورة المصونه ولللك الافضل في اوّل ميمنة القلب واخوه الملك الظافر افي اوّل ميسرته على المجنب والكنائب مكتبه والمقانب مقبّه والساء في اوّل ميسرته على المجنب والكنائب مكتبه والمقانب مقبّه والساء منافع الثائر منقبه والارض بوقع المحافر مثقبه والعساكر مترادفة مترافع ومتوافع متوافع ومتابعة متوارده ومتسابقة متلاحقه ومناسبة متناسبة متوالية متوافع ومتابعة متوارده ومنقضة كالبُراه ومنفضة الى العُداه وداعية الى الانتصار وعادية على الكنّار \*

ذكر وصول رسوول دار انخلافة مع ضياء الدين الشهرزوريّ في جواب رسالته

ووصل يوم الاثنين سادس عشر شهر ربيع الاول رسول دار الخلافه «
بالنجنة والعارفة والرحمة والرآفه « وهو الشريف فخر الدين نقيب مشهد
باب التي بدينة السلام « فتلقّاه السلطان بالاحترام والاكرام « واحتفل
لوصوله « واستقبله لقبوله » وتلقّاه الامراء على الترتيب « فمنهم من تقدّم
نخوه ، الى البعيد ومنهم من وقف له بالقريب » ثم اخوة السلطان
واولاده وإحدا بعد وإحد « وماجدا بعد ماجد » وبادئا بعد عائد »
ثم ركب السلطان اليه عند القرب من سرادقه « وإدناه اليه بتعائقه »
ثم سار معه قليلا « واصحبه من خواصه وإمرائه قبيلا « حتى نزلوا به في
باركام له مضروب « وخصه بصنوف من الألطاف وضروب « ووصل
معه حملان من النفط الطيّار « وحملان من القنا الخَطِّيّ الخطّار «
وتوقيع بعشرين الف دينار « تُقترض ، على الديوان العزيز من التجار «

ا ا. وكان ٢ ا . الظاهر ٢ ل . عنه ٤ رو . يقترض

وخمسة من الزرّاقين النبّاطين المُتْقنين صناعة الاحراق بالنار \* فاعتدّ السلطان بكل ما احضره \* وإخلص الدعاء للديوان العزيز وشَكَره \* غير انه ابدى ردّ التوقيع \* مع ودّ الصنيع \* وقال كل ما معي من نعمة امير المؤمنين وعارفته \* ولقد نَعَشني ما شملني من عاطنته \* ولعلّ الله يوفّقني للقيام بالفرض ١ \* ويغنيني عن الالتزام بالقرض \* وأركب الرسول مرارا معه واراه مبارك النزال \* ومعارك القتال \* ومصارع الرجال \* ومجامع الابطال \* ومطالع اللقاء \* ومواضع الهيجاء \* ومصالت الإقدام \* ومنابت الأقدام \* ومواقف الصفوف \* ومصاف الوقوف \* واماكن البُعوث \* ومكامن الليوث \* وتلّ النفول \* وبقية التلول \* حتى يشهد بما يشاهد \* ويبين له المجتهد والجاهد \* واراه ما لم يره \* ليَاثِرُ أَثَرَه \* ويخبر بجملته ويبين له المجتهد والمول طويلا \* وإقام له السلطان من طوّله دليلا \* ووفّر له عطاء جزيلا \* وعُرفا جميلا \* حتى استأذن في العود فعاد \* واستصحب الشكر والإحماد \*\*

ذكر مقاتلة الفرنج عكّاء بالابراج والإعجاز بها والإزعاج

وكان الفرنج منذ ، نزلوا للحصار \* شَرِعُوا في عمل الابراج الكبار \* وركبّوها من ، الاخشاب الطول \* والعبد القِقال \* وبنوها وقدّموها \* ونصبوها واحكموها \* وسقّفوها طباقا \* وسمّروها باكحديد وجعلوا لها منه أطواقا \* ووثقوها شدّا وشدّوها وَثاقا \* وابنسوها بالسُلُوخ \* وهلاً وها بالحُرُوخ \* وزحفول بها الى السور \* وكشفول بالرمي هنها بعض سقوف بالحرر \* ونساعدول على طمّ الخنادق \* وتفتيح الطرائق \* ووصل من المدينة عَوَّام \* في البلد قد أشرف \* والخطر قد أسرف \* والابراج علت \* والاسوار خلت \* والبلاء قد عمّ \*

١١. للفرض ١٢. مذ ١١. في

والخندق قد طَمّ ، وإنتم إن تمّ هذا عراكم العار ، وإظلم على الدنيا والدين بليله النهار \* فاحتمى السلطان واحتد \* وشد واشتد \* وكرب وركب ، \* وكان تجييب ، هذا فعاء كما حسب \* وزحف الى الفرنج ليشغلهم عن الزحف \* ويصرفهم عن الفنح بالمحتف \* وذلك في العشرين من ربيع ، الاوّل يوم الجمعه \* بالجيحافل المجتمعه \* والغاغم المرتفعه \* والصوارم الملتمعه \* والصلادم المتنعه \* والاسنة المُشرَعه \* والاعنة المسرعه \* والحوائم المنتجعة من النَّجِيع \* والبيارق المختفِقة كأزهار الربيع \* واتَّفق في هذا اليوم وصول عاد الدين صاحب دارا معمود بن بَهْرام الأرْتِقيّ \* بالجمع الوافر الوفي والعسكر النَّخي ؛ النَّقي \* وسار الى القتال على حاله \* بخيله ورجاله \* وضايقهم السلطان مضايقة عظيمه \* ولم تزل جادة الجد . في مقاومتهم مستقيمه \* حتى دخل الليل \* وَلَغِبت الخيل \* فقوّى تلك الليلة اليزك \* والزمهم في الحفظ الدرك \* ورجع الى مخيّمه ساهدا ساهرا \* مجاهدا بالبكور نحوهم مجاهرا \* فلمّا اصبح يوم السبت صبّحهم باكرب \* وسبِّتهم على مجر الكرّ والكرب \* ورجّل ، الرجالَ اليهم \* وإنزل النوازل عليم \* وامتزج بياض النهار بسواد النقع \* وأنسع خَرْق الواقعة على الرقع \* وانقضى اليوم \* وقد انقرض القوم \* وتفرَّق الجمعان وقت العشاء \* عن قتيل غريق في الدِماء \* او جريج على بقيّة الذّماء \* وبات الناس في السلاح شاكين \* وبنار المذاكي ذاكين \* ولِما تمَّ منهم وعليهم حاكين \* ورجع السلطان الى خيمة ضربت له على تلُّ العِياضيُّه ٧ \* وقد الزومُّه البسالة الطبيعيَّة بالرُنوع في رياض الاخلاق الرياضيَّه \* واصبح يوم الاحد راجعا الى قتال اهل الاحد \* واستَنَّ من الحِدّ ، على أنهج ١ الْجَدد \* وإمر بانتقال السوق الى قربه ليقرب من العسكر \* وإيّن الله

بالنصر الاظهر والظهور الانضر ، \* وإقام كذلك وهو في كل يوم يغدق وينازل \* ويعدو ويقاتل \* ثم نَقل يوم الاربعاء الخامس والعشرين الأنقال الى المخيّم ائلًا يغيب حاضر \* ولا يصاب عن الورد صادر \* وليكون غلمان العسكر للحرب مباشرين \* ولمعشر، الكفر بإدارة كؤوس الردى عليهم معاشرين \* فانتدب ، منهم الى الحرب كل مجترئ للوقائع هِجترح \* وكل محترق على نار الهيجاء للهِياج مقترح \* وكلّ وَقاح بالحراب وقَّاع \* وكل ضرَّار بإرداء الكَفَرة نفَّاع \* وكل غلام له من هيجان المحميَّة لُغام \* وكل اسد غدا الى الشدّ ؛ له في حومة المأزق زَئِير وبُغام \* وكل مُتَلافٍ للغيرة غير مِتْلاف \* وكل جافٍ عن سوى ، السوء مُتَجاف \* وإخذوا من بيت السلاح السيوف والتراس \* وطلبوا ، بقصد العدوّ الاقتناص والافتراس \* وأَبْلُوا بلاء حسنا \* ولوضحول بالنكاية في العدوّ سَبّنا \* ووصل في صبيحة يوم الخميس السادس والعشرين \* عوَّام من البلد يخبر بقوّة المشركين المحاصرين \* وإن البلد قد ضويق ١ \* وإنّ العدق المخذول يَحيق به كين إنْ حُوقق ٨ \* فتقدّم السلطان ليشغل العدوّ عن قتال البلد بقتاله \* ويكفّه بنزاله عن نزاله \* وجدّد الكتب الى الامصار \* بالاستنفار والاستنصار \* فاوّل من وصل ولن الملك الظاهر صاحب حلب \* وقد جمع وجلب ، \* وتقدّم عسكره يوم الجمعة وانفرد بوصوله \* وحَظِي من نظر والله بسُوله \* وذلك يوم الجمعة السابع والعشرين ثم عاد الى معسكره \* وجاء يوم السبت في حسن مَنْظُره وإحسان اثره \* في منظر ناضر \* ورونق حاضر \* وجمع كثيف \* وحشد لفيف \* واهجة رائعة وروعة مبهجه \* وهيأة معجزة وهيبة للعدرِّ مزعجه \* وصَوْلة دائله \* ودولة صائله \* وميامن رائقه \* ومحاسن شائقه \* وبجر من الحديد مائج \*

۱ ا. الانصر ۱ ا. ولعسكر ۱ ا. وانتدب ١ ا. الشر ۱ ا عن السوء ١ ا . فطلبوا ۱ ا . ضيق ۱ ا . حوق ۴ ل . وجلب وحلب

وعماس العَدِيد هائج ، ورقاق وذما بل ، وعتاق وصواهل ، وعماس وعماس ، وشعوب وقبائل \* وقدم في هذا اليوم مظنّر الدين بن علي كُوْجَك وهو صاحب حَرّان جرين ، وقد استأنف للجهاد عزيمة ، جدين ، ثم عاد الى عسكره ليقدّم به ، وبحضر بجنن وتركانه وعربه \* ذكر وقوع النار في ابراج الفرنج الثلثة ما حتراقها وتلف كل ما كان ومن كان في طِباقها

ولهَّا كان بعد الظهر من هذا اليوم وهو السبت الثامن والعشرون \* تتابعت بظهور دلائل النصر وتناصر اسباب الظهور المبشّرون \* فنظرْنا والنارُ من احد الابراج في الساء بشُعَالها ، متساميه \* وفي الجوّ بشرارها متراميه \* وما يُدرَى ما ، سبب هذا الحريق \* وكيف تيسَّر هذا التوفيق \* وإحدقت النار بالبرج فاذا هو كشجرة من نار \* وقلوبُ المشركين لاُسْتِعَارِهَا فِي اسْتَعَارِ \* ووجوه المؤمنين لأنوارها في استبشار \* ثم راينا البرج الثاني وهو يحترق \* والنارُ في اثنائه تخترق \* ثم نظرنا الى البرج الثالث فاذا هو يشتعل ، وبألسنة النيران يبتهل ، فما برحنا حتى سقطت ثلثتها \* وبلغت الينا من صَدَّماتها وحَدَّماتها استغاثتها \* وركب السلطان ونحرن معه ونزلنا نكتب بشائر النار \* ونسيّر بطاقاتها على اجمحة الاطيار \* والعجب أن الابراج كانت متباعدة غير متدانيه \* وقد ابعدها الفرنج لمسافات؛ متنائيه \* فكل واحد منها على جانب من البلد قد كشفه \* وخَسَف اسواره وكُسَفه \* فاحترقت على تبايُنها في وقت واحد \* وقدّر من الله ولرد \* فلم يكن ذلك الا سِرًا إلهيّا \* ولطفا ربّانيّا \* وفرَجًا بعد الشدُّه \* وتُلَجَا لصدور المؤمنين بتلك الوقع \* وكان سبب حريقها ان رجلا يُعرَف بَعلِي ابن عَريف الغَمَّاسين بدمشق كان استأذن السلطان في دخول عَمَّاء للجهاد \* وإقام فيها باذلا للاجتهاد \* وغَري

۱۱. عزمة ۱۲. شعلها ۱۲. يدري سبب ٤ ل بسافات

بعمل قدور النفط وتركيب عقاقيره \* وتعيين كل نوع وتعيير مقاديره \* وتقدير مَعاييره \* وإلناس يضحكون منه \* ويغُضُّون ١ عنه \* ويقولون هذا يضيع ماله فيما لا يعنيه \* وما هذا الهَوَس الذي وقع فيه \* وهو يُعِدُّ لذلك العمل الآلات \* ويجدّ في تلك الادوات \* ويكثر القدور \* ويرتُّب الامور \* فلما قُدُّمت الى البلد تلك الابراج \* وحصل من الامتزاج الامتراج \* قوتلت بكل فَنّ \* وأدني اليها من النفط كل قِدْر ودَنَّ \* ورُميت بكل قارورة معرقه \* وكل ننَّاطة مُرهِقه ٢ \* وبالغ في صنعته الزَرَّاق \* فلم يتمَّ في شيئ منها الاحتراق \* ووقع الياس \* واستسلم الناس \* فضى ابن العريف \* بل ابن العِرّيف ، \* الى بها ع الدين قراقوش الامير \* وقال قد راينا ما اعترض من التدبير \* وما عرض من التقدير \* فافسح لي في رمي هنه القدور \* فلعلّ الله يأتي منها بشفاء الصدور \* فاذن له على كُرْه ﴿ وقال ما ارى لإحراق هنه البروج على ينه ؛ من وجه ﴿ فان الصنَّاع قد أبلَسوا \* والزرَّاقين العارفين بالصناعة يَئِسوا \* فامَّا وجد الاذن وزن القدور وعيّرها \* ورمى بواحدة منها الى احد الابراج في المنجنيق وعبرها واعتبرها \* ثم ليًّا استوت رمايته \* وصحَّت في الاصابة درايته \* رمى بقدور نفط لا نار فيها \* وهو يصبُّها على اعالي البرج ويسقيها \* والفرنج يعجبون من البكل \* ولا يدرون بما وراء من الشُعَل \* ثم قذف بقِدْر ناريّه \* متشعّبة بكل بليّه \* فوقعت في الطبقة الوسطى ورمى اخرى فوقعت في السُنْلي \* فاشتعل البرج من طَرَفيه الأدني والاعلى \* وتعذّر على من فيه من الفرنج الخلاص وكانوا سبعين \* ( فاحترقوا اجمعين ٠٠) ودخل اليه ايضا جماعة لاستنقاذ ما فيه فاحترقول بدروعهم وسيوفهم \* وتقاَّمت ١ المجعيم عليهم غيظاً لاستبطاء ٧ حتوفهم \* وتحوَّل ابن

ال. ويعرضون تم ل. مزهقة على الغَرَّرَبِ الغريف ٤ ا. البروج من وجه و زيادة دعانا اليها اعتماد المصنّف السجع ٦ ل. وتفلّلت ١٠. وتغلبت ١٧. باستبطاء

العريف الى مقابلة البرج الثاني \* ولم يلحقه في احراقه التواني \* وانتقل الى الثالث فأحرقه \* وما كان ذلك بصنعة منه بل لانّ ، الله وفَّه \* وما زالت تحترق الثلثة وتتَّقد ، اتَّقادا \* حتى عاد جمرها رمادا \* وبياض نارها وإحمرارها في الساء على الارض سوادا \* وإحترقت المجانيق والستائر التي كانت بقربها \* وبَهُتَ ٱلَّذِيْ كَفَرَ وأسف على نَصَبه في نَصْبِها \* وخمد الكنَّار بذلك الضرام \* وسأَوْا عُمَا كانوا فيه من غَرام العُرام \* وحَبِياتُ اعالَم \* وخابت امالم \* وركدوا بعد جريهم \* وركوا الى خزيهم \* وضَّلُوا في سعيهم \* وتورَّطُول في بغيهم \* وسُنْطِء في إيديهم بسقوط أيْدِهم \* وحيق مكرهم بهم وكيدول بكيدهم \* وخرج رجالنا من البلد فنظَّفُوا ؛ اكندق وسدُّوا ، النَّغُر ، وإظهروا بظهور القدّر القَدْر ، \* وجاءُوا الى مواضع الابراج وإماكنها واستخرجوا الحديد من مكامنها ونبشوا الرماد عن الزّرديّات التي انسبكت \* وكشفول عن الستائر التي تهدّ كت \* فاخذوا ما وجدوا \* وحصلوا على ٧ ما نشدوا \* وأثرَّب مَن تَرب مِن ٨ تُراث ذلك التراب \* وعُمرتْ قلوب المسلمين بذلك الخراب \* وبردت من حرّ تلك النار \* وشُني آمامها بذلك الأوار \* والحمد لله الذي جعل تلك النار لاوليائه بالبَرْد والسلام إبْراهِيميَّه \* وعلى اعدائه بالحرُّ والضرام جيعيميه \*

ذكر فصول انشائها من كتب البشائر بالنار «صَدَرتْ مبشِّرةً ، بما أجدّ الله من الجَدّ وانجزه من الوعد و واجزله » «من الرفد و وأعذَبه حال الظها البَرْح من الورد و وذلك ما ظهر يوم » «السبت ثامن عشري شهر ربيع الاوّل من الاتّفاق المحسن والنصر»

ا ا . بل الله ع ل . وتقد اتقادا . ا . وتقد ايقادا ع ا . وسقطول ٤ ا . فنفضوا . رو . فنضفول ه ل . وسدّدوا الثغور ع ل . القدور . رو . واظهروا القدر بظهور القدر ٧ ا . وحصلول ما ٨ ا . من ذلك ع ل . مُبَيِّرة

«الذي يقصر عن وصفه ذوو اللّسن ، وهو ان اصحابنا بعكّاء رموا » «بقدور النفط عُدد العدوّ المدحور ، وإحرقوا جميع ما لهم من » «المذخور ، وإحترقت ثلثة ابراج كانوا قدّموها ، ودبّابات قرّبوها ، » «ومخيفات نصبوها ، ولهم منذ تسعة اشهر بجمعون هنه الآلات ، » «ويستسهلون عليها الغرامات ، حتى اقاموا ابراجا اعلى من ابراج » «والسور بضعف سَهْكها ، وقرّبوها ناكية في الثغر المحروس بفتكها ، » «وشحنوا بالرجال الهقايلة طباقها ، وإطالوا على مناكب البلد اعناقها » » «وفاشفق الاسلام من نكاياتها ، وإظامت الآفاق من غياياتها ، وكشفت » «من البلد جانبا ، وجبّت من سوره غاربا ، فأقدر الله على احراق ، » «وافئك مرتابة مرتاعه ، وما أفصح ألسن النيران على تلك الاعواد » «وظامه ، وما أبسط ايديها على من كان فيها من الرجال اللأرواح » «رناهبة سالبه » \*

فصل

«هنه المكاتبة مبشّرة بالظفر الذي وَرَتْ زِنادُه \* والنصر الذي قرب » «ميعاده \* وذلك ان اصحابنا بنغر عكّاء استظهروا وظهروا \* وصبروا » «فانتصروا \* ورموا من البلد ابراج الفرنج المنصوبة علية بقدور » «النفط \* وانزلوها من ساء الرفعة الى ارض الحطّ \* وإطالوا بها ألسن » «النار المضرّمه \* ودبّت من الابراج المقرّبة الى الدبّابات المقدّمه \* » «وعلم العدوّ ان كرّته خاسره \* وإن يك عن نيل المنى قاصره » \* فصل

« هن مبشّرة بالظفر الهَنيّ \* والنجع السنيّ \* والنور اللامع من النار \* » « والنصر الواري الزِناد الطائر الشرار \* وهو ظهور اصحابنا بعكّاء »

« يوم السبت نامن عشري ربيع الاوّل \* وقد خصّهم الله بالنجع » « الافضل الاكمل \* وقد كان العدوّ قدّم ابراجه \* وسلك في المضايقة » « منهاجه \* ولزم في الزحف الدائم لَجاجه \* فاستظهر الاصحاب عليهم » « وقت الظهر \* ورموهم بقدور النفط المحرِقة من النغر \* فطالت ألسنة » « النيران تدعو على اهلها بالبوار \* وتبدي في تضرّمها تضرّعها الينا » « للاعتذار \* وشاهَد اهلُ النار ما أعد هم في سَقَر \* وتلونا قول الله » « سبحانه فيهم كَذَاِلكَ نَجزي مَنْ كَنَر » \*

فصل الى الديوان العزيز

« ولمَّا كان ظُهْر يوم السبت ظهر ، اهل المجمعة على اهل الأحد \* » « ورَمى الاصحابُ المحصورون المنصورون عُدد العدوّ وإبراجه بقدور» « النفط من البلد \* فخطبت ألسنة النيران على تلك الاعواد \* بل على » « تلك الاطواد \* وأكفتها رداء الردى وأنحقتْها بالوهاد \* وفرشت» ﴿ رِمَادَهَا لَمَّأُ تُمَّ اولئك المُرَّاد \* فكانت ٢ تلك النار على الكفر ضراما \* » ﴿ وعلى الاسلام بردا وسلاما \* واحترقت الابراج الثلثة على معتقِدي » « التثليث \* ودبَّت النار الى الدبَّابات والمنجنيقات بصدمة التأثير » ﴿ وَحَدْمَةُ التَّأْرِيثُ \* وَمَا اطْوَلَ أَلْسَنَ ، النَّارِ \* وَافْصِحُهَا بِالدَّعَاءُ عَلَى ﴾ « اهلها بالتبار \* وقد أبدت الى الاسلام بتضرّمها وتضرّعها وجه» « الاستبشار \* وما احسنَها وهي تَرْمِي بِشَرَر كَمَاْلْقَصْر \* ويكسو سَنَى » ﴿ هُبُهَا وَجُوعَ المؤمنين بِشَرَ النصر \* وما اقطعَهَا لدابر المشركين وقد » ﴿ خَصَّت بَاحِرَاقَ تَلْكَ الأَلَاتَ عَنِ البَّلَدُ اجْنِحَةً الْحُصِّرِ \* وَبَّسَّم ؛ بعد » «عبوس البوس باسم ٱلله تَغْرُه النغر « وقد بَغَتتْ هن الْعَجيعة فَعْمَاةً » «من حوته تلك البروج \* ودخل ، الى طبقاتها قوم لإطفاء النار »

ال. طَهَرِ ال. وكانت الدالسنة لا ا. وتبسم ال. وتَغرُ الله هذه السجعة ساقطة من ا .

« فتعذّر عليهم الخروج \* وهلك فيها آكثر من ثلثائة دارع \* وخرج » « من اهل البلد لمّا حُقّ الفَرَج كل مسابق الى الغنيمة مسارع \* » « وكسبول من الدروع والمناصل والسيوف \* كل ما وجدوه خَلَل » « رماد تلك اكحتوف \* وكان القوم قد اعتصمول بالابراج وثوقا » « بوَثاقتها \* واشتدّ ول بشدّتها فيما عَلِق بهم من عَلاقتها \* ووصلول بها » « اجنحتهم \* وذخرول ، فيها السلحتهم \* فأخفقت ظنونهم \* وسَخِنت ؟ » « عيونهم \* وخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُون \* فَوَقَعَ ٱلْحَقَ وَبَطَلَ مَا كَانُوا » « يَعْمَلُون » \*

فصل من كتاب الى اليمن في وصف الابراج وإحراقها «استنفدَ الفرنجُ اموالهم في عُدد اعدّوها \* وآلات أجدّوها \* واحكموا » « ابراجا شامخات \* ومجانيق شادخات \* وزاد غرامهم بالغرامات \* » « واستقلُّوا على عمل الابراج كثرة الخَسارات ، \* ومكثول مدَّة على » ﴿ لَجِاجِهِم \* يُطرِّقُون بين يدِّي ابراجهم \* ويهدُّون الارض لتسوية ›› «منهاجهم \* فلمّا قدّموها بعد لأي \* واحكموا بإحكامها كل تدبير » « ورأي \* واشرفوا منها على سور البلد بأسوار ذات أسواء \* وجائوا » « بآلاتِ عِلْات وإدَّا وإن أَدْواء \* وإشفى البلد من بلاء ها وإشفق \* » « ووَجل كل قلب وفَرق \* واحتَجْنا لمزاولة هذا الْخَطْب الْجليل \* » « ومداواة الامر العليل \* الى ان نشغلهم بجصرنا ايّاهم عن التفرّغ» « للحصر \* ونضرَّعْنا الى الله في انزال ملائكة النصر \* فكان من » «لطف الله ما لم يكن في الحساب \* وإتى الله المجرمين بالعذاب \*» « وألم اصحابَنا ما داوَق به المرض \* وادركوا به الغرض \* وأظهرَه » « ظهر يوم السبت الذي خصّهم فيه بالظهور \* واقدرهم على رمي تلك » « الابراج بالنفط في القدور \* وظهر ؛ من سرّ صنع الله ما كان في المقدور \* »

ا ا. وادخرول ٢ ل. وسَخَنَتْ ٢ ل. الخِساراة ٤ ل. فظهر

«فتسلّطت النار على عمل اهل النار \* ونصاعدت زَفَرات غبظها » 
«بأنفاس الشرار \* ولمع نور النصر الساطعُ من خلال ظُلْمة ذلك » 
«الدخان \* وكان كما قال الله تبارك ونعالى يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظَ مِنْ » 
«نَارٍ وَمُحَاسُ فَلَا تَنْتَصِرَان \* وعادت تلك الأحَم وهادا \* وذلك المجمر » 
«رَمّادا \* وتحلحلت تلك المجبال وتحلّل تركيبها \* ولَصِق بالتراب » 
« ترتيبها ، \* وتنكّس منها صليبها \* وكانت ثلثة ابراج شاهقه \* فلَعِبتْ » 
« في ملاعبها النيران فَإِذَا هِي زَاهِقَه \* وتنقلّت نجوم الشُعَل في تلك » 
« البروج \* وعجز شياطينها برَجمات جَمَرات شُهُبها عن الخروج \* » 
« وتسلّط الحضيض على يَفاعها \* وباد الدارعون فيها بأدراعها \* » 
« واضحك الله تَغَرَ النَغْر بما اطابه من أرّج النَرَج \* واخمد باشتعال » 
« ذلك الوَهَج ما أَكرب قلوب المؤمنين من الوَهَج ٢ \* وصان مُهَج » 
« اهل التوحيد بما ارداه ، لاهل التثليث من المهج » \*

فصل

«تقدّم المشركون بالابراج الى البلد فقرّبول الاسواء من أسواره \* » والصقول منها جدرانًا بجداره \* واشرف النغر على الخطر العظيم » «من جواره \* فاظهر الله ما كان خنيّا من سرّ اقداره \* واحرق » «عمل اهل النار بناره \* وكان اصحابنا لهّا عابنول ما دَهَمهم وهيّم \* » « وخصّهم من الخطب وعيّم \* نصبول مجانيق بإزاء الابراج \* وصدعوها » «بها صَدْعَ الزُجاج \* ورمَوْها منها بقدور النفط فاشتعلت رؤوسها » « وشابت وشبّت \* ومشت النار في اطرافها واعطافها ودبّت \* وارسل » « الله في تلك الساعة بعذابها ريحا بها هبّت \* فامست اجنحتها قد » « حُصّت وأسْنِمَها قد جُبّت \* وسُقط ؛ في ايدبها ووَجَبَتْ جُنُوْبُها » « وكَبّت على وجوهها في النار وكبّت \* فا افصح ألسنة النيران وقد » « وكبّت على وجوهها في النار وكبّت \* فا افصح ألسنة النيران وقد »

ال. تَريبها ١٠ الرهج ٦ل. اردَهُ ١٠ اراده ٤ ١. وسقطت

«نادت بنصرنا ولبّت \* وأُلّفت ، منها قلوبنا بما أَلِفت من نقع غَليلها » «واحبّت \* واكحمد لله على الطافه التي ما غابت ولا أغبّت » \* وقصدُنا بذكر هنه الفصول ذكر الاحوال التي جرت بحقها وحقيقتها \* وحِلْيتْها \* فانه يشتمل كلُّ فصل على تمام ما أغفل في غيره \* ومقصودنا استيعاب كل حادث بذكره \*

ذكر تاريخ وصول الاكابر في هذه السنة

وفي ، يوم الثلثاء ثاني عشري ؛ ربيع الآخر \* قدم عاد الدين زَنْكي بن مودود . بن زنكي بمن استنهضه من العساكر \* وكان اوّل من استقبله حين ظهرت راياته \* من العسكركتّابه وقضاته \* ثم لقيه الملك المظفّر نقيّ الدين بتلّ كَيْسان \* ولقيه بعن الملك الظافر خِضْر والمُعِزّ اسحق ولدا السلطان \* فنزل لها ونزلا له \* وتعمَّدا اعظامه وإجلاله \* ثم تلقًّاه الملك الافضل ادنى من ذلك فتعانقا على فرسيهما إعفاء له من النزول \* وتلاقيا بالاقبال والقبول \* ثم وصل اليه السلطان بالوجه الضاحك \* واللطف المتدارك \* واعتنقا على ظُهْر \* وإتَّفقا على بشر ونَشْر \* وكان الملك العادل تأخّر فلحِق \* وإظهر من أرج سجاياه ما ، بنشره عَبق وبجبَّه عَلق \* وسار مع السلطان باطلابه وابطاله ٧ \* وحُماته ورجاله \* حتى وقف قُبالة العدوّ بصفوفه \* ووقّف عليهم طولَ الرعب بطول وقوفه \* ثم ردّه السلطان الى خيمته على رسم الضيافه \* وترفرفت ٨ ألطافه عليه بالإطافه \* ووقف ساعة مع الملك العادل حتى دخل السلطان سُرادِقَه وجلس \* وحضر الملك العادل بعاد الدين وبسط لفرشه ، ثوبا اطلس \* وآكرمه السلطان باجلاسه الى جنبه على الطَّرَّاحه \*

وإنسه ببشر الساحة والسجاحه ، ووقف الامراء والخواص والإولياء صنّين \* وانشد الشعراء من المدح والنّسيب صِنْفين \* ثم أحضرت المائن فاد نَحْوُهَا الْحُضُورِ \* وعَقَد الْحُبَا لَمْ الْحَبُورِ \* ثُمْ رُفَعَ الْخُوانِ \* وَارْتَفَعَ الاخوان \* وحسُن الخبر والعِيان \* وخلا المكان \* وحلا الامكان \* فامر السلطان له، باحضار عشرة من العتاق العراب ، وخمس عشرة رزرمة من كرائم الثياب \* ثم : بض وهو بعب الشكر ناهض \* ولوجه العذر عارض \* ونزل في خيمته وقد ضُربت على النهر بعد المضارب العادليّه \* وملأ تلك المروج بعساكره المَلِيَّه ۞ ثم وصل من بعن ابن اخيه معزّ الدين سِنْجَرشاه بن غازي بن مودود صاحب الجزيره \* بعساكره الكثيفة الكثيره \* وذلك يوم الاربعاء سابع جمادى الأولى \* بالأيْد الْأَطُولُ وَاليد الطُّولَى \* فالتقاه السلطان واخوه واولاده على قاعدة عمُّه \* وإجراه في الضيافة والكرامة والنزول بالخيمة السلطانيّة على حكمه \* لكنَّه يَقَصُر في القاعدة عن رسمه \* ونزل مجيمته في فِناء السرادق العادي \* وقد استكثر من العسكر الجهادي \* فكأن ذلك الهَرْجَ ، بحر من أمواجُه الخيمُ والمضارب \* او ساء كواكبُها ما اشرعتُه من صِعادها الكتائب \* أَوْ غِيْلُ آسادُه في آجام القنا الفوارس \* او عَدِيرٌ من السوابغ حَبابُه الترائك والقوانس \* او سحاتُ بُروقُه الصوارم الرِقاق \* او وهادٌ آكامُها الصواهل العِتاق \* ثم وصل الملك السعيد عَلاء الدين خُرُّم شاه ابن صاحب الموصل عزّ الدين مسعود بن مودود \* وهو كوالك مسعود مودود \* وفي شهامته وصرامته مشكور محمود \* وذلك تاسع جمادى الأولى يوم الجمعه \* بالمحاسن المتنوّعه \* والمفاخر الاصليّة المتفرّعه \* والصنائع المبدَّعه ، \* والبدائع المصنَّعه \* وجيشه للقيَّة ضابط \* وجاشُه على الحميّة رابط \* وبأسه لِيَد الأَيْد باسط \* وجَنانه ؛ على الكفر ساخط \*

١ ١ . السلطان باحضار ٢ ل . المرجُ ٢ ل . المُبْدِعَة ٤ ١ . وجنابه

وهو شاب اوّل ما بَقل خَطّه ، وابتهج بكاله رهطه ، وكان ابهه قد عزم على الوصول بنفسه ، وإذهاب وحشة الخطب الملم بأنسه ، ثم رأى المصلحة في الاقامه ، وتقديم ولن المشكور المشهور الشهامه ، فأنهض العسكر الحبر معه ، ثم أتبعه بمن حشن وجمعه ، فورد و رود السحاب المكنز الحبر ونور المطالع بسنى السَور ، وأطلع بطلوعه على معنى البأس المصور ، واحتفل السلطان بقدومه احتفاله بقدوم عمّه ، وحافظ من المكرامة على توفير سهمه ، وانزله في سُرادقه وإضافه ، وإهدى له خيله والمطافه ، وإمر بإنزاله في الميمنة بين ولديه الملكين الافضل والظاهر ، وضاق ذلك البر الواسع بجر العساكر ، ولم يبق في اهل السلطان وضاق ذلك البر الواسع بجر العساكر ، ولم يبق في اهل السلطان البرهان على المخالصة في الولاء ، والمسارعة الى الضيافة والإهداء ، والاعادة البرهان على المخالصة في الولاء ، والمسارعة الى الضيافة والإهداء ، والاعادة الم المهالى المناه المناه ، بعد الإبداء \*

## فصل من كتاب الى صاحب الموصل في شكره على نسيير ولده

«اكحمد لله الذي نصر الدين باهله \* وعبّل بانصاره جمع شمله \* » « ووفق أسد عرين الهُلك ان يحمي حوزة الاسلام بشِبله \* وللمجلس » « في طَوْله اليد الطُوْلَى \* والمِنّة الثانية التي أربت على الأولى \* حيث » « حثّ هُنّه العليّه \* وحَضّ لحظّ دينه عزمته الماضية المُضِيّه وشَرّف » « بولك عَلاء الدين مَن تقلّد بوروده اوفى مِنّه \* وتعبّل من وفوده » « اقوى مُنّة وأ وقى جُنّه \* فلقد ورد الى الساحل بحرا \* وطلع في ليل » « القساطل بدرا \* وأسفر لمرتقبي صباح النصر فجرا \* وجلا » وجوه المؤمنين ببُشراه بِشرا \* وملأ صدر ه الاسلام أمنا وقلب » « الكفر ذُعْوا » \*

١١. بقل عذاره وخطه وأكمل بكماله ١٢. وإنهض ٢ ١. قدم ٤ ١. المكارم ه ١. صدور

ثم وصل زين الدين يوسف ابن زين الدين على كُوْجَك صاحب إِرْبِل ١ \* يوم الأربعاء في العَشْر الأُخْر من جمادى الأوّل \* ذو الساح المؤمّل والمجد المؤثّل ، بجيش كالسعاب المُسْبَل ، فدرّت أخلافُ النصر بجفول ذلك الجمعنل \* وورد بكلُّ ورْد مَنِيٌّ \* وجُدُّ سنيٌّ \* وقدم بكل مقدام \* وزَارَ خِيْسُ الجيش بكلّ ضرغام \* وزار بكلّ هُمام بالمنون هَمَّام \* ووصل بكل واصل لسبب ، النصر ، قاطع دابر الكفر ، ووفد بكل وافد باليُّمن الوافي ، والنُّعِيْجِ الكَافي \* والعزُّ الصافي \* والعزم الشافي \* وطلع بكل طالع بالسني \* جامع الهُني \* فارع بالغني \* فارك للخني \* سافك دم الشرك بالظَّبا والقنا \* وكان هذا اولَ يوم لقائه للسلطان \* وأحسن اليه بالأكرام وزاد في الاحسان \* وكان يجمع بين الحاسة والساحه \* والبشاشة والرجاحه \* والتودُّد الى الناس \* والتشدُّد بالباس \* والتواضع مع الكرم \* ودنوَّ الودُّ مع علوَّ الهم \* مالُه مبذول \* ونواله مأمول \* وسيفه على الكفر مسلول \* وامره بالطاعة في رعيَّته ومن في جملته مقبول \* وهو مرجوٌّ مخشيٌّ \* وكريم مغشي \* ومهيب مرجو \* ومحسن بسني الحمد مَجْ لُو ٢ \* وكان معه خلق كثير \* في سلك الانساق ومسلك الانساع نظيم نثير \* وأنزل بقرب أخيه مظنّر الدين في المَيْسَره \* وتمكّن الرعب بما تمّ من الجمع في قلوب الكفره \*

ذكر وصول الاسطول من مصر

كان السلطان قد أمر بتعمير اسطول آخر من مصر نصل ؛ فيه الذخيرة والمميره \* والعُدد الكثيره \* فلمّا كان ظهر يوم الخميس ثامن محمادى الاولى ظهر الاسطول \* وتمّ بظهوره النصر المأمول \* فركب السلطان في جيافله \* وسدّد سِهام الردى الى العدوّ ومَقاتله \* واحدق به حول خنادقه \* ليوسع عليه الهلاك في مضايقه \* وليشغل الفرنج عن به حول خنادقه \* ليوسع عليه الهلاك في مضايقه \* وليشغل الفرنج عن

ا آربل ۱ ا. بسبب ۱ ا. مخلق .ل. مَعلق ٤ ا . يصل ه ا . ثاني

قتال الاسطول \* ويسهّل عليه بنشاغلهم طريق الوصول \* فعمر الفرنج السطولا \* وصفّ شوانيه ، على البحر عرضا وطولا \* وقدّر انه يلاقي الاسطول المنصور \* ويحظر بسدّ الطرق ٢ عليه وصدّها العبور \* فجاءت مراكبنا ونظمت مراكبهم وطحنتها \* وأوهت مُنتها ولوهنها \* وأخذنا لهم مركبا واخذوا لنا مركبا \* وكان تقصير الرؤساء في حفظه لأخذه سببا \* واتصل واخذوا لنا مركبا \* وكان تقصير الرؤساء في حفظه لأخذه سببا \* واتصل المحرب في البرّ الى حين ، غروب الشمس \* وعاد المسلمون بجبور القلب وسرور النفس \* وقتل من الفرنج عِدّة وافيه \* وكِلاءة ؛ الله لنا ولاصحابنا واقيه \*

ووصفتُ هن الحالةَ ، في مكاتبة كتبتُها لتُعْرَف منها الصوره وصفتُ هن العضيّة ، المستوره \* وهي

«هذه المكاتبة مبشّرة بما سنّاه الله من النصر الهنيّ \* وهنّاه من النُّهُ ع » «السنيّ \* واجنى المسلمين من نمر الظفر المجنيّ \* وذلك بوصول » « الاسطول الثاني المصري المنصور \* ظهر يوم المخميس منظاهرا بامداد » « الظهور \* متوافرا بوفود الوفور \* ودخوله سالما غانما الى ثغر عمّاء » « المحروس المعمور \* فأرى البلدُ بعد إنفاضه \* واجتمع اليه مدد القوّة » « بعد انفضاضه \* واستجدّ جدّة وافيه \* وعصمة واقيه \* وذخيرة كافيه \* » « وكان الفرنج عند وصول اسطولنا المنصور قد جونزت مراكبها \* » « وأبرزت مناكبها \* وحمت بالرجال والعدد جوانبها \* وستمت على شَبَع م البحر » « غواربها \* ورفعت هضابها وهواضبها \* وسحبت على شَبَع م البحر » « رعائبها \* وأدبّت \* الى عقبان اساطيلنا المحلّقة بعقابها ثعابينها » « وعقاربها \* وظنّت انبها تستطيل على رواسي اساطيلنا بسواربها \* » « وانها با تواجه عرائسها المجلوّة بِحَوْر جواربها \* فلمّا جاء الحق زهق » « وانها ، تواجه عرائسها المجلوّة بِحَوْر جواربها \* فلمّا جاء الحق زهق » « وانها ، تواجه عرائسها المجلوّة بِحَوْر جواربها \* فلمّا جاء الحق زهق »

ال ، شوانِيهِ ٢ ل . الطريق ٢ ا . الى غروب ١ ل . وكلاَّةَ . ا . وكلاة ٥ ل . أَنج ٩ ل . وَكَلاَّةً . ا . وكلاة ٥ ل . اكالُ ٦ ل . العصمه ١ ١ . واسمت ٨ ل . أنج ٩ ل . وأَدَّبَتْ ١٠ ا . فانها

«الباطل \* وصال الواصل \* وحاص العدو من المحاصل \* وانحل" « تركيب تلك المراكب \* وحُعلت تلك المناكب بما احاط بها من » « النواكب ، \* وخرج الأسطول الاوّل من الثغر مستبشرا بدخول » « الثاني \* واجتمع شمل الشواني بالشواني \* وتنرّقت سُنُن العدو شَدَر » « وَدَر \* وعُذِر حين ذُعِر فَعَذِر ، \* وكسبت شوانينا ست بُطس لهم » « وفكسرتها \* ووجدت فيها عدّة من الرجال المقدّمين والنساء فأسرتها \* » « وكانت الفرنج حملت فيها عدّة من الرجال المقدّمين والنساء فأسرتها » \* « وكانت الفرنج حملت فيها تجائر وذخائر تطلب ربحها فخسرتها » \*

« وصل الاسطول ظَهْر يوم الخميس ظاهرا خَميسُه \* ثائرا بالأُسْد » « عِرِّيسه \* في شولن للعدوِّ شوائن \* وشَالَنْدِيَّات ، لشَلَّه وَفَلَّه ضوامن \* » « وحراريق لأهل النار بنارها محرقه \* وعِمْبان مراكب في مَطار » « العُفَاب على المجرمين معلَّقه » وسواري هواضب كرواسي هضاب »» « وسحاب بوائق كبوارق سحاب « من كلُّ مَرْكُب للنصر مَرْكَب \* » « ومُفَرَد من الشدّة والبأس مركّب \* وقطعة لنياط قلب العدوّ قاطعه \* » ﴿ وَقَلْعَةَ لَأُسَاسَ أَهْلِ الْكَهْرِ قَالَعُهُ ﴿ وَتَلْعَةً فِي ذُرُّوةِ الْعُزَّةَ ؛ تَلْيَعُهُ \* ﴾ « وَذُرِهِ ۚ • فِي مَرْقَى الهدى راقية منيعه \* وجاءت في البحر أمواجا في » « الأمواج \* ودخلت الى الثغر افواجا بعد الأفواج \* وكان العدوّ قد » ﴿ أُ بِرِزَ اباطيله \* وجهَّز اساطيله \* وشبَّ عواديه ودواعيه \* وأدبُّ » ﴿ عقاربه وإفاعِيَه \* وإسى مناكب مراكبه \* وجدّ في إِمْهاء غروبه » « ونسنيم غواربه \* ولمّا وصل الاسطول طال وصال \* ولاح للعدق» « صدّه بحيلة من حال فعال « وامتنع مراده واستحال « وأخذ الاسطول » ر, من مراكبه الكبار ستّ قِعلَع قطُّعت اسبابَها \* وقصمت من عَبَّنة » رر الصليب اصلابها \* وخيبت حسابها » \*

١ ا . النوائب ١ ا . فحدر ٢ ل . وشُكُنْد يَات ١ ل . ذروة للعزة ٥ ل . وذَرْقَ أَن

### فصل

« وصل الأسطول الى البلد \* مستطيلا بالجلاد والجَلَد \* وأثرى به » « الشغر بعد الانفاض \* واجتمع به شمل الرجاء بعد الانفضاض \* » « ودخل اليه ما خرج عن حدّ الحصر \* من ذخيرة وميرة توجب » «كَثْرَتُهُمْ قِلَّةَ الْمُبَالَاةَ بِالْحُصِرِ \* فَانَّ الراياتِ المنصورةَ عَلَت فَجَلَت » « في الآفاق رياضا \* والمراكب الاسلاميّة انقضّت فقضت المسلمين » « اغراضا \* ووافت ، ووفت فاعادت جواهرُها مراكبَ العدوّ » «أعراضا \* وجاءت سواريها كالرواسي \* وجواريها محكمة المراسي \* » ﴿ وِمِن شأن شوانيها شنّ الغارات على الشُّناه ﴿ وَمَن عَادَة شَلَنْدِيّاتِهَا ٢ ﴾ ﴿ « شُلَّ اندِية العُداه \* ومن شيمة حراريقها شَيْم بوارق البوائق لاحراق » ﴿ اهل النار في الماء \* ومن عمل مراكبها إلحاف مناكب الكفّار رداء » « الإرداء \* من كل جبل يرّ مرّ السِّماب \* وضامر يشُدّ شدّ العراب \* » « وعُقاب محلَّق على الشِّرْك ، في مَطار العُقاب \* وغراب ناعب في » « اعداء الله ببين الاحباب \* وهضبة موفية على الهضاب \* وقطعة » ﴿ وَافِيهُ مِن الْكَافِرِينِ بِقَطْعِ ؛ الرقابِ \* وَمَا أَحْسَبُهَا وَقَدْ زُفَّت ﴾ رر عرائس \* وجليت اوانس \* وطلعت بأهل الايمان بَواشرَ وعلى اهل » ,, الكفر عوابس \* وعادت بها رسوم مراكب الفرنج دوارس \* وخلا » ﴿ وَجِهِ السِّحْرِ مِن سَفِنِ الضَّلَالِ \* وتقلُّص مَا لَمَّا مِن الظِّلَالِ \* ولمَّا » رر شوهد الاسطول ساطيا \* وحِيدُ النصر منه عاطيا \* وأخذ البحرُ » « من الاعداء بحقّه \* ولشرق سنى السُجْمِع في افقه \* ركب العسكر » " المنصور للقتال \* وأخذ أهْبة النزال \* وزحف الرجال الى الرجال \* » رر والتقى الأبطال بالأبطال \* وشُفيت بدم الكفر غُلَّة ، المناصل »

ا ا. ووافت فاعادت ال. شُكَنْدِياتها الله المشرك ١١. بضرب

alc . 1 0

« والنصال ، واحمرت البيض الظامئات ورَوِيت من نجيع الزُرْق ، » « وبُشَّرت جباع العواسل من البراع العاسل بعاجل الرِزْق ، وظلّ ، » « اهل الضلال وقد كنهم الكفاح ، وفكهم القتل والجراح ، وأقوى » « الموقى من النّبات ، وبَطلَل بَطلُهم بما أَنْخَنه من الجراحات ، وبات » « المسلمون واثقين من الله بأن جمع الكفر قريب الشتات ، وإدرك » « المشركين ما فاتهم من الآفات » \*

# ذكر قصّة ملك الألمان وصحّة اكنبر المتواتر بوصوك

صح الخبر أنّ ملك الالمان عبر من قسطنطينيّة ، الخليج \* وخطب في تلك المُرُوج بمُرُوجه الخَطْبَ المَريج \* وإنَّه وصل مجمعه الى مَضايق صَعُب عليه (منها) العبور \* وعبّهم في نهضاتهم العثور \* فقيل انبّهم اقاموا في قِفار ومواضع شهرا \* عدموا فيها الطعام ولم يجدوا بها الا ضرّا \* وكان التركان الأوجيّة على طريقهم \* يمنعون بغَرْبهم من تشريقهم \* فاضطرّوا الى الهُمَّام بغير زاد \* وهم في جهد وضرٌّ فاجتهاد \* فصار في يذبحون خيلهم ويأ كلونها \* ويكسرون قُنطاريّاتهم افقُدان المحطب ويشعلونها \*. فترجَّلت منهم الوف \* ورَغَمت انوف \* وكان ذلك في البرد الشديد \* وزمان الثلج والجليد \* فجمدوا وخمدوا \* وتجلَّدوا وتبلَّدوا \* وعدموا دواب لحمل ، الاثقال ، ونقل عُدُد الرجال ، فدفنوا وأحرقوا منها ، وتركوها وسلوا عنها \* وكان ذلك من الله لطفا \* وأمست قوّتهم ضعفا \* وَكَانِوا فِي خَاْقِ لَا يُعَدُّ \* وجمع لا يحدٌ \* فَمَا أَثْرُ فَيْهُمْ ذَلَكُ النَّصَبِ \* وَلَا صدُّه عن مقصدهم ذلك التعب \* وما زالوا يسيرون والأوجيَّة تبدي اليهم للوبال؛ في أوْجها أوْجُها \* والإِفْرَنْجَيَّة . لا تنتهي حتى تبلغ الى ما لها

١ ١٠ وضل ١ ١ . بقسطنطينية ٢ ١ . تحمل ٤ ل الوبال ٥ ل . والأفرنجيَّة

من مُنتَهى \* حتى بلغوا الى بلاد قِلْيَج ، ارسلان بن مسعود \* ومسلكها دونهم غير مصدود ولا مسدود \* وقليم ارسلان منكوم عليه من ولك قطب الدين ملكشاه وهو يدبّر امره ويتولاه ويَسُومه الإكراه ، فعارضهم لمّا قربوا ونعرّض لقتالم \* وطاردهم ليضيّق عليهم سعة مجالهم \* ثم اندفع من بين ايديم \* وتعدّى عن جانب تعدّيم \* ودخلوا قُوْنِية دارَ مُلك المسعوديّه \* واعتصم قليج ارسلان بقلعتها المحميّة \* وتراسل هو وملك الألمان \* واتَّفقا في الباطن على ما كان بينها من المواثيق والأيمان \* وحمل ملكُ الالمان له وَفْرا وإفرا \* وأشبه المسلمُ بالكفُّ عن الكافر كافرا \* ووافقه على العبور الى الأقاليم الشاميّة \* والبلاد الاسلاميّة \* وعلى انَّه يسير في بلده الى بلد ابن لاونْ \* واعطاه عشرين مقدَّما من آكابر امرائه ليكونوا معه حتى يصل الى المأمن رهائن \* وامر الناس بهبايعنهم، على ما يسومونه \* وإن يعاوضوهم من الخيل والعُدّة بما ؛ يرومونه \* وإقام لهم الأسواق \* وعرض عليهم الامتعة. والأعلاق \* فسارول في رَفَّهٍ ورفَّق \* وتَقُوّ بلا تُوَقّ \* فلمّا وصل الملعون الى بلاد ، الأرمن غدر بالرهائن \* وساقهم محمولين مع الظعائن \* وتأوّل عليهم بانّ التركمان سرقوا منهم في طريقه \* ونكث جميع مواثيقه \* ووصل لِينُون ٢ بن اصْطِفانة بن لاون مقدّم الارمن الى خدمته \* ودخل في طاعته \* وكان بفرده \* خاليا من عسكره بمجرّده \* وذلك في طَرَّسُوس \* فتمكَّثوا ٧ بها ليربحوا بها النفوس \* وقيل عَنَّ لكلب الألمان ان يسبح في النهر \* وبميط عنه ما عراه من الوَضَر والضر \* وكان شيخا مسنّا \* قد عاد لكبر سِنّه شَنّا \* وحسب انه اذا سبح سحب ذيل الاستراحه \* فكان موته في تلك الراحه \* وهُلْكه في تلك السباحه \* فانّه عام في الماء البارد \* وتورّط منه في أصعب

ال. قلج. وهكذا فيها ياتي ٦ ا . الاستكراه ٢ ا . بمتابعتهم ٤ ا . على ما
 ل . بلد ٦ ل . لغون . رو . لافون بن اصطفان . ا . الى ليقون ٧ ا . فتمكنوا

الموارد \* وخرج وبَقِي مريضًا الى ان خرج من ثوب البقاء \* وتحوّل الى فِناء الْهَناء \* وتلقَّاه مالكُ ، بالزبانيه \* وحملوه ٢ الى نار الله اكحاميه ، وسمعتُ نصرانيًا يقول في معناه كنت معه لمَّا سلك فهلك \* وأعجله مالكُ النارَ عمَّا ملك \* وذلك انَّ النهر ما كان فيه الا عِبْرُ واحد \* والعسكر فيه متزاحم متوارد \* فقال ملك الالمان هل تعرفون موضعا يمكن فيه العبور \* ويؤمَّن فيه العثور \* فقال له واحدٌ ههنا مخاضة ضيَّقة مَن احترز فيها عن التيامُن والتياسُر عبر \* ولا يَعْبُر ، فيها الا واحد بعد وإحد اذا تثبَّت ؛ واستظهر \* فبدر الى تلك المخاضه \* ذات الجرُّية الفيَّاضه \* ودخل الماء فطغي على ذلك الناريِّ الطاغي \* واعجل ذلك الباغي عن المَباغي \* ورماه في جريانه الى شجرة شُجَّت جبينه وجَبَّنَت ٢ جاشه \* وعثرته بجيث لم يو مثّل انتعاشه \* فتعبوا في اخراجه \* وأيسوا من علاجه \* ومات عدو الله شرّ مِيْتة وبُل شمله بَتَشْتيته \* وحبله بتَبْتيته \* وخَلَفَه ولدُه على خُلْف من اصحابه وأجْناده ٢ \* لمكان الولد الذي خلَّفه في بلاده \* وقيل انهم سلقوا ذلك الهالك في قِدْر حتى تخلُّص ٨ عظمه \* وبرسى لحمه \* ثم جمعوا في كيس عظامَه \* وراموا بذلك أكرامه واعظامه \* ليحملوه الى كنيستهم بالقدس قُهامه \* ويدفنوه على ما كان اوصى به ورامه \* ولمّا عرف ابن لاون بهلاكه \* وسكون حَراكِه \* وما جرى من الاختلال والاختلاف بموته \* وإنَّه لا تَلافي لِما فرط مِن تَلفه وفَوْته \* فارقهم الى بعص قلاعه \* وأنَّصل الضرُّ بهم ، لانقطاعه \* ووصل كتاب من الكاياغِيكُوس. ، صاحب قلعة الروم يُرْغِب ويُرْهِب ١١ ويُبْرِق ويُرْعِد \*

ال. مَالكُ م ل. وحَمَّلَهُ م ل. بُعَبَّر الَّا وإحدا لا ا. ثبت ١٠ من ٦٠ ا. وخبت ل وحبت ل وحَبَّنَتْ ١١ وانجاده لا ل تَحَلَّصَ ١١ الضر لانقطاعه ١١ الكاتاغيوس وكانت في ل الكاتاغيكوس ثم أُصلحت على ما تراه وكتب تحتها ٣ عورض بالاصل " رو . الكاغيكوس ... ومعنى هذا الاسم الخليفة ١١ ل بُرَغِبُ ويريهبُ

ويقول ويعدِّد \* ويُدَهْنِ ويهدُّد \* ويُري انَّه ناصح \* وللقصَّه شارح \* وإنّ الأمر واضح \* وإنّ الخطب فظيع ، فاضع \* وإنّ هذا الملعون أوّل ما خرج من بله \* اوصى فيه الى وله \* ثم جاء الى بلد الهُنكر فدخاه غصبا \* واوسعه نهبا \* حتى ، أَذْعن له وإنقاد \* وبلغ بطاعته المراد \* وإنّه اخذ من مالِه ورجاله ما اختار \* وتزوّد من عنك وأمتار \* ثم وَطِئ ارض ملك الروم وداسها \* وتوسّط ديارها وجاسها \* وفتح بلادها \* وملك قِيادها \* واحوج ملكَ الروم الى طاعته \* والزمه بما دخل في استطاعته \* وأخذ منه من الذهب خمسين قنطارا ومن الفضّة خمسين \* ومن الثياب الطُّلْسِ المَّهْدِنيَّة ما بلغ الأُلوف وتجاوز عن المئين \* وإخذ على سبيل الرهائن اربعين من خلصائه \* ومعروفي كبرائه \* وإخذكل سفينة غصبا \* وسحب على ذلك البحر في التعدية من مراكبه شُحْبًا \* وإنَّه لَهُا عَبَر وفرغ ، من الخروج \* تلقَّاه بالخيل والدوابُّ والابقار والاغنام تركمان الأوْج \* ثم وقع بين التركمان وبينهم \* وجالوا حَوْلُهُم ثلثةً وثلثين يوما يرومون حَيْنُهم \* وهم في طريقهم سائرون \* وعلى ؛ مقاتلتهم صابرون \* حتى قربوا من قونية فاعترضه قطب الدين ولد قليج ارسلان \* والتقى الأقران بالاقران \* وهزمه ملك الألمان \* ولمَّا اشرف على قونية خرج • اليه جموعها \* وطالت اليه بالحرب بُوْعُها \* ثم اندفعت حيث ضُمَّ على الرَوْع رُوْعها \* وإنّه هجم على ، قونية عَنْق \* ونال منها حِكُظُوه \* وإقام خمسة ايّام حتى استقرّت بينه وبين قليج ارسلان قاعدة أكين \* وحصلت لكلُّ منها فائدة مَه بي الخذ منه رهائن ٧ عشرين \* من آكابر دولته المتميِّزين \* وقدُّم كتابَه الى ابن لاون بالجُواز في بلاده \* فتلقَّاه عِا أعدُّه لإرفاده \* ونزل حين وصوله الى طرسوس على بعض الانهار ونام ٨

ا ا.عظیم ۱ا.ثم ۲ل.وَفَرَعَ ٤ هذه السجعة لاوجود لها في ل٠ ٥ ل.حَرَجَ ٦ ل. هجم قونیه ۷ ا.اکابر ۱۸.ثم نام

ساعة بعد تناول الطعام. ثم انتبه وتشوّق ، الى الاستمام. فحرّك عليه الماء البارد مرضا \* وتشكّي ايّاما قلائل مضضا \* ثم قضي \* وإنقرض اربه وانقضى \* وخَلَفَه ولدُه بعدَه \* واستمال جنه \* وكان ابن لاون قد سار قاصدا للقاء ابيه \* فلمَّا عرف موته وجلوس والله اضرب عن تلقَّيه \* وعرضَ عسكرَه في اثنين واربعين الف مجَفْحَف ، \* من كلُّ سِرحان أَمْرَتَ وذِئب أَغْضَف \* وإمَّا الرجَّالة فلكثرتهم تعذَّر العرض \* وغَينَ بهم طول الأرض والعرض \* وقد لبسوا الحديد للجداد على البيت المفدّس وهجروا الثياب \* ولزموا المُصاب \* وداوموا الاكتئاب \* وهم صابرون على الشقاء والتعب \* لامل الظفر بالطلب ، \* ولمَّا بلغت هذه الأخبار \* اضطربت الديار \* وارتاعت الانجاد والأغوار \* وقالوا هذا جانب ؛ لا يطاق \* وأيّ جانب قصد عنه لا يُعاق \* ولا شكّ انّه يتوسّط بلاد الشام \* ويَثْلِم ثغور الاسلام \* ويَشْغَلنا عمّا نحن فيه من هذا الاهتمام \* وعزم السلطان على استقبالهم بالردى والردّ \* وصدِّهم عن القصد \* ثم ثبت على راي النبات \* وتَنظِّر الاوقاتَ ، بما يتجدُّد من الحادثات \* وتقلقلت عزائم الذين بِالادُم على طريق القادم \* وإنه يعود كل منهم الى مكانه أَخْذا ، بحكم اكحازم \* فأوّل من سار ناصر الدين محمد ولد الملك المظامّر صاحب منجع \* ليجمع على طريق العدوّ ويُزعج ويُرهج، ثم عز الدين بن المقدّم \* الباسل المُعَلِّم، ثم مجد الدين جهرامشاه صاحب بعلبك \* ليجمع ويأخذ ٧ على العدو المسلك ، ثم سابق الدين عثمان صاحب شَيْرُر \* الليث ، الهام الفَسْوَر، ثم الياروقبّة أَسْد الهِياج \* ونجوم ليل العَبَاج، ثم رحل الملك الأفضل وقد عرض له الم ، ثم بدر الدين وإلى دمشق وقد ألم به سَفَّم، ثم سار الملك الظاهر صاحب حلب لاضطرابها بغيبته

ا ل. وتَشَرَّف ٢ ا. تُجف ٢ ا. الظفر ولما ٤ ل. هذا لا يطاق ٥ ل. وتنظر الاوقات ٢ ا. أحداً . ل. آخِدًا ٧ ل. وياخُدُ ٨ ا. والليث

وبهذا اكنبر \* ولخوف الناس فيه أنَّهم على الخطر \* حتى غلت الاسعار واستَعَرت الغُلَّه \* وخلت الاماكن وتمكَّنت الحَلَّه، ثم رحل الملك المظفّر تقيّ الدين لحفظ تغر اللاذقيّه وجبله ﴿ وينبِّتَ ١ بقد ومه عليها الرعيّة الخائفة النُّجُفله \* وكان هو آخرَ من سار لبلة السبت التاسع من جمادى الآخره \* ورتب السلطان منازل العساكر اكحاضره \* وخفّت المينة برحيل مُعْظُم من كان فيها مقما \* ولحفظ النُوَب في اليزك مستديما \* فانتقل الملك العادل اليها \* وجاء الى منزلة الملك المظفّر ونزل عليها \* واستقام الترتيب وترتب المُقام \* واعتز الصادقون وصدق الاعتزام \* ثم مرض أكثر العسكر وخام للوَخَم \* والم بالبعد للألم \* وكان بجمد الله المرضُ سليمَ العاقبة قريبَ العافيه \* مستعقبًا لألطاف الله الواقية ، الوافيه \* ووقع المرض في الفرنج وكان المُبيدَ المُبير \* وإلمُدْنيَ لأصحاب السعير السعير \* وعمّ فيهم الموت والوبا \* وكثر عن نَبُواتهم النبا \* وتقدُّم السلطان بهدم ، سور طبريَّه \* وهدم يافا وأرسوف وقيساريّه \* وهدم سور صيداء وجبيل ونقل اهلها الى بيروت

عاد حديث ملك ؛ الالمان

وأمّا ولد ملك الألمان فائتحس ومرض ايّاما في بلد الأرمن واحتبس « وهلك أصحابه جوعا « ومنهم من عزم رجوعا « ووقع الموت في خيلم « فآذن ذُنّهم بقلوص ذيلهم « وقدّم الملك لمرضه « وآلتياث ، جوهره بعَرَضه « جموعه قدّامه » وسارول أمامه » وخرجول لكثرتهم في ثلاث نُوب » في بيض وسمر ويَيْض ويَلب « ومُعْظَم رجالهم ، حَمَلة عصا ، ورُكّاب حمير » غير عارفين بطريق ولا متحنّظين في مسير « والناس يلتقطونهم م

ا ل. ويُثبت ٢ ا. لالطاف الله الواقية ووقع ١٢ . يهدم ١٠ اكحديث الى ملك ٥ ا. ولبنات ٦ ل. رجالتِهم ٢ رو. عصي ٨ ١٠ يتلفطونهم

ويتخطَّفونهم. ويتألَّفون، على مسألكهم ويُتْلِفونهم، ووصلوا الى انطاكية ووصل اليها المَلك \* بعد ان ضاق به وبجمعه اليها ، المُسلك \* وضاق به الابرنس صاحب انطاكية ذرعا \* ولم يجد لهم عنك مطعا ولا مَرْعَى \* وطلب منه القلعة فأخلاها له \* ونقل اليها ماله وإثقاله \* وسأله ان يجعل طريقه على حلب فخاف \* وأبدى له اكخلاف \* وقبل وصوله الى انطاكية فُلَّت؛ جموعه وجنوده \* وبُليت مجشد التركمان حشوده \* وإجنازت الفرقة الاولى منهم تحت قلعة بُغْراس \* فلقيت البُوس والباس \* وخرج رجالها عليهم على قلَّتها \* وصدمتهم ببسالتها \* واسرت منهم زائدا على مائتين \* وطمعت فيمن وراءهم من الفِئتين \* وقيل انهم حسبول انَّ. بغراس باقية بجالها مع الداويه \* فجاعل اليها سحرا باحمالهم وإموالهم السنيه \* فلم يشعر واليها الا بالبغال على الباب واقفه \* والجَنَى دان يَرْقُبُ انْ يكون له أيدٍ قاطفه \* فخرج اليها وتسلُّمها بغير طعن ولا ضرب \* وتخلَّى عنها اصحابها لمَّا عرفوا اكال ولم يعرَّجوا على حرب \* فاستغنى ، الوالي من ذلك اليوم « من مال القوم » ثمَّ انكر حتى لا يُطالَب بشيء منه \* وغفلت الايّام عنه، وذكر الامير عَلَم الدين سليمان بن جَندر في كتابه \* انه انهض جماعة من اصحاب امراء حلب واصحابه \* ليقتفوا آثارهم \* ويكشفوا اخبارهم \* فوقعوا على خلق عظيم منهم \* فخالطوهم ٧ ولم يرجعوا عنهم \* وانقضّوا عليهم انقضاض البُزاة على الْحَجَل \* وزَأْرُوا فيهم رَئِيرَ الأَسْد في النِقاد وزارُوهم بالأجل \* واسركلُ وإحد من اصحابنا ثلثةً وإربعه \* وتركوهم مثرّقة متمزّعه \* وعادول بالاسارى الى حلب وبأعوهم في الاسوافي \* وامتلأت بالاسلاب منهم والأعلاق \* فطابت قلوب الرعايا \* وأرنسَت من الله بما ظهر من ألطافه الخفايا \*

۱۱. وينلاقون ۱۱. ويتلفونهم ۲۱. ويجمعه المسلك ۱۱. قلت ۱۰. حسبول مغراس ۱۲. واستغنی ۷ ل. فحادَطُوهُم،

وطمع فيهم اهلُ القُرِّي \* والتقطوهم من الوهاد والذُرِّي \* وما صدَّقوا بالسلامة حتى آواهم الابرنس ، الى انطاكيّه \* واراح من الامها الألمانيّه ، \* وذابوا في هذه الطرقات ذوبا \* وصُبّ عليهم ، العذاب صبًّا إذا ؛ أَخَذُوا صوبا \* وهلك بانطاكية الكُنْد الكبير مقدّم العسكر \* وتبعه الى سَقَر كبير من ذلك المعشر \* وحصل الابرنس بتلك الاموال المجتمعه \* والذخائر المودعه \* حتى قيل انَّه انَّها رغب في الوصول الى بلا \* ليحصل على سَبُّك ولَبُك \* فأخلى • له قلعته \* لينقل اليها ، خزانته \* ففعل وما رجع اليها \* واحتوت يد الابرنس عليها \* ثم ساروا على طريق الساحل \* بالفارس والراجل \* وخرجت عليهم خيل جبلة واللاذقيَّه \* وسقتهم كؤوس المنيَّه \* وَالقتهم على البُوس والبليَّه \* فأُغَذُّوا في السير حتى وصلوا الى طرابلس وقد نقص نصفهم \* وتم بعواصف البلاء نَسْفهم \* وبلغ أمَدُهم \* وإنتهى مَدَدهم \* وجَبُن الملك عن المسير على الطريق \* لِما لَقَيَت جموعه في طرقاتها من التفريق \* فركب السِعر في عدد يسير لا يزيد على الف \* برُعْب قلب وقصور يد ورغم انف \* واختلط مع الفرنج على عكَّاء فسقط اسمه \* وسُخِط ٧ حكمه \* وهلك بعد قليل \* ولم يحظ بنقع غليل \* وسألم بذكر حالاته في مواضعها \* وذكر مصارف جماعته ومصارعها \*

> وكتبتُ الى الديوان العزيز فصلا بخبر ملك الالمان عند ارعاب الارجاف به

« قد وصل اكنبر بالداهية الدَهْياء \* والغُهّة الغَمّاء \* والنَكْبة النَكْباء \* » « والشدّة الدَهْهاء \* واللَيْلة اللَيْلاء \* وهي ان ملك الالمان ومعه ملوك » « والشِدّة الدَهْماء \* واللَيْلة اللَيْلاء \* وهي ان ملك الالمان ومعه ملوك » « الإفْرَنجيّة ، وحشودها \* وقوامصها وكُنُودها \* وأحزاب الشياطين »

۱ ا. بالابرنس ۱ ا. المانيه م ل. العذاب عليهم ۱ . اذ ٥ ل. وأخلى تر ل. اليه ۷ ل. وشحَطَ ۸ ل. الآفرنجِيَّة

« وجنودها \* وألوية اللأواء ويُنودها \* وصل جارًا على الساء ذيول » « قَتَامه \* مُجْرِيا في الارض سيول أهامه \* ثائرا بأطلابه لطلاب ثاره \* » «سائرا بخيله ورَجْله كالسيل الى قراره \* وإنّه في عصائب صُلْبان في » «عَصبة ما متصلَّبه و أنباع شياطين لإرضائها متغضَّبه وأسراب» « سَراحِينَ على سَرْح الاسلام مُتَونِّبه \* وأنَّه في مِئين من الألاف، » « الألَّاف للمنون \* وأقطاب الأعطاب الدائرةِ لدوائر سُوءُها رَحَى » «الحرب الزُّون \* وقد اوقدوا للشرّ شرارا \* واضرموا للشرك الداعي » « الى النار نارا \* فانّ حسرتهم على قُهامتهم دائمه \* وقيامتهم قائمه \* » « والموت يدعوهم الى المُقْبِّرة التي يدُّعونها \* والآجال تُلَّبِّيهِم ٢ لمناياهم » ﴿ الَّتِي يَدْعُونِهَا \* وَكَانَ خَبْرُ وَصُولُهُ مُتَدَاوَلًا عَلَى أَلْسَنَهُ الأَرَاجِيفَ \* \*\* « وتُشِيعُه ، اعداء الله من قبلَ للترهيب والتخويف \* واستعدّت » « العساكر الاسلاميّة للتوجّه الى بلاد ؛ الروم في الربيع «ليقع · التساعد » ﴿ مع عَمَاكُرُهَا عَلَى دَفَعَ تَلَكَ الْجَهُوعَ بِانَّفَاقَ الْجَهْيَعِ \* وَانْتُظِرُ وَرُودٌ \* « خبر صحيم \* ويقين نَبَإِ بامر صريح \* حتى اذا صح الخبر \* سار العسكر \* » « ثم انقطعت الاخبار « وتمادى الانتظار » ومضت شهور الربيع اذارُ ، » « ونيسانُ وأيَّار \* وكانت كُتُب سلطان الروم قليج ارسلان وإولادِه » « ورساَّم ، متواصلةً بما ينبئ عن التعاضد \* ويبني امر الوَّفاء والوفاق ، » ﴿ منه على التعاون والتعاقد \* وهُمْ بإنهاءِ ما يصح ، عندهم واعدون \* » ﴿ ويزعمون انَّهُم في ردُّ الواردين وإردائهم مساعدون \* فأخْلِف ذلك » ﴿ الوعد \* وضَيَّع ذلك العهد \* ووصلت كتبهم بغتةً في هذا الأوان \* » « با . ، تأخّر به الخبر عن العِيان \* وقالول إنهم ، ، قد توسّطول بلاد "

۱ ا. من الألوف الاف المنون ۲ ل. تاتیهم ۱. تلبیهم الی منایاهم ۲ ا. وتشیعة ۰ ل. و تُشیعة ۰ ل. و تُشیعة ۰ ل. و تُشیعًه ٤ ل. بَلَد ٥ ل. وليقع ۲ ل. اذار ونيسان ۷ ل. ورسلِهم ٨ ا. الوفاء منه والوفاق علی ۹ ا. نصح ۱۰ ا. لما ۱۱ ل ۱۰ نتیم

«الاسلام \* وانهم على قصد الشام \* ثم ورد الخبر بانهم صالحوهم » وصانعوه \* وأخلوا هم الطريق ووادعوهم \* ووسعوا هم في المضايق \* » «وسعوا في أمن طُرُقهم من الطوارق \* وهذا حادث كارث \* وباعث » «فاجئ فاجع لأهل الحمية في الدين باعث \* وناكب لعقود العقول في » «تعاظم ضرره وتفاقهم خطره ناكث \* وقد تعين الجهاد على كل مسلم \* » «وما في الوجود مؤمن يكون له هذا الهُم غير مُوْلِم \* والاهتمام » «بدفعه من افرض المهام واهم الفروض \* والمخادم منفرد في حمل » «عب هذا الفادح الباهظ بالنهوض \* وهو وانق بان بركات الدار» «العزيزة تدركه ولا تتركه \* وان الذي يُستبعد ، من النصر القريب » « يتسق ويتسع به سلكه و سلكه \* ان شاء الله » \*

«عرفنا خبر العدو المشوئوم \* العاصل من جانب الروم \* وهذه هدية » وراهداها الله الينا وفضيلة خصّنا الله بها حيث اقامنا في مقابلة » ورأعدى أعدائه \* وأقدرنا على مقاتلة مَن نازعه في كبريائه \* وقد » وساقهم الموت الى المقبرة التي يدّعونها \* ولَبَّهُم المنايا الّتي يدْعونها » ورولا يدّعونها \* ومعاقلنا بحمد الله قويّة \* وصوارمنا من دماء م اعداء » « الله رَوِيّه \* فيجب م ان يكون في جميع اموره محتاطا \* ويُظهر بما » « يُغنيمُهُ اللهُ من اسلامهم وأشلائهم ؛ اغتباطا » \*

فصل من كتاب الاستنفار

ررقد عُرِف انّ العدوّ الالمانيّ المخذول قد وصل فا لقعوده عن » ررهذا الرقام معنى \* وما لمن تأخّر عن نُصْرة الإسلام من نَمَر السعادة » وهذا وقت نهوضه بجميع اهل بلاده \* واوانُ بذل وُسعه » « وجدّه واجتهاده \* فانّه مُحضَر لا يغيب عنه إلاّ من ليس له عند الله »

ال سنبعد ال من اعداء ١١ فغيب ١٤ ا واشلابهم

«خَلاق ، ومَوْقِف بَفِي بعهد الله فيه من سبق له معه في السعادة » «ميناق ، واخم الغيب أوفدها الله علينا ، وهدية اهداها الله الينا ، » «وفضيلة خصّنا الله بها ، وأسْعدنا بسببها ، بل هي بليّة جَلا وجه النعمة » «فيها ، بل قضية وفّى الله في الغُج بموعود ، نَوافيها ، بل ملمّة اختارنا » «الله لدفعها ، وطاغية استدعى اولياء القمعها ، ونائرة كلّفنا الله باطفاء » «جمرها وإردا ، جمعها ، فلينهض نهوض الكريم الى مساعدة الكرام ، » «ولينظب اهتمام العظم علابسة الخطوب العظام ، وليشب وثوب الأسد » «على النريسه ، وليتنز اللاسلام انتخاء ذوي الانفس الابيّة والهم العليّة » « النفيسه » وليكن اوّل سابق في مضار الجد ، واسعد طالع في » « أفق المجد " فان الاسلام في انتظاره ، « والمحالع مستشرفة الى » « إشراق انواره » لا زالت الأقدار جارية في إسعاد الدين والدولة » « باقداره » \*

«قد احاط العلم بما عرا من الملم وعرض من الخطب المُدْاَمِم " " ووصل من العدو الفائر و وزل من النازلة التي هي ام النوازل " ووصل من العدو الفائر وقد آن للاسلام ان يُسلَم وللإيمان " « والدائرة التي هي ام الدوائر وقد آن للاسلام ان يُسلَم وللإيمان " « ان يُعْدَم وللتغليث ان يُعلَن وللتوحيد ان يُكثَم وللكفر ان " « يُقْدِم و وللهُدَى ان بُحُ م فقد قذف البحر من الفرنج بزبّه و » « والبر أتى أينه و من كل بلد للكفر بسبه ولبن ولبن ووصل الالماني " « المخذول بعدده وعدده وهذا خطب قد دهم وعدو قد هجم » » « وشر قد نجم « وجمو داهية قد وقد « وجمع طاغية قد وفد « في » « وخيوش جائشه » وجمو عطائشه » وجنود محشوره » وبنود منشوره » " « وخييول محموره » وسيول ، مجمعنه » وهذا اولن تحرُّك ذوي الحمية » » « وخييول محموره الفيان عالم المنظاره المنظاره المنظاره المنظاره المنظاره المنطقة المن عربه وهذه المنتفاره المنظاره المنظاره المنطقة المنتفلات وهذه السبعة عبر موجود المنظ في المناه المناه المنتفلاء المنتفلاء المنتفلاء المنتفلاء المنتفلاء المنتفلاء المنتفلاء المنتفلاء وهذه المنتفلاء ال

« ونهوض اهل الهمم الابية العليه » فانّ القوم في كثرة ولا يقاتلون » « الا بالكثره ، « وهم مغترّون بعُلُوهم . معترّون بعُتُوهم . مستَنُون في » « طريق العَثْره » والسَيْلُ اذا وصل الى ، المجبل الراسي وقف » والليل » « اذا بلغ الى ، الصبح المُسْفِر انكشف » والمجلس اولى مَن تولَى تفريح هن » « الغُمّة » وكشف هن الملة » حتى تُخلف أماني الألماني » وتَبْطُش أيمان » « والبيراني » وتُخذَل أنصار النصراني » وتُجْنَى وتُبزّ ، رؤوس الجنوي » « والبيراني ، « فأين المهتدون » « والبيراني ، « فاين المهورة ون فرض الجهاد المتعين » واين المهتدون » « في نهج الرشاد المتبيّن » ولين المسلمون وحاشا ان يكونوا للإسلام » « مُسْلِمِين » واين المهتدمون » ولولا التقيّد بهذا العدو الرأبض » » « لأطلقت على الموت مُقْدِمين » ولولا التقيّد بهذا العدو الرأبض » » « لأطلقت اعنة النهضة الى العدو الناهض » ولا بدّ من لقائه قبل » « تلفّق ، الجَمْعين » وإراءة المَلاعين وجوه حتوفهم مِلْء الْعَيْن » « فصل في ه

«قد سدّ طريق الفَلَق فَيْلَقُه الطارق \* وزحف الى الحق الثابت باطله » «الزاهق \* وجال بالوجل وجاء بالوجيب \* وثار لثار الصليب » «السليب \* وقد وقد جمر جمعه \* ورَنق فَتْق الصبح رَقْعُ نَقْعه \* وما » «فض الفضاء خِتام قتامه \* حتى ختَم ، على ضوء نهار الهدى ليلُ » «الضلال بظلامه \* والرجاء محقق ان الالماني مُحْفق بإلمامه \* والإسلام » «مُشْفق من إسلامه \* والدين موفق بنصرة إمامه \* وعصمة الله » «الواقية من إسلامه \* والدين موفق بنصرة إمامه \* وعصمة الله » «وإحكام أحكامه » \*

ال ونُهوضُ ال. بالكسرة الموصل المجبل البلغ الصبح الوتبرا الله والمراني المراكبة مون الماليراني المراكبة مون المالة تلقى الله والمراني المراكبة مون المالة تلقى الله والمراني المراكبة مون الماليراني المراكبة مون المراكبة المراكبة

## ذكر الوقعة ، العادليّة

كان الفرنج لمّا صح عدهم وصول ملك الالمان الى البلاد وإنّه ملا احشاء، الرُبا والوهاد بالأحشاد \* قالول انه اذا جاء لا يُبقى لنا حكما \* والصواب ان نُشِيْع، لنا قبل شُيوع أسمه أسما . لا سيَّما وقد خفَّت عساكر الاسلام .. وقَفَل آكثرها الى الشام \* فنحن ننتهز الفرصه \* ونُحْرز الحِصَّه \* ونَهْتبل الغرّه \* وَنَهْجِم عليهم هن الكّرّه \* ونُذيتهم المَرّة ؛ الْمُرّه \* ونفرَغ من شغلهم قبل مجبئ القادم \* ونَمُتّ بعزّ العزائم \* ونفُلّ حدودَهم بجدود الصوارم \* فخرجوا ظهر يوم الاربعاء العشرين من جمادي الآخره \* في حشر يذكّر بجشر الساهره \* واسودٌ بياضُ النهار من سوادهم \* وتراءت الآجامُ لنا متوافيةً بآسادهم \* وامتدُّول الى الحُيِّم العادليه \* واشتدُّول بما استصحبوه من البليّه \* في كل ذئب امعط \* وسيد قد تورّط \* وسرْحان سَرَح \* وأَفْعُوان كَلُّم \* وجهَّم تَجهُم فَهجم \* وجَعيميَّ اقدم وما احجم \* وسَعيري ناري السَّعار حَدْمة ، النار ، وسَفَري فَسُوري عادٍ بعادة الاقتسار \* وبارُوني طالب البّوار \* وإسبتاري راغب في التّبار \* وداوي معضل الداء \* وتُرْكُبولي غير تارك للبلاء \* وسَرْجَنْديّ كرّار \* وفَريريّ غير ، فرّار \* وفارس يَفرس الرجال \* وراجل يُرجِّل الفُرْسان الابطال \* وأزرقَ رزقُه الموت الاحمر \* وأنمش يشي واليوم اغبر \* وإشقر وهو أشقى \* وابقع اذا غوَى في الوغى ما ترك ولا ابقى \* ودخلوا الخِيم العادليَّة وتجاوزوها \* وقد كانت أُخليت قبل ان يجنازوها \* ووقف الملك العادل بطُّلبه \* وعن يمينه ويساره امراء المينة الذين بقربه \* مثل صارم الدين قايماز النجمي \* وعزّ الدين جُرْديك النوري \* وجماعة من المعروفين بالشهامه \* الموصوفين بالصرامه \* ولَبث الملك العادل لُبْتَ

۱۱. الواقعة ۱۲. ملا الربا ۲ ل. نُشَيّع ۱۶ ونذيقهم المرة ونفرغ ما المرة ونفرغ ما

المخادع المخانل \* حتى يطلُّع ، من العدوِّ على المَقاتل \* فقادتهم الاطاع الى الانتشار \* وافضى بهم الاعتزاز الى الاغترار \* فحينئذ بدأ ، باكحملة وله الأكبر شمس الدين مودود \* وهو في كل وقعة يحضُرها جادّ مجدود \* فعضَه واله \* ووالده مساعده وساعِده \* وحمل معه ، العسكر الحاضر \* قبل ان يتَّصل به العساكر \* فكسر الفرنج كسرة فرشتهم ؛ على الأرض \* وذكَّرت الوقعةُ العارضة بوقوعهم في الناريومَ العرض \* وكانوا قد بعدوا آكثر من فرسخ \* وأجَّفلوا ولم يلتفت انخ الى اخ \* وركبت العادليَّة اكتافهم \* وفالوا فيهم اسيافهم \* وعقروهم وعَرَقوهم \* وجبُّوهم وبعجوهم \* وحكَّموا في الرقاب الغلاظ منهم الرِقاق \* وضربوا ممَّن اعنقوا ، اليهم الأعناق \* ولشبعول اللُّمُوت من لحوم اللَّموث \* وبنُّوا بعوث المنيَّة في تلك البعوث \* حتى رنعت في كَلَإِ الكُلِّي صُوار الصّوارم \* وارعد وابرق بصواعق بوائقهم غامُ الغاغم \* وتعلَّقَت بذوائبهم ذوائب الذوابل \* ووصلت بهم الى النجاح مُنَى المَناصل \* فلم تترك اللَّهاذِمُ لها ذَماءًا \* وغادرها شَلْها بالعَراء اشلاءًا \* ورأيناها كأنَّهَا أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَه \* وما احسنَ اجسامَ اهل الهاوية وهي هاويه \* فكم جُنَّةٍ بلا راسُ \* وبنية بلا أساس \* وَنَحْر قد نُحُرِ \* ودم قد أَنْهِر \* ويَدٍ قد بُتَّت \* وكَبد قد فُتَّت \* وعُنُق قد قُطع \* وانف قد جُدِع \* ووَدَج وُجِد مَفْريًا \* وظهر قد ظهر مَبْريًا ٦ \* وحُلْقُوم قد حُرِّتي \* وغْلُصُوم قد فُرِّق \* وداويّ قد دُوي \* وبالدم رَوي \* وصليي كُسِر صُلْمه \* وقُلبَ على صدره قَلْمه \* وحرَّبي أناه الحَرَب \* وغَرَب في نَبْع عينه النَبْع والغرَب \* وكان السلطان قد رَكِب \* وخَشِي أنّ جانب الميمنة نُكب \* وسيّر جماعة من كُماة الماليك والامراء على مقدّمته \* وانتظر المَيْسَرة اِتَّنَّهُ فَي خدمته \* فوصل الى الوقعة سُنْقُر الحلبيّ في

ال. ينطلّع ١٠ بطلع على العدنّ من ٦ل. بَدَى ١٢. مع ٤ ل. فَرَشَهُم

العصبة العزيزيَّه ، وفاز من الغَّزْوة بالحُظُوة السنيَّه، وجاء علاء الدين ابن صاحب الموصل في اثناء المعركه \* فعرف بَرَكة سرعة تلك الحركه \* لانَّه اخذ حفًّا وإفرا \* ولَق من النُّصْرة وجها سافرا \* وإنقضي الحرب ولم يركب بَعدُ من رجال الميسرة احد \* ولم تمتد منها الى قتال الكُذرة يد \* ووضل السلطان وشاهد من مَساءة الفرنج ما سرّه \* وعرف لطف الله وبره ونصره \* وعاين هنالك مصارع الأعداء \* ومشارع البلاء \* وكانوا مفروشين في مُدّى فرسخ على الارض \* وهم في نسعة صنوف من تلال الرمل الى البيعر بالعرض \* وكل صفّ يزيد على الف قتيل \* وشاع القتل من الفرنج في كلُّ قبيل \* ولمَّا وصل السلطان رأى عاد الدين وابن زين الدين وإمراء الميسرة قد عزموا على الدخول اليهم \* والهجوم عليهم \* فانتهم ندموا على ترك الاسراع \* فراموا اتّباعهم ليأخذوا بنصيب الفتك مم والإيقاع \* فصدهم السلطان وردهم \* وشكر عزمهم وقصدهم \* وأشفق من مضرّة تشوب \* ومعرّة تنوب \* فانّ الدائرة كانت على العدوِّ وقد فاز بالنصر الحُلُو والصَّنُو ، المرجوِّ ، وكانت النوبة ، بلا نائبه \* والغزوة ؛ بلا شائبه \* وقتل منهم زُهاء عشرة آلاف ولم يبلغ من استشهد من أتباع العسكر عَشَره \* فاغتنمها تجارة رابحة وغنيمة مُيسّره ، ، ولمّا عرفتُ بالواقعه ، والنصرة الجامعه ، صدّرت ثلثين اربعين ، كتابا بالبشارات \* بأباغ المعاني وابرع العبارات \* وقلت اذا نزل السلطان وجد الكتب حاضره \* ولأرثي ٢ البشائر شائره \* وركبتُ انا ٨ والقاضي مهاء الدين ابن شدّاد \* لمشاهدة ما هناك من اشلاء صَرْعَى واجساد \* فا اعجلَ ما سُلِموا وعُرُّوا \* وفَرُّوا وفَرُّوا \* وقد بُقِرت بطونهم \* وفَقَئت عيونهم \* ورأينا امرأة مقتولة لكونها مقاتله \* وسمعناها

ا رو . في ٢ ل . الْحُلُو الصفي ٢ رو . هذه النوبة ٤ رو . وتلك الغزوة ٥ ل . مُتَكَبَّرِةً ٢ رو . او اربعين ٢ رو . ورأى ٨ ل . وركبت والقاضي

وهي خامة بالعَبْرة قائله \* وما زلنا نطوف عليهم ونعبُر \* ونفكّر فيهم ونعتبر \* حتى ارتدى العِشاء بالظلام \* فعدنا الى الخيام \* وأَخَذْتُ الكتب التي نمُّقتها \* بالبشائر التي حتَّقتها \* وجئت وإذا السلطان قد استَبْطاني \* وعدم اجابتي لمّا دعاني \* فا صبر ولا انتظر \* ولا ترقّبني ان احضُر \* ولا امهل أن ، أُعطِيَ البشارةُ حقَّها \* وإجاوَ بانوار المعاني أَفْقَهَا \* وأبلغَ بالبلاغة مَداها \* وأَسْبِغُ بتقليص الضلالة ثوبَ هداها \* وأصِفَ مجدود الاقلام ما صنعته حدود السيوف \* واروَّجَ نقودي عند السلطان وأغنيَّه عن الزُيوف \* فابصرت عنكُ مُشْرِفي ٱلمطابخ والأبيات \* ومُدَوِّني ٱلجرائد بالإثبات \* وقد كتبول تلك البشارة الثقيلة الجليلة في رقاع خفيفه \* بعبارات سخيفه \* وقد عُطَّلتِ الحسناء من حِلْية ما \* وعرَّوْها من بِرَّة ما \* وشوّهوا جمالها وإحالوا حالها وفدهب بها المبشّرون وسار القاصدون « فَا كَانَ لَتَلَكَ الْوَقْعَةُ عَنْدُ مِنْ وَقَفَ عَلَيْهَا وَقْعِ \* وَلَا تُمَّ لَغَلَيْلُ مِنْ رَامِ الاطَّلاع على حقيقتها نقع \* وإرادوا بدِمَشق قراءتها على المنبر فما استحسنوها \* ولو وردتْهم بزينة عبارتي وبراعتي زيّنوها \* وفي تلك اكحالة التفت السلطان اليّ وقال آكتُب بهن البشارة الى بغداذ \* وعجّل بها الإنفاذ \* فقلت على سبيل العَتْب، انتم ما تريدون ما أكتبه \* ولا ترغبون فما ارتبه وإهذّبه ، \* فقال كأنّلك كتبت البشائر فهاتِها \* حتى تُهدّى الى طرقاتها \* فقلت ما فات فات \* وهَيْهات ؛ هيهات \* وإخرجت له ما بقي من بشارات البلاد التي انشأتها \* بالالفاظ والمعاني التي ابتدعتها وابتدأتها \* فسارت فسرّت البعيد والقريب \* وخصّت مِن جُداها بالخِصب الجديب ، \* وصدحت باسجاعها المنابر \* وصحّت ، بساعها المفاخر \* وظهرت ٢ بعباراتها العِبَر \* وبَهَرَت بزَّنْرها ، الزُّنْر \*

ا ا. حتى ال. العُنْت المارتبه فقال لال. هيهات (بدون ولق) ه ا. المجريب. ل. بالخَيْب المجديب الل. وَوَضَعَت الله. وَطَهَرَت الله ل. وَبُهْرَت بِزُ بُرِها

وعَمَرت ، بمعانيها المغاني ، وعمّت مباهجُها مناهج الاقاصي والاداني ، فما السحّها كسره ، وما السحّها نصره ، وما أيّنها محجّه ، وما اثبتَها محجّه ، وما افتحها افرجها مسرّةً وما اسرّها فَرْجه ، وما ابرحها بالكفر صرعه ، وما اوضحها اللاسلام شِرْعه \*

فصل في ذكر حالمم

«لمَّا عرف الفرنج انفصال جماعة من الاكابر \* ومفارقة عِدَّة كثيرة » ‹‹من العساكر \* خرجوا متجاسرين \* وامتدّ وا متقاطرين \* وانتشروا » ﴿ مَتَعَا وَرِينَ \* وَأَغَارُوا لِلْوَاءُ اللَّاوَاءُ نَاشُرِينَ \* وَوَصَلُوا فِي الْمِينَةُ الَّى » « الخيم العادليَّة فأخْلِيت حتى دخلوها \* وتفرَّقوا فيها بجموعهم وتخلُّلوها \* » ﴿ فَرَكْبِنَا الَّهِ مِ \* وَحَمَلْنَا عَلَيْهِم \* وَتَركُّنَاهُمْ صَرُّعَى بِالْعِرَاءِ \* فَوْضَى بِالْفَضَاء \* \* « فا بكت عليهم الارض ولا الساء \* ورَوبَت السيوف من دماءُم \* » « قبل ان تشبع الوحوش من اشلاءهم \* وظهرت ، لنا نعمة الله في » « بالاعرم \* وحَبي الاسلام بهلاكهم \* وضَّهم أشراك الرَدَى برداء » ﴿ إِشْرَاكُهُم \* وَانْجُلْتُ الْمُعْرِكَةُ عَنْ آكَثْرَ مِنْ عَشْرَةً آلَافَ قَتِيلَ كَأْفُر \* » « وثبت حُكُم إدالةِ الاسلام وظهوره ، باوضح دليل ظاهر \* ولو اتَّفق » « خروجهم من مراكزهم؛ بأسرهم « لَكُنَّا فرغنا من شغلهم وإخلينا بالنا » ﴿ بِتَأْمِيدُ اللهِ مِن امرهم \* والآن فَهُعَ • انطفاء جمرتهم \* وصحّة امزجة » « العزائم بكسرتهم « وتَطَرُّق القِلَّة الى كثرتهم » نرجو من الله ان يسهِّل » « امرهم العسير \* ويهوّن خطبهم الخطير \* وإنّ ، ظهورنا عليهم قطع» « ظهورهم « وعثور هن الوقعة بهم حقّق عثورهم » والله تعالى يحقّق » « تبارهم ودحورهم » \*

## فصل فیه ۷

« وصلوا الى اكنيم العادليّة في الميمنة الميمونه \* واشتغلوا باستباحة احوالها »

ا ا . وعُمِرت ، ل . وطهَرّت ، ا . ادلّة الاسلام فظهوره ، ا . مراكبهم

ه ا . قمع ، ل . وآنّ طهورنا ، ا . في فيه . ل . في فَنِّه

«المصونه \* فأطلقنا عليهم الأعنّه \* وشرعنا الى نحورهم الاسنّه \* وبعنا » «النفوس لنتسلّم تَمَنّها المجنّه \* وفرشناهم على الارض \* وادّينا بإردائهم » « بعض الفرض \* وانجلت المعركة عن عشرة الاف قتيل مشرك \* » « وشملتهم المنون فكأنّهم جاء وا على موعد مهلك \* وأروينا من دمائهم » « ظَمّا السيوف \* وجعلنا اشلاءهم قِرَى الوحوش لاالضيوف \* وأمِنَ » « الاسلام بحمد الله من الفيوف \* وادرك الله باخذ ارواحهم رَمّق » « الدين الملهوف \* وهذا دليل ظاهر على ركود ريجهم \* وخمود » « مصابيحهم » \*

### فصل

« حملت عساكرنا عليهم \* وإحاطت بهم من حَوالَيْهم \* ورضّتهم بالدبابيس » « واللّتوت \* وتركتهم صرعى بتلك البُرُوت \* وساحت بتلك الساحة » « دَأْماء الدِماء \* واكتسَى عُرْيُ العَراء بتلك الاشلاء \* وافضى بذلك » « (الفضاء جمرهم الى الانطفاء \* وأمرهم الى الانقضاء \* ورَبّعت ثعالبُ » « الرماح من كلاٍ كُلاهم في المرعى \* وانجلت المعركة عن مهلكة » « عشرة اللف فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعَى \* وطابت من نَثْن جيفهم » « ربيحُ النصر \* وحسنت من ساجة مَرْاهم وجوه الدهر \* واللآن » « ربيحُ النصر \* وحسنت من ساجة مَرْاهم وجوه الدهر \* واللّان » « ونرجو ان بُسهّل من امرهم ما تَصَعّب \* ويوالف بصدعهم من الاسلام » « ونرجو ان بُسهّل من امرهم ما تَصَعّب \* ويوالف بصدعهم من الاسلام » « ما نشعّب » \*

### فصل

« وصلوا الى الخِيم العادليّة فدخلوها \* وتفرّقوا فيها بجمعهم وتخلّلوها \* » « وكان ذلك قبل تكامل ، ركوب العساكر \* وتموّج بحارها الزواخر \* » « فحمل الملك العادل ومن هو قريب منه من الامراء والماليك \* »

« كولدناً الحُسام بن لاجين وصارم الدين قاياز النَّجْميّ ، وبشارة » « وجُرْدِيكَ \* وعطفوا عليهم عَطفة صدّتهم عن الانعطاف \* وصرفتهم » «عرن الانصراف \* وثارت آثارهم بواترُ البواتر \* واحتوت علمهم » «الضوامر احتواء الضائر على الاسرار بالحوافر الحوافر ، وفضّتهم» < بالفضاء \* وعرّتهم من كسوة الحياة بالعراء \* وتهّت نعمة الاسلام» < ببلائهم \* وشُنِيَ الدين بدائهم \* وكان بقاؤه في فنائهم \* ولو لَحِقَت » ﴿ الْمُيسرة لَتَكُمُّل قطعُ دابرهم \* وإنى القتل على اوَّلُم وآخرهم \* وإنجلت » ﴿ المعركة من الكفَّارِ ، عن عشرة آلاف قتيل \* ملأت كلُّ وإد وسدَّت » ﴿ كُلُّ سَبِيلَ \* وَقَدْ ذَلَّتْ عَزَّتُهُ \* وَضَعَفْتُ قَوَّتُهُمْ \* وَعَجَزَتْ قَدْرَتُهُمْ \* » « ولمَّا انقضت هن الوقعه \* وتمَّ للناهضين الينا الرجعه \* رأيت أحد» « مالیکی ونصّله قد خُضِب \* وعزمه قد رَضِ بعد ما غَضِب \* » « فسالته كم قتل \* ولى اين وصل \* فقال امَّا انا فا أَبْقيت \* وخُضْت » « البحر وما توقّيت \* وهذا غلامي قتل نسعه \* وشامَ مِن عارض » ﴿ نجيعهم نَجْعه \* وَكَانِ الَّذِينِ حَمَلُوا \* وَهَزَمُوا وَقَتَلُوا \* اقلُّ مِن الف » ﴿ فَتَتَّأُوا اضْعَافًا مَضَاعَنُه ﴿ وَعَلِّمُوا حُبِّن وَرَاءُهُمْ مَسَاعِدَةٌ وَمُسَاعِنُهُ ، ›› « وحُكى من نوادر هن الوقعه \* ان فرنجيًّا عُقِر فجنا للصرعه \* فعَثَر » «به راكب برْذُوْن \* بغير رفيق ولا عَوْن \* فعرقب الفرنجيّ فرسه» « بسيف في ين \* فنزل بجَدّه مُسْتَنَّا في جَدَده \* وقَتَل ذلك الفرنجيّ \* » « وروّى من دمه الهنديّ « وحلّ من وسطه ثمانين دينارا « فانقلب ، » «ربحًا ما عدُّه خساراً \* وإمتلأت الايدي بالأسلاب والأكساب \* » « وحصل من العُدَد ما لم يكن في الحساب \* وبيعَت الزَرَدِيّات » « ذوات الانمان بالرُخْص \* وزادت ارباح اهل السوق بذلك » « النَّقُص » \*

ا ا.قايماز وبشارة ١١٠ المعركة عن عشرة آلاف. الخ ١٢٠ وانقلب

وفي يوم الخبيس الحادي والعشرين من جمادى الاخرة ورد في عصره نجّاب من حلب بعد ، خمسة ايّام \* بكتاب يتصبّن نُجْح كلّ مرام \* ويخبر بانّ عسكرا مَجْوًا ، من الكنّار \* خرج للغارة على الأطراف والاقطار \* فخرج اليه العسكر وأخذ عليه الطريق \* وطلب ذلك المجمعُ في الهزيمة المرضيق \* فلم يصح هم رشد في منهاج \* ولم ينج منهم ناج \* فعضد ذلك الحجر هذا العيان \* وقام بهوان الكنّرة البرهان \* وسرّ الخواص ، والعوام وخص وعمّ السرور \* وانارت المطالع وطلع النور \* وشرع الفرنج في المخداع \* والمراسلة في امر للجانبين عام الانتفاع \* وسألها في الصلح \* والمخروج من ليل الحرب في السلم الى الصبح \* وأذِن لهم السلطان في المخروج \* للنظر الى اولئك الصرّع بتلك المروج \* وهي قد تورّمت وأنتنت وجافت \* وحَهيّت الشهس على جيّفها وحافت \* وضافتها المنشاع والخوامع وعليها اطافت \* فساء هم ما سرّنا \* ونقرهم ما أقرّنا \* ذكر ما تجدّد للفرنج ؛ من الماليال الماليات

بوصول الكُنْد هِرِّي بالمال والرياش وما اعتماع السلطان من الاحتياط إشفاقا من التفريط والافراط

وما زال الفرنج في وَهْن وضُعْف \* وتوزَّع بينهم وخُلْف \* حتى وصل في البحر \* كند يقال له هِرِّي وهو عندهم عظيم القدر \* فكمّل بمن وصل معه نقصهم \* وأحْيا بعد موت نفوسهم حرْصهم \* وإفاض عليهم الاموال \* وحلَّى منهم بعد عَطَلَها الاحوال \* ورَصَّع بالرجال مراكز من صُرع \* وقرَع السنّ ندامة على من قُلِع وقُرِع \* وإنفسخ عزمنا عمّا كان فيه شُرع \* فقد كان العزم بل الحزم ان نبادرهم على ضُعنهم \* قبل ان يُدهم السحر بضِعنهم \* فكان من تقدير الله تأخيرُ ما وجب تقديم \* يَدّهم السحر بضِعنهم \* فكان من تقدير الله تأخيرُ ما وجب تقديم \*

ال. بَعَهْدِ ٢ ل. عَجْرًا ١ العوام والخواص ٤ ل. للأَفْرَنج

والتواني فيما تعيَّن تنميمه \* ولمَّا وصل هذا الكند وتمكَّن \* وقوَّى ، اهلَّ الكفر بكلّ ما امكن \* اظهر انه يكبس عسكرنا ليلاً على غرّه \* وبدت منه أمارات كلُّ شَرَهِ وشِرَّه \* وشاع هذا الخبر على السنة الجواسيس والمستأمنين \* فاحضر السلطان امراءه وخوّاصّه المؤمنين الميامين \* واستشارهم فيما ، يقدّمه من الصواب ، ويفتحه في المصالح الراجعة من الأبواب \* فاشارول بايساع الحُلْقه \* وإدارة ها كالمِنطَقه \* والتنفيس عن العدوّ بالتأخّر عن قربه \* حتى يأنس الى اكخروج لحربه ، \* فوافقهم السلطان على هذا الرأي وحسن في قلبه \* فرحل يوم الاربعاء السابع والعشرين من جمادي الآخرة؛ الى منزله الأوّل باكخرّوبه \* واشتغل بالتدبير في النوز بالنصرة المطلوبه \* ونزل العسكر على تلك الهضاب وحَوالَيْ سُفوحها \* واحتوت كلُّ جُنَّةِ خيبةٍ مَّن حلٌّ فيها على روحها \* ورتَّب اليَزَك في المنزلة الاولى كلُّ أَلْف فارس بالنَّوْبة في يومين \* وضُويق باهل الصدق منهم اهلُ المَيْن ، وتدبّر الترتيبُ وترتّب التدبير ، وعَرَف في اليزك اوقاتَ نَوْبته وأوْبته الصغير والكبير، وإمّا عكّاء فالكتب متردّدة اليها ومنها مع السُّبّاح \* وأكمام اليها ومنها ، تحمل البطاقات على الجناح \* والمراكب تدخل اليها وتخرج \* وإليها وعنها نَعُوج وتَعْرُج \* وإخبار ملك الألمان متواصله \* بانّ انصاره له خاذله \* وإنّه ضَعُف ووَفَى \* وإنّه الى انطاكية انتهى \* وإنّه تعوّق هناك \* وتوقّع من مرامه الإدراك \* وتوقّف عن المسير \* واعتاض التعسير من التيسير \* ووقع الفناء في جمعه \* ونعجِّل قَمْعَه قبل ان يصل الى محلّ قمعه \* وأنَّه قد اشتغل بالانفاق في رجال الاستجناد والاستنجاد \* والاحتشاء والاحتشاد \* وإنّ اصحابنا يأسرونهم ويُتْلنونهم \* ويتلقّطونهم من الطرقات

ال. وقوي اهلُ ١ ا. واستشارهم فاشاروا بايساع الخ ٢ ١ . بحزبه ١ ا . جمادى الى منزله ٥ ا . واكحمام منها وعليها

وبتخطفونهم، \* ووصل من ملك قسطنطينية، كتاب يتضمن استعطافا واستسعافا \* ويجمع قطافا ونطافا وألطافا \* ويذكر تمكينه من اقامة المجمعة في جامع المسلمين بقسطنطينية ، والخطبه \* وانه مستمر على المودة راغب في المحبه \* ويعتذر عن عبور الألماني ، \* وانه قد فجع في طريقه بالاماني \* وانه لاقي ، من الشده \* ونقص العده \* ووصل المشقه \* وقطع الشقة \* ما اضعفه واوهاه \* وأهمه وأهاه \* وانه لا يصل الى بلادكم فينتفع بنفسه او ينفع \* ويكون مصرعه هناك ولا يرجع \* ويمهن ما به كاده \* وانه بلغ ، في أذاه اجتهاده \* ويطلب رسولا \* يدرك به من السلطان سولا \* فأجيب في ذلك الى مراده \* ووقع الاعتداد بما دكره من اعتداده \*

## ذكر حربق المنجنيقات ٨

وفي رجب من السنة انفق الكند هِرِّي بعد وصوله ما وصل معه من المال في الرجال \* فاعطى عشرة آلاف راجل في يوم واحد لَيَجُدّوا معه في القتال \* وضايق مدينة عكّاء اشد مضايقه \* وأخذ القومِص \* والكنود بذلك موافقه \* ونصب عليها كلِّ مِنجنيق ١٠ من الرمي غير مفيق \* رجومه للشهب بالشياطين \* ونجوم المحجارة تَنقض من ارض الكفر الى ساء الدين \* فهي ١١ مجانيق مجانين ١١ \* وميادين تعابين \* ومسارح سراحين \* فاشتد على اصحابنا بالبلد وقعها \* واحتد على صُقْعهم صَقْعها \* وقالول كيف فاشتد على الإجتاع ١٠ \* واخذول بالارتباء في ترك فأجمعول على الإقدام واقدمول على الاجتاع ١١ \* واخذول بالارتباء في ترك الارتباع \* وخرجول بالفارس والراجل \* وأمّوا بالحق أمّة الباطل \*

ال. قُسُطَنْطِينَهِ ٢ ل. بَقُسُطْنُطِينَه ٢ رو ١ الملك الالماني ٤ رو. ونال ٥ رو ٠ ويموت ٦ رو . قد بلغ ٧ ١ . به السلطان ٨ل . المُنْجِنِيْقات ٩ ا . القوامص ١٠ مُجْبِنيق ١١ ا . في ١٢ ل . مُجانيق وميادين ١٢ ل . الإجماع

وجاوزول تلك المجانيق المنصوبة والستائر المضروبة الى خيامهم . وخلَّفوها من ورائهم واللقاء من قدَّامهم \* فلمَّا خلت المجنيقات ممَّن يحميها \* خرج الزرّاقون ، من البلد ورَمَوُ النار فيها \* فاحترق جميعها \* وغرق في بحر النار صريعها \* وقُتُل في ذلك اليوم من الفرنج سبعون فارسا في اللقاء \* وقَطع الواصلون اليهم عليهم طريقَ البقاء \* وأسر منهم خلق كثير \* من جملتهم اربعة من المعروفين فيهم فارس كبير \* فا امهلوه حين اخذوه \* حتى قتلوه ونبذوه \* فطلبه منهم الفرنج بالاموال \* ولم يعرفول باكال ، فاخرجوه اليهم قتيلا ، فأكثر الفرنج عليه بعد التعويل، عويلا \* فباتول يندُبونه نَوْحا \* ويذيعون سرّ تقدّمه فيهم بَوْحا \* فخمدول بعد ، ذلك الضِرام \* وركدوا بعد هبوب ريج المرام \* وضُربَتْ عَلَيْهُمُ ٱلذِّلَهِ \* وَشَجَّتُهُم عَقُودهُم المُنحَلَّةُ وعَقُولُمُم المُعتَّلُه \* وطمع فيهم الناس \* وعرا طَعَهِم ٱلياس \* وصارت الخنادق تُهجّم \* والستائر أَمْ تَكُ وتُضرَم \* والحدود بالمَصَالِ ؛ تُثْلُم \* والخدود بالنِصال تُلثم \* الى ليلة شعبان من السنه \* فآبت باكالة ، الحسنه \* فانّ اصحابنا خرجوا على غرّه \* ومضوّا الى القوم بإنكاء مضرّه \* وإحرقول منجنيقين كبيرين قد أيصبا بعد كلّ استظهار \* وَ انفق على احدها كند هرّي الفا وخمسائة دينار \* وكانت الليلة الأولى من شعبان مباركه \* ونِعَم الله لنا ونِقَم الله على العدوّ فيها متداركه \* ذكر وصول بطسة بيروت في العشر الأخَر من رجب

قد تواردت ، الشكوَى من البلد انَّ الدُخيرة قد فَنِيَت ، وإنَّ الافكار باستدعائها عُنِيت ، وإنَّ الافكار باستدعائها عُنِيت ، وإن الاجسام ، لفقدان قُوْتِها ضَنِيت ، وإبطأ على السلطان وصول البُطس المستدعاة من مصر بالغلات ، فرأى ، انّ ذلك

۱ ا . زراقون ۲ رو . العویل ۰۰۰ وبانول ۲ ل . فخمدول بذلك ۴ ل . بالموصال ۱۰۰ اکالة ۲ ا . تولدت ۷ ل . انجسوم ۸ ل . فرای ذلك

من تقصير الوُلاة \* وافكر فيما يعجِّل به قوّة وقُوْنا \* ويجعل له اجلا موقوتا \* فكتب الى وإلى بيروت عزّ الدين أسامه ، \* ان يهجر في كلّ ما به عِزُّ الدين السآمه \* ويُعْطِىَ ويتزكَّى \* ويحتالَ في إنفاذ مِيْرة الى عَكَا \* فعمر بطسة كبيرة واعدّها ولجدّ من عزيته الماضية فيها جَدّها \* وتولّاها بخُلق سَمْع \* وملأها باربعائة ، غرارة قمع \* ونقل اليها انواع الطعام \* واصناف الإدام \* وقطيعا من الاغنام \* وهذه بطسة من الفرنج مأخوذه \* وهي بساحل بيروت منبوذه \* فامر السلطان بترميها وتتميمها \* وإخفاء البغية منها وتكتيمها \* ولزيحت منها العلُّه \* ونقلت اليها الغَلُّه \* وملئت بالشَّعوم واللَّعوم ، \* وبكلُّ ما تدعو اليه الحاجة من المشروب والمطعوم \* وحُمل فيها من احمال النُشّاب والنّفط ما جُمِع به فيها بين القوّة والْقُوْت \* و رُتّبت ؛ فيها رجال مسلمون ونصاري من اهل بيروت \* واراد وا ان تشتبه ببطس العدوّ في البحر ، وإن لا ينكشف للفرنج ما ، لها من السِتر ، « فتصوّرول رهبانا « وصوّرول صلبانا » ومسحول لِحاهم « ومسخول حُلاهم \* وتملُّطول وتكوُّفول \* ونشبَّهول بهم في كلُّ بزَّة لئملُّا يَتَخوَّفول \* وشدُّول زنانير \* واستصعبوا خنازير \* وساروا بها في البحر عراكب الفرنج مختلطين ٧ \* والى محادثتهم ومجاذبتهم ، منبسطين \* والقوم لجهام \* لا يَشْكُون انتّهم من اهلهم \* ونَسُول الحادث وأنسول بالحديث \* ونصور الطيّب بصورة الخبيث \* ولمَّا حاذَول بها عكَّاء صوَّبوها نحوها والربح تسوقها \* والفرنج تدعوهم ، من مراكبها وتقول ما هن طريقها ، وهي كالسهم النافذ قد سُدُّد فُوْقُهَا \* وقد عقَّت رُفْقَتُها . ، وهي تكاد نَعُوقها \* فدخلت الثغر وادخلت اليه كلّ خير \* وعجب الناس منها وممَّا ١١ تمَّ لها من حيلة في

ا رو. سامه ۱ ا. بمائة ۲ ل. بالشَّعوم وبكل <sup>٤</sup> رو. ورتب ه ل. بما 7 ل. الشِّعوم وبكل <sup>٤</sup> رو. ورتب ه ل. بما 7 ل. السِّر. ا. السر ٧ل. محتلطين ٨ ا. محادثتهم منبسطين ٩ ل. يدعوهم. ا. تدعوهم وتقول ١٠ ل. رُفْقَتُهَا ١١ ا. وما

سير و في البلد بها شهرا ، ووجد منها لكلّ كسر جبرا و فيا لها من الطيفة قضينا منها الأرب و ولم نقض منها العجب الله ذكر وصول بطس الغلّة ، من مصر الى عكّاء فهر يوم الاثنين رابع عشر شعبان

كان السلطاري قد م كتب الى النُوّاب بالاسكندريّة على وجه الاستظهار \* بان يشرعوا في تجهيز البطس الكبار \* ويلأوها بالغلات وإصناف الأقوات \* ويَعْمُروها بالكّماة الحُماة الرّماة \* ويرسلوها عند موافقة الريج الى الثغر \* فان خلصت اليه ولو وإحدة منها أغْنتُه بعد النقر \* وتمادت الأيَّام على هذا الأمر \* واستُبعد وصولها مع امتلاء البحر عراكب الكفر \* وكاد اليأس يغلب \* والرجاء يضطرب \* ووردث كتب اصحابنا بعكًّاء انه لا يبقى لنا ليلة نصف شعبان قوت ، ولا شكّ انَ كتاب اجَلنا الى هذا الأمد موقوت \* فاشفقت النفوس \* وإستُشْعِر البوس \* والمَت القلوب \* والمّت الكروب \* ولجأنا الى الله الذي يجيب المُضْعَارّ اذا دعاه ولا يخيّب من رجاه ولا يُضيع من استرعاه ، فلمَّا كان ظهر؛ يوم الاثنين رابع عشر شعبان ظهرت من اقصى اللجَّة ثلث بُطِّس كَانَّهِنَّ الأعلام ﴿ واستبشر بظهورها الاسلام ﴿ وقد زُفَّت ، عرائسُ جواريها الحسان وخَفّت رواسي ، سواريها الثقال ، وذكّرتْ ، بقوله تعالى وَهِيَ جُورِي بِهِمَ فِي مَوْجِ كَالْجِبَالِ \* والربح تطردها طرد النعام \* والماء يرسلها على رغم اهل النار الذين هم اضلٌ من الأنعام \* فما تراءت حتى استقبلتها مراكب الفرنج وشوانيها \* وإحاطت بها تقاتلها من اقاصيها ولدانيها \* وهي نشُقٌ عليها وتشُقّها \* وتعوقها عنها وتعُقّها \* حتى برّت منها لبرّ الإيمان الأيمان \* وهزأتْ بتلك الأكمات المُطيفة بها جبالُها الرعان \*

ا رو. نصف شهر ۲ل. بطس من مصر ۲ل. السلطان کتب ٤ل. طُهْر الاثنين °ل. زَنَّتْ عرائسَ ٦ اً. وخفت رواسيها الثقال ٧ل. وذُكِرّت

وعبرَت والكفر خَزْيان ينظر \* ونهضت بالعزّ والعدقُ في ذَيْل الذلّ يعثُر \* ووصلت الثلث وهي سالمه \* والمثلّة راغمة والموحِّدة غانمه \* وقد فرج الله بها غُمّة النغر \* ودفع ما المّ به من الضرّ \* وحمدنا الله على المَوْهِمَة التي ادركت الأرماق \* وادرّت الارزاق \* وتَلافَتِ الارواح من التلف \* وحملت عن النفوس المُشْفِية مشاق الكُلف \* فصل من كتاب الى سيف الاسلام في هذا المعنى

« كان كتب الينا اصحابنا بعكَّاء انَّنا حَسَبْنا وإلى ليلة نصف شعبان » « لا يبقى لنا شيء نَقْتاته \* وبقاؤنا ببقاء القوت وفواتنا فواته \* فبينا » «نحن في هذا المهمّ مفكّرون ، « ومن هذا الهمّ متنكّرون ، « اذ ظهرت » « للعيون بالقرّه \* وللقلوب بالقرار والمسرّه \* ثلث بُطَس على ثبَج ؛ البعر» ﴿ مستقرَّه \* يبعثها لطف الله بعثا \* وتحذُّها الربح القويَّة حثًّا \* كَأُنَّهَا » ﴿ جِبَالَ بِإِقْبَالُهَا تَرُوعُ \* ونسورٌ اجْنَحْتُهَا القلوع \* وشَغَر الفرنج بها » ﴿ فضاقت مذاهبها \* وبرزت مراكبها \* ودبّت عقاربها \* وقربت من » « البُطَس شوانيها \* وقويت في البَطْش أمانيها \* وحَمَى ما فيها من » « فيها مِن الرجال \* وَهِيَ تَجُري بهمْ فِي مَوْج كَالْجَبَال \* وَكَانٌ جواريَها » « عرائس يُزْفَفْن بما لهنّ من المجهاز \* وكأنّ البحر المتموّج ثوب بتلك » « الأعلام المنشآت مُعْلَم الطِراز \* بل كانبًا ، تِجار تحمل الصدقات» ﴿ إِلَى ﴿ ذُوي الْإِعْوَارَ \* فَجَاءَت فَجَأَةً مَتَّسَقَة مُوْسَقَه \* وَلَتَى الْأَتِي ۗ بِهَا مُوافِقَة ﴾ ﴿ مُوفَّقُه ﴿ فَلَمْ يَقَدُّرُ عَلَى مَقَارِبَتُهَا وَمَقَارِنَتُهَا شِيْنِيَّ شَانَى ۚ ﴿ وَكَانِتَ كِلَّاءَةَ ٧ ٪٪ « الله وعِصْمته لها خيرا من كلّ كالئ « وجازت ، والكفر خزيان ينظر « » ﴿ وفارت بالعزّ والعدوُ بذيل الذلّ يعثُر \* وكان وصولها اولنَ ﴾ «إنفاض الأزواد وإنفادها \* فلأت المدينة بعَلَّامها وإزوادها \*»

۱ ا . ل . دَ بِلْ ۲ ل . مُغْكِرُون ۲ ل . مُنتَكِرُون ٤ ل . ثُنج ٥ ا . كَانّهن ٢ ل . لَنج ٥ ا . كَانّهن ٢ ل . لذوي ٧ ل . كَلاَةً . ا . كلاة ١ م ا . وجاءت

«وعصمت ارماقها ، ودسّمت أمراقها وقسمت ارزاقها ، واشبعت » « جُوْعها ، وشّعَبت صُدُوعها ، وأنالت آرابها ، وازالت إجدابها » » « وخصّنها بخصِها ، وسحّت لها بسُحْبها ، فافاقت من الفاقة وأفرقت » « من الفرق ، وسكنت بعد القلق ، وعاد اليها بعد الغسق إسفام » « الفَلَق ، والحمد لله المغني بعد الإعدام ، المُدْني السنى بعد » « الإظلام ، المُفْني باوليائه اعداء الاسلام » \*

ذكر عيسى العوّام وما تمّ عليه في العشر الأخَر من رجب

وكان رجل يُعْرَف بعيسى العوّام «قد تردّد بالكتب والنفقات الى عمّاء ومنها في ذلك العام «وكان ناصحا امينا » بجفظ الاسرار ضينا «يَسْجَعُ ليلا في البحر « ويعبر على مراكب اهل الكفر ويصل بما معه الى الثغر «ولكمّ خاطر بنفسه فسلم « واعْتَوَرَتْه اسبابُ المتالِف والآلام فا ألِم » وانّفق انه عام ذات ليلة غير مكترث بما في طريقه من اخطار « وعلى وسطه ثلاثة اكياس فيها الفا ، دينار « ومعه من نفقات الاجناد ودائع » ومُحتَولت بضائع « فعُدِم ولم يسمع له خبر » ولم يظهر له اثر « فظأنت به الظنون « وما تُبُقّنت المهنون « وكانت له لا شكّ عند الله منزله « فلم يُرد ان تبقى حاله وهي مُعمَلة ، مُحتوله « فوُجد في مِينا عكّاء ميّا قد رماه المجر الى ساحالها « واردًا واليقين من الظنون بباطلها « واردًا و الله مرماه المجر الى ساحالها « وارد الله عليه احالها « فقد وُجدت على وسطه تلك ميّا قالُوا « واحال الذي عليه احالها » فقد وُجدت على وسطه تلك محمه « وطهره الله من الرجس وعنه اذهبه »

ال. بَخَصِبها ۱ الظلام ۲ رو الف (عن ابن شدّاد) ٤ رو . مجهلة هله در الف عن ابن شدّاد) ٤ رو . مجهلة در الف الظلام ۲ رو . مالنه

ذكر وصول ولدِ ملك الالمان الذي قام مقام ابيه الى الفرنج بعكّاء

ذكرنا حديث الالماني وملم حادثه \* وما ادّاه اليه من دواعي كفره وبواعثه \* وكان مسيره من انطاكية يوم الاربعاء خامس عِشْري ، رجب \* ولقى في طريقه على اللاذقيّة الشِّي والشَّجَن والشَّجَب \* وآذن ضَعْف خيلهم \* بضِعْف ويلهم \* ووُجدت لهم ما بين ، اللاذقيّة وجبلة ستّون سبعون فرسا قد عَطِبَت \* وعلى أعواد عظامها سُوْد الغَرابيب خطبت \* وقد استقبله المركيس \* وقصدُه التأنيس \* وإن يَهْديه بضلاله الى الطريق التي تؤمَّن طوارقُها \* ويتُّسع عليه فيها مجال الأمن وإن سُلِكت مضايقها \* فوصل به الى طرابُلُس في العشر الأول من شعبان \* ووصل خبر وصولهم في سادسه الى السلطان \* وحَزَرَهم من شاهدهم في الطريق بخبسة عشر الفا \* وسمعنا في حَزْرهم بالقليل والكثير خُالفا \* ثم انتقل في البحر \* الى عدًّا ع في موضع الحصر \* ووصل آخر النهار سادس شهر رمضان \* بعد ان عاين في البحر من اختلاف الهواء الهوان \* فلم يبق له وقع \* ولم يحصل لخَرْق القوم به رقع \* وإقام بين جنودهم \* كأحد كنودهم \* وقال الفرنج ليته لم يصل الينا \* ولم يَقْدُم علينا \* فانه لو اقام في موضعه \* وامدّنا بفيضه من منبعه \* لَهينبت عظمته \* وعظمت هيبته \* وأرعب رَوْعه وراع رُعْبه \* ورُجي منَّا وخُشي من المسلمين قربه \* وقد قطع بنا مُنْذُ وَصَل \* وحَصّ ، لنا جناحَ نجاح حصل \* ووصل في البجر وحده \* ولم يستصحب جنك \* ثم وصل اليه الاصحاب \* وتَقَطَّعَتْ بهمُ ٱلْأَسْباب \* ثم رام ان يظهر لمجيئِه ؛ وقعا \* ويبديَ له ، نفعا \* ويُثيرَ لنقع عُلَّة ثاره نقعاً \* فقال إلامَ القعود عن القوم \* وما بَقِيَ الاّ النهوض اليهم من اليوم \* ولا

١ ا . عشر . ل . عَشْرَيْ ٢ ل . لهم بين ٢ ا . وخنض ٤ ل . لجيِّه . رو . بمجيئه

<sup>،</sup> رو ، به

بدُّ من ضرب الرَّصافُّ معهم ، وإنِّي على الخروج اليهم لادفعهم ، فقالوا له انت ما أرَّثْتَ وَهُمِ قتالُم \* ولا أثرْت لَهُج نصالُم \* ولا حُربتَ بحربهم \* ولا كُريت بكريهم ، ولو حُزيت بجزيهم ، لأضَّعب جماحك لجماح تعبيهم ، فاتى ونبأ \* وشَبِّ الشبا \* فلمَّا عرفول جهله \* وإنَّ صعب الامر عنه ساوَى سهله \* قالم له نبتدئ بالخروج الى اليَزَك \* فلعلّنا نُوْقِعهم عند الإحاطة بهم في الشَّرَك \* فدبُّوا في راجل كرجُل الدَّبَى \* وخيل أغصَّت الوهاد والرُّبا \* ومَرَجُوا في المَرْج \* وطَوَقُ تلك المدارج طيُّ الدَرْج \* وأشعلوا الخِرْصان في ليل النقع عِوض السُرْج \* وقرُبول من تلّ العِياضيّه \* وعليه خِيمِ البِزِكيُّه ﴿ وَالنَّوْبُهُ فَيُّهَا لَلْحُلُّقَةِ ، المنصورة الناصريُّه ﴿ وَالْعُصْبَةِ الْمُوصليُّه ﴿ فلمَّا بَصَرِتْ جهم ثارت اليهم \* ودارت عليهم \* وإنهضتْ بناتِ الحنايا من خدودهم الى الخُدُور \* وأوردت ، ظِلاء الظُّبي منهم ماء التامور \* وأُنْبعتْ بالنَّبع من عيونهم العيون \* واستخرجت بالضرب من اعناقهم الديون \* وطيّرت بإطارة السهام الى الإحداق بهم الأحداق \* وخاطت الآماق وما اخطأت الارماق « وصاركلُّ سهم سهمَ شهم « وخطر في محلِّ خاطرِ اسرعَ من وهم ﴿ وركب السلطان من خيمته وتقدُّم الى تلُّ كَيْسان ﴿ ووقف يُنهِض بعد النُّرْسان النُّرْسان \* فلم تزل وجوه البيْض تَحْمَرُ \* وثنايا السُّمْر تفتر \* وذيول النقع تنجر \* وصَفْحات الحجو تغبر \* وارجاء رجاء النصر تخضر \* الى ان جنّ الظلام \* وكَفّ الكفرُ وسَلِم الاسلام \* وكانت الدائرة على الكَـفَره \* فأعرضت ، بالوجوه المتنكّره \* وأَبْنَا بالأنهار المسفره \* ومرَّ الالمانيُّ متألَّما \* ومن ظُلمة حاله متظلَّما \* وبكُلوم قلبه متقلَّبا متكلَّما \* وقد عاين ما عاناه من العناء \* وشَقَّ عليه ما شَقَّ مرائرَه من الشقاء \* وَبَلِيَ مَا بُلِيَ بِهِ مِن ؛ البلاء \* وعلم ما جهله \* واستصعب ما

ال. للحَلَقَة ٦١. وأروت ٢ ل. واعرضت ١١. فاعرضت بوجوهها ٤١. به البلاء . وعليه يُضبَط « وبَلا »

استسهله \* وذاق ما ضاق به ذَرْعه ، \* وكاد يتم في الفَتْلَى رَصْعه لو تم صَرْعه \* لكنّه تجرّع من الغصص ما سهّل عليه الموت جَرْعُه \* وناب وما ناب \* وابى الرجوع الى اللقاء لهم آب \* وحينئذ جدّول في قتال البلد وحصاره \* وإنْباع ليل الجدّ فيه بنهاره \*

ذكر بُرْج الذِبّان

وعند مينا عَكَاء في البحر ، برج يعرف ببرج الذِّبَّان ﴿ وَهُو فِي حَرَاسَةُ المينا عظيم الشان \* وهو منفرد عن البلد \* مُحْمِيٌّ بالرجال والعُدد \* وقصد الفرنج حصاره قبل مجيء ملك الالمان \* في الثاني والعشرين من شعبان \* ببُطُس كبار جهَّزوها \* ومراكب عظام وآلات ، ابرزوها \* ومكْر مَكْرُوه \* وَدُبْر ؛ دَبَّرُوه \* وَبَغْي غيِّ بلغوا غاياته \* وريب راي رفعوا راياته \* وشَرّ شِرْك الهبول شراره \* وأيد كيد أرهفول غِراره \* وعنان عناد اطلقوه \* ولسان ضرام اذلقوه \* ويد بَطْش بسطوها \* وعُقَلة مُعالَقة أنشطوها \* وأحَدُ تلك المراكب قد رُكّب برج على ، رأس صاريه \* لا يُطاوله طَوْد ولا يُباريه \* وقد حُشِي حَشاه بالناط والحَطَب \* وضُيَّق عَطْنه لِسَعة ، العطب \* حتى اذا قرب من برج الذِبّان والتصق بشّرّافاته ٧ \* أعدي اليه بآفاته ، ورُميتْ فيه النار فاحترق ، واحترق من الستائر ، والاخشاب ما به التصق \* وتستولي ، النار على مواقف المقاتِلة فتباعدوا عنها \* ولم يقربول منها \* فسهل عليهم فيه التسلق \* ولم يصعب به التعلق \* وملاول بُطْسة أخرى باحطاب \* يَسْري فيها النفط ويسرع بإلهاب \* حتى 

ال . دَرْعه ٢ ل . عكا برج ٢ رو . عظام الآلات ٤ ل . ودَبَر . ١ . مكره وشر شرك الخ ٥ رو . فوق ٢ رو . بسعة ٧ كذا في ١ . رو . بلا ضبط . ل . بشُرَافاته . ولم ترد في امّهات اللغات علمًا الذي فيها شَرَفات . وزعم صاحب محيط المحيط ان الشُرّافات عاميّة ٨ رو . ألاخشاب والسنائر ٩ رو . واستولت ١٠ ل . بالمنايا

وتُنيْر، وتُسْدِي فيها نِيْرانُها \* وهم في مراكب من ورائها المحرب مستعدّون \* وللشرّ مستهدّون \* حتى اذا تم ّ برجائهم في البرج والمينا مُناهم الله المعاور \* وسار الصاري ملاصق السور \* جاء الامر بعكس ما قدّروه \* واخنق ظمّ م للإدبار فيا دبّروه \* فان الهواء كان شرقيّا \* فلم تَجِد نارُهم في مطار برج الذبّان رُقِيّا \* بل اشتعل برج الصاري وتراجعت ناره في مطار برج الذبّان رُقِيّا \* بل اشتعل برج الصاري وتراجعت ناره ورائها \* وعاملت ذوي الجهل بجهلها \* واوقدت بطسة ، المحطب من ورائها \* ونطايرت اليها شُعَل إذكائها \* وعادت على الفرنج فالتهبول \* ورائها \* ونظايرت اليها شُعَل إذكائها \* وعادت على الفرنج فالتهبول \* فاحترقول وغرقول وغرقول ولم يُفرقول \* هاحتى فاحتى الدبّان فلم يَظِر ، من بعدها عليه ذُباب \* ولم يُفتِح للعدوّ في الكيد له باب \*

فصل مُشْبَع في المعنى من حصار برج الذبّان مرّة بعد اخرى من كتاب الى سيف الاسلام باليمن

« وافكر الافرنج في امرهم \* وإجالوا قداح الرأي في مَكَرٌ مَكْرهم \* وقالوا » « هذا البرج المعروف ببرج الذبّان \* منفرد عن البلد في وسط » « المجر منقطع المكان \* فاذا ، اخذناه تسلّطنا على مراكبهم التي في « المينا \* وإذا ، لم نُو يُرِّر بعجيئنا ، تأثيرا فلأيّ سبب جينا ، ومن » « حديث هذا البرج انّه يُحيط به البحر من جوانبه \* وهو قُفْل مينا » « النغر على مراكبه \* وقد رفعناه وإعليناه \* وبالعُدد والرجال قويناه \* » « وبالجَرْخية والرُماة والزرّاقين والمنجنيقية ملاناه \* وبكلاءة ، الله وعصمته »

ال . وُينيْرُ ويُسْدي نارَها نيرا ُنها ٦ل . بُطْسَةُ ٢ رو . التي من ٤ رو . وانقلبت هرو . وانقلبت مرو . يغرقول ٦١ . تطر . رو . يطر عليه من بعدها ١١ . وإذا مران ٩ ل . بجيئنا فلاي ١٠ ل . وبكلاة . ١ . وبكلاة

« ايَّاه عصمناه وكلأناه \* وقد حامُوا حَوْله حَوْلا \* فلم يجدوا على نيل » « غرض منه قدرة ولا حَوْلا ﴿ فعمدوا الى أكبر بطسة واتَّخذوا فيها مِصقالاً » ﴿ كَأَنَّهُ سُلَّم \* وهو في مُقْدِمها مَرْكَب مُقَدَّم \* وقد جعلوها مجيث اذا » « قُرّبت ، الى البرج رَكِب رأس السلّم على شراريفه « وصعد الرجالُ » « اليه في تجاويفه \* وتُعِبول في ذلك ايَّاما \* واشبعوه توثيقا و إحكاما \* » «وهو بمرأى من الاصحاب ينظرونه وينتظرونه ويبصرونه \*» ﴿ ويستنجدون الله عليه ويستنصرونه \* والقوم قــد اصبحوا بتلك » «البطسة زاحفين \* وعلى ذلك السلّم بعُدُدهم وإقفين \* حتى اذا » « التصق بالبرج التصقت r به قوارير النفط \* وتوالت امطار البلايا » « من الجروخ والحجارات والمُغَينيقات ، على اولئك الرَهْط \* ووَجدت » ﴿ النَّارِ بَسَطَّةً فِي البُّطْسَةُ وَلَمْ يَسَلُّمُ السَّلُّم \* وَنَابِ القَوْمَ مِن فَجِيعَتْهُم جَهَا » « المُصابُ الذي الم بهم وآلم \* وقُتل منهم من باشر القتال \* ونزل » «العذاب بن حاول النزال \* والحمد لله الذي آيات ظهور دينه» «متناصره \* ودلائل نصر اوليائه متظاهره \* ثم عَمِل الفرنج برجا عاليا » « في أكبر مركب \* وحَشَوْه بالحطب \* وعملوا على رأس صاريه مكانا » « يقعد فيه الزرَّاق \* ويتأنَّى له فيه الإحراق \* وقدَّموه الى برج» « الذبَّان \* وسلَّطول على جوانبه جواني النيران \* وقصدهم بذلك » " احراق ستائر البرج المنصور \* ورأول انّ في ذلك هدم بنيانه » « العمور \* وحَسِبول ان الستائر اذا وقعت فيها النار \* تعذّر على رجاله » « القرار \* وتعبّل منهم للحَذار ؛ الفرار \* وكادت الستائر نشتعل \* والخواطر » « نشتغل \* واكال تضطرب \* والبال يلتهب \* والقلوب تضطرم \* » « والكروب تحتدم \* فأهبُّ الله من مَهَبُّ اطفه نكباء أنكبت النارَ » ‹‹ عن البرج المحروس \* وآكبّت ، الفرنج على الوجوه والرؤوس \* ونَعِس » ا رو. قرب ۲ رو. الصقت ۲ ل. والمُغِنيقات ٤ ل. الجِذار ٥ رو. وكبت

«جَدَّهم ونعكَّس قصدهم وانقلبت الربح التي لهم عليهم وصوّبت» «مراميّ العذاب اليهم » \*

## فصل في المعنى

«ولمّا وَقَمُ الله القوم \* قالول لا طاقة لنا البَوْم \* وعادول وقد غَرِمول » ورَغَمول \* ورَغَمول \* واشتغلول بهَلْء ، بُطس لهم » « ورَغَمول الله والحشابا \* والحشابا \* واشعلول فيها النار وألهبوها \* » « وارسلوها الى مراكبنا في يوم ربح عاصف وصوّبوها \* وأدنوها منها » « وقرّبوها \* وكادت سفننا تحترق \* ومراكبنا تفترق \* فانزل الله الفرج » « وقت الشدّه \* وامن من المخافة المحتدمة المحتدّه \* وانقلبت الربح عليهم » « وعادت مخالِفة لم بعد ان كانت موافقه \* وحالت تلك الحالة » « للعادة خارقه \* فاحترقول بنارهم \* وشَرِقول بعارهم \* وجُذِبت بُطس » « اولئك الكلاب بالكلاليب \* وتوالت الطاف الله في تلك ، النوب » مستهلة الشآبيب » \*

## ذكر الكبش وحريقه بعد نعب العدوّ في احكامه وتَسُوية طريقه

واستأنف الفرنج عمل دبّابة هائله \* وآلة للغوائل غائله \* في رأسها شكل عظيم يقال له الكبش \* وله قرنان في طول رمحين كالعمودين الغليظين اقفال الاسوار المغلقة بها تُفَشّ \* فكم سور اذا نطحته طحنته \* وكم مَعْقِل حصّنه الدهر حصّنه وصحنته \* وهن الدبّابة في هيأة الحَوْبَشْت الكبير وقد سَقَفُوها مع كبشها بأعمة الحديد \* وكبّاها لها اسباب الاحكام الشديد \* ولبّسول ؛ رأسي الكبش بعد الحديد بالنحاس \* وكسوها حذرًا عليها من النار سائر لباس الباس \* فلم يبق للنار اليها سبيل \* ولا للعطب عليها دليل \* وشحنوها بكهاة المحاع \* وحُهاة القراع \* ورُماة للعطب عليها دليل \* وشحنوها بكهاة المحاع \* وحُهاة القراع \* ورُماة

١ل. ما زعموا وعزموا ٦ل. بمِلَ ٢ ل. هذه ٤ ا. والبسول. رو. ولبسول رأس

الْحَدَق \* وَكُساة الْحَلَق \* وعُفاة الْحَتْف \* وجفاة الزحف \* ومُحَبَّا بي الزَّغْف \* ومُجْتَبِي، العَسْف \* من كل سِرْحانِ لا ينظر الله من جِلْدِ ارقم \* وكل شيطان لا يقتح من اكحرب الا جهنّم \* وكل شجاع لا يعتقل الا شجاعا \* ولا يرى لغير النجيع القاني اقتناء ولا انتجاعا \* فلمَّا استَدفَّتْ لهم هن الدبَّابه \* وماجت بالحديد لجَّتها العبَّابه \* وإطافت بذلك الكبش تلك التَّيوس النَّبَّابه \* وإمنوا عليها الحريق \* وأمُّوا بها الطريق \* سوَّقُ بين يديها الأرض \* ومهَّدُوا الطول منها والعرض \* وصَّعِبوها حتى سَعَبوها \* وقُرُّوا بها أعْيُنا بل أنفسا وقرّبوها ﴿ فَجاءَت صورةً يزعج مرآها ﴿ وروضة يُعْجِز مرعاها \* وَإَلَة تروق هيأتها \* وعُدَّة ، تروع هيبتها \* وبُلي البلد من دُنُوها بالبلاء الداني \* وتغاشت. وتعاشت دونها نفس الرامي وعين الراني \* وقال اصحابنا هذه ما في دفع خطرها حِيله \* ولا لبارق الظَّفَر بها مَخِيْله \* فَكَيْف العمل \* وفيم الأمل \* ومَن للكبش العظيم وقطع راسه \* ومن لبناء الحديد ونقض اساسه \* فان كانت هذه الدبّابة دابّة الارض فا هذا اوانها \* وما حان زمانها \* ولقد قامت بها قيامة الحشر فقامر برهانها \* ونصبوا على صَوْبها مجانيق \* ورَمَوْا بالحجارات ، الثقيلة ذلك النيْق \* فأبعدت رجالَها من حَوالَيها \* وطردت المطرِّقين بين يديها \* ثم رَمَوْها الْحَزْم بَجُزَم الحطب حتى طُمُوا ما بين القرنين مُجُرّزه \* وقذفوها بالنار فترنم في اثنائها عجّاج اللهب برَجَزه \* ودَخلتْ من باب الدبّابة فاشتعلت نار ضلوعها \* وشرع من فيها في اكخروج بعد دخولها وشروعها \* وجاء الفرنج تلك الليلة فباتول بالبَتْيَّات ؛ \* يطفئون باكخلُّ والخمر تلك الشُعَل المستوليات \* فأطفأول نار الظاهر ولم يعلمول بنار الباطن \* ولم يُحِسُّول بما تمكُّن من اضلاعها من الحُرَق الكوامن \* وحين، اخمدوا الجمر احمدوا الأمر ، ورجعوا ولم يزل اللهب ياكل سقوفها ، حتى

ا ل. ومجنني ٢ هذه السجعة ليست في ١٠ ٢ ١. رو. بانحجارة ٤ ل. بالبَتْيَّات

ترك على ما عَطَى الخشب من الحديد وقوفَها ، وحينئذ خسفها المجنيق ، فانهد ذلك النيق ، وصوّح ذلك الروض الانيق ، ووَهَن ذلك التركيب الوثيق ، ونَفقَت تلك الدابه ، واحترقت تلك الدبّابه ، وخرج من بالنغر المحروس ، باشري الوجوه طبّي النفوس ، وقطعوا رأس الكبش ، واستخرجوا ما تحت الرّماد من العدد بالنبش ، وحمل كلّ من الحديد ما اطاق حمله ، واستطاب للهج صدره وبرد يقينه حرّه واستخف نقله ، وقدّر ما نهب من الحديد عائة قنطار ، فقل في آلة لُبِسَت ، بهذا المقدار وهو اعظم مقدار ، وعاد اصحابنا عَلَى عَدُوّهِمْ ظَاهِرِين ، ولحزب الكفر قاهرين ، وكلّهم يُنشِد وهو يُنشئ ويُنشد ، جَدًّا وجِدًّا ،

نازلتُ كبشهمُ ولَم أَرَ مِن نزال الكبش بُدًّا

وقيط الكافر وكفر القانط \* وُسِخِط الشيطان واستشاط الساخط \* وعلم الفرنج حين حبطت اعالمم \* وهبطت ، آمالهم \* ان الشقاء ادركهم \* والشقاق اهلكهم \* وإن مُدبَّر ؛ \* وإن ترتيبهم مدمَّر \* وإن آلايهم غير نافعه \* وإن مُدبَّر ؛ وإن ترتيبهم مدمَّر \* وإن آلايهم غير نافعه \* والحمد لله ذي الطول العميم والفضل الجسيم \* الذي نعش ، عثار الثغر بعد ان تُلَّ للجبين فتلينا قوله نعالى وَفَدْيْنَاهُ بِذِبْح عَظِيم \* وكان ذلك في يوم الاثنين ثالث عشر مضان ، واحترقت البُطسة يوم الاربعاء خامس عَشْره \*

وفي هذا اليوم وهو يوم ، الاثنين قدمت عساكر الشال \* يَقُدُ مهم ذو القبول والإقبال \* وهو الملك الظاهر صاحب حلب \* وقد استصحب معه الأجناد وجلب \* فجاء عشية وجدد بلقاء والده عهد \* ثم عاد وعاد بكرة الثلثاء يَقُدُم جند \* ومعه سابق الدين عنمان صاحب شيزر \* وقد استكثر معه ، واستظهر \* وعز الدين بن المقدم \* ذو القدر الافخم \*

ا ا. لبس. ل. أُبِّسَ ١١. ينشئ جدا ٢ هذه السجعة ليست في ا. ٤ ل. مُذَبرُ ٥ ل. نَعْشَ ٦ اً. شهر رمضان ٢ ل. وهو الاثنين ٨ ل. استكثر واستظهر

والغير الأكرم \* وحُسام الدين حسين ، باريك وجماعة من الامراء \* من ذوي المكانة والبسالة والغناء \* وقدم الملك الامجد مجد الدين بهرامشاه بن فَرُخشاه بن شاهنشاه بن ايّوب صاحب بعلبك \* وقد استصحب غِلْمانه الاكاديش وماليكه التُرك \* وكان لذلك اليوم رونق \* وصفاع لم يَشُبه رَنق \* واتّق في يوم الاثنين هذا من العدوّ على البلد الزحفُ الشديد في الخلق العظيم \* جَعِيميين يلتهبون بنار الجعيم \* وركم اصحابنا حتى قُرُبول من السور \* وأقدم العدوّ إقدام الهبور المجمور برنين القيسيّ فطاشت لها السهام \* ودعت اليهم الاقدار بحنين الحنايا فلباها في لبّاتهم المجام \* وزارتهم من الزيارات الجروخ \* واخذت برانين القيسيّ فطاشت لها السهام \* ودعت اليهم الاقدار بحنين الحنايا فلبّاها في لبّاتهم المجام \* وزارتهم من الزيارات الجروخ \* واخذت بيون نجيعهم بلانفجار \* وأذنت عيون نجيعهم بالانفجار \* وخرج اصحابنا عليهم فشلّوهم إلى الخيام \* وفلُوهم بحدّ الإقدام \* وافضى الخرق بالعدوّ الى الخوق \* وأخلق \* وأخلق \* وافضى الخرق بالعدوّ الى الخوق \* وأخلة م حدّنا جدّة اولئك

ذكر حوادث تجدّدت ومتجدّدات حدثت

وصل الخبر في سادس عشر رمضان من حلب ان صاحب انطاكية أغار على غِرّه \* بِشَرَهٍ ٢ وبشِرّه \* ووصل الجاسوس بخبره \* و عا البلاد مُشْرِفة عليه من خَطَره \* فرتب اصحابنا له كَمِينا \* ثم خرجوا عليه شالا و عينا \* فقتلوا اكثر رجاله \* وافلت وباله في وباله \* وانهاض من تلك النهضة \* وضعف من تلك العضّة \* وفي هذا التاريخ القت الربح الى ساحل الزيب \* بطستين خرجتا من عكّاء بجماعة من الرجال والصبيان والنساء للتغريب \* وفيها ؛ امرأة محتشمه \* غنية محترمه \* فأخِذَتا وأخِذ والسيان والنساء للتغريب \* وفيها ؛ امرأة محتشمه \* غنية محترمه \* فأخِذَتا وأخِذ والسيان والنساء للتغريب \* وفيها ؛ امرأة محتشمه \* غنية محترمه \* فأخِذَتا وأخِذ والسيان والنساء للتغريب \* وفيها ؛ امرأة محتشمه \* غنية محترمه \* فأخِذَتا وأخِذ والسيان والنساء للتغريب \* وفيها ؛ امرأة محتشمه \* غنية محترمه \* فالخِذَتا وأخِذ والسيان والنساء للتغريب \* وفيها ؛ امرأة محتشمه \* غنية محترمه \* فالخِذَتا وأخِذ والمحترمة وا

ال. الدین باریك. رو الدین حسین بن باریك ۱ل. وَأَخْلَقَت ۲ رو . نشره وشره ۶ رو . وفیهما

وَأُخِذَت \* وجدّ الفرنج في استنقاذها فما استُنْقِذت \* وسرّنا ما ساء العدوّ \* و اَتَانَا الله من ، احسانه المرجق \*

وفي عشيّة الاثنين تاسع عشر رمضان رحلنا الى منزل م يُعْرَف بَشَفْرَعُمّ م وخص بهذا ؛ الرحيل النفعُ وعم وكان سبب ذلك انه كثر المستأمنون الينا من الفرنج \* واخبروا انهم في عزم اكخروج الى المرج \* هائجين للثار ثَائرين الى الهجماء \* مائجين في دَاماء الدِماء لحبّ اللقاء \* وصحّ هذا الخبر وصدق \* ووَضَّح الحقّ وتحقّق \* فاحضر السلطان الأمراء الأكارم \* ورجال الحقائق الضراغم \* الذين هم له اعوان صدق لساعات ايّامه \* وذخائر نصرٍ ، عند اعتزامه ، فاستشارهم واستثار كوامن. سرائرهم ، واستنبط دفائن ضائرهم \* واستكشف منهم الصواب \* وتَعَرّف من جانبهم الجواب \* فقالول الصواب ان يُفسَع، لم عن هذه المروج \* حتى يكون دخوهم اليها يوم الخروج \* فنصبُّعهم في اليوم الآخر \* ولا يتعذّر بهم احداق العساكر \* وإنَّما لا يقدرون على القصد دَفعة وإحده \* الا اذا كانت ايديهم متساعدة وآراؤهم متعاقب \* فان انفردوا عن الراجل وساقوا كسرناهم واسرناهم \* وإن توقَّفوا للراجل قصدناهم حيث نزلول ولَّقيناهم وصد دناهم \* واجمعنا على ان نرحل الى شفرَعم ، ونخيّم على هضابه \* ونبطل على العدوّ ما كان من البيات في حسابه \* فخيّمنا هناك على احسن تَعْبَيَه \* وسنَّينا اسبابَ اللقاء اتمَّ تَسْنيَه \* ورَحُبَت المنازل \* وعَذُبت المناهل \* وعادت معالم تلك المجاهل \* وحَلَنْنا التِّلاع ، والأكام \* وركزنا بتلك الأعلام الأعلام \* ونزلنا لمُقام الشتاء مستعدّين \* ولأسباب التوقيّ من الامطار مستجدّين ، \* واضحينا على تلك الاطواد موطّدين \* وعند تلك الاوتاد موتَّدين \* وتُسُيِّبُت تلك الفروع وفرعت تلك الاسنمه \*

وتَمكَّنتُ تلك البُني وبُنيت تلك الامكنه \* وتحرَّكت تلك الجبال بسكَّانها \* وأحبَّت الرجالُ التوطَّنَ بها وسلَّتْ عن اوطانها \* ودارت الاسواق \* ودرّت الارزاق \* وإنارت الآفاق \* وصَهَلت الصلادم على مَعَالَفِهَا \* وَصُقِلَتِ اللَّهَادُم لَمَرَاعَفِهَا \* وَنُوَبُ الَّيْرَكُ بَحَالِهَا تَدُورُ وَتُرُودُ \* وتعيد رسم الحفظ والحماية وتعود \* والحرب تتناوب \* والزحف يتعاقب \* والاقران تتواقع والوقائع تتقارن \* والإعوان تتعاضد والاعضاد تنعاون \* والعِتاق بصهيلها لحُبّ الطراد تحَجْم \* والرقاق بصليلها لشوق الجاجم تجَعْجِم \* والْمُقْرَبات الإِجراء صوافن \* والضوامر للشدّ ضوامن \* ومُنَّى الْمَناصل صِلة القطع \* ورجاء الرجال نَبْع النصر في قَرْع النَّبْع بالنَّبْع \* والتوحيد للتثليث مُنازل \* والايان للكفر مُقاتل \* ولا كَلامر الاّ للكِلام \* ولا سَلام الاّ بالسِلام \* فلا يُسمِع الاّ أُسْرِجْ وأَجْمِم \* وتقدّمْ واقدم \* وأصم وصَّم \* وأضر وأضرم \* ولا تلة حتى تُلهب \* ولا تعج حتى تَعْجِب \* واقطع وصِل \* وآكْتَل بصاع المصاع وكِل \* ولا تَقْلَقْ وَٱلْقَ وقَلْقِلْ \* ولكل داع إجابه \* ولكلِّ ساع إصابه \* ولكلُّ سهم في المرمى فُوْق \* ولكلُّ شهم في المرام سُوق \* ولكلُّ صَعْدة في الطِعان صَدْعه \* ولكلُّ قَعْنَ الرماء قَدْعه \* ولكلّ عتن بالضرب حَلّ \* ولكلّ عُدّة في الحرب فَلِّ \* ولكلِّ عَضْب عض \* ولكلِّ ذي حظٍّ حض \* ومن له نصيب في الشَّجاعة نَصِبَ، في التشجيع \* ومن له جُرْأَة الهيجاء هاج الى الصريخ بالجِدّ السريع \* والايّام منّا على هن الحالة مندرجه \* ومياه الحديد بأمواه الوَريد ممتزجه \* والفرَج منتظر والنواظر متفرّجه \* وتباشير صباح الصِفاح في دَياجير القَتام متبلَّجه \* ولله نعمة في كلُّ بليَّه \* وسرُّ في كلُّ قضيه 🛪

ا ل نَصَبَ

## ذكر وفاء رس الدس صاحب ار ل

في الله الله الماء مامن عمري مهر رمصان وما حرى من من ما كال فد حرى دكر عدا الامير ، وما الحلي مه من الكرم والحر ، وهو نه عب تَبَالْتَكِينَ مِن عَلِي تُوْجِلُتُ . ومن حادة خَذَه ما طلب غاله في الكرم الرّ ادرك ، وما كان امرة بوغ ، الحصور ، وإحدارة بوم وقامه للسرور ، فلعد كان حارًا للكاند . مارًا الأناعد ما قارب ، مارًا الما المواصد ، دارًا مأحلاف الرعائب ، مارًا في شكل الماف ، فارًا على فلي الوائب ، وكان في رَبْعامه الرائع موشعاعه السانع ، وشائه ، العاريُّ طريرُ السَّما ، وحدة لعند المدود معتود الحا . غرصت الأمَّام مرصه الما . ولمبت العلوب منّا للناعب ، عليه وفل است مراصا صِراما ، وعُدَّتُه تطيب السلطان علم مأنس مه ، ولم يسكن الى طنة ، إما كان يعلم من سافسة احيه معار الدين في سوصعه ه واله صعب ، متصرعه ه فاكنى لصاحب له بُطَّنَّه ، يوافقه على ما مجدَّه ، وهو حاهل بمزاحه ، داهل عن عالحه ، منت الحام في حتى شامه الرّه ، وإدَّوى عصمته عداة فلا ما أرف أرهاره ، وما الصر تصاره ، وغله الله من حاب الحياه الى حياة الحان ، ونخل مه الجاريه لاحسامه بالاحسان ، وحوَّله من بين الأمراب الى المراب . ومن دار الإعترار وإلا عمراب الى سوطى النواء ، مالنواب. وآدر الرمان بعد الإحداء بالإحداب ولرمه احرة معامر الدي حنى فارقه. وما ظهر عليه العرجي قبل انه سرَّه مونه ويافقه . وقصدناء مُعَرِّينَ ا على طنّ الله حلس للعراء ، عادا هو في مثل يوم الهماء ، وهو في خيرة صربها في محمِّ احره وإحاط على حميع ما بحويه . ووَكُل بالامراء اصحاب ، القلاع ليسلموها ، وحشى ان يَعصُول فيها ادا رجعوا اليها ومحموها .

۱۱. اصر محصور ۱ وشایع ۱۱ لاسع ل. تَوَشُ و ل. الْمُوَى ٢ الْمُوَى ١٠ وقعد ما على ١١ ارباب

وخدم بخمسين الف دينار حتى اخذ إر بل وبلادها \* ونزل عن خرّان والرُها وسُميْساط والبلاد التي معه وإعادها \* وزاده السلطان شهرزور \* والحكم بمسيره الاسباب والامور \* فاستُم ل الى حين وصول الملك المظفّر تقيّ الدين \* لينزل ، في منزلته بجناع وصحبه الميامين \* فوصل يوم الاحد ثلث شوّال \* فحلّى بعد العَطّل الاحوال \* وكان قد انفصل صاحب المجزيرة معز الدين سِغْرشاه وذهب مغاضبا \* وكان السلطان له في المنفصال عاتبا \* فاعاده تقيّ الدين من الطريق \* وقبّع له ، ما استحسنه في ترك الموافقة من عدم التوفيق \* وكان هذا سنجرشاه دخل يوم العيد بحرة الهناء \* فاستأذنه في الانكفاء \* فخرج على حالته وسار ، وتبعه اصحابه \* ولجّ بجماحه وتعذّر إصحابه \* فلمّا اجتمع به تقيّ الدين ردّه \* وبذل في صيانة منزلته عند السلطان جهن \* وطال على الملك عاد الدين صاحب سنجار المُقام \* وجدّ في الاستئذان في الرحيل منه الاهتمام \* وصدق الاعتزام \* وتقرّر ملاله \* وتكرّر سؤاله \* فكتب اليه السلطان من ضاع مثلي من ضاع مثلي من يديه فليت شِعري ما استفادا

فلمّا قرأ هذا البيت ما راوّح في الخطاب ولا غادّى \* وغلت الاسعار عند الفرنج واسْتَعَرت الغُلَل \* وأعلّم ما عراهم وعَرتْهم العلل \* وباؤوا بالوباء \* وبلُوا من البَلاء \* وغلّوا من الغلاء \* ونضوّروا من الضّرّاء \* وشَقّ مرائرَهم استهرارُ الشقاء \* وعنّت المجاعة الجماعة \* وعدموا الطاعة والاستطاعة \* وزاد جوعم \* وزال هجوعم \* وقصرت عن القرار بُوعم \* وأحمّات ربوعهم \* واستحال رُنُوعهم \* وبعثهم الرّهب \* على الهرب \* والقعط \* على الموت \* واستناموا ه الى النّوت \* وبلُوا على الموت \* واستناموا ه الى النّوت \* وبلُوا بامور صعبه \* وهرَب الينا منهم عُصْبة بعد عصبه \* وقد بادول من

ا رو . ليترك ٢ ا . وقبح ما ٢ ا . حالته وتبعه ٤ ا . السخط ه ا . وليتما تول الى القوت

الضعف البادي \* واعداهم الضرّ العادي \* فمن سألناه عن مقتضى فراره ١ \* ومُقِضٌ قَراره \* يخبر انّه طَواه الطَوَى \* فَبَوَى النّوى حين الْتوى \* مِن حَذَر التَوَى \* وقد انساه الحَعْل الذّحْل \* وأبغض اليه حبُّ السلامة الولد والأهل \* وكانت الغرارة من الغلّة قد بلغت آكثر من مائة دينار \* والسّعر من الزيادة لديم في استعار \* فا ج = الاكلّ ضعيف لا يَقْوَى على النّزاع والنّزال \* ولا مُسكة لاعتلاق رمقه من الاعتلال \* فقبلناهم وانفقنا فيهم \* والفناهم بما يكف ضررَهم ويكفيهم \* فتقوّتوا وتقوّف \* واثرَق بعد ما اقوق \* فنهم من اسلم وخدم \* ومنهم من ندّ ، وندّم \* ومنهم من غذا بجريرة وعاد \* ومنهم من ناصح فاستفاد \*

ذكر نوبة رأس الماء وخروجهم بعزم اللقاء

ولمّا ضاق بالقوم ذَرعهم \* وأَشرقَهم جَرْعهم \* وعَلَ صَرَهُم \* وعَلَى فَرْعُهُم \* وأَخلفهم خِلْفُ عَيْشهم وضَرّهم ضَرْعهم \* وعيل م صبرهم \* وعال ضرّهم \* قالوا نخرج ونُبلِي \* ونصِل ونصِلي \* ونقصِد ونصدُق \* ونلقى ونقلِق \* ونفلٌ ونفلٌ ونفلُق ونقلِق \* ونفلٌ ونفلٌ ونفلُق ونقلِق \* ونفلٌ ونفلُق ونقلِق \* ونعزم \* ونهري ونبتري \* \* ونرحف ونحوْز \* ونُرْع فِ وَنَعْج ونُعْهَد وَجُهل \* وَنَحْبِي وَخَبِي وَخَبِل \* ونقطع ونُوصِل \* ونَعْور و ونثير \* وندور \* وندير \* وننتصف وننصِف وننصِف \* ونفير \* ونرعف \* ونفرت ونفرت و ونفرت و ونعْرق \* وخَرج \* ونكِج \* ونكج \* ونفري \* ونفري

ال. فَرَارِهِ ١٠ ندم ١٠ ل.١ عيل (بلا ياو) ٤ ا. ونجترا . ل. ونَجَتَرا أَ ١٥ ونبرى . ل. وَنَجْتَرا أَ ١٠ ونبرى . ل. وَنَجْرَأُ ١٠ وندور ونذير ٧ ل. ونُعَيِّر ٨ ل. ونُحْرَق ٩ ل. ونديني

العدِّ \* واستقاموا مع الاعوجاج على جَدَّد الحِدِّ \* وذلك يوم الاثنين حادي عشر شوّال \* بعد أن رتّبوا على البلد مَن لازم القتال \* وإخذوا معهم عَلِيقَ اربعة ايَّام وزادَها ﴿ وَاسْتَصْحِبُولَ أَنْجَابُ الْكُرْيَهِ وَانْجَادُهَا ﴿ وكان اليزك ، على تلّ العياضيّة فرَكِبوا ، وأشعلوا القوم بنيران النصال والهبول \* فنزل العدوّ تلك الليلة على آباركنّا حفرناها عند. نزولنا ٢ هناك \* والحَمِيَّة الحامية المنبعثة على تلك البعوث ما تَركت الأتراك \* فباتوا حول القوم يَرْمون ويُدْمون \* ويَشُوُون ويُصْمون \* ولهَّا اتَّصل خبرهم بالسلطان رحَّل النِّقْلَ الى ناحية القَيْمُون \* وثبَّت الله القلوب على الأمن والسكون \* وبَقِي الناس على خيلهم جرائد \* وقد استعذبوا من مُرّ الكريهة الموارد \* وركب العدق يوم الثلثاء سائرا \* وقد عبّ عُبابُه زاخرا \* وهبّ غابُه زائرا \* وطا مجره مائجا \* وساحمره مارجا \* وعساكرنا في احسن نَعْبيه \* ولدعاء القِراع في أَوْجَى تلبيه \* وقد امتزجتْ زَجَرات الجاووش \* بنَعَرات الجيوش \* والميمنة الى الجبل ممتده \* والميسرة الى النهر بقرب البيحر وصفوفها مشتدة مستده \* والسلطان في القلب كالقمر في الهاله «عليه إكليل من انوار الجلاله « فسار حتى وقف على تلّ عند ، الخرّوبه \* على المهابة الحالية والحالة المحبوبه \* ومقدّموا مينته \* عظاء دولته \* صاحب دمشق وله المبجّل \* الملك الافضل \* وصاحب حلب الملك الظاهر \* وصاحب بُصْرَى ولن الملك الظافر \* وإخوه الملك العادل في آخرها \* والأمراء بعساكرها \* يَلَى ؛ حسامَ الدين بنَ لاجين \* قايمازُ - النجميّ صارم الدين \* والامير بشارة صاحب بانياس \* وهو الذِي لا يرجو منازلته الا من فيه بان الياس ، ثم بدر الدين دُلْدُرُم الياروقيّ صاحب تلّ باشِر ، \* وقد طالما بُشّر الاسلام عا باشر \* وعدّة

ا رو : مخيم اليزك ٢ ا . حفرناها هناك ٢ ا . تـل اكثروبه ٤ ا . تلي ه ا . وقايماز 7 ل . بَاشَر

كثيرة من الامراء يطول ذكرها \* على انه يطيب نشرها \* وعظاء الميسرة ومقدَّ موها \* وإمراؤها ومقدَّموها \* الملك عاد الدين صاحب سنجار \* وهو العادل , اللاسلام وعلى الكفر جار ، فابن اخيه معزّ الدين ٢ سِنْجُرشاه صاحب الجزيره \* والملك المظفّر تفيّ الدين ذو السطوة المبيئ المبيره \* وسيف الدين على المشطوب \* الذي تُشَبُّ ، بناره الحروب \* ونُصَبُّ على العدا منه الكروب \* والهَكَّاريَّة والرَبُرانيَّه \* والحُمَيْديَّة والزَرْزاريّه \* وإمراء القبائل من الأكراد \* أقتال القتال وأجادل المجلاد \* ورجال الحَلْقة المنصورة ؛ وإقفون في القلب \* لابسى الحَلِّق السّرد خائضي بحر الحرب \* من كلّ فارس فرّاس \* و ِهرْماس رَمَّاس \* وضيغم ضاغم \* وضِرْ غام غارم \* وليث قَضْقاض \* مَلُوث بَفَضْفاض \* وقَسُور قاسر \* وِهِزَبرْ زابر زائر \* وإسد في غاب الأسل \* وقارع في القِراع بابَ الاجل \* وقارِ ثعالبَ الخِرْصان وذُباب الظُبا من دَّم الاقران \* وقارّ على النَّبات على قلق ثبات الشُّعْعان \* وقارى وإنَّ اللهُ ٱشْتَرَى مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ثَقَةً ، بوعد القرآن \* وقارن حج النجع بعمرة عُمُره وبَذْلِه في الجهاد للتمتّع بعُمُر، الجنان ، وسابق الى حلبة الشهاده ، وسامق على ذُرْوة السعاده \* ومُلابس للرَوْع مُباسِل \* وعاسل كالذئب الى ذَبّ العدا عن ، الهدى بعاسل ، وسار الفرنج شرقيّ النهر لنا مواجهين \* وللكريهة غير كارهين \* حتى وصلوا الى راس النهر \* ولشفقول ٨ من بأس القهر \* فانقلبول الى غربيَّه ونزلول على التلُّ بينه وبين البجر \* والجاليشيَّة الرَّماة منَّا حولهم جائله \* وعيون اعيانهم على نِصالنا سائله \* وجُرح ، في ذلك اليوم وهو الثلثاء خلق من اهل التثليث \* وما نبا عن كثير منهم نابُ النائب الكريث \* والسلطان في خيمة لطيفة

۱۱. الملك العادل ۱۱. اخيه سنجرشاه ۱۰ يشب ٤ رو ۱ كناصة ۱۰ واموالهم لوعد القرآن ٦ل. بعُمَر ۱۲. من ۱۸ل. ۱۱ اشفقوا (بلا ولو) ۱۹ وخرج

يحيث يُشاهِد \* ولله منه الجاهد المجاهد \* واصبح الفرنج ، يوم الاربعاء راكبين \* وعن سبيل اللقاء ناكبين \* ووقفوا على صَبَوات الخيل الى ضحوة النهار \* والراجل مطيف ٢ محدق بهم كالاسوار \* وإصحابنا قد قربوا منهم حتى كادول يخالطونهم \* وإرادول يباسطونهم \* والسلطان يُمدّ الرُماة بالرماه \* والكُماة بالكماه \* وهم ثابتون نابتون \* ساكنون ساكتون \* ونحن نقول اعلَّهم يحملون \* ويغضبون فيجهلون \* فنتمكَّن من تفصيل جُمُلتهم بَحَمْلتهم \* وتفريق جماعتهم \* وتفريج الغمّة بنزح جَمَّتهم \* وأحسّ العدوّ بالضعف \* وإنَّه متورَّط في اكتف \* فسار مولَّيا \* ولعُذْره الْدُعْره مُبْليا \* ومضَى على مَضَض \* ومرّ بأشدّ مرض \* والنهر عن يينه ، والبحرُ عن يساره \* وقد ايقن إن صح منه الثبات بانكساره \* وعسكرنا يصافحهم بالصفاح \* ويكذبه بالكفاح \* ويُشْعِلهم بَجَهَرات السهام \* ويلهبهم بجدمات الضِرام \* ويَعْرقهم ويَشْويهم \* ويُصْميهم ويُشْويهم \* ويُفيض على غدران السوابغ منهم جداولَ القواضب \* ويُخييض في داماء الدماء منهم سواج السلاهب \* ويُغيض في ماء الوريد منهم ماء الفِرنْد \* ويَغِيظ بني الكفر في الجمع بين الاختين عليهم ابنتي الغمد والزُّنْد \* وادبروا مولَّين \* وارخصواً من مُقَجِّهم ما كانول له مُغْلين \* وعسكرنا يتبعهم \* ويَعْلَق بهم وَيَقْلَعهم \* وهم مجتمعون في مسيرهم \* مُحْتَمون في تقديهم وتأخيرهم \* يتحرَّكون في سكون \* ويتظاهرون في كُهُون \* ويتطاّعون في غروب \* ويتفاّلون بغروب \* و يتذوّبون في جمود \* ويتابّبون في خمود \* وكلّما صُرع منهم قتيل حملوه وستروه \* وطبُّوا مدفنه وطَهَروه \* حتى ؛ يخفى امرهم \* ولا يصحُّ لدينا كسرهم \* ونزلوا ليلة الخميس على جسر دَعُوق \* وقطعوا الجسر حتى يمنع عبورَنا اليهم ويعوق \* وأبكى المسلمون . في ذلك اليوم في الجهاد بلا \*

ا ل الآفرنج ٢ رو والراجل محدق ٢ رو و يينهم ١٠٠ يسارهم وقد ايقنوا ان ضح منهم الثبات بانكسارهم ٤ هذه السجعة ليست في ١٠ ٥ ١ . المؤمنون

حسنا . وإنوا كل ما كان فيه مستطاعا حمكنا . وقام اياز ، الطويل في ذلك اليوم مَقاما أقعد فيه من الكَفرة كلُّ قائم \* وأُنبَهَ به من العزائم كلُّ نائم ، وكان مِقداما هُماما ، وإسدا ضِرغاما ، يطير وحْدَه الى الرَّوع اذا ابذى له ناجِزَيه ، ويجيب المستصرخ ولا يسأله عمَّا يدعوه اليه ، وهو في كل يوم يصبح في سلاحه شاكيا ، وبنار عزمه ذاكيا ، ويقف بين الصنين \* ويدعو الى المبارزة والحَين \* فا يبرُز اليه الآمن يُصْرَع \* ولا يصل اليه الا من يُقْطَع \* فعرفه الفرنج وتحامَوه \* فا رامُوه بعد ذلك ولا رامُوه \* وبذل منا اليومَ جهن \* وفلٌ في فلٌ حدُّهم ، حدَّه \* وإصابته جراحات \* وإصابتهم اجتراحات \* وكذلك سيف الدين يازكُوْج ابلي في الجهاد ذلك اليوم \* ووقم بنصاله ونضاله القوم \* وخرج وبه جُرْح \* وفي قلب العدوّ وعينه من مهابة انتقامه وإصابة سهامه قُرْح ٢ \* واصبحوا بكرة ؛ الخميس \* وقد بَكر الخميس \* وحَمي الوطيس \* وسار في أَشْنُ الْعِرِّيسِ \* فَاشْرُفْنَا عَلِيهِمْ وَإِذَا هُمْ دَاخُلُونَ الَّى مُخْيِّمُهُمْ \* سَائْرُونَ • الى مجنمهم \* فعاد السلطان الى سُرادِقه \* حامدا خلائق خلائقه \* مسفرا في ليل العجاج فَلَقُ فيالقه \* وإستعاد الأثقال الى مُعَسَّكُره \* وإستزاد من الله له ، الاقبال في مُوْرده ومصدره \* وفَخَر بتنزُّده عن ملوك الارض بعون ملائكة الساء وتنرّد بَمْفْغَره \* وكان مع الفرنج الخارجين ، المركيس والكند هرّي \* وإقام ملك الالمان على عكَّاء يَبرِي ويَفري ۞ فصل من كتاب في المعنى

« خرج الفرنج يوم الاثنين حادي عشر الشهر \* واثقين من ملوكهم »
« اكحاضرين بالظهور وقوّة ٨ الظَهْر \* وفي مرج عكّاء عين غزيرة الماء »

ا ا ا ایان ۲ رو . جهدهم ۲ ل . قَرْح م که رو . یوم اکخمیس الی نار الوطیس . ا . بکرة اکخمیس وقد حمی اکخ ۰ ل . مخیتهم فعاد ۲ ا . الله الاقبال ۲ ا . الفرنج المرکیس ۸ ا . وقت

« يجري منها نهر كبير الى البجر \* فخرجوا الى شرقيّ النهر \* وباتوا » « بالقرب من مخيّمهم على البلد \* وقد تخلّف لحفظ حصره ألوف » « من اهل الحَلَد \* ثم اصبحول يوم الثلثاء والنهر عن يينهم \* والأسد » « سائرة بالأسَل في عَرِينهم \* والحميّة مشتعلة في عيونهم وعرانينهم \* » «ونزلول رأس العين \* ونطرَّق بها اليهم من عساكرنا المنصورة » « طارقُ الحَيْن \* ولمَّا اصبحوا وجدوها بهم مُعْدِقه \* وبنيران النصال » ﴿ وَالْمَنَاصِلُ لَمْ مُعْرِقُه \* وَكُنَّا نَقُولُ إِنَّهُم ، يَحْرَّكُونَ لَلْمَصَافَّ \* وَالْأُمْرِ ، » « بالخلاف \* وانتهم لسهام المَنُون من الأهداف \* وما دارت بهم» «الا الجاليشيّة نجول ونصول « ونصيب ونصوب (وتطيل ونطول) » » ﴿ وَكَانِتَ الْأَطْلَابِ وَاقْفَةَ تَنتَظَّر حَمَلاتِهَا \* وتَستعدُّ لُوتْباتِها وتُباتِها \* » « فلمَّا ابصر الفرنج ما حلَّ بهم من العذاب \* عدُّ فل الغنيمة في الإياب \* » « وشرعوا في طريق الذهاب \* فعادوا من غربي " النهر راجعين \* » « وسارول صَوْبَ خيامهم مسارعين \* واصحابنا وراءهم يرمونهم \* » ﴿ ويَشُوُ ونهم ويُصُونهم \* وقُتل منهم خلق \* وسَرَى في حَجُب حياتهم » ﴿ خُرْق \* ونزلول تلك الليلة على الجسر وقطعوه وباتوا خائفين » رر هائبين \* ورحلول سَعَرا خاسئين ؛ خائبين \* وخيولهم الناجية مُجَرَّحه \* » ﴿ وَقُلُوبَهُمُ الرَّاجِفَةُ مُقَرَّحُهُ ﴿ وَأَشْلَاؤُهُمْ مِنْ كَسُوةِ الْحَيَّاةُ عَارِيةً وَبِالْغَرَاءُ ﴾ «مُطَرَّحه \* وعرفوا ان حركتهم للهَلَّكه \* وإن هلكتهم في الحركه \* » « وإقاموا على الضرّ والزادُ معدوم « والبلاء لكلّ منهم منفرد ، وعليهم » « مقسوم \* ولا طعم لهم الله من لحوم ٦ الخيل \* وهم يَدْ عون بالثُبُور » « والوَيْل \* ومع كثرتهم قلُّوا عَنَاءً ١ \* وضلُّوا رجاءً ١ \* وذلُّوا بلاءً ١ \* » « واعتالوا جَدْبا وغَلاءا \* ولمّا عاد الفرنج الى خيامهم \* خافقين من »

۱ ا و نیران ۲ ل . اَنَّهُم ۲ ل . والامرُ ٤ ل . خاسرین ه ا . مفرد ۲ ل . لحم ۱ ا . غنا . ل . غنا ۴ مفرد

« مَراميهم مُعْفِقِين من مَرامهم \* فابصر المقيمون بها اصحابَنا وراءهم \* »

« يطلبون إرداءهم \* مُتَعَطِّشين الى دمائهم يرومون إرْفاءهم \* وثبوا »

« على جيادهم \* وثار فل لهراد مُرّادهم \* ولاقع المجعنا بأجعهم \* وفاضوا »

« لفَيْضنا من منبعهم \* فاندفع الأصحاب حتى تبرّز فل \* ثم ردّول عليهم »

« الكرّة فأتُخنوا وأجهز فل \* وقتل في تلك المعركة كُند كبير \* »

« وشيطان لنار شرّه من سعيره مستعير \* وطلبوا بعد انفصال الحرب »

« جُنته فأعُطُوها \* والتهسوا هامته فلم يجدوها \* وكان رجلا يعد »

« برجال \* وسَلَبه قُوم بأموال \* ولولا ما اتّفق من ٱلْتياك مِزاج »

« السلطان \* ما سَلِم مَن سلم مِن حِرْب الشيطان \* ولله في كلّ قضية »

« سرّ \* وفي كلّ بليّة برّ » \*

ذكر وقعة الكمين

وما زال السلطان موفّقا في آرائه \* مُشْرِقا بلالاء آلائه \* ومن آرائه الراجعه \* ومساعيه الناجعه \* ومتاجره الرابعه ، « انّه راى ان يرتّب على العدوّ كَمِينا \* وعلم ان الله يكون النّجعه ضَمِينا \* فجمع يوم الجمعة الثاني والعشرين من شوّال منتخبي رجاله \* ومنجبي أبطاله \* وخواص اتراكه \* وعوام فُتّاكه \* فانتخب منهم كل من عُرِفَت سابقته \* وسبقت معرفته \* وعام فُتّاكه \* فانتخب منهم كل من عُرِفَت سابقته \* وسبقت معرفته \* وأحمدت في الجلاد جلادته \* وفي لقاء العِدا ، عادته \* وعُلمت في الفتك جهالته \* وامره بان يكمنوا على ساحل البحر بقرب المنزلة العادليّة القديم \* فيضول وأكمنوا ليلة السبت متنبّي الهمّة متيقظي العزيم \* وخرجت منهم عدّة يسيرة بعد الصباح \* منادية بحيّ على الفلاح \* ودنوا من خَندق القوم \* ونادوا ؛ لا قعود بعد اليوم \* ومَطَروهم سهاما \* وأسْعروهم ضراما \* فعلَمع الفرنج فيهم \* وظنّت انها تلاقيهم \* وخالتهم \*

١ ا. يبرزل ١ ا . ومن آرائه الراجحه ومفاخره الرائجة الرابحه انه الخ
 ٢ ل . العدق ٤ ل . وصاحط

صيداً قد سَخَج وسِرباً قد سَرَح \* فقطعت خنادقها \* وبتَّت ، علائقها \* وحثَّت سوابقها \* وإخاضت بحرَّ الحرب سوابحها \* وقد افاضت سوابغها وشَامَت ، صفائحَها \* وتجرّدت ، عن رَجّالنها \* وتفرّدت بضلالنها \* وحملت بجهالتها \* واقبلت بإدلالها لا بدلالتها \* وتطارد اصحابنا امامها \* وإنهزموا ؛ قدَّامها \* حتى وقفوها على الكمين \* واوقعوها في الهُلْك المبين \* فخرج الكمين عليها \* وتبادر اليها \* فلم يستطع فارس منها فرارا \* ولم يُطِق من غِرَّته ان يُمضِيَ غِرارا \* وكانت في مائتي قُنْطاريَّ \* من كلِّ مُقدَّم باروني وبطل داوي واستِتاري \* فقُتل معظمهم \* ووقع في الاسر خازن الهَلك وعدّة من الافرنسيسيّة ومقدّمهم \* ومُلكوا وسُلبوا ومُثلِك سَلَبُهُم \* وتقطّع بهم سببهم \* وما وصلهم أربهم \* وجاء الخبر الينا \* فركب السلطان وركبنا \* وسار ووقف على تلّ كيسان \* فشاهد من الله هنالك ، الإحسان \* وجاءه ماليكه يقودون اولئك ، الأعزّة بخزائم ٧ الذلُّ \* ويجودون بما استخلصوه من ذلك القُلِّ ، \* ويقدَّمون المقدَّمين من سَراة الأسارَى \* وتلونا لمَّا شاهدناهم وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بسكّارى \* فقد رضّتهم اللّتُوت وقَضْقَضتهم اللّيوث \* وبعثتهم الى مصارعهم الظاهرةِ من مكامن الآجال البُعوث \* وترك السلطان الاسلاب والخيول لآخذِ ما \* وكانت باموال عظيمة فا أعارها نظرةً ، ولا تردُّد امرُه فيها \* وفيها حُصُن كَأُنَّها حصون \* وزَرَدٌ مَوْضون \* وخُوَذٌ منها مُذهَب ومدهون ﴿ وسيوفُ ذَكُورِ تتولُّد منها المَنون ﴿ وملابس رائقات تَحَارِ فيها العيون \* " وأَبَّنا بالملوك مُصَفَّدِينا » \* وحمدنا الله الذي بارشاده هُدِينا \* وجلس السلطان في خيمته على دَسْت مُلَّكه \* وقد انتظم له عِقْد النصر في سِلكه \* فمن كان عنه اسير احضره \* فانعم عليه وشكره \* وكنت عند

ال. وَنَتَّتْ ال. وَشَاَّمَت الصفائعها وإقبلت بادلالها الخ. لال. ا. وإنهزمت ال. هناك ١١. اليه الل. بَخَزام الله الفَلَّ الرو. طوفا

السلطان جالسا ولحبير ، المحبور لابسا ، وقد جمع عنك اولئك الأسراء ، وما اسعد الله الآفي تلك الساعة اولئك الاشقياء ، ودامت محاورته لهم مشافه ، ما حضر ما آنسهم فاكهه ، ثم بسطهم ببسط المخوان واشبعهم وأرواه ، ثم احضر لهم كسوة وكساهم ، والبس المقدم الكبير فروته الخاصة فقد كان الزمان قد بَرَد ، وفصل الشتاء قد ورد ، وأذن لهم في أن يسيروا غلمانهم لإحضار ما يريدون إحضاره ، ولإعلام من يُوْثِرون ان تعرف ، معارفه اخباره ، ثم نقلهم الى دمشق للاعتقال ، وحفظهم بالقيود الثقال مه

فصل من كتاب بشرح الحال ووصف الهُقام مع الاعتلال « ولمّا كانت ليلة السبت ثالث عشري شوّال كانت نوبة اليزك» «لاخينا الملك العادل فأشار بإنفاذ عِدّة اليه تكون ، في الكمين \* » < وتقيم في المَكمَن اقامةَ خادِرات الأُسود في العَربن \* فأنفذْنا اليه من » ﴿ مَالَيْكُنَا سُرِيَّة سُرِّت سِرًّا وَاسْتَسَرَّت وَسَرَّت \* وَقَرَّت فِي مَكْمَنْهَا ﴾ « الى ان طابت الانفس بصُنْعها وقرّت \* ولمّا اصبح الفرنج يوم السبت » «خرجوا على العادة عادِين \* والمنايا الى ناديهم مُنادين \* فاستطرد » « من حضر من العرب والبزكيّة قُدّامهم \* واظهر وا أنّهم قد ظهر وا » ﴿ عليهم وهَرَبول ورَهِبول إِقدامهم \* وما زالول ينهزمون وهم وراءهم \* » « يُقَوُّون فيهم رجاءه «حتى ابعدوهم عن المَا من «وعبرول بهم عن المكن « » «فخرج عليهم الكمين من خلفهم \* وفتح عليهم ابواب حتفهم \* وأرَوْهم وجوهَ » «الْهَنايا في مَرايا غُرَر الْجياد \* ونزعوا عنهم لِباسَ الْجَلَد لباس» « الجِلاد \* وفلَقول ؛ البَيْض بالبيض وفلَحول ، الحديد بالحديد \* واشعلوا » «نار الظُبا في ماء الوريد \* وفضُّوهم بالفضاء \* وعرَّوهم بالعراء \* » ﴿ وَلَتُّوهُ بِاللَّمُوتِ \* وَبِتُّوا اعْنَاقُهُمْ مِن حَبِّلِ الْوَتِينِ الْمُبْتُوتِ \* فَلَمْ يَغُعُ ﴾ ال. ولحبر الحُسور ١١. يعرف ٢ل. يكونون ١٤ل. وفَلَقُول ٥ ١. وفلجوا

﴿ منهم ناج \* ولم يبق منهم للبقاء راج \* واسِرت عِدّة من مقدّميهم \* ›› « ومعروفيهم ومنتشميهم « وكانت هذه بجمد ، الله نوبة بغير نَبُوه « وكرّة » « بغير كَبُوه \* وغزوة آذَنَت بأوفر حُظُوه \* ووقعة أَدْنت بل أَجْنت » «كلُّ نُصرة نَضرة عذبة حلمه \* والحمد لله الذي تزكو أنعُمه بسُقْيا » « الحمد \* ونُوضِع عوارفُه لشاكريها جَدَدَ الْجَدّ \* ولولا مرضُنا في النوبة » « الاولى التي خرجوا فيها بأجمعهم \* لَمَا نجول بُحشاشاتهم ، بل نعجّل » « مصيرهم الى مصرعهم \* لكِنّا ما قدرنا في ذلك اليوم على الركوب \* » « وجلسنا على تلعة قريبة من المعركة ننتظر ما يكون من العسكر » « المندوب \* والآن بجمد الله قد توفّرت حصّة الصحّة \* ولزمت مِنّة » ﴿ المُحْهِ \* وَكَذَلْكُ مَرْضُنَا عَامَ أَوَّلَ شَهْرِينَ \* وَأَكْمِدَ لللهُ عَلَى المَهِلَةُ في " ﴿ السنتين \* فأقمنا مع السَّقام \* وسَقِمنا في المُقام \* وصبرنا وصابرنا \* » ﴿ وَجَاهِدُنَا وَجَاهِرِنَا \* وَمُقَامِنَا فِي هَنَّ الْمُدَّةُ الْمُدِّينَّ فِي بِلَّدِ الْغَوْرِ \* » ﴿ وَالْوَخَمْ فَيه يَقْضِي عَلَى مَاء الصَّحَّة بِالْغَوْرِ \* وَمَا مَنَّا اللَّا مِن ٱلْتَاتُ \* فَاعَانَه ›› « الله بغيث فضله المُديمة دِيمتُه الإلثاث \* والحد لله الذي اعان وإغاث » \* ذكر هجوم الشتاء ومُقام السلطان على الجهاد

وعود من سار من العساكر الى البلاد على رسم الاستراحة والاستعداد

ولمَّا نشتَّت شمل الصيف الرفيق بشمول الشتاء العنيف \* وانحرف حَريف الخَريف كانحراف مُضيف المَصيف \* واشتعلت رؤوس الجبال شيبا للنَّلج \* وحلَّ الوحُّل المخيِّم جيشُه النَّهِجْرُ بالمرج \* والتَّحفت كلُّ هضبة بُبُرْد البَرْد \* واكتست الغُدران من الجليد بالزَرَد السَرْد ، ولبست سود الذِّرا بيض الفرا ﴿ وجرَّ السيلُ ؛ الذيلَ وجرى ﴿ وطَمَرَ المطرُ

١١. هذه نوبة ١١. بجشاشتهم ١١. الصرد ٤ هذه الجُمَل من قوله السيل الى عن البسط ساقطة من ١٠

هواديَ الوهاد ، وقبض أنامل الانام عن البسط للجهاد ، وجمد الخمر ، وخمد الجبهر \* فارتعدت الفرائص \* فارتدعت الأخامص \* وقرَست الأيدي وامسى الجو بالجوى المسئ يَعْدو ويُعْدي وحل الهواء بالوهاد عقودَ القُوَى \* وعَقَد المُترَفُون على حُبّ الاصطلاء الحُبا \* واشتغل الملوك بملازمة المَشاتي \* ومنادمة المَواتي \* ومناقلة المَناقل \* ومعالقة ، العقائل \* ومعاقرة ، العُقار \* ومسامرة السهّار \* ومداناة الدِّنان \* واجتناء الجنان \* ومناغاة الغواني \* ومناجاة المَثالث والمَثاني \* وملابسة السوالف والسُّلاف \* وملامسة اللطائف واللِّطاف \* فَلَّت نارُ عزم السلطان حدٌّ الشتاء العاتي \* ووَقَف مع عزائمه الماضية وهُجَر مَن مشي ، الى المشاتي \* وما صدّه البرد عن مقصك ولا ردّه عن مورده ، ولم يحتفل باحتفاله ، ولم يبال ببلاله \* ولم يكترث بكارته \* ولم يُحدث امرا لحادثه \* فاعتاض الاصطلاء بحَرّ الحرب عن الاصطلاء بناره \* وجرى على عادته في مصابرة الاعداء والجَرْي لها في مِضَّاره \* وما لَها عن الله ولا رفَض فرضَه \* وسما ؛ الى ساء الآلاء وإرضاه لمّا طهر بدم انجاس اعدائه ارضه \* واستمرّ على بذل جَهِن في الجهاد \* ووفى بعهن ولم يَثْنِهِ جَفَاء العِهاد \* وقال انَّمَا أَرْباً . بهذا الارب \* فارى راحتي في هذا التعب \* ويَقيني يَقيني في شلج صدري بلطف الله رُعنف التُّلجِ ﴿ وما يبرُّد قلبي مع تقلُّب الحرُّ والبرد الآ بردُ ، النصر والفَلْمِ \* لكنّه رأى أنّ مقام العساكر بجمعها \* وصرفها عن العود الى ، البلاد ومنعَها \* يوذن بملالها \* وإختلال امورها وإنحلالها \* والفرنج قد أمِنت غائلتها ﴿ وَتَكْفَى ؛ في مداومة قتالها في نُوَجها مَقَاتِلْتُهَا ﴿ فَاذَنَّ للجاعة في الانصراف على المواعدة في المعاودة في الربيع \* والرجوع الى مَراد الرَّوْع المَريع \* وليأخذوا اسباب الاستعداد لأوقات ، الاستدعاء \*

١١. ومعاقلة ٦١. ومعاقدة ١١. مضى ٤ هذه السجعة ليست في ١٠ ١٠ أربي
 ١١. عن ٧ ل. ببرد ٨١. العود ومنعها ١٩ ا. لوقت

وليستكثروا من الرجال المحقّين في نصرة الحقّ للرجاء \* من اهل الغنى والغناء \* والمضارب والمحضاء \* فسار صاحب سنجار عاد الدين زنكي خامس عشري شوّال يوم الاثنين \* وتلاه صاحب المجزيرة ابن اخيه سنجرشاه ليكونا مصطحين \* وسار بعدها ابن صاحب الموصل علاء الدين غرّة ذي القعن \* وما انصرفول الا بالتشريف ، والحنّاع المُعَدّه \* وشيّعهم السلطان بكل مكرمة شائقة شائعه \* وخلعة رائقة رائعه \* ومستعملات مصر \* ومصوغات تبر \* وخيل عتاق \* وخير واطلاق \*

فصل من كتاب الى صاحب الموصل عند عود ولده اليه وينعت بالملك السعيد علاء الدين

«ما كان اسعدنا بقرب الملك السعيد وما أُجدُّ جَدُّنا بإنارة نُوره «» « ولوفرَ حبورَنا مجضوره \* واصدقَ شهودَ صدق ولائه مجكم شهوده \* » « وما الهج الاسلامَ بنصرة ناصره ونجنق وليّه وودوده \* ولقد تمَّت » ﴿ بِأَيَامِنِ ايَّامِهِ وَبِرَكَاتِ مَقَامِهِ فِي العِدِّ نَكَايَاتٍ \* وَظَهْرِتِ لَا وَلَيَّاءُ اللهِ » رومن الطاف كفاياته آيات \* ووقعت بالمشركين روعات \* وراعت » رر وقعات \* وقد اردنا ان نستظهر عرافقته \* ونبني الامور على موافقته \* » رَ فَمَا أَيْنَ سَعْدُهُ وَمَا اسْعَدُ يُمِنَّهُ \* وَمَا اوْقَرَ ، وَزَنَّهُ وَاغْزَرَ مُزْنَّهُ \* » ﴿ لَكِنَّا عَرَفْنَا شُوقَ الْمُجْلُسُ الَّى اجْتَلَاءُ سَنَاهُ ﴿ بَقْتَضِي آدَابُهُ الَّتِي ﴾ ﴿ استكمل بها ادوات الارتقاء في مطالع علاه \* فقد فاق بسلاد ، رأيه » « الكهول \* وما ازكى الفروعَ الطيّبة اذا أشبهت الأصول \* وما أسعد » ور المُلْك بالمَلك السعيد علاء الدين ادام الله علاءه \* وسر بفضائله ؛ » ‹‹ اولياءُ ﴿ وقد توجُّه والقلوب معه متوجُّه ﴿ والنَّفُوسُ لغَيْبَتُهُ مَتَكَّرُهُ ۗ ﴿ ﴾ « والعيون الترقُّب ورود البشائر عنه متنبَّه \* والايَّام لظلمة الاستيحاش » « بالليالي متشبّه \* وللمارد الى ان ينّ الله بعود ، الانس بعودته »

١١. بالتشريفات ١١. اوفر ١٢. سداد ٤ ١٠ بفضله ٥ ١. والعين ١٦ أ. الله بعودته

« متسنّه و الالسن بدكر اخلاقه الطاهرة والإفاضة في شكر محاسنه » « الزاهرة متنوّهه والخواطر فيا تمثّلتُه ايّامُ الاستسعاد به من مبهجات » « الآئه متنزّهه و لا شكّ انّه يصف بلهجته النصيحه و ما أقتناه من » « المتاجر الربيحه و وقدّمه من المساعي النجيجه و واستنجعه في الغزاة » « من مغازيه الصحيحه و وابداه في الباس من بسالته المشيحه و واطلعه » « في ليل العجاج من صبيحة بهجته الصبيحه و وله في كلّ نصرة وهبها » « الله للاسلام اوفي نصيب و فقد أصى مَقتَلَ الكفر بكلّ سهم مصيب » » « وهو لمستصرخ الهدى اسبق مُلَبّ واسرع مجيب « وانّ الله له » « وهو لمستصرخ الهدى اسبق مُلَبّ واسرع مجيب « وانّ الله له » « وهو لمستصرخ الهدى اسبق مُلَبّ واسرع مجيب » وانّ الله له » « وهو لمستصرخ الهدى اسبق مُلَبّ واسرع مجيب » وانّ الله له » « وهو لمستصرخ الهدى اسبق مُلَبّ واسرع مجيب » وان الله له » « بسفور صبح سعادته و وفور نجح ارادته افضل مثيب » « في السنة في هن السنة

لما هاج البجر وماج \* وإظهر الارتباج والانزعاج \* نقل الفرنج سفنهم خوفا عليها الى صور فربطوها بها \* وإخابًوا ساحل عكّاء من إرعابها وإرهابها \* وخلا لنا وجه البحر \* وغابت عن الساحل مراكب الكفر \* فاشتغل السلطان بإنفاذ البدل الى البلد \* من الثابتين في المجلاد على المجلد \* فانتقل الملك ، العادل بمخيّمه الى جانب الرمل ونزل قاطع نهر حيفا في سفح المجبل \* لتسهيل طريق من يسيّره الى البلد من البدل \* فأنّ المقيمين في عكّاء شكّوا امراضا معترضه \* وإعراضا ممرضه \* وكثرة السواد \* مع قلّة النفقة والزاد \* وكان في البلد زهاء عشرين الف رجل من امير ومقدم وجندي \* واسطولي و بحري \* ومتعيّش و تاجر وبطال \* وغلمان ونوّاب وعمّال \* وقد تعذّر عليهم الخروج فسكنوا \* وإذا عاينوا خوفا على الموضع مُوهِنا عاونوا وما وَهَنوا \* فرأى السلطان ان يَنْسَع لهم في المخروج رفقا بهم وراقه \* وما افكر ان في ذلك مخافة واقه \* فقد كان في المراء أمرة الأمر \* والفوا الصبر وما نعوا المحصر \* واجترا وا

١١. نهجته م ١. فانتقل السلطان بمخيمه الخ٠

وتجاسروا \* وصبروا وصابروا \* وحاربوا وحَرّبوا ، \* وجارَوا وجرّبوا \* وزاولوا وإزالوا \* وحاولوا وإحالوا \* وعرفوا مكامن المكايد \* وكشفوا كوامن المقاصد \* وإخذ كلُّ موضعه في الحرص على الحراسه \* وشاعوا بالساحة والحاسه \* وكان فيهم من يُطعِم ويُنْفِق \* ويجمع الرجال وقلوبَهم بما عليهم يُفَرِّق \* مثل حسام الدين ابي الهيجاء السمين \* فانَّه انفق ما ادّخره من الالوف والمئين \* مستمرّا على إنفاق \* لا تعتريه فيه خشية إملاق \* وهناك ستّون اميرا ومقدّما \*كلّهم يرى المغرم في سبيل الله مغنا \* وكانول ينتفعون بالعوام وكثرة الناس في جذب المجانيق \* والإعانة على ما يتَّفق في الحصر من التضييق \* فلمَّا خرج الخواصّ خرج معهم العوام \* وتبدّد بتبدّد نظهم النظام \* والزم السلطان جماعة من الامراء بالدخول \* فخدموا على ان يُعفيهم بالبُذول \* فلم يقبل منهم بذلا \* والزم بنقل الازواد لبعض سَنتهم كُلًّا \* فلم يدخلوا الله بعد لاي \* وقد بلغوا في غيّ الرآي الى اقصى غاي \* وأكثرهم صرف رجاله المعروفين المستخلَصين \* واقتنع بمن استجدّ استخدامه من المسترخَصين \* وإذهبوا الايَّام بالمدافعه \* وإبطأوا عن فرض المسارعه \* ولللك العادل هناك يجثُّهم ويحضُّهم ويحرَّضهم \* ويعينهم على تحصيل المراكب لهم ويُنهضهم \* حتى لم يبلغ من دخل عشرين ، اميرا مقدّمهم الأحمد \* سيف الدين المشطوب ، على بن احمد \* وإمر السلطان بالمناداة في الابطال البطَّالين \* لَيَحِضُر ول القبض النفقات وكان يُحْضِر المجاووشُ في كل يوم مِئين \* ويصبح نوّاب الديوان في امرهم مرتبين \* لحرصهم على توفير ؛ الدرهم \* وبُخْلهم بالنفقة ويعُدُّونها من المغرم ﴿ ومعظمهم من نصارى مصر ومن هو مُصرٌّ في نصرة النصاري \* وفي تعسير ما يجب تسهيله وتعقيد ما يُحَبُّ ه

ال. وحَرُّ بول ٢ ا . ل . عشرون ٢ ا . سيف المشطوب ل . سيف الدين علي " كا . توقير . ل . توقير . ل . توقير . ل . تُحَبُّ . ا . يجب

تعليله لانُجارَى ولا يُبارَى . وكلّ واحد منهم للقِبْط قُطْب . وفي الخبط خَطْب \* وللشر شَرَك \* وفي الحس حَسَك \* وللمشرك مشارك \* وللدين نارك فارك ، ولم أخلاقُ أخلاق ، وطباع بالطبع اغلاق ، تَاوِي للبخل والتبخيل الى التأويل ، وتَقْلَى لتكثير السوء في اكنير سوى التقليل. وهم جالبون للغيّ \* طالبون للبغي \* كاسبون للذم \* مناسبون للضم " \* والمسلم فيهم متولّي الخزانه \* يرى الشح ما يجود به السلطان من الأمانه \* واصنعهم في الكفاية عندهم امنعهم للاطلاق ، واعدقهم بالحذق اقدعهم ، واعقدهم للحقّ اقدعهم \* وأجُودهم أرداهم \* وإضاّهم اهداهم \* وهم متّفقون فيما بينهم على الخيانه \* مختلفون في الظاهر لابداء الصيانه \* وكان يحضر هؤلاء لعرض البطَّالين واستخدامهم \* ويُؤرِحشونهم، بخطابهم وينبِّرونهم بكلامهم \* ويقابلونهم باكجَبْه ويعاملونهم بالنَّجْه \* ويواجهونهم بالسوء ويسوءونهم في الوجه \* ويشتطُّون في طلب الضان \* ويشترطون ما ليس في الامكان \* ويطردونهم بقبيح الزَّجْره \* ويكسرونهم في صحيح الأجره \* والسلطان يجود جَوْد ، السَّحَابِ \* ويأمَّر بالعطاء الحسابِ \* ونُجِدُّ حثُّ النَّوَّابِ \* ونُجِدُّ في بعث الاصحاب \* ويقول أنفقوا ولا تخشوا إقلالا \* وأنهضوا الرجال خِفافا وِثِقالا \* ولا توَخُّروا شغل اليوم الى غد إمهالا او إهالا \* ولا تقدُّ موا على هذا الفرض فرضا ولا نفلا \* ولا نعتقدوا أنَّ لنا اهمَّ من هذا الشغل شغلا \* ونوّاب الديوان على عادة جهالتهم \* وعادية ضلالتهم \* فا قبل العطاء غيرُ مضطر فقير \* وما دخل النغر الا قليل من كثير \* وما صح من البدل الا بعضه \* وما قُضي حق الواجب المتعيّن فرضه ﴿ وَكَانِ هَذَا مِنِ اقْوَى اسْبَابِ الضَّعْفُ \* وَاوْفَقَ دَلَائِلَ الْخُلُف \* وسيأتي ذكر ذلك في موضعه في سنة سبع \* فانّه عاد كلّ ما

ا . يظهر أن هنا سجعة ساقطة تقابل هذه المختومة بلفظ « للاطلاق »
 ا ل . ويُوحِّشُونهم ٢ ل . جُود

دُبِّر بضرر على النغر لا بنفع \* وإقام الملك العادل على المجر لإزاحة على الدخلين \* وإراحة قلوب الواصلين \* حتى عاد الفرنج براكبهم \* وانقطع بوصولهم الطريق من جانبهم \* واقتنع البلد بمن الله تحوّل \* وعلى حفظه من الله بعصمته عوّل \*

وبتاريخ يوم الاثنين ثاني ذي الحجّة ، وصلت من مصر بالغلّة بُطس سَبْع ﴿ وَكَانِ لَمَا لَلْحَاجَةِ النَّهَا وَقَعَ \* وقيل قد تمَّ بها للجائعين شِّبْع \* وإنقلب اهل البلد الى البحر لمشاهدتها \* ومعاونة جماعتها ومساعدتها \* ونقل ما فيها من بضائع وحوائج \* وسِلَع روائج \* ومأكول ومطعوم \*ومشروب ومشموم \* فقد طال بذالك كله عهدهم \* وإنتهى الى الغاية جَهدهم \* فلمّا تسامعوا بالبطس \* تسارعوا الى المُلتمَس \* فعلم الفرنج بانقلاب اهل الثغر \* الى جانب البحر \* فزحفول زحفا شديدا \* وحملول جَنْدُلا ، وحديدا \* وأتوا بسلالم ، لينصبوها على الاسوار ، وصارت عمَّاء وهم حولها كالمعصم في السوار \* وترقُّوا في سلَّم وإحد متزاحمين \* وللضيق متصادمين \* فاندق بهم السلّم المنصوب \* وسَطا بعصابتهم المعصوب ؛ بها النَصَب سوطُ العذاب المصبوب \* وتدارك الناس وتلافَوْا وتلاقَوْا \* وتعاطَوْا كُوُّوسِ المنايا ونساقَوْا \* وراُّ ول غمرات الموت فزاروها \* ودارول حول رحى الحرب وإداروها \* واستحْلُوا شَهد الشبهادة فشارُوه \* والْفُوا الاجَل كامنا فأثاروه \* وتواثبوا عليهم ، تواثب السباع على الضباع \* ورفعوا لَقِرَى العواسل الجِياع نارَ القِراع \* وإطالوا بشَبا العوالي للعوافي باعَ الإشباع \* وإنبعوا عيون النجيع من عيون الجميع على جداول البيض \* وإفاضوا فيوض الدم القاني بالصارم المُفيض \* وقتلوا وسفكوا \* وفتكوا وهتكوا \* وردوهم على اعقابهم ناكصين \* ومن حسابهم ناقصين \* ولاشتغال الناس بكشف ما عرا من الغمَّه \* وأُظلُّ ، من الظُلْمه \* وألتهاءم

١١. القعدة ١ ا. جندا وحيدا ١ ل. بسلاليم ١ ل. المعصوب ٥ ل. عليه ٦ ا. وإضل

بيقِل الغُلَّه عن نقل العَلَّه تركوا البطس بجالها ملوءة بغلالها حتى هاج البحر فضرب بها الحشف وإذهب بكسرها كلٌ ما فيها وأتلف. وغرق من كان فيها ، وإتى الغرق على الامتعة التي تحويها ، حتى قيل هلك بها زُهاء ستين نفسا \* عُدمول ولم نجد لهم حسّا \* نامول والقدر منتبه ، وذهلول وحكم القضاء اليهم منوجُّه ۞ وفي ليلة السبت سابع ذي الحجَّة وقعت قطعة عظيمة من سور عمَّاء على فصِيلها فهدمته \* وثغرت الثغر وثلمته م فبان منها الضوء لأهل الظلمه . فتبادروا اليها طمعاً في هجم النُّلُمه \* فجاء أهل البلد وسدُّوها بصدورهم \* وصدُّوا عنها بنحورهم \* وبنوها بابدانهم الى ان بنول ذلك البدن \* وعمرول ما خرب وقوُّوا ما وهن ، وقتلوا وجرحوا من العدوِّ خلقاً ، واوسعوا بالمضايقة في كلُّ ذي خُرْق خَرْقا \* فانجلت الحرب عن طريح صريع \* وجريج الى الهزيمة سريع \* وطليح العَقير قَريع \* وعاد الثغر اقوى مَّا كان واحكم \* وكل ذلك بجدّ بها الدين قراقوش حيث كان المقدام المُقدَّم \* وهذا الأمير قراقوش لمَّا ضجر الأمراء وضَّوا \* وطلبوا الخروج ولجُّوا \* اقام ولم يَرِم \* ولم ينحلُّ عَقد ثباته ولم ينخرم \* وفي ثاني عشر ذي الحجَّة هلك ابن ملك الالمان بمرض المجوف \* ولعله من عَرَض الخوف \* وإدرك اباه في الدِّرَك الاسفل من النار \* وابصر في جهنم مصاير امثاله من الكفَّار \* وزاد بهلاكه الم الألمانيَّه \* وإنسدَّت بموته فَرَج الفرنجيَّه \* وتبعه في السفر الى سقر \* كند كبير يقال له كند نيباط ، دافع القدر فا قدر \* وهنك منهم بالامراض المختلفة العدد الكثير ، واشتغلت بهم المجيعيم واشتعلت عليهم السعير \* وفي يوم الاثنين ثاني عِشري ذي الحجّة عاد المستأمنون من الفرنج الذين انهضهم السلطان في بَراكِيس \* ليغزوا في البحر ويكونوا ايضا أنا جواسيس \* فرجعوا وقد غنموا وغلبوا \* وكسروا وكسبوا \*

١١٠ ينباط . رو . بنياط

وسُرُّوا وأسَروا \* وقسروا فظفروا ، \* وذكروا انبُّهم وقعوا بجَرَّاقة كبيرة ومعها براكيس \* وفيها تجار فرنج ومعهم ، من المال المجليلَ النفيس \* وأُسر التجار وإخذ المال وحِيزَت تلك المراكب وجُذبت الى الساحل. فاذا هي مشحونة بالكرائم الجلائل \* من كلُّ آنية مطبوعة ذهبيَّه \* وحلية مصُوغة ، نضاريه \* وآلة فضّية \* وإباريق وأكواب وإقداح \* وإطباق وموائد وسبائك وصفاح \* وكاسات وطاسات \* ومَرافع وشَرَبات \* فوفَّر السلطان عليهم هن الأكساب \* ولم يَجرمهم حيث حُرِموا لكفرهم الثواب \* وإظهروا بهن النهضة انهم مناصحون \* ولِيمين ؛ الإيمان مصافحون \* فلمَّا آكرموا بتلك المَكْرُمه \* اثنَوْا على اليد المُنعِمه \* وإسلم منهم شطرهم \* وحسن بيننا ذكرهم \* وببركات الكرم السلطانيُّ كُرُموا \* وأنسوا وأسلوا \* وكانوا قد احضرول برسم الهديّة مائلةَ فضّة عظيمة ، وعليها مِكبّة ، عاليه \* ولها قيمة غاليه \* ومعها طبق يماثلها في الوزن \* ويتعذَّر وجود ذلك للملوك في اكخزن \* ولو وزنت تلك الفضّيّات قاربت ، قنطارا \* فا اعارها السلطان طرُّفه احتقارا \* وقال لهم خذوها فانتم بها اولى \* وكان اوِّلَ من اسدى هذا المعروف واولى \* وكنت عنك جالسا \* وبلطفه مستأنسا \* فقلت له ما اظنّ في الوجود ملكا يسمح بمثل هذا المال \* خصوصا وقد اغنمه الله من اكحلال \* فتبسّم لقولي غير معجب به \* وما قضيت العجب ميّا قضاه كرمه من أربه \* وفي الرابع والعشرين من ذي الْحَجَّة أَخذ من الفرنج برَّكُوسان فيهما نيُّف وخمسون نفرا ﴿ فَجَلا لَنَا نصرا وعلا نجحا وحلا ظَفَرًا ﴿ وَفِي اكْنَامِسُ وَالْعَشْرِينَ مَنَّهُ احْذَ ايضاً بركوس \* فيه من الفرنج مقدّمون ورؤوس \* وهم نيّف وعشرون منهم اربعة خيَّاله \* ضَّتهم من الأسر حِباله \* ومعهم مَلُوطه \* مكلَّلة باللوَّالق

ا ا. وظفروا ٠ ل. فطفروا ٦ ل. فرنج معهم المال ٢ ا. مصنوعة ٤ هذه
 السجعة ليست في ١٠ ه ل. عظيمة ٢ ل. مكبه ٧ رو. لقاربت

مَنُوطه \* وبأزرار الجوهر مربوطه \* قيل انَّها كانت من ثياب ملك الالمان \* واسِر فيه رجل كبير قيل انه ابن اخته وهو كبير الشان \* وفي هذا الشهر كان قدوم القاضي الاجلّ الفاضل ربّ الفضائل والفواضل من مصر فاشرقت المطالع ، واشرفت الصنائع ، وبُشّرت المطالب بنجاحه \* وغزُرت المواهب بساحه \* وغابت بحضور مكارمه المَكَارِه \* ونزع بلبسة إفضاله لباسَ الخمول ذوو ، الفضل النابه \* وإعاد رُوْح السلطان باعادة الرُوح ، الى سلطانه \* وسُرٌ بمكانه واقترن احسانه باحسانه \* وظهرت في وجهه به ، الطلاقه \* وفي قلبه العلاقه \* ورَوي رأيه بريّ رايه \* وتلقّن آيات النصر من نصّ آيه \* وانتعش عِنارِي بِهَقدَمه \* وانتقش خطّ فخاري بكرمه \* وحلّى عَطَلِي \* وحيّا أملي \* وقوّى عملي \* ووضِّع منهاجُ مناي ؛ \* وصح مزاج غِناي \* ونبَّه قدري \* ونوَّه بذكري \* وسعى في رفع رتبتي وزيادة راتبي \* وسنٌ غربي واسنَى غاربي \* واقرّني وقرّبني \* واستكتب الخطوط بالحظوظ كاكان استكتبني \* فعشت ونُعِشت \* وفَرَشت بساط الغني فَرشت \* ولولا انّني قُويت به لاَّقَوَيت \* ولولا انَّه اولاني عارفتَه لما عُرفت ولا تولَّيت \* فانا شاكر نعمه عري ، وعامر كرمه بشكري \*

ذكر جماعة من المستشهدين في هذه السنة

استشهد في عمّا سبعة من الامراء كلّ منهم سَبُع \* ما في لقائه للقِرْن طمع \* ومن جملنهم سِوار من الماليك الخواص \* ومن ذوي الاستخلاص \* وكان هذا سوار في كل حرب مساورا \* ولكل هول مباشرا \* وبكل بُوس عَبُوس باشرا \* فجاء ه سهم عائر • \* فاذا هو الى الجنّة سائر \* وكذلك عدّة من امراء الاكراد \* كانول من الاساد \* ففازول بحظ الاستشهاد \* وخرج اسطولنا

ال. ذُو ٦ل. الرّوم ٦١. وجهه الطلاقة ٤١. منائي ٠٠٠ غنائي ٥ ل عاير

في هذه السنه \* بشوانيه المعجبة المُعْسنه \* ليكبس شواني الفرنج في مواضع الربط \* وإحراقها بقوارير النِّنْط \* فخرجوا الى شوانينا بشوانيهم \* ولقُّوا عواديها بعواديهم \* وظفرت اساطيلنا ووطالت \* وصلت اليها وصالت \* ونالت من الظفر ما نالت \* وإحرقت للكفر شواني برجالها \* وغرّقتها بأبطالها \* وكان عند العود تأخّر لنا شيني مقدّمه امير مبارز كالاسد اكخادر لا يُضْحِر الآللفريسة ولا يبرُز \* وهو يُعرف بجال الدين محمد ابن أَرْكَكُز \* فشِينَ الشينيّ وشانّه \* وما ، اعانته اعوانه \* وامتلأت بالأعطاب أعطانه وإضطربت للانكار اركانه وإضطرمت باهل النار نيرانه فتواقع من فيه الى الماء \* واحترزوا من البلاء بالبلاء \* ووقف الامير على قدم جَلَن بُجَالد \* وُبُجِدٌ ويجاهد \* وقد ، اثقله بلبس البسالة اكحديد \* وخفّ به العزم الشديد السديد \* وقد دعاه الى امنيّة المنيّة الذكر الحميد والأجر العتيد \* فا ارتاع للرَّوْع \* ولا استطاع الانقياد بالطوع \* ولا مكن العدوّ من مكانه \* وأخذ مع الشانئ بشّناًنه ، \* ولولا انّ ملاّحيه جبنوا وفرّوا \* ومناصحيه خذلوه وما قرّوا \* لجنى بسيفه غر النجاه \* لكن الأجل قطع عليه طريق الحياه \* فاجتمعت على مركبه مراكب الجمع \* وسدُّول عليه سُبُل البصر والسمع \* وقالوا خذ منَّا الامان واستأسر \* وهوّن الأمر عليك ولا؛ تعسّر ويسّر \* فالعاقل يختار البقاء على الفناء والوجود على العدم \* وإنت في عين الهلاك ان لم تعطنا اليد وثبت على هذه القدم \* فقال ما اضع يدي الله في يد مقدّمكم الكبير \* ولا ، يخاطر الخطير الا مع الخطير \* فسمُّوا له كُنْدا ارضاه \* وإراد ان يُشْرِكه فيما الله ، قضاه \* فلمّا دنا ليأخذ ين لزمه وعانقه \* وقوي عليه ومــا فارقه \* ووقعا الى البحر وغرقا \* وترافقا في الجمام وإتَّفقا \* وعلى طريقًى

۱ هذه السجعة واللتان بعدها ساقطات من ا . ۲ هذه السجعة والتي بعدها ساقطتان
 من ا . ۲ ا . بشانه ٤ ا . ويسر ولا تعسر ه رو . فلا ٦ ل . به الله

الجنَّة والنار افترقا وفارنوي الشهيد السعيد بماء النعيم وصَّلِيَّ الكند الكنود بنار المجعيم \* واستشهد ايضا في ذلك اليوم الامير نُصَير الحُميْديّ جُرح فضى حميدا \* وشهد مقامه في الجنّة شهيدا \* وسعى دهرَه حتى قضى سعيدا \* ولم تخلُ وقائع هذه السنة من استشهاد جماعة من امراء العسكر \* وسعداء المعشر \* وكرماء المحشر \* وندماء الكوثر \* وحُلفاء المُفْخَرُ ، ﴿ وَاسْتَشْهُدْ يُومُ تَاسَعُ جَمَادَى الأُولَى القَاضِي المُرْنَضَى ابن قُرَيْش الكاتب \* وكان صدرا تجبّل به المراتب \* جَريّا جاري القلم \* بليغا بالغ الحكم \* مهيبا يُخْشَى \* مرهوبا لا يُغْشَى \* وهو في أَهْبة من المهابه \* وكتيبة من الكتابه \* صَوْبه في الصواب منتجَع \* وخطابه في الخَطّب مستمّع \* ولرأيه ريٌّ وريًّا \* وتدبيره للأمور بتنفيذ الاوامر السلطانيَّة دينا ودنيا \* ولم يكن له في الكفاية كُنفُء، ولم يزل لخروق الخطوب بقلمه رَفُّ \* وكان رجل دمشقيّ بنابكس له مِلْك بدمشق قد تركه ورغب في ابتياعه القاضي المرتضى ليملكه \* فتقاضى قاضي نابلس مرارا باحضاره \* فلمَّا حضر رغّبه في البيع على ايثاره باضعاف الثمن ونقد ديناره \* فانفصلا على التراضي \* وتجتع سعي القاضي المقاضي ٢ \* وبكر البائع الى سلام المشتري \* ووثب وثوب المجتري \* وطعنه بهُدْيته \* وهو آمن في خيمته \* وفتك به فتك اللعين ابي لؤلؤة بالفاروق \* وخرج من الخيمة كالسهم في المُروق \* فلقي قاضيَ نابلس فقتله \* ومضى يسألك سُبُله \* فادركه الناس وقتلوه \* وكاد يُثْلِت لو لم يعاجلوه \* فَفَجع المنصب بهُصابه \* وناب عنه اخوه مع نوّابه \*

ودخلت سنة سبع وغانين والشتاء لم يشمله شتات شمله \* وعَقد البرد لم يقرب محل حلّه \* وللغيث عيث \* ولزَوْر الربيع ريث \* وللسُعْب سَعٌ \* وللضِع شُعٌ \* ولعين الشمس غض \* ولوجه الغيم وَمْض \* ولأيدي الما المعضر ٢ ا. كنو ٠٠٠ رنو . ل . كنو ٢٠٠٠ رنو ٢ ا . سعى القاضى وبكر

العارض بسط وقبض \* ولنواظر البرق تنبّه وغَمْض \* ولنواجذ البرد كشر وعض \* ولنص الفصل ختم وفض \* وكل صادٍ في بجر كانون كُنُون ، \* وكلّ ماء بالجليد كأنّه زَرَد مسنون \* وللأوحال احوال \* وللأهوا اهوال \* وللشال شُمُول ، \* وما للقَبُول قَبُول \* وللجَنوب ذُنوب \* وللدَّبور في إدبارها وإقبالها هبوب \* وللصِّبا صَبابات وصُبابات \* وللنَّدي النَّدِيِّ جِنايات وسِرايات \* وللَّجِّو الْجَويُّ آيات ونكايات \* وللغائم غاغم \* ولِهام الرُبا من هامي الرَباب عائم \* وللنكباء نكبات \* ولشَّبا شُباط شُبَّات \* والرواعد رواعف \* والهواتن هواتف \* والارواح رواح وغدة \* وحركة وهدة \* ومحبّة وساو \* ونزول وعاو \* ونصّفة وعتق \* وللرعايا العرايا من الرياح الحيارى رَذايا اذايا ، وخبايا المروج النابتة في زوايا الثلوج النازلة خفايا ؛ \* والعواصف القواصف عُواصٍ غير قواص \* والعارض عارضُ للحبّ في العِراص عَرّاص \* والقوارس قوارص \* والخوالس خوالص \* والبحر في قَيَجانه \* والغيم في هَطَلانــه \* والسلطان مقيم بعخيمه على شَفْرِعَم \* ولطف الله به قد خص وعم \* والملك العادل سيف الدين نازل على الساحل عند نهر ، حيفا \* لتجهيز البدل في المراكب الى عكًّا \* والسفن تدخل اليها بالازواد \* ونعود ٢ وترجع اليها بالاجناد \* ويحرّص ويحرّض \* ويرسل الى السلطان و يستنهض \* والسلطان يفاوض النوّاب في ذلك وإليهم يفوّض \* وفي كلّ يوم يَعرض الرجال \* وينفق فيهم الاموال ٧ \* والأمر مستمرٌ \* والقرار مستقرٌ \* واليَزكيَّة زكيَّه \* وسُنَّتهم ٨ في المناوبة سَنيَّه \* ولوافح عزماتهم ذاكية ونوافح ، مكرماتهم ذكيَّه \* والماليك الخواص \* ومن خصَّهم وعمَّهم الاستخلاص \* يغادون

ال . نون ٦ل . شَمُوْل ١٦ . ردايا ادايا ١٠ ل . النازلة والعواصف ٥ ا . عند حيفا ٦ ا . بالاز واد وترجع ٧ل . المال ٨ ا . زكية ونوافح الخ ٠ ٩ ل . ونوافج

الفتال و براوحونه ، و يكافئون العدو و يكافخونه ، و يجارونه ، و يجارحونه ، و يرتحون به ولا يبارحونه ، والعدو على عكّاء حاشد ، ولضالة ضلاله ناشد ، يَحتَمُون و يَحبُون ، و يُرامون و يَرْمُون » و يذُبّون و يشُبّون ، ويخبّون الى الكفرة بسوط العذاب و يصبّون ، « وقد قسمول الاسوار على الاجناد ، والا براج على الامراء » واستقبلول النعمة في البلاء والسعادة في المشقّة التي تعدّها الاشقياء من الشقاء » ان وجدول غرّة اهتبلوها » أو استوعرول كرّة استسهلوها » أو صادفول ملمّة صدفوها « أو لَقُوا عُمّة كشفوها » أو صرفول او جُهم الى نائبة صرفوها »

ذكر ما نجدّد من الحوادث وتكرّر للعزائم من البواعث

في يوم الاربعاء ناسع المحرّم؛ «سار الملك الظاهر لقصد بلد صافيهٔ بالعزم المصمّم والراً بي المحكّم وفي نالث صفر «عزم من بقي من اصحاب الاطراف السفر «فان السلطان رخّص لهم في ذلك «فانتهجوا في عوده الى بلادهم المسالك « واقام السلطان في اصحابه » وخواصّه وملازي بابه » وملابسي جنابه « ورجال رجائه » « وخاص اوليائه » ومقرّبي امرائه » وفي هذا اليوم رحل الملك المظفّر تقيّ الدين لينسلم ، ما في شرقيّ الفرات من البلاد التي كانت مع مظفّر الدين « مضافة الى مَيَّافارِقِين » فصارت معه جبلة واللاذقية والمعرّة وحماة وسَلَهْية ، والرها وحَرّان وسُهَيْساط وماردين » والبلاد المظفّرية كانت قد بقيت الى هذه الغايه » مع كثرة وماردين » والبلاد المظفّرية كانت قد بقيت الى هذه الغايه » مع كثرة الطالبين لنلك الولايه » مضنونا بها على الخطاب » غير مسموح بشيء منها للطالبين لنلك الولايه » مضنونا بها على الخطاب » غير مسموح بشيء منها للطالبين لنلك الولايه » مضنونا بها على الخطاب » غير مسموح بشيء منها للطالبين لناك الولايه » مضنونا من الملوك اخي السلطان واولاده » الآ

۱ ا. ویجاورونه ۲ ا. ویصلون ۲ ا. الاخیار کا . محرّم ۱۰ رحابه ۲ ل. تَسلّم ما شرقی ۷ ل. وشلویّه ۱۸ ا. للاطلاب منها الطلاب

من يشرط الفسحة له في استضافة ديار بكر الى بلاده \* ويقال له لاسبيل الى قصد احد \* ولا انتزاع بلد ولا ازالة يد \* فانّ ارباب البلاد آكثرهم لنا معاهد \* وعلى ودّنا معاقد \* وفي شغلنا مساعد \* فامّا من هو عنَّا متقاعد \* ومنَّا متباعد \* فا هذا اولن مُكافاته \* ولا زمان كفَّ آفاته ﴿ وهو منَّا في حصر مَخِافاته ، ﴿ وهذا العدوُّ الكافر شغلنا به مستغرق ﴿ وعزمنا في قمعه متحقّق \* فلا نُثير علينا من المسلم الكاشح والحاسد الحاشد \* من يشغلنا عن هذا المهم الفرض والرأي الراشد \* فقال تقيّ الدين \* انا لي في ذلك الجانب مَيَّافارقين ، \* فاذا اخذت حرَّان وسميساط والرها \* ادركت من ؛ تكثير العساكر وتقويتها المشتهي \* وبلغت المنتهي \* وإنا ادخل على الشرط وعنه لا اخرج \* واجمع العساكر وإلى نصركم أُعَرِّج \* وأَتيكُم بعد اشهُر باوفي عسكر \* وأكرم معشر \* من لابسي سَنَوَّر \* ومُلا بِسي مُورِد في الروع ومصدر \* وما زال يستسعف السلطانَ عُمه \* ويسترهف في تخصيصه بتلك الولاية عزمه \* ويسأل ويتوسّل \* ويرسل ويتوصّل \* حتى اخذ دُسْتُوره م \* واستكتب منشوره \* وسار على انّه يسرع ايابه \* ويُحِرَم في العود اسبابه \* وإنَّما يلبث ريثما يقسم تلك البلاد على مُقْطَعِيها \* ويرسم ترتيب نوّابه فيها \* ثم يطلع علينا طلوع السحاب \* وياتي بالأتيّ العَبَّاب \* ويعرض عساكر لا تدخل في اكحساب \* وسارع الى الرحيل وسار \* بعد ما استشار ولله استخار 🖈

وفي يوم السبت رابع صفر وصل كتاب الملك المجاهد \* الجواد الماجد \* السد الدين شِيْرَكوه بن محمد بن شيركوه \* وهو الجريّ الذي اذا جارى اضرابه من الملوك في حَلْبة المجد لم يدركوه ولم يَشْرَكوه \* ومضون الكتاب انّه خرج في آخر ، المحرّم على جَشِير العدوّ ، بطرابلس واستاقه \*

۱ ل. سرط ۲ ل. مُخافاته ۲ ل. مِيافارقين که ۱. في ه ل. دَسْتُوره ۲ ا. اول ۷ رو. اغار على جشير للفرنج ۲۰۰ فاسناقه

ولم يطق الكنّار لَحاقه \* فاقتطع لخاصة ، منه اربعائة رأس تلف منها في الطريق اربعون \* غير ما كان اصحابه منها يقتطعون \* فاته غنم ايضا ابقارا وآب قارًا \* وسار بالغنيمة سارًا \* فاهدى لي من ذلك ٢ بغلة سرجيّه \* عالية فارهة فرنجيّه \* وقال رسوله لمّا ابصرها واستحسنها \* قال نصلح للعاد فانّه اذا ركبها زيّنها \* وفي ليلة هذا اليوم وهو السبت \* كبّت ٢ الربح سفينة للفرنج على ساحل الزيب وغالها الكبت \* وكان فيها من الفرنج خلق \* فغرق في بجر الاسر مَن لم يَسْر اليه في البجر غَرْق ؛ \* وفيهم امرأ تان سُبيتا \* وما هُدِيتا بل أُهديتا \* وشاهدتُ الأسارى ، قدّام السلطان وقد احضرول \* فردّه ، على الذين أسرول \*

وفي ١ اولى ليلة من شهر ربيع الاول \* خرج اصحابنا من البلد على العدو بالنائب الأعضل \* والناب الأعصل \* وكبسوه في مخيمه \* وخيمها عليه في مَجيه \* في انتبهوا لهم حتى اسروا من الفرنج وقتلوا جمعا ، \* واوسعوهم الى ان ضويقوا قمعا \* وعادوا سالمين غانمين \* كاسرين كاسبين \* ومعهم اثنتا عشرة امرأة في السبي \* وعرف الله ، طم حق ذلك السعى \*

وفي ١٠ الاحد ثالث هذا الشهر \* شَهَر سلاحَ الحرب اهلُ الكفر \* وخرجوا على البزك \* وكانت النوبة للحلقة المنصورة خواص السلطان مساعير المعترك \* وعظمت الوقعه \* وفخمت الروعه \* وصدمت ١١ الصدعه \* واحتدمت على الفرنج بنارها الصرعه \* وهلك منهم عالم ١١ كثير \* وقتل منهم مقدّم معروف كبير \* ولم ينقد منّا الآخادم روميّ صغير \* عَثَر به في الحملة فرسه فلم ينتعش \* واستشهد ليعيش في الآخرة من في الدنيا مات في سبيل الله ولم يعش \* وهذا الخَصِيّ كان فحلا من الفحول \* ناهضا على سبيل الله ولم يعش \* وهذا الخَصِيّ كان فحلا من الفحول \* ناهضا على

ا رو. لخاصنه ۱ ل. تلك ۲ رو. القت ٤ ل. غَرَق ١٠ الاسرا ٦ ل. وردّهم ٧ ا . ذكر اوّل ٨ ا . وقتلوا لهم ٩ ا . الله تعالى ١١٠ . ذكر الاحد ١١ ا . ذكر الاحد ١١١ . وهلك عالم منهم

الكفر للاسلام مجمل الذُحول \* وإننهي الينا أنّ الفرنج على عزم الخروج \* المحتشُّول ويحتطبول مَّا حولهم من المروج \* فلا مرعى لدوابُّهم ولا علف \* وإن لم يتلافَوْها بالاحتشاش خَشُول عليها التلف \* فامر السلطان اخاه الملك العادل \* ان يذهب ويقصد الساحل \* ويَكُمُن ا بعسكره وراء التلّ الذي كانت فيه قديما منزلته \* وهناك نُصِرت وقعته ووقعت نصرته \* ومضى السلطان بنفسه في خواصّه واجناده \* وإقاربه وأولاده \* فَكُمَن م وراء تلّ العياضيّه ، ﴿ فِي العصبة المنصورة الناصريّه ﴿ وذلك يوم السبت تاسع شهر ربيع الاوّل \* مستظهرا بصحبة ولن الملك الافضل \* ومعه ايضا اولاده الصغار ليستأنسوا بالحرب \* ويُدْمِنوا على مباشرة الطعن والضرب \* فعرف العدوّ الخبر \* فا أقدم على الخروج ولا جَسَر \* فضربت للسلطان على التلُّ خيمة حمراء للبات فيها وحوله الملوك والامراء \* ووصل اليه ؛ من بيروت خمسة واربعون اسيرا من الفرنج \* أخذوا بالمراكب في البجر من اللج \* وفيهم شيخ مِهم ملم \* عمره في الكفر منصرم \* قد طعن في السنّ ، ووهن كالشّنّ ، وإنحني كالحّنيّه ، وما أمِن من المنيّه ، وتحاماه الحِمام \* وعامت • في بجر لياليه وأيَّامه الأعوام : \* وهو ممسوخ اكحليه \* ممسوح اللحيه \* قد بَلِي ما بَلِي \* وقُلِي من طول ما لَقي \* وسَتُم حياته وسُئِم \* وعَدِم الداتِه ولَذَّاته وما عُدِم \* وكم جاوز قَرْنا وعَبْرَه الى قَرْن \* وبارز قِرْنا ونازَله بعد قِرْن \* حتى لم يبق منه الآ إهابه \* ولم يُرقَب منه الآ ذهابه \* فتعجّب السلطان من مجيئه من البلاد الشاسعه \* واختياره الضيق على الأرجاء الواسعه \* فسأله كم بينه وبين وطنه \* ولأيّ سبب حركته مِن سَكُّنه ٧ \* فقال امَّا بلدي فعلى مسافة شهور \* وإنَّما

ال. ويُكْمِن . ا . ويكهن بعسكره الذي كان وراء التلّ فيه قديما ١ ل . فكَّهن ٢ ل . الغياضيّـة ٤ ل . ووصل من ٥ ل . وهامت ٦ ل . الايام ٧ ل . مسكنه . ل . سكنه ومسكنه

خرجت بقصد كنيسة القيامة ، لأظفر بالحج المبرور ، فرق له ومن عليه بالاطلاق ، واخرجه من ذل الرق الى عز العتاق ، ورده الى الفرنج راكبا على فرس ، ولم ير قتله ولا اسره حيث رأى نفسا مرجهنة بنفس \* وسأله خُدّام ، اولاده الصغار ، ان يأذن لهم في تجريب سيوفهم بجرح الاسارى الكفّار ، فلم يأذن لهم ، في ذلك وأباه ، فأرضى كلٌ منهم بامتثال الامر اباه ، فقيل له لأيّ سبب منعتهم من ثواب الجهاد المغتنم ، فقال لئلا يجترئوا ، من الصِغر على سفك الدم ، فانظر ما تحت هذا القول من الرأفة والكرم \*

ذكر جماعة وصلوا من عسكر الاسلام

اوّل من قدم من العساكر الاسلامية عَلَم الدين سليان بن جَندَر \* وكان بحلب المقدّم المؤمّر \* وهو شيخ له رأي وتجربه \* ومنزلة كبيرة ومرتبه • \* ومعه حصنا ، عزاز و بغراس \* وللسلطان بقربه ومجاورته الاستئناس \* فقدم في شهر ربيع الأوّل في عسكره \* وأبيضه وأسمره وبَيْضه ومغفّره \* وجُني جُني وسني سَنوّره \* وجَلَبه ولَجَبه \* وزُمَره وعُصَبه \* وبيارقه ويلبه وبوارقه وسحبه \* وقدم في ذلك التاريخ بقدومه الملك الامجد مجد الدين بهرام شاه صاحب بعلبك \* وقد استصحب معه ماليكه التُرك \* وقد نوى بالمشركين الفتك \* ولسترهم الهتك \* ولدمائهم السفك \* فوصل بقواطعه وقواضه \* وصوافنه وسلاهبه \* وقد زيّن ليل القساطل \* من فوصل بقواطعه وقواضه \* واظهأ جواده ليَرد به دماء اهل الكفر فانه اسنّة العوامل بكواكبه \* واظهأ جواده ليَرد به دماء اهل الكفر فانه يعدّها من مشاربه \* فعنّ ذلك اليوم من القادمين والمستقبلين بذلك لفضاء \* جيش زرّت الربا عليه جيوبها وغطّته من العجاج بالرداء \*

ا رو.قمامة ۲ رو.وطلب اولاده ۲ ل. یاذن في ذلك ۶ ل. يجنروا ها. وتحر به ۲ ا. القسطل ۲ ا. ومحاورته ۸ ا. القسطل

وجرى ذلك الموادي من الاجناد والأمراء بسيل خيل ترد دأماء الدماء \* وخرق ذلك الحرق أرعن في حافاته الحرق ١ \* ومن عاداته العداته الحرق ٢ \* ومن آفاته عند موافاته من فرق الكفر النَرق \* ومن علاقته عند الظما ان لا يُرويه الا العكق \* ومن صبابته بالسير الى عناق الاعداء بسواعد سيوفه المحبّب والعينق \* ومن شيمته عوض التغلف ، بالعبير التضيخ بالنجيع \* ومن ديمته وبل النبل من الاحداق والنواظر في نواضر حدائق الربيع \* ومن صنعته إساء ؛ حنين الحنية بسهمه \* واساع ، انين المنية لخصمه ٢ \* وجَمَلُونا في ذلك اليوم فوارس لاعرائس \* وقوانس لاعوانس \* وقوانس \* وقوانس \* وقدم بدر الدين مودود والي دمشق بعد ذلك في سابع عشر ٢ شهر ربيع الآخر \* وبشر بورود العساكر ووصول الجمع الوافر \* عشر ٢ شهر ربيع الآخر \* وبشر بورود العساكر ووصول الجمع الوافر \*

ذكر وصول ملك افرنسيس ، لنجنة الفرنج على عكّاء وإسمه فَليب ،

وفي ثاني عشر، ربيع الاوّل وصل ملك افرنسيس ، الى القوم وصان حبلهم وشملهم من البت والشت وكان وصولة في بطس ست حملت من الفرنج كل ذي شؤم ومقت \* وقد كانوا يهددون بوصوله وصوله وصوله \* ويقولون لنا من تهديك ووعيك ما يجري على قوله \* وانّه اذا جاء حكم وأحكم \* ونقض وابرم \* وقد ما قدم به من المال واقدم \* ونحن منه على مواعده \* فهو يأتينا بكل نجن مساعده \* وجدة ١١ عن الفقر مباعده \* فقلنا هم رب صَلَف تحت راعده \* وما هن الأراجيف منكم بواحده \* فلمّا وصل في العدد القليل \* والنظر الكليل \* اعجبتنا قاته \* ونشابهت عندنا عزته وذاته \* وقلنا ١١ ما يكاد نصل صولته \* او ١١ تدوم دولته \*

ال الخِرْق ال المُحُرْق ال التغلُّف كا الساع الوساع البجطمه البجطمه المسابع شهر الكورنسيس الله الفيليب الله الني شهر الهذه السجعة ليست في ال

#### نادرة

وكان مع هذا , الملك باز ، اشهب ، كانه عند ارساله نار تتلبّب ، ففارقه يوم وصوله ، بحيث عجز عن حصوله ، وإفلت من يك وطار ، وحشا حشاه الباز الذي نار النار ، ووقع على سور عكما ، وحَزَنَ الملكَ يوم سروره بفراقه وابكى ، واستجابه فا استجاب ، وابي وما آب ، وثبت وما ثاب ، فبصر به اصحابنا فأخذوه ، وإلى السلطان انفذوه ، فابدى للسرور به لاهتزاز ، وجَهل بتشريفه بزّة ، من بَرّ الباز ، واظهر به احتفالا ، وعده للظفر والمنحة فالا ، وبذل فيه الملك الف دينار فا اجيب ، ولا وُهب له ولا هيب ، وما بيع ولا عيب \*

### خبر ؛ نادرة في غنيمة وافرة

كان المستأمنون من الفريج الينا ، تسلّموا براكيس يغزون فيها \*
وَيُرُون بجواريها \* وينهضون بسواريها ورواسيها \* وينهشون بعقاريها
وافاعيها \* ووصلوا الى ناحية من جزيرة قبرس يوم عيدهم \* وقد جمع
القُس في كنيسة لاهلها شمل قريبهم وبعيدهم \* فصلّوا معهم ، فيها صلانهم \*
ثم أغلقوا ابواب الكنيسة عليهم ليامنوا إفلاتهم \* واسروهم بأسرهم وسبَوْهم \*
وبَعَتوهم من البلاء بما اتَوْهم به وبكوهم \* وكنسوا كل ما كان ، في الكنيسه \*
من الأعلاق النفيسه \* وقَسَوْا على قسيسهم \* وعادوا بها وبهم الى
برأكيسهم \* ولادوا باللاذقية وباعوا بها كلّ ما اخذوه من البيعة ومن
الجهلة سبع وعشرون نسوة سبايا \* وصِبيان وصبايا \* فباعوها رُخْصا \*
وأثروا بما اثاروه واثروه \* وفرحوا بما راحوا به من مغنم \* وقيل حصل
اكل واحد منهم على كثرتهم اربعائة درهم \* وفي سادس عشر ، شهر

۱ ا. مع الملك ۱ ا. بازي و ل. بازي م ا ا . بنشريفه من بز ٤ ا . خير ه ل الفرنج تسلّم ول ١ ا . فيهامعهم ١ ٧ ا . باب ١ ٨ ا . ما في ١ ا . عشري

ربيع الآخر هجم جماعة من العسكريّة السريّة فاقتطعوا قطيعا ، من غنم الفرنج غنيمه \* وخالطوهم في خيامهم وإمطروهم من وبل النبل ديمه \* وركبول بأسرهم \* بخيلهم ورَجْلهم في إِثْرهم \* فلم يظفروا بطائل \* ولم يرجعوا بحاصل \*

# خبر وصول ملك الأنكتير، واسمه لِيجَرْت الى قُبْرُس واستيلائه عليها

وصل اكخبر ان ملك الانكتير وصل الى جزيرة قبرس في السادس والعشرين من شهر ربيع الآخر \* في الجمع الوافر \* حاملا جموعا كالسيل المجارف في البحر الزاخر \* وتَقدُّمته ، الى الجزيره \* مراكب وشوان ؛ على قصد الجَريره ٥ \* فخرج صاحب قبرس اليها \* واستولى عليها \* وغنم اموالها \* وصدم رجالها \* فلمَّا وصل ارهف ، حدَّ عزمه \* وافضى فيضُ غيظه الى غيض حامه \* وهو مغضب غير مُغْض \* مريض من الم الحقد ما له سوى التشفّي شافٍ ٧ مُرْض \* فلبث مفكّرا \* ومكث متحيّرا \* ونروّى مَخَيَّرا \* فرأَى انَّ قبرس في يك \* فاستنَّ مِن جدَّه ٨ في جَدَده \* وناشَبَ القتال \* وواظَبَ النزال \* وقارَعَ بالنصال النصال \* وحلَّت المنايا حُباها لاحتباء البيض بالأعناق \* واعتناق الغلاظ ، مع الرقاق \* ونهَّذ يطلب من الفرنج على عكاء نجن \* ليجد . ، شِدّة ويوجد شَدّه \* فنقّد مل له جُفْري اخا الملك الغتيق \* في جموع مترافقة الرفيق \* وامتدّت الحروب \* واشتدّت الكروب \* ورأى انّ فريضته تعول \* وإن حالته تحول \* وإن شغله يطول \* واتَّفق ايضا انَّه كان رامَ ١١ الرُّومُ من الفرنج ١٠ الفَرِّج \* وخَطَب كل واحد من ضيق الخَطْب المُعْرِج ١٦ المَغْرَج \* فتراسلوا في

ا ا. قطيعة م الانكثير . رو . الانكلتيرة (وكذا في كل ما ياتي) ١٠ . وتقدمه كل ا. قطيعة م الانكثير . رو . الانكلتيرة (وكذا في كل ما ياتي) ١٠ . وتقدمه كال ١٠ . وشواني ٥ ا . ل . المجزيره ١٠ ا . ارهف جدّ ٠ ل . ازهف حدّ ١٠ ا . شان الرحدة ٥ ل . الغِلاط ١٠ ا . المنجد ١١ ل . رَوْمَ ١٢ ل . الاُفَرَنْج ١٢ ل . المُحرَج

الصلح \* وخرجوا من ليل الحرب المظلم في سنى السِلم الى إسفار الصبح \* واجتمع صاحب الجزيرة بملك الانكتير \* واثقا ، بما تم من التقريب والتقرير ، وحمل له هدايا \* وتحفا سنايا \* ووسع له الازواد \* وبذل له الأمداد \* فأخذه في مأمنة \* وابرز له مكره من مكمنه \* وغله ثم غله ، \* وشده وما حله \* وجازاه لها أعزه بان أذله \* وغادره بغدره في القيد والقيد \* وما بطشت يد عادمة الأيد كيد الكيد \* واستولى بالاستيلاء عليه على تلك الجزيره \* وغرق في جَمّات امواله الغزيره \* وسيأتي ذكر وروده \* وما تم به لأحزاب الشيطان وجنوده \*

وبتاريخ انسلاخ شهر ربيع الآخر يوم الأحد ، وصلت من ثغر بيروت كتب مبشّرة بالنجع المتجدّد ، وهو أن اصحابنا اخذوا عند النغر بمراكبهم الغازية في البحر من مراكب الانكتير خمسة وطرّاده \* ولم تكن لولا إِباء رجالها للضيم معتاده \* وبخِزام القهر مقتاده \* وكان فيها خلق كثير من نساء ورجال \* وذخائر اخاير من عُدّة ومال \* فاثقال فإنفال ؛ \* واخشاب والات واحمال وإحوال \* وفي الطرّادة اربعون رأسا من المخيل المجياد \* قد جلبول البلاء بجلبها من البلاد \* فيحيزت وحيزول \* وأجيزت الى بيروت وأبجيزوا . \* فامَّا السبايا \* فقد أُخْرِجْن على البيع بالنقود والنَّسايا \* وإمَّا الْأَسَراء \* فقد عَتْنا بخصوص ضرَّاعُهم السرَّاء \* وفي يوم انخميس رابع جمادى الاولى زحف العدوّ الى البلد \* بالجدّ والجَلَد \* والعَدد والعُدد \* والمُدَى والمَدد \* والجمع المحتشِد \* والجمر المتَّقِد \* واليَيْض واليَلَب \* والبيض والقُضُب \* والسمر السَّلَب ٢ \* واللَّجَب والْحَلَب \* والصياح والضَّجيج \* والعجاج والعَّبيع \* والوَّشيج بالوَّشيَّج ٢ \* والامر المَرِيجِ ٨ \* والقَصْد بالقِصد \* والزَعْف والزَرَد \* واكديد والعديد ، \*

١ ا . فا تغفا ٢ ل . فالتقدير ٢ ا . علمه ١ ا . فا بغال ٥ ا . ل . وأُجِيز فل ٦ ا . والسلب ٧ ا . والوسيج بالوشيج بالوشيج بالوشيج ٨ ل . المربج ٩ ا . والعدد

والقريب والبعيد \* والاتباع والعبيد \* والاوباش والاوشاب \* والكلاب والذئاب \* والسباع والضباع \* والضواري الجياع \* والأساود والأسود \* والزُرْق والحمر والسود \* ودَبُّوا وذُبُّوا \* وشُبُّوا وسَبُّوا \* وصابوا وصَبُّوا \* ونابول ونبُّوا \* وعبُّوْل ، وعبُّوا \* وجابول وجبُّوا \* وزحموا ورجموا \* واقدموا وتقدُّموا \* وقدُّموا سبعة مجانيق وقرَّبوها \* وأيصبوا فيها ونَصَبُوها \* فَعَلَتْ كَانُّهَا قَلَاعِ \* وَارْتَفَعْتُ عَلَى الْتِلَاعِ كَانُّهَا تَلَاعِ \* وَهِي في الجوّ متراميه \* و بالجوى راميه \* وفي الساء ساميه \* ولاهل النار الحامية حاميه \* مُرتفعة على مَرافعها \* مُقتلعة بهقالعها \* منقضة احجارها لانقضاض الجدار \* منفضّة اسواوّها لانفضاض الاسوار \* حاصرة حاصبه \* عَامِلَةٌ نَاصِبه \* قَامَّة قاعده \* بارقة راعده \* صادمة صادعه \* صارمة صارعه \* حبالي من الجبال ، أجنتُها \* وحنايا للحنين على سهامها من الحجارة رَنَّها \* ومراضع في حجورها الاحجار \* ومرابع تَنهدّ بدوائرها الربوع والديار \* حوامل على الطلق \* صوائل بالفِلْق ، على الخَلْق \* مطايا المنايا \* روايا لخباياها البلايا \* في كفَّاتها آفاتها \* وفي حركاتها ادراكاتها \* وللتعذيب عَذَباتِها \* وللترهيب جَذَباتها \* وما اعظمَ جناياتِ جَنادِ لِها \* واظلمَ غَواياتِ غوائلها \* وهي الروائم الروامي \* والحوائم الحوامي \* والهوادم بالموادي \* والصوادم الصوادي \* ودواعي العوادي \* ونواعي النوادي \* والنواعب بالنوى \* والجوائب ؛ بالجوى \* والصوائب بالمصائب \* والنوائب بالشوائب \* اذا جُذبت جَدَّت \* وإذا قُذفت أَقْذت \* وإذا طَوِّحت طرحت \* وإذا حلقت حلقت \* وإذا أطارت أبارت \* وإذا ألقت ألقمت \* فشق على اصحابنا بالبلد ، شقاقها \* وكادت تفع اليه الطَّرُق طوارقُها وطُرَّاقها \* فاستصرخوا بنا واستنهضوا \* وحضُّوا على حظَّنا وحظُّهم وحرّضوا \* واستنفروا \* واستنصروا \* واستعدّ وله واستدعّوا \* فاصبح السلطان

١١. وعابول ٢ ل . المجيال ٢ ل . بالقلق ٤ ل . وانجوا سب ١٥ . في البلد

راكبا في العساكر ، طالبا شَغْل العدو الكافر الحاضر المحاصر ، وسيّر مَن كَشَف هل المعدو كمين أ ، او كيد دفين ، ثم وقفت العساكر عنه ومرّ الى تلّ الفُضول بالقُرْب ، وشاهد الحجانيق وكيفيّة رفعها والنصب ، ونكاينها في الضرّ والضرب ، وعرف اماكن القتال ، ومكامن الرجال ، وكلّ ها شاهد الفرنج عسكرنا قد اطلّ واظلّ ، ذلّ جمعهم وكلّ ، وترك الزحف وانفل ، وإذا عاد عادول وعَدَوْل ، وإنار وافي المحرب واسْدول ،

قصة الرضيع

كان لصوصنا في الليل استلبوا طفلا من يد امّه \* وفطموه ، رضيعا له ثلاثة اشهر في غير اوإن فطمه \* واستحلُّوا بحكم الجهاد في رَجْنِ الظلام جُناحَ ظُلُه \* وفجعوها بواحدها وساعدها \* وكدّروا صفو مواردها \* وقطعوا عنها فِالْدة كبدها \* وإسعروا ، عليها جَذْوة كدها \* وحرموم دَرَّ لبنها فَدَرَّ دمعُها \* وابعدوه عن مُناغاتها ومُناجاتها فَوَقَر عن كُلُّ حديثٍ سمعُها \* فخرجت وإلهه \* وللحياة كارهه \* وللخدّ خادشه \* وللوجه خامشه \* مُعُولة مُولُوله \* مُذْهَلة مشتعِله \* قد شُدِهت ودهشت \* وتاهت واستوحشت \* قد سُلب عقلها \* مذ سُلب طفلها \* وغاب ذهنها ، \* مذ غاب أبنها \* وتكرّر بالحنين والأنين ترجيعها \* وتردّد للقلوب ممّا ؛ فجأها وفجعها من الكروب تفجيعها \* وهي نائحة في كل ناحية نادبة في كل ناد \* نادية ، لكل فؤاد عادية في كل وإد \* فلم يشعر السلطان الا بامرأة بالباب وإقفه \* وبالخيب هاتفه \* وللدموع حادرة بتصاعد ، انفاسِها \* ومن الخلق مستوحشة لذهاب استئناسِها \* قارضة ، صدرها بتقطيعها \* ضارعة افقد رضيعها \* مُعُولة على الطفل معوّلة على اللطف \* متنكّرة من

ا ل ۱۰ و و و طهول ۱ ا . و سجر ول ۲ ل . د هنها ۱ ا . بما ۱ و ل . ناد به ۲ ا . يتصاعد . ل . تَتَصاعَدُ انفاسُها ۷ ا . بذهاب ۸ ا . قارصة

النُّكُر متعرَّفة الى العُرْف \* فأحضرها السَّلطان وهي بأكيه \* ونار أكتمَّا بها ذاكيه \* تتحدّر عبراتها \* وتتصعّد زفراتها \* وتتابّب حسراتها \* تُبكّي ببكاءها \* ونشتكي من داءها \* وتنشد ضالَّتها \* ونطلب ، مهجتها \* ونسأل عن حشاشتها \* وتشتعل نار قلبها على فَراشتها \* فلمَّا شاهدها السلطان خريبة حزينه \* مسكينة مستكينه \* متجنّنة متحنّنة مُولَعة مولَّهه \* مُوجَعة متوَّهه \* سمع شكواها وفهمها \* ورثَّى لبلواها ورحمها \* ورقَّ بلطفه للطفل الرقيق \* وسلك بفضله طريق التوفيق \* وطلب الرضيع \* فقيل له ٢ انَّه بيع وأَضيع \* فانَّ آخذيه باعوه بثمن بَخْس \* ولم يعرضوه في سوق بَرٍّ ولا سوق نخس \* فا زال يبعث ويبحث عنه \* ويلوم باذله كيف لم يصنه \* حتى جيّ به في قِماطه \* وقد كاد يُلفُّ في عباءة اعتباطه \* فلمّا ابصرت واحدها \* ضمَّت عليه ساعدها \* ودعت وعدَّت \* وشدَّت يدها به وشَدَت \* فاعادها \* وبنواله افادها \* وبرّد حَرّها بردّ رُوحها \* وإسا ما اساء الأسَى من جروحها وقروحها \* وروّحها برَوْحها \* وفرع دَوْحها \* واغناها بغنائها للشكر عن نوحها \* وظهر سرّ سرورها عليها بَبُوْحها \* وشيّع معها من اوصابا الى موضعها \* وقد اجتمع شمل المرضعة بمرضعها \* وما ردّ الطفل الا بعد ما اشتراه من مشتريه بثمن يرضيه \* وهن نادرة من جملة اياديه \*

ذكر انتقال السلطان الى تلّ العياضيّة ،

لمّا اصر الفرنج على مضايقة عكّاء في كل يوم \* وخطبول متاع متاعبهم في ابتياعها بكل سوم \* وواظبول ركوب بحرب الحرب بكل خوض وعوم \* ودارول حول حِمَى دارها بكل حوم \* ولم يكن بُدُّ من ركوب السلطان بالعساكر اليهم في كل بكرة وعَشِيّ \* وإرعاب القوم بكلّ حدّ مرهوب ؛ وجد مخنيّ \* وكانت ، المسافة نائيه \* والآفة دانيه \* انتقل مرهوب ؛ وجد مخنيّ \* وكانت ، المسافة نائيه \* والآفة دانيه \* انتقل

١١. وتنطلب ٦ ل. فقيل انه ٦ ل.١. الغياضيه ٤ ١. مرعوب ٥ ل. فكانت

السلطان الى تلُّ العياضيَّة ، بعساكره واثقاله بالكلِّيَّة ، بالعزاعُ والصراعُ الماضية المُضيّة \* الراضية المرضيّة \* ولم يكن انتقاله دفعة وإحده \* بل مهد له قاعده ، فان يوم الثلثاء تاسع جمادى الأولى بلغه ان القوم قد عاودوا العوادي \* ورفعوا من ضلالتهم الهوادي \* وضايقوا البلد اشدّ مضايقه \* وعالقوه اجدٌ معالقه \* فأمر الجاووش حتى نادَى \* وباكر الغدوّ، بالعساكر وغادى \* ووصل بالفارس والراجل الى الخرّوبة وقوَّى اليزك \* وأازم المقدَّمين والامراء مجنظ نُوَبهم الدَرَك \* وقدُّم جماعة من الخيل لعلُّ العدوُّ اذا عاين ، قلَّتها خرج بالكثره ﴿ وتورُّط ؛ في العثره \* فلم يشغل بها بالا ولم يُلفِت اليها جَنانا \* بل نصرّف على عناده ولم يصرف نحوها عِنانا \* واشتدّ على البلد زحفه \* وامتدّ عسفه \* فساق السلطان بالعساكر وهجم \* وترك العدوّ الحصار واحجم \* فلمّا جاء الظهر رجع العدوّ الى مُجْنِّمه ، والسلطان على قصد العدوّ الى مخيّمه ، ولمَّا ، وصل الى تلَّ الخرُّوبه ، ونزل في خيمة اطيفة لاجله مضروبه ، وصل ، من اليزك من اخبره ان العدوّ لمّا علم انه قد انصرف ، عاد الى اشد ما كان فيه وزحف وانه قد ارعب وارعف وارهق وارهف وألهَى والهب والهف \* وارهب وارهج \* واعجز وازعج \* وثار وإثار \* وأنحم المُلْحَمة بناره وإنار \* فبعث السلطانَ هذا الخبرُ على ان بعث الى العساكر بالمخيّم فاعادها \* واستنهض الى الفريسة آسادها \* واجرى في حَالبة اكميّة جيادها \* ودعاها الى طعرت يبرّح بالذوابل \* وضرب يرنّح اعطاف المناصل \* وإمرها من الحرب بأمَرها \* وإدارها من مَرْي أخلاف الدم بادرها \* ثم سار اخر ليلة الاربعاء عاشر جمادي الأولى الى تلَّ العياضيَّة ، قُبَالَةُ الْعَدَّةِ \* وضرب خيمته بأعلاه ظاهر ٧ الْعَلَّوُ \* والْعَدُو بالْحُصر

ال ۱۰ الغیاضیه ۱ ا العدو ۱ ا رأی ۱ ا و تورك ۵ ل . مخیّه ۲ ا و وصل ۱ ا طاهره ( ظاهرة )

والزحف مُصِرِّ مُضِرِّ \* وعلى عَنائه وعِناده مستمرٌ \* والسلطان في كل يوم يصابح القوم بالقتال ويماسيم \* ويراوحهم ويغاديهم \* ويفاتحهم \* ويفاتحهم ويباديهم \* بضرب كا اشترطته حدود الظّبا \* وطعن كما اقترحته كعوب القنا \* وفتك كما تمنّه المنيّه \* ورفي كما حنّت اليه الحنيّه \* هذا ومجانيق الكفر على الغيّ ، مقيمه \* وللرمي مديمه \* وبالاحجار متقاطره \* وعلى الاقطار حاجره \* وللجلاميد بالمجلاميد قارعه \* وللصخور بالصخور قالعه \* وتمكّن الفرنج بها من المخندق \* فدنوا منه دنو المُحنّق \* وشرعوا في هجمه \* واسرعوا الى طمّه \* وداموا يرمون فيه جنث الاموات \* وجيف المخنازير والدواب النافقات \* حتى صاروا يلقون فيه قتلاهم \* ويجملون اليه موتاهم \* واصحابنا في مقابلتهم ومقاتلتهم قد اقتسموا ، فريقين \* وافترقوا قسمين \* ففريق يُلقي ، من المخندق ما أُلقي فيمه \* وفريق يقارع العدو ويلاقيه \*\*

# ذكر وصول ملك الانكتير

وفي يوم السبت ثالث عشر الشهر المذكور «اشاع اشياع الكفر سرّ السرور وعقد وأحبا الحبور « ووصل ملك الانكتير » واظهر وا انّه في المجمع الكثير والحمّ الغفير « وكانت معه من الشواني خمس وعشرون قطعه « كل واحدة منها ، نضاهي تلعة وتوازي قلعه «واحدث في القلوب روعه « وأرّث في النفوس لوعه » ولمعت لنا من خيامهم تلك الليلة نبران وائد » وإنفاس للشرار متصاعده « وألسنة للشُعَل نَضْناضه » واشعة على المجوّ مفاضه « فكانها أوردت المجمعيم لقد وم وارد نارها نارها « واوصلت المجوّ مفاضه » فكانها أوردت المجمعيم لقد وم وارد نارها « وشاهد اللك البسيطة قد بسطت على اهل الدّياجير الاضواء « وهتكت عنها لهتك

ا رو الوغى ٢ رو انقسموا فرقتين ٢ رو . ينقي الخندق وما ١ ل . واحدة تضاهي ه هذه السجعة ليست في ا .

ستر ظلام ضلالهم الظُّلْماء . فعرفنا كثرتهم بكثرة نيرانهم . ولمَّا كانوا من أهل النار قامت النار ببرهانهم \* واتنهم باتبانهم \* وإضافتهم في مكانهم \* ومَلَكَ المَلِك بأمره امرهم \* وإراهم انّ بيك نفعهم وضرّهم \* وملأ عَيْن الْهَلاعِين \* وإطال لتطاولهم اشطان الشياطين \* وحفر للمكايد آبارا \* وانَّر في المكر آثارا \* وارَّث للشرّ نارا \* وإثار لنصرة النصرانيَّة ثارا \* وتحدَّث الناس بحادثه وحديثه \* وبما تأثّرت القلوبُ به من تأثيره وتأريثه وإرتابول وارتاعوا ، والتاحول والتاعول ، وغدت الألسنة تُرجف . والقلوب تَجف \* وكاد الباسل بجبُن \* والباطل يخشن \* واكحق يلين \* والدين يدين \* والسلطان قويُّ الْجَنان \* رويُّ الايمان \* صافٍ يقينه \* واف دينه \* شاف نصحه \* كاف مجعه \* مُسْفر لِعين الاسلام صبحه \* مسرف في قلب الكفر جرحه \* ماض عزمه \* قاض حكمه \* مثبت جيشه بشبات جاشه \* عامل لمعاده ونصر الحقّ في معاشه \* مُتأنّ في تفكّره \* متأت في تدبّره \* متوكّل على ربّه في نصرة دينه \* متوسّل اليه في تأبيك وتمكينه \* لا تروعه المخافات \* ولا تخيفه الرائعات \* ولا تزعزع الخُطوبُ طُوْدَ وقاره \* ولا تنضَّ النوائب ختم ذِماره \* ولا يلين للشدائد \* ولا يستكين للروائع الرواعد \* وكم سكن الاسلام بحركاته \* وإخصبت الايّام ببركاته \* ونام الانام ليقظاته \* وإمنت مصر والشام بنهضاته \* فا راعه ما عرا \* وما دَراً عزمَه لمّا درى \* ولا ردّ وجهه عّا قصد \* ولا صدف ، رايه عمّا عليه اعتمد \* بل ازداد قوّة بصيره \* وإزدان بسريرة لكشف اسرار الغيب مستنيره \* وعمد الى الساء فاستعار من انجمها اسنَّة الذُّبِّل \* وِدَافَ فِي الارض فوهب تُرْبها للقسطل \* وأعلم ملكَ الانكتير \* انّ جمع كفره للتبتير ، \* وإنّ نشاط سرّه للتفتير \* وإنّ اسنّة اهل التوحيد مولعة من نحور، اهل الاشراك بهتك الستير \* وركب في مراكب حلَّت

۱ ا . صرف ۲ ا . للنتبير ۲ ل مخول

المنايا الحُبَا في كتائبها \* لتحتبي ، اعناق العدا وطُلاها وتتصل بقواطعها وقواضبها \* بِجَيْل تأبى الضيم مثل إبائه \* وفخرٍ مُثارُ النقع بنوب عن لوائه \* ووجه كلمع ، البرق في ضيائه \* وقلب كصدر العَضْب في مَضائه \* واقام السلطان على هن اكاله \* ساميا في مطالع المجلاله \* لم يَنْضُ سلاحَه \* ولم يخفض جناحه \* ولم يركز رماحه \* ولم يردع للروع مراحه \* ذكر غرق البطسة

كان السلطان قد عمر في بيروت بطسه \* وزادها من العُدد والآلات بسطه \* واودعها من كل نوع ميره \* و الأها غاّة وذخيره \* واركب فيها زهاء سبعائة رجل مقاتلة لعكًا \* من كلّ مَن طهُر وتزكّى \* وشكره الاسلام اذ الكفر منه نشكّي \* فلمّا توسّطت تُبَجِ ، اللُّجّه \* وتورّطت على اهج المحبّه \* صادفها ملك الانكتير \* بجكم قضاء الله والتقدير \* واحدقت بها شوانيه \* وعد أبها عواديه \* وقاتلتها نصف نهار \* وهي لا تُذْعن لاقتسار \* فاكبّت من العدو مراكب \* وجبّت لها غوارب \* واحرقت واغرقت \* وهتكت وخرقت \* وفَرّقت وما فَرقت \* وقُتُل من الفرنج خلق عليها \* وما امتدّت يد عدوانهم اليها \* فايّا يُعست ؛ من سلامتها \* وزلّت عن استفامتها \* وانحاَّت عُرَى وَثاقها \* وانحطَّت ذُرى اعتلائها واعتلاقها \* ومالت الى الاستسلام \* وجالت على الاصطلام \* قال مقدّمها \* علامَ نسلُّهُ ا \* والموت بالعزُّ خير لنا ، من الحياة بالذلُّ \* والشِّحُ بالدين احبّ الينا من البذل \* فنزل الى البطسة فخرقها \* ومانع عنها حتى اغرقها \* وسعد اهاما \* وافترقت وسيجتمع ، في دار النعيم شماما \* ووصل الينا خبرها اليومَ ، السادس عشر من جمادى الاولى \* فقلنا الدهر يومان نُعْبَى وبُوْسى وما يزالان على ذلك حتى يزولا \* وكانت هذه الواقعة

ا ل التجنني ٢ ا.كلمح ٢ ل ثبح ؛ ل أيسَت ٥ ل خير من ٦ ا.وسيجمع ٢ ا . في اليوم

أُولَى حادثة للوَهْن محدثه \* وللهم مُورثه \* ولنار الأسى مؤرّثه \* ذكر حريق الديّابة

وكان الفرنج ، قد اتَّخذوا دبَّابة عظيمة هائله \* قد اظهرت لها ، في الشرّ غائله \* ولها اربع طباق \* شدُّها على الارتباط باق \* ولها من الإحكام باس ولباس \* وهي خشب ورَصاص وحديد ونحاس \* وقرّ بوها الى ان بقيت بينها وبين البلد أَذْرُع خَيْس \* وفي طباقها ، سباعٌ ضَوارٍ وذئاب طُلْس \* ويُلِي البلد منها بكل بليّه \* ورُزي بكل رزيّه \* وكانت هذه الدبَّابة على العَجَل \* ليقرَّبول بتقريبها اسباب الأجل \* فباتت القلوب منها على الوجل \* وكاد اصحابنا يطلبون الأمان \* وخضع كلّ ابيّ واستكان \* فقارعوا عَندها اشد قراع \* وماصعوا اجد مصاع \* وتوالت عليها من مساعير الرَّهُط \* قوارير الناْط \* وهي تَضْرب في حديد بارد \* وتُضرب عن كلّ شيطان مارد \* وتَنْبُو عن الإحراق \* وتُنْبي عن الإخفاق \* حتى بَدرِتْ قارورة انقضَّت على شيطانها كالشهاب ﴿ فَأَخَذَتِ الدِّبَّابُهُ وَقَلُومُهُمْ قبل جسومهم في الالنهاب؛ \* فعوَّذناها بسورة وَالْنُجْم إِذَا هُوَى \* مَا ضَلَّ صَاحَبُكُمْ وَمَا غَوَى \* فجاء من انقلاب القارورة قرارُ القلوب \* ومِن حَرّ أنفاسها برد النفوس \* وكشّف شعاعُها ظُلُمَ الكروب \* ونزعت بشاشتُها عن الوجوه لَبُوس العُبُوس \* وإنارت نارُها لنا بكلُّ نور \* ولهم ببوار قوم بُوْر \* ودبَّت شُعَلُها في أضلاع الدبَّابة وجُنُوبها \* فاحرقها الله احراق اهلها بذنوبها \* وكما ، اضاءت الآفاقُ بنيرانها \* اظلمت بدخانها \* فَعَلَت لنا بياض النصر في السواد \* فكانَّه سواد الناظر او سُوَيْدا. النواد \* بل سواد المداد ياتي من انواره بالأمداد \* فجلا حريقُ هن الدبَّابة صدأ قلوبنا المغتمَّة بالبطسَة الغريقه \* واحمتْ نارُها في حماية الْحَقّ حَمِيَّة حُماة الْحَقيقه \* فانَّما احترقت الدبَّابة يوم وصول خبر

ال الأَفْرَنْجُ ٢ أ . لنا ٢ أ . طبقاتها ٤ أ . التهاب ١٠ وكلما

غرق البطسه \* فكان ، تشيتا لتلك العَطْسه \* ذكر وقَعات في هذا الشهر

كانت العلامة بيننا وبين اصحابنا في عكّاء عند زحف العدوّ دق الكُوس حتى اذا سمعناه جُدْنا في الزحف الى العدوّ بالنفائس والنفوس \* ولمّا اصبحنا يوم السبت التاسع عشر من الشهر سمعنا من كوس البلد نَعَراته. ونظرْنا من جانب العدو مُثار غبراته \* فعلمنا بزحفه \* وعملنا في حتفه \* وضرب الكوس السلطاني إصراخا لصُراخ ذلك الكوس \* فتمايلت اعطاف ذوي الحَمِيَّة من حُمَيًّا العزائم لا من حميًّا الكوُّوس \* وركب السلطان في كل مُشْيِّر الْمُرْد \* مضيِّر للجُرْد \* فَضْفاض السَرْد \* قَضْقاض كالاسد الوَرْد \* مشتاق الى الطرد \* مُلتاح من ماء الوريد الى الورْد \* من الترك والأكاديش والعرب والكُرد \* يَهوى الى الاقران هُويِّ الْمُصْلَتات الى الرقاب \* ويظأ الى إرواء الأَسَل الظِّاء فيُطيل صدى الخيل العراب \* وكل تُمل كانّه نزيف الحُميّا \* يعيد الساء من الارض بركضه شاحبة المُعيّا \* وكل ضَرْب نكاد تَفيض مَضاربُ نصله من خنّة الطرب لولا وقارُه \* وكل طلّاع مع النُوَب لا ينام ثارُه \* ولا يثبت في الجفن غراره \* وكل منصلت ينير في ظلام العجاج بنجوم الأُسنَّه \* وكل مُطْرَد يُعِيم السوابج السوابق في بجور الأعنَّه \* وكل رام فُروج المَأْ زق حتى تَفَرَّى بأيدي المَذاكِي \* وكل شاك في السلاح مشكور في إِشْكَاء الْحَقّ الشَّاكِي \* وَكُلُّ مَصِّم مُصْمَ دروعُه غير محقَّبه \* وسهامه غير مجعّبه \* وسيوف غير مقروبه \* وقبابه لمداومة إجراء قُبَّه غير مضروبه \* وسار السلطان وقد اسودّت لوقع السنابك جوانب جحفله ٢ \* وابيضت بامع الترائك مذاهب قسطله \* واشتبهت في النقع الوان خيله \* وامتدّت ، الى قرار اللقاء أعناق سيله ، فكانّها غارت الشَّهْس من شموس

١ ل. وكان. رو. فكان ذلك تسمينا ٢ ا. محفله ٢ هذه السجعة ليست في ١٠

شُهُسه فتوارث بالحجاب ، وعُدّ النقع في وَبْل النبل من حساب السحاب ، ووَلَجِت العساكر عليهم في خيامهم ، وحَمات ليالي القَتام الى ايّامهم ، وغلت الصدور بما فيها ، حتى وصلوا الى القُدور على أنافيها ، وهتكوا وفتكوا ، وادركوا وسفكوا ، فتراجع ، النرنج واصطفّوا على خنادقهم ، ووقفوا بقنطاريّاتهم وطوارقهم ، واجتمع عسكرنا لعلّهم يحتمون ويحملون ، ويعلّون من دمائهم ويَنهَلون ، ودخل الظهر ، وحمي الحرّ ، فافترق الفريقان ، وتراجع الى خيامهم المجمعان ،

#### وقعة اخرى

وفي يوم الانين الثالث والعشرين من الشهر \* ضايق اهل الكفر البلد على الحصر \* وكانت الوقعة بالوقعة السابقة شبيه \* وكانت من السدّها واجدّها كريه \* غير انه في هن النوبة عَرَضتْ نَبُوه \* وكادت تم ّكبوه \* فان الفرنج لبّا تراجعوا عن البلد وجدوا فئة من عساكرنا داخل خنادقهم \* فحملوا عليها بسُمّاق رَجْلهم وراكبي سوابقهم \* فانتشب الحرب \* واشتجر الطعرف والضرب \* وكثرت الجراحات \* وكرثت الحرب \* واشتجر الطعرف والضرب \* وكثرت الجراحات \* وكرثت الاجتراحات \* وكرثت العربان \* الله الميان في المسلمين اثنان في المسلمين اثنان في المسلمين النان في المناف الى النيران \* وصل في تلك الساعة وافدا \* واستأذن وقت السلام على السلطان ان وصل في تلك الساعة وافدا \* واستأمد \* فلقي الله بعهه كما عَهِد \* وقعة اخرى

وفي يوم (السبت) الثامن والعشرين من الشهر خرج العدوّ فارسا وراجلا \* ورامحا ونابلا \* وامتدّوا من جانب المجر اطلابا \* وتحزّبوا في ذلك الفضاء احزابا \* وركب السلطان من مجالس عادته \* الى مجال

۱ .ل . وتراجع ۲ رو . مازندان ۲ ل . ذوي

سعادته \* موقنا أنّ اداء عبادته \* في إِبارة العدوّ وإبادته \* وتقدّمت المقدَّمة وإقدمت \* وجُعَمت ، نارَ اقدامها وما الحجمت \* وما زالت نجوم النُصول تَنْقَضٌ \* وختوم النحور تننضٌ \* وعيون العيون تَرْفَضٌ \* وديون الذُحُولُ وحقوق الحقود تُقْتَضَى وإبكار الدروع بجدود الذكور تَقْتَضَّ \* في شَعُواء حَضَرِها التّبابُ الغائب \* ونكبا على من الذوابل ذوائب \* وبحر نسبَج ، فيه السوابج \* وشُرب بكاس المنيَّة منها المهج عُوابق صَوابح \* وغبراء أساودُ نبالِها تتواثب عن عقارب القِسِيِّ \* وثعالبُ لَهاذِم صِعادِها تتلاعب في أراقم السهريّ \* وذباب ظُباها تَطِنّ في مسامع الذئاب \* وعِقْبان راياتها تُحلِّق الى مَطالع السحاب \* وغدران سوابغها تَفيض عليها جداولُ القواضب \* وغُرّانُ سوابقها تَغِيض في غُطامِط الغياهب \* وارواحُ اغادِها البارية عن الاجسام بَريّه \* وقلوب أسادها الضارية على الردَى جريّه \* حتى دخل على ليل النقع الليل \* وجرى من دِيْمة الدم السيل \* والتنَّت لمَّا التنَّت بالخيل الخيل \* وافْرَج المأزق عن قتلًى جُرّ عليها من السوافي الذيل \* واستشهد من المسلمين بدويّ وكرديٌّ \* ولُّكُمْ وقع من المشركين رَدٍّ ردِيٌّ \* له في ؛ الهاوية مُويٌّ \* وعليه من زفير جهنم دَويٌ ﴿ وَأَسر من العدوِّ فارس بفرسه ﴿ وَلَأَمتُهُ • وَقُوْنَسِه \* وَنَفَرَّقَ الْفَرِيقَانَ عَنِ الْهُعْتَرَكَ عَنْدَ مُغْتَكُرُ الدُّجَى \* وقد عم من الشَّجَب ما شجا 🛪

## وقعة اخرى

واصبح العدوّ يوم الأحد الناسع والعشرين ، وقد اخرج من جانب النهر راجلا في عدد رمل يَبْرِيْن ، بقواطع يَبْرِيْن ، وقواضب يفْرِين ، وطوالع غروب في الطُلَى يَغْرُبن وبالردّى يُغرِين ، وانتشر والحمتدّين وامتدّ وا

ال. وَجَعِمْتُ نَارُ ٢ ا. ونكباتها ٢ ل. تَسْمُ ٤ ل. ردي هوي وعليه الخ. ال. ردي له في الهواية هوي ٥ ل. ولامَّته

منتشرين , فلقيهم اليزك بكل من يزكّيه عند شهوده مَضاع كالقضاء \* ويوافقه القضاء في المضاء، وكل معتقل للرُدَيْنيّ اخفّ الى الوغي من سنانه \* وكل مشتمل للمَشْرَفي خضيب الغرار رَيَّانه \* وكل ملتم بعثير حِصانه \* معتنق لعطف مُزانه \* وكل صبيح كالصباح نضارة وجهه في شُعوبه مدفونه \* وكل قارح على قارح شرارةُ عزمه في سكونه مكنونه \* وامتدّ راجلنا امامهم \* واثبتوا قدّامهم اقدامهم \* وطال القتال \* وطارت النبال \* وحاضت الذكور \* وفاض النامور \* وأعمَى العِنْيَرُ وعمّ العثور \* واسروا منّا وإحدا فاحرقوه فصحب نورة بين يديه الى دار القرار \* واسرنا منهم واحدا فأحرقناه فشَبَثَت به تلك النار الى النار \* وشاهدنا النارين في حالة واحدة تشتعلان \* والصفّان واقفان يقتتلان \* وفي يوم السبت الماضي هرب خادمان ذكرا انهما لأخت ملك الانكتير. وإنها كانا يكتمان إيمانهما في سرّ الضمير \* وإخبرا انها زوجة صاحب صَقَلَّيَّةً فَلَمَّا هَلِكَ \* صادفتْ في الاجتياز بها اخاها هذا الملك \* فألزمها بان تتبعه \* واستصحبها معه \* وقد راما النجاة من تلك الفاجره \* لنجاة الآخره \* فأكرم السلطان وفادتهما \* واجزل بالاحسان إفادتهما \* ذكر المركيس ومفارقته القومر

ووصف، السبب في ذلك

وفي الاثنين انسلاخ الشهر ذكر عن المركيس انه هرب الى صُوْر \* وإنه كشف للجاعة المستور \* ونهّ في وراء قسوسا \* وألفّوا عليه من الضلالة في الاستهالة دروسا \* فنبا قبوله \* وانقطع وصوله \* وكان سبب نفاره \* وموجب استشعاره \* انّ هَنفَرِي كانت زوجتُه ابنة الملك الذي هلك والقدس في ين \* وعادتهم انه اذا مات ملك ينتقل ملكه ، الى ولدى \* وسواء في مذا الميراث \* بين الذكور والإناث \* فيكون الهُلك بعد الابن اذا لم

١ ل . للقوم والسبب ٢ ١ . الضلالة دروسا ٢ ل . الملك

يخلّف ابنا للكُبْرَى \* فاذا توفيّت عن عنير عقب كان للصغرى \* وكان الملك العتيق كي اخذ الهُلك بسبب زوجته الملكه \* فعزلوه عن الملك المالت العتيق كي اخذ الهُلك بسبب زوجة هَنْفَرِي \* فعزلوه عن الملك المالت الموت عليه المركيس عليه يجتري \* ويقول الست من اهل الملك لتكون الملكة لك زوجه \* ولا بدّ لي من تقويم هذا الامر حتى لا ابقي فيه عَوْجه \* وغصبها منه \* وصرفها عنه \* وانّخذها له عروسا \* واحضر م لنكاحها قُسوسا \* وقيل انها كانت حُبْل ولم تخرج من حبالة الحبل \* فا شغلتهم حرمة الرحم المُشْتَغِل \* وادّعى المركيس ان الملك انتقل بها اليه \* وإن امر الفرنج المشرعهم في يديه \* فاها جاء ملك الانكتير تظلم اليه هنفري والملك العتيق \* فانفتح بذلك له ؛ الى مؤاخذة المركيس الطريق \* فاستشعر المركيس منه ، وما قرّ \* واخذ معه الملكة وفرّ \*

ذكر من ، وصل في هذا التاريخ من العساكر الاسلامية وفي يوم الاثنين انسلاخ جمادى الاولى قدم عسكر سنجار \* وقد سدّ بسواد عدين النهار \* وافاض ببياض حدين الانهار \* ومقدّمه مجاهد الدين بَرْنقُش لا الشهم الشديد \* والسهم السديد \* والالمعيّ اللوذعيّ \* والمكيش الكيّ \* والنقاب النقيّ \* والعَف التقيّ \* وهو ذو همّة في الغزو عاليه \* وعزمة بالهَضاء المضبئ حاليه \* وقيمة ، في سوم السلطان لقربه ، عاليه \* وسريرة ، والصة صافية من الكدر خاليه \* واكرمه السلطان في عاليه \* وسريرة ، والصة عليه بأنسه \* وسار بعسكره الى ان وقف تُجاة العدوّ من جانب البعر ممّا يلي الزيب \* وقد احسن في عرضه التدبير والمترتيب \* ثم عاد في خدمة السلطان مكرّما الى جنبه \* مقدّما على صحبه \*

ا ا. من ٢ ل. ولا بـد من ٢ ل. واحضرها ٤ ل. فانفخ له الى ٥ ل. المركيس وما ٦ ا. ذكر وصول جماعة من العساكر الاسلاميّة في هذا الناريخ ٢ ا. رو. برتقش ٨ ا. وقيمته ٩ ا. بقر به ١٠ ا. وسريرته

فانزله في خيمته ، وخصّه بمواكلته ، وتقدّم اليه بالنزول في ميسرته \* وفي يوم الاربعاء ثاني جمادي الآخره \* وصل جماعة من عسكر مصر والقاهره \* بالعِدّة الوافرة والقوّة الظاهره \* مثل عَلَم الدين كُرْجِي \* الذي يسرع الى لقاء اقرانه ولا يُرْجِي \* وكسيف الدين سُنْقُر الدَوَويّ \* ذي الزند الوريّ والسيف الرويّ \* وإمثالها من الماليك الناصريّه \* والمساعير الأسديّه \* أسْد العَرين \* الشُمّ العَرانين \* الغرّ الميامين \* وفي عصر هذا اليوم وصل علاء الدين ابن صاحب الموصل الى الخرّوبة ونزل بها \* ليصل بكرةً الى المُعَسْكُر بالعساكر في احسن أُمِّبها \* فركب السلطان اليه ولقيه وعاد \* وكبّل لكرامته وضيافته الاستعداد \* واصبح يوم الخميس في خميسه \* سائرا بآساده في عرّيسه \* مقبلا بكل فارس من جَيشه فارس من خِيْسه \* في غُلْب كانتهم أجادل والجياد مَراقِبها \* وخيل كانتها الظلماء والترائك كواكبها \* ونقع كانَّه الأتيِّ والمُقْرَبات قواربه \* وَمَجْر أَصادم مناكبَ الآكام مناكبُه \* وثلاً الوهادَ طوالعُه وغواربه \* عاريات غروبه عاليات غواربه \* ثقال ، مَذاكيه باعباء عواليه كانَّما بهضت لإِذَكَاء نار الهِياج حواطبه \* وعبرت علينا كتائبه \* واعربت عن مناقبه مقانبه \* وتلقَّاه من اولاد السلطان الملكُ المعزِّ فتح الدين السلحق \* وهو من جملتهم البجر بل الغَيْداق \* والملك الوَّبْد نجم الدين مسعود \* وهو كاسمه مسعود هجدود \* وتلقَّاه الأمراء والعظاء \* والخواص والاولياء وساق على تعبيته \* وإجابته دعوة الاسلام وتلبيته \* الى جانب البجر \* ليرعب اهل الكفر \* وعرض ، وتعرّض \* وعلم العدوّ بانه اليه نهض واستنهض \* ولمّا انفصل السلطان اخذه معه الى خيمته \* واحضر له اسباب تكرمته \* وأنسه بانبساطه \* ونظمه مع اصحابه في سِيْط سِماطه \* وإجاسه الى جنبه \* وعقد له حَبا حُبَّه \* وخصَّه بخِلُّع

١ ١ . ل . ثقالا ٢ ل . وعَرَّضَ

وثياب \* وحُصُن عِراب \* وما يليق به من كلّ باب \* وانصرف عنه ونزل على ميمنته \* نزوله عام َ اوّلَ في منزلته \* وفي يوم الجمعة رابع جمادى الآخرة وردت من مصر كتيبة ثانيه \* صارفة اعنة خيلها الى المجهاد ثانيه \* ساطية على الكفر ببأسها جانيه \* وقد عَلمت الوقائعُ انها لثمراتها اليانعة من ورق الحديد الأخضر جانيه \* فا نزلت حتى عَرضت على العدو مَقانبها \* وابرزت لِعينه قناها وقواضبها \* وارنّت برسل المنية اليه ، قِسِيها \* ثم جائت والقت بهضاربها عصيها \* وكانست العساكر تتوارد \* والمجموع تتوافد \*

ذكر ضعف البلد

والفرنج قد ضايقوا البلد مضايقة آيست منه \* وأشكت القلوب عنه \* والمجانيق قد رمت شُرّافاته \* وسَهَتْ البها بآفاته \* وإعادت جوانبه مهدومه \* ونواجذه مهتومه \* وانحطّت عنه بمقدار قامه \* فلم يتمكّن احد عليه من إقامه \* وضعف البلد والجلد \* وخلا بالهم عليه الخلد \* وقد حفظ القوم من جانبنا خنادقهم \* ووكلول بها ، فيالقهم \* ونحن لا نألو في الجهاد جَهْدا ولا نترك جِدّا \* ولا نجد من مضايقتهم بكل نوع بُدًا \* وجاء الخبر ان ملك الانكتير قد اشنى من المرض \* واشرف من المضض \* حتى حَلق راسه حَلْق لحيته \* واستلقى لانتظار منيته \* فتنبط الفرنج وتثبتوا \* وسكنول وسكتول \* الى ان يركب فيركبوا \* ويَثِب فيَثْبوا \* وكان في هن النَتْرة للبلد بقاء رمق \* وزوال فَرَق \* وانتعاش عثره \* وانجبار كسره \* وإنطفاء جمره \* وإنسلاد ثُغْره \*

فصل من كتاب الى صاحب الموصل

في شكر وصول ولك ووصف اكحال في ضعف البلد «قَدِم علاء الدين دام علاق، في مقدَّمي الجنود الانجاد \* ووقف »

١ ل المنيّه قسيّها ١ ا احد من ١ ا بما فيها

« اجتهادَه على مَوقِف الجهاد ، وما أكرمَه قائمًا في المَقام الكريم ، » « وعظما خاطبا دفاع الخَطْب العظيم \* ووصل فوصل جَناحَ النجاح \* » ﴿ وَأَنْشَرَ ۥ الصدورَ بما صدر به لها من نشرُ الانشراح ﴿ وَجَاءُ وَالْكُرْيَهِ ۗ ﴾ « ذاهبة بالارواح \* واكرب ساقية طِلاء الطُّلِّي في صِحاف الصِّفاح \* » « وقد بَرزتُ بنات الأغاد الذكورُ على أُكُفتُ أَكْفاء الكفاح \* » ﴿ لَنَكَاحِ الْهَامِ بِالسِّفَاحِ \* وَشَارَكَ فِي الْجَهَادِ وَشُدَّ الأَّزْرِ \* وَسُدِّد الأَمْرِ \* » « وَآزَرَ وعَضَّد \* وظاهَر واسعد \* ولا خفاء عن العلم بحال الفرنج» ﴿ فِي هَا السَّنَّةُ وَاجْتِمَاعُ مُلُوكُهُمْ وَكُنُودُهُمْ \* وَتُوافُّدُ امْدَادُ حَشُودُهُمْ \* ﴾ « وقد اسْتَشْرَى شُرُّم \* واستضرى ضرَّم \* وأعضل خطبهم واستفحل» « امرهم \* واشتغلوا منذ وصلوا بنصب مُنجَنِيقات ، \* وتركيب آلات » « ودبَّابات \* وزحفوا الى بلد عكَّاء بجمعهم \* ووقدوا بجمرهم ٢ \* وإخذول » ﴿ فيه نُقُوبًا \* وحكُّمُوا في الاسوار من الأسواء بضرب المجانيق ضروبًا \* » ﴿ وَالشَّغْرِ الآن قد اشرف \* والعدوُّ قد اسرف \* وكلُّما زحف الى » رر الثغر زحفت العساكر الاسلاميّة اليه \* وهجمت عليه \* وإلعدوّ » ﴿ بَخْنَدَقَهُ مُحْتَجِزِ \* وَلَفُرْصَةُ الْغَفَلَةُ عَنْهُ مِنْهُزِ \* وَمِنْ جُثُومُ الْمُوتُ عَلَيْهُ ﴾ ﴿ فِي مُجْنِّمُه مُحترز \* ولم يبق الآ ان يتدارك الله النغر بلطفه \* ويُجريّه » « على المعروف من عادة نصره وعُرفه \* والمجاهدون فيه قد هانت» ﴿ عليهُم المَعْجِ \* ووضَّح لهم في ثَبَات جَنانهُم المنهجِ \* وفي كلُّ يوم يسُدُّون ﴾ ﴿ بِأَشْلَاءَ الْهَاجِمِينَ عَلَيْهِمُ النُّلُمُ \* وَيَجْلُونَ ؛ عَنهم بَمَا يَشْبُونُهُ مِن نيرانِ » «الظُّبَا الظُّلَّم \* والعدوّ قد لجّ \* والحديد من قرع الحديد قد ضج " \* » « والبلد مُشْنَى \* والبلاء عليه مُوْف \* والمأمول من الله ان يأتي من » « نصره بما ليس في الحساب \* وإن يعيد ما جمع من امر الأصحاب الي » الإصحاب \* ويكفي هذه النوبةُ الصعبة فهو كافي النُوَب الصعاب » \* ا ا · وانشرحت ٢ ل . مُغْيِنهِ قات ٢ هذه السجعة ليست في ا . ٤ ل . ولجلون

# فصل في وصف عسكر عاد الدبن

«وصلت العساكر التي وفّت بعد بها البُناجَده \* ووافت بعِد بها البُنى » «جِده ، \* واقبلت اقبال الآساد في عَرِين الوَشِيْع \* وماجت موج البجار » « في غدير الزَّغَف النسيج \* واستهلت استهلال الرواعد البوارق \* » « وألمّت بالعدا إلمام العوادي الطوارق \* ولقد جاءت في وقتها » « مُثْعِنق مِن جِده \* مُوْجِدة للانتقام من الكفر بكل مَوْجِده \* واستظهر » « الاسلام بظهورها \* وسفرت وجوه النصر بسفورها \* فاحجم الكفر » « بإقدامها \* وانتظمت احداق المشركين في عقود سهامها \* وخيّهت » « مضاربُ المَضاء بمَضارب خيامها \* وفُضّ بالفضاء ختام قتامها \* وما » « أشْكَرَ الدين والاسلام اعزائم عاده وغياته \* وأ بعث امداد الظفر » « لاهتزاز نصل نصره وانبعاته » \*

#### فصل في الاستنفار

«قد عُرِف ان العدو قد احتشد بجميع ، ملوكه \* وغصّت مسالكه » «وطُرُقه بطوارق سلوكه \* وهو حديد الشوكه \* شديد الشِكّه \* قد لجّ » «في حصر النغر ونصَب آلاته \* وركّب عليه منجنيقاته \* وواكي الضروب » «من الضرب \* واخذ منه مواضع في النقب \* وقد اشفي على خطر » «عظيم \* وخَطْب جسيم \* وإذا لم يَصِل في هذا الوقت فتى \* ومن اتى » «في غير الوقت المحتاج اليه فا اتى \* وهذا اوان رفض التواني \* » « ونهوض المسلمين من الأقاصي والأداني \* والوصول بكل ما يَقدر » «عليه من العسكر \* والظهور لمظاهرة المسلمين بالعزم الأظهر ، والحِدِ » « المؤوفر \* وهذا يوم المحاجة واوان الضروره \* والنهوض بعسكره الى » « نصرة عساكرنا المنصوره \* فلا يَجْنَعُ الى عذر فاللأعذار اوقات \* » « ولا يلتفت الى غير هذا المهم "الذي ليس للمسلمين الى سواه التفات \* »

ا ا المناجده . ل . المناجده ٢ ا . بجمع ٢ ل . الاطهر

« وكيف يتأخّر عن هذا الموقف الكريم وهو كريم \* ويتقاعد عن هذا » « المقام العظيم وهو عظيم » \*

ذكر خروج رسل الافرنج

كان قد خرج مذ ، ايّام رسول \* وسأل ، ان يكون له الى السلطان وصول \* فاجتمع به الملكان العادل والافضل \* وقالا له لا يكن لقاء السلطان لكلُّ من يُرسَل \* وما كلُّ مقصود عليه يُعرَض \* ليُعلُّم في الاوِّل هل هو مَّا يُقْبَل او عنه يُعرَض \* فأعلمها اكحال \* وعرَّفها ما سبب ، الإرسال \* فأحضراه بالنادي السلطاني فمثُل ؛ بين يديه \* واوصل تحيَّة ملك الانكتير اليه \* وقال هو يؤثر بك الاجتماع \* ولخطابك الاستماع \* فان اعطيته امانا خرج اليك \* وأورد مقصوده عليك \* او شئتَ كان الاجنماع به في المرج \* خالِيَين من مقتضِيات المرج • \* وكلاكما عن عسكره منفرد \* ولحديثه في الخلوة مُورد \* فاجابه السلطان وقال اذا اجتمعنا فهو لا يفهم بلساني وإنا لا، افهم بلسانه \* ونُحِيل ٧ بالبيان على تُرْجُماني وترجمانه \* فيكون ذلك الترجمان رسولا \* فلعلُّه يَرِد بِسُول ويُصْدِرُ سُولًا \* فلمَّا لجَّ في الطلب \* والحَّ في الأرب \* استقرّ ان يكون الحديث مع الملك العادل \* وإن تنجع مِن عنه وسائل الرسائل \* ودخل وقد اخذ امانا \* وانقطع بعد ذلك زمانا \* فشاع عندنا انّ ملوكهم منعوه \* ومن ركوب الخطر فزّعوه \* فانفذ ملكُ الانكتير رسوله بعد ايّام \* ينكر ما شاع من تأمّر للفرنج عليه وأحكام ١ \* وقال الامور مِنوَّضة اليِّ \* وإنا أحكُم ولا يُعكِّم عليٌّ \* وإنَّما تأخَّرتُ بسبب مرض عرض \* فأفاتني الغرض \* ثم قال الرسول من عادات الملوك المهاداه \* وإن دامت بينهم الحرب ، والمُعاداه \* وعند الملك

ا ا. من ٢ ا. وتسأَّل ٢ ل. وعرفهما سبب ١٤. السلطاني بين ٥ هذه السجعة ليست في ل. ٦ ا. ولا انا افهم ٧ ل. بلسانه لحِيلُ ٨ ا. واحتكام ٩ ا. امحروب

ما يصلح للسلطان فهل تَأْذَنُون في حمله وقبوله \* واخذِه من يد رسوله \* فقال الملك العادل نقبل الهديّة بشرط المُجازاه \* وإستدامة المكافأة الهُوازاه \* فقال عندنا بُزاة ، وجوارح \* قد لَقِيَتُهَا في سفر البجر جوائح \* وقد ضعفت فهي طَلائح رَوازح \* ونريد طيرا ودجاجا نصلح ، لطعمها \* فاذا استوت حملناها للهديّة على رسمها \* فقال العادل لا شكّ انّ الملك مريض وقد احتاج الى دجاج وفراريج \* ونحن نحمل له ، منها كلُّ ما اليه احتيج \* فلا تجعل ؛ حاجة طُعْم البزاة في طلبها ، حجَّه \* وإساك غير هن المحبّة مُحبّه \* وإنفصل حديث الرسالة على قول الرسول هل لكم حديث \* فقلنا انتم طلبتمونا لا نحن طلبناكم وما لنا معكم حديث قديم ولا حديث \* ثم ا انقطع حديث الرسالة الى يوم الاثنين سادس جمادى الآخرة فخرج من عند الملك في الرسالة مقدَّم ٧ \* ومعه اسير مغربي مسلم \* واحضره على سبيل الهدية \* واوصل الى السلطان ما حمل من التحيية \* فشرّفه بخلعته \* واعتدّ له بهديّته \* تم خرج يوم الخبيس تاسع الشهر رسل ثلثه \* وما كانت رسالتهم نسفر عن مقصود بل فيها رّثاثة وغَناتُه \* وهؤلاء طلبول الملك فأكهة وثلجا \* ولم يسلكول في غير هنى اكحاجة نهجا \* فأكرمهم السلطان بما سألوا \* ووَفَر لهم منه فحملوا \* وسألوا ان يتفرّجوا في الاسواق \* فَفَسَع لهم فيه على الإطلاق \*

ذكر ضعف الثغر من قوّة الحصر

وكان غرض الفرنج من تكرير الرسالات تفتير العزمات \* وهم مشتغلون م بموالاة الرمي بالمنجنيقات \* ونسوية المنصوبات ونعبية الآلات \* ونعديل العَرّادات وتثقيل الحجارات \* حتى تحلحل السور وحان انهدامه \* وتخلخل

ال. بُراهُ مَ ل. مُطلح ٢ ا اليه . ل. له منها ما اليه ٤ ل. يجعل ٥ ا. البزاة عجمة ٦ ل. حديث انقطع ٢ ل. مُقَدِمَ ٨ ل. مشغولون

وبان انثلامه \* وتزعزعت اركانه \* وتضعضعت ابدانه \* وكاد يهي لَيَهُوي \* ولا يقى ولا يَقْوَى ، كَي يُنُوي ٢ \* وإهل المدينة قد كثر نعبهم لكثرة النُوب ولقلّة العدد والمحجر هاتك \* والسهر ناهك \* والعمل دائم \* والخال لازم \* والقلوب قَلقه \* والظنون ، مخنقه \* والمتاعب شاقة والمشاق متعبه \* والأحوال متصعبه \* والاهوال مُرهبه \* وكانت ؛ في البلد منجنيفات تُنْصَب \* وتَغيض ، جها قُوك الرجال وتَنْصَبّ ، \* فلمّا اشتدّ الزحف \* وزاد الضعف \* احتاجوا الى رجال المنجنيق للمقاتَّله \* والتناوب على المُنازَله \* وهناك ظهر انّ العدد لا يقي ولا يفي \* وإن القليل لا يكفُّ ولا يكفي \* وإن خروج من كان في البلد لأجل دخول البدل لم يكن صوابا \* وإنّ تقصير النوّاب ابتداء في الإعطاء جلب في الانتهاء إعطابا \* ولمَّا علم السلطان سابع جمادى الآخرة يوم الثلثاء \* بما عليه البلد من غلبة البلاء \* زحف بعسكره ولج حتى ولَيج خنادقهم \* وطر ق اليهم بَوائقهم \* ونهب من خيامهم ما تطرُّف \* وإسرف في إرهاقهم ٢ عا اشرف \* وحمل الملك العادل بنفسه مرارا \* واجرى من الدم انهارا \* واراهم بالنقع النهارَ ليلا وبالبيض الليلَ نهارا \* وامسى السلطان تلك الليلة ، ساهدا لم يذق طعاما ، ولم يسْتَطِب مناما ، ثم امر بدق الكُوس سَحَراً حتى عادت العساكر الى الركوب والقَساورُ الى الوُثوب \* والفوارس الى الفَرْس والأندابُ الى النُدُوب \* وإعادت الى الطلوع غروبَها بعد الغروب \* بكلُّ من يُلْقِي الجُيُوشِ على الجُيُوشِ \* \* ويرمي الوحوشِ على الوحوش \* ويُرْعِف . الصدور بصدور الرواعف \* ويشير بالأمن عن مواقف المخاوف \* وكلُّ من للضرب في جَبِينه شامه \* وللطعن في جَنبيه

ا ل. أَنْقُوَى ٢ ل. نُنْوِي وجملة كي بنوي ليست في ا . ٢ ل . قلقة مخنفه ولمتناعب ٤ ل . وكان ٥ ل . وتَغيض ٢ ل . وتَنْضَب ٧ ل . ارهابهم ١ ل . السلطان ساهرا ٩ ل . بلقَى الحيوش وبرمي ١١ . ويرعش

علامه \* على خيل كأمثال القَنا تحمل القَنا \* وضُمَّر كَاكْحَنَايَا تَهُوِي هُوِيَّ السّهَام الى الوغى

في غداة صباحُها في حِدادٍ نَسِينْها أيدي المُطَهَّمة القُتْ وظلام يجلوه بَرِيقُ اليانيَّة التُّضْب \* فجرى ذلك اليومَ من القتال اشدُّ ميًّا ، كان امس \* وأنَّصل من طلوع الفجر الى غروب الشمس \* وفي هذا اليوم وصلت من البلد مطالعة مضمونها انّ العجز بلغ بهم الى غايته \* وإنتهى الضعف بهم الى نهايته \* ولم يبق الا تسليم البلد ان لم تعملوا شَيًّا \* ولم تنجحوا ، في الذبُّ عنه سعيا \* فضقنا بهذا الكتاب ذرعا ، \* وقلنا لا حول ولا قوّة الا بالله لا نملك لأنفسنا ضرًّا ولا نفعا \* والسلطان من هذا في امرعظيم \* وهم مُقعِد مُقيم \* وهو مجنهد في بذل وُسعِه \* سائل من الله لطف صُنعِه \* مُعاود الى الحرب في كل صباح \* طائر الى اللقاء بجناح كلُّ نجاح \* وفي هذا يوم الاربعاء \* بعث العساكر على اللقاء \* ودخل راجلنا الى خنادقهم وخالطوهم \* وتقابضوا على بسيطة واحدة وباسطوهم \* وذركر انَّه وقف في أُغْرة من تلك الثُغُر افرنجيَّ \*كانَّه جنّي مستشيط للشيطان نَجِيٌّ \* وهو يدافع ويمانع \* ويكافح على تلك الثغرة ويقارع \* قد اتَّخذ طارقته ؛ لجسمه صَدَّفا \* وصار لسهام المنيَّة هَدُّفا \* وهو كانَّه مَّا نُشِب فيه النُّشَّابُ الْقُنْفُذِ \* وتلك السهام من لبس الحديد لا تنفُذ \* فلم يزل وإقفا الى ان احرقه بقارورة النفط زرَّاق \* فامسى وهو حُراق \* ووقفت ايضا امرآة بقوس من اكخشب ترمي \* وتديم إِصاءها وتُدْمِي \* فلم نزل تقاتل حتى قُتِلت \* وإلى سقر انتقلت \* ذكر خروج سيف الدين على المشطوب الى ملك الافرنسيس ولمَّا تمكَّن الفرنج وتكاثروا على عكَّاء من جانب \* وعَرَقْ بكلِّ نائب \* وملَّ اصحابنا فيها لكثرة من استُشهد وجُرِح \* وقلَّة البدل الذي كان

١ ١ . ل . ما ١ ل . نجيعول ٢ ل . دَرْعًا ١ ا . طريقته

قد اقترح و و العدو الباشورة حتى و قعت منها بَدَنه و وادت المخافة فلم يبق معها أمنه و خرج المشطوب الى ملك الافرنسيس بامًان و حضر عنك بتر جمان و قال له قد علمتم ما عاملناكم به عند أخذ بلادكم من النزول عند طلب اهلها الأمان على مرادكم و فانّا كنّا نؤمّنهم و ومن المسير الى مأمنهم نمكتهم و وغن نسلم اليك البلد على ان تعطينا الامان ونَسْلَم و فاذا فعلت هذا فقد حُزْتَ المَغْنَم و فقال انّ اوالمك الملوك كانوا عبيدي و فانتم اليوم ماليكي وعبيدي فارى فيكم رأيي من الملوك كانوا عبيدي و فقام المشطوب من عنك مغتاظا ولم يلبث لحظه و قال له في القول عملا بقول الله نعالى وَلْيَعِدُ ول فِيكُم غِلْظَه و وقال في نعم المنظوب من عنكون مصرعكم قبل مصرعنا الله في القول عملا بقول الله نعالى وَلْيَعِدُ ول فِيكُم قبل مصرعنا الله في القول عملا بقول الله نعالى وَلْيَعِدُ ول فِيكُم قبل مصرعنا الله في القول عملا بقول الله نعالى وَلْيَعِدُ ول فِيكُم قبل مصرعنا الله في القول عملا بقول الله فيكون مصرعكم قبل مصرعنا الله ولا يُقتَل منّا واحد حتى يَقتُل المنهمين ومتى عرف انّ الأسد يُسلّم العرين \*

ذكر هرب جماعة من الامراء والاجناد من البلد ولمّا عُرِف رجوع المشطوب \* ولم يظفر بالغرض ؛ المطلوب \* قال جماعة من الامراء \* قد تضجّروا بما هم فيه من التعب والعناء \* هذا الامير الكبير \* والمستشار والمُشير \* قد اشتغل بالله \* فسواه ما بالله \* وعمروا بَرْكُوسا \* ورأوا في هربهم رأيا منكوسا \* وربحا في دار البقاء مبتخوسا \* وذلك ليلة ه الخميس التاسع \* وقرّبوا عليهم الأمر الشاسع \* وجاءوا الى العسكر مُختفين \* ومن رفقائهم ، في نسب الوفاء والوفاق منتفين > \* فنمّى الى السلطان الخبرُ بهرب الجاعه \* وانّهم خرجوا لله وله عن الطاعه \* وانهم جبنوا عن بذل الاستطاعه \* وخفضوا عنهم صِيْت الشجاعه \* وابدلوا الإضاءة بالظامه \* وكان فيهم من الامراء وابدلوا الإضاءة بالظامه \* وكان فيهم من الامراء

۱ ا ننكون مصارعكم قبل مصارعنا ۲ ا . نقتل ۲ ا . تسلم ٤ ل . بالعرض .
 ا . ولم يظفر بالمطلوب ۱ . في ليلة ۲ ا . رفاقهم ۷ ل . مُشْنين

المعروفين \* وذوي الشهامة الموصوفين \* عزّ الدين أرْسِل \* وهو الذي كان المنكل بشهامته يُرْسَل \* وحسام الدين تَهُرْتاش بن جاوَلِي \* وهو شابّ اوّلَ ما تُوفِّي والذي وجا وَلِي \* وسُنْقُر الوشاقي ، من الأسديّة الاكابر \* ومقدّ عي العساكر \* وكلّ منهم محظوظ بالإقطاع ، الوافر \* فقطع السلطان إقطاعاتهم ، وأقطعها \* وحبس عنهم عند الرضا بعد مدّة مدينة بشاشة وجهه ومنعها \* واستعاذ أرسل بالاسديّة ثم بالملك الأفضل \* المفضّل المؤمّل \* الموسل ابن جاوَلي ؛ بالملك العادل \* وكلهم توسّل بفضل الأجلّ الفاضل \* فلم نَعُد معيشتهم \* ولم نَعْذُب عيشتهم \* وعادوا ممقوتين \* وبحدود ألسن المذمّ منعوتين \* وباضعف القلب وقيّة المخوّر منعوتين \* وكان من جملة الهاربين عبد القاهر الحابي نقيب المجانداريّة الناصريّة ومقدّمُا \* فشُفع الهاربين عبد القاهر الحابي نقيب المجانداريّة الناصريّة ومقدّمُا \* فشُفع على انه يَضمَن ، على نفسه العودة ويلتزمها \* فعاد في المبته \* وأسقط ، عنه الهذمة بأوْبته \* ووقع بعد ذلك في الإسار \* واستفكّمه السلطان بعد سنة بناءً أمّائة دينار \*

فصل من كتاب الى مظفّر الدين صاحب إِرْبِل ، في المعنى ووصف اكحال

«قد سبقت مكاتبتنا براليه بشرح الاحوال \* وما نحن عليه من رجاء » «النصر الذي هو متعلّق ، الآمال \* وإنّ ملوك الفرنج وجموعهم قد » «وصلوا \* ونازلوا الثغر واحتفلوا \* وإلاّن فانّ منجنيقاتهم هدّته بكثرة » «الضرب \* وكثّرت ثُلَم السور في مواضع النقب \* وعظم الخطب \* » « واشتدّت الحرب \* وأشفى البلد واشرف \* واشتفى العدوّ بما فيه » «أسرف \* ولمّا لج العدوّ في الزحف \* واستسهل في التطرّق الى البلد » «طريق الحتف \* ركبنا في عسكرنا ، اليه \* وهجمنا عليه \* لكنّه بسوره » «طريق المحتف \* ركبنا في عسكرنا ، اليه \* وهجمنا عليه \* لكنّه بسوره »

ا ا ، ر و ، الوشاتي ٦ ل ، بالأقطاع ٢ ا . اقطاعهم ١ ل . جَاوِلي ٥ ل ٠ يُضَيِّن
 ا . فاسقط ٧ ل . أربل ٨ ا . مكاتباتنا ٩ ا . معلق ١ ا . عساكرنا

« وخندقه ، مُعْتَم ، وإلى مطبحه البعيد من امره مُرْتَم ، ولمّا عابن اصحابنا » « بالبلد ما عليه ، من الخطر \* وانهم قد اشفوا على الغَرَر \* فرّ من » « جماعة ، الأمراء مَن قُلّ بالله وُثوقه ، واعمى ، قلبَه فَجورُه وفُسُوقُه » » « ولقد خانوا المسلمين في تُغُرهم . ﴿ وَبِا مِنْ اللَّهُ عَدْرُهُ ﴿ وَمَا قَوَّى » «طمعَ العدوّ في البلد الآ هربهم « وما ارهب قلوبَ الباقين من » « مِقَاتِلته ؛ الاّ رَهَبُهُم \* وَالْقَبُمُون ؛ مِن اصحابنا الكرام \* قد استَعْلُوا مُرّ » « الحمام \* واجمعوا انتهم لا يسلمون حتى يقتُلوا من الاعداء اضعاف » « اعدادهم \* وإنبهم يبذِّلون في صون تغرهم غاية اجتهادهم \* وكانول قد ، » «تحدَّنوا مع الفرنج في التسليم فاشتعاَّما واشترطوا \* فصبروا بعد » « ذلك وصابروا ومدّوا ايديهم في القوم وبسطوا \* فتارة يخرجونهم » ﴿ مِنَ الْبَاشُورَةُ وَتَارَةً مِنَ الْنُقُوبِ ﴿ وَاللَّهُ نَعَالَى يَسْهُلِّ تَنْفِيسَ مَا هُمْ فَيه ﴾ « من الكروب \* ونحن وإن كنّا للقوم مضايقين وبهم مُحدِقين \* وعلى » «جموعهم من الجوانب متنرّقين \* فانهّم يقاتلوننا من ورا. جِدار \* » « ويعلمون انتهم إن خرجوا الينا في تَبار \* والهجوم على جمعهم مستصعَب » ﴿ مُمْنَيْعِ \* وَالْعُسْكُرُ عَلَى مُرَكِّرُهُ \* مَمَّأَلُّف مُجْتَمِعٍ \* وَللهُ قَدَّرُ لا يُرَدُّ \* » ﴿ وَفَضَاءَ لَا يُصَدُّ \* وَسُرُّ لَا يُشَارَكُ فِي عَلَمُهُ \* فَإِمْرُ لَا يُغَالَبِ فِي ۗ ﴿ حَكُمُهُ \* وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ \* رَغَبْعِ التأميلِ \* وندقيق ألطافه في ﴾ ﴿ دَفَعَ الْخَطُّبِ الْجَلِّيلِ \* وَمَا تَوْفَيْقَنَّا الَّا بَاللَّهُ وَعَلَيْهِ تُوكُّلْنَا وَهُو ﴾ « نعم الوكيل » \*

ذكر ما جرى من اكحال

وفي ذلك اليوم وهو الخبيس زَحَف المخبيس \* وحَمِي الوَطِيس \* وتحرّك

ا ا. و بخندقه ۲ رو. ما هم علیه ۲ ا. انجماعة . رو. فر جماعة من الامراء ممن قل انخ . کا ا فاعمی . ل . واعمی علی قلبه ۱ ا نفرهم ۲ ل . مُقاتَلنه . رو . مقاتلتهم ۷ رو . والمقیمین ۸ رو . وکانوا تحدثول ۱ ا . مراکزهم

بالضراغم الخِيْس \* واسُودٌ الْجَوّ \* وإنْسدٌ الضوّ \* وإنقضّت القُضب انقضاض الشُهْب \* واشتبهت الدُهْم والكُهْت بالشُّقُر والشُّهْب \* واختضبت البيض \* وتألُّق من بوارقها الوَمِيض \* ورقصت قدود السُمْر على غِناء الصواهل \* وحرَّكت رياحُ السوابق ذوائبَ الذوابل \* فللدروع من الضرب قَعاقِع \* ولعواصف الألوية زعازع \* ولغر بان الرماح نَعيب \* ولغُرَّانِ الهُقْرَباتِ لتقريبِ النصرِ البعيد تقريبِ \* ولحريقِ الظُّبا مَعْمَعه \* ولرَحَى الحرب الزَّبُون الجعبعه \* واللاحقيَّات سابقة ولاحقه \* والسُرَيْجيَّات راعدة وبارقه \* وشموس الترائك على بدور الأتراك شارقه \* وينبال ٢ النُّبْل من عيون أعيان الكفر مارقه \* وإيدي الأسنَّة هاتكة لِحرُّ ز النُّعُور سارقه \* و ثعالب الأُسَل في لَبَّة ، الأسد ضابحه \* ونَشاوَى اللِّدان من نَجِيع الأقران غابقة صابحه \* في رابات يُجاذِبها ذراعُ الفَلَك فتَقود ؛ عِفْهَانَهَا العِقْبَانِ \* وصفاح يصافحها شعاع الشمس فيكسو لَتَجَيْنَهَا العِقْيان • \* وتقدّم السلطان الى الأمراء فترجّلوا \* ونازلوا حين نزلوا \* وهجموا على الضراغم في آجامها \* واحوجوها بحدُّ الإقدام الى إحجامها \* ونصب صارم الدين قايماز النجميّ عَلَمه على سور الفرنج بين \* ووقف عنك بجِلاده وجَلَك \* ووصل في ذلك البوم عزّ الدين جُرْدِيك \* ومعه من النُوْريَّة الماليك \* فترجُّل وقاتل وأبلَى \* وأضرم نار الوغى وأصَّلَى \* وما ترك من جَهِن شيمًا ولا ، خَأَى \* وبات العسكر تلك الليلة على الخيل تحت الحديد \* منتظرا للجيح الأمل البعيد \* فقد كنّا تواعَدْنا مع اهل البلد انَّهم يخرجون تحت الليل رَجَّالة وعلى الخيل \* ويسْرُون بأجمعهم ، على جانب البعر سُرَى السيل ، ويذبُّون عن انفسهم بسيوفهم ، وينجون بأنَّفَهم ، وعزَّ أنوفهم \* ولو صحَّ هذا الموعد \* لنجح المقصد \* لكنَّ

ال الحرب جعيمة ١ ا. ونبالة ١ ا. ليلة ٤ ل. فيقود . ا. فتقود عقالها العقبان مده السجعة ليست في ل. ١ ا . وما ٧ ل. ويسرون على ٨ ا . بانفسهم

الفرنج اطلعوا على السرّ ، فاضطلعوا بالشرّ ، وحرسوا الجوانب والابواب . وارتابوا بما أراب \* وكان سبب علهم اثنان ، من غلمان الهاربين \* خرجا الى الملاعين \* واخبراهم بجَلِيّة الحال \* وعزيمة الرجال \* وأصبح العسكر يوم الجمعة العاشر \* وقد جمع من الخيل والرَّجْل المَعاشر \* واقَّفةً على ترتيبه صفوفُه \* مُرْهَفة على عدق أسنته وسيوفه \* ودام ذلك اليومَ على التعبية وقوفه \* ولم يتحرّك من القوم ساكن \* ولم يظهر من العدوّ كامن \* بل خرج ثلثة من الرسل واجتمعوا بالملك العادل ، فعادوا بعد ساعات ولم يَفصِلوا قِسها من اقسام الرسائل \* وإنقضي النهار والعسكر بالعدرّ المحيط بالبلد محيط \* ولأذَى مَقامه بمَقامه ، مُميط \* وبتنا على تلك الحاله \* وإهل الهدى مراصدون لاهل الضلاله \* واصبحنا يوم السبت وقد ركبت الافرنجيَّة وتدرُّعت \* وتحزُّبت وتجمُّعت \* حتى ظنناً انهم على عزم اللقاء \* فهاجت العزائم منَّا الى الهيجاء \* وخرج مِن بابهم اربعون فارسا ووقفوا واستوقفوا \* واستَدعَوا ببعض الماليك الناصريّة فلمًّا عَطَف اليهم اليه عَطَفوا \* وإخبروه انَّ الخارج صاحب صيداء في اصحابه \* وهو يستدعي نجيب الدين ابا محمَّد العَدْلَ لخطابه \* وهذا العدل من أمناء السلطان ، وقد أنِس الفرنج به لتردّده ، في الرسالات نحَوَهم في سالف الأزمان \* فلمَّا حضر ارسله الى السلطان \* ليتحدَّث في خروج من بعكًّاء بانفسهم بحكم الامان . وطلبوا في مقابلة ذلك ما لا يدخل تحت الإِمكان \* وزاديل في الاشتطاط \* وتناهَوْل في الاشتراط \* فانفذ السلطان الملكين العادلَ والافضل ، ليفصلا المجمل ويجملا اذا حزًّا ؛ المنصّل \* فتردُّد العدل ، مرارا \* ووجد منهم على الإضرار إصرارا \* ولم تنحرّر قاعده \* ولم تظهر فائده \* وإنفصلوا على غير قرار \* وعادوا والأمر بغير إمرار \*

ا رو اثنين وعليه يضبط «سببُ " ١ ا ٠ بقامته ١٢ . للتردد ١٤ . جرى ٥ ا . العادل

## ذكر جماعة من العسكريّة وصلوا

في، يوم الثلثاء رابع عشر الشهر وصل سابق الدين صاحب شَيْزَر \* وفي يوم الاربعاء بدر الدين ايّوب ، بن كنان وقد حشد وحشر \* وفي يوم الخبيس اسد الدين شِيْرَكُوه وقد أَنْهُج بقدومه العسكر \* وفي هذا التاريخ ضعف البلد وعجز من فيه \* ضعفا لا يمكن تلافيه \* ووقف كرام اصحابنا وسدّوا الثُغَر بصدورهم \* وباشروا الأسنّة الهُشْرَعة اليهم بنحورهم \* وشرعوا في بناء سور يَقتطع جانبا \* حتى ينتقلوا اليه اذا شاهدوا العدو غالبا \*

ذكر ما طلبه الفرنج في المصاكحة على البلد

وكانوا اشترطول إعادة جميع البلاد \* واطلاق اساراهم من الأقياد \* فبُذل ، لهم نسليم عكّاء بما فيها دون من فيها فلم يفعلوا \* وبُذل لهم في مقابلة كل شخص اسير فلم يقبلوا \* وسُمِح لهم برد صليب الصلبوت اليهم فانفصلوا عن الامر ولم يَفصلوا \*

ذكر استيلاء الفرنج على عكَّاء وكيفيَّة دخولها

وفي يوم المجمعة السابع عشر من جمادى الآخره « ماجت الفرنج ببخور المجموعها الزاخره « وسالت الى ثغر البلد سَيلَ الأَّتِي الى القرار « وطلعت في السور المهدوم طلوع الأوعال في فُرَج الاوعار « وانحدر عليهم اصحابنا انحدار الصخور الهدُه ه وفرسوهم فَرْسَ الآساد النُحْرَجة الهُكْرَهه « وفرسوهم فَرْسَ الآساد النُحْرَجة الهُكْرَه ورد وهم اقبح رد « وصدوهم افظع صد « وما زالت الكرّات تتناوب » والحَمَلات تتعاقب « حتى كلّت الرجال « وفُلّت النصال » وعرفول ان الفرنج يستولون « وعلى احد منهم لا يُبقون ولا يُخَلّون « فخرج سيف الفرنج يستولون « وعلى احد منهم لا يُبقون ولا يُخلّون » فخرج سيف الدين على بن احمد المشطوب وحسام الدين حسين بن باريك واخذوا هامان الفرنج على ان يخرجوا بامواهم وانفسهم على نسليم البلد ومائتي الف

ا ا. وفي م ا. بن ايوب ٢ ل. فَبَذَلَ ٤ ل. معور ٥ رو. وإخذا

دينار والف وخمسائة اسير من المجهولين ومائة اسير من المعروفين وصليب الصلبوت وعشرة آلاف دينار للركيس واربعة آلاف ديناس لحجَّابه فلم، نشعر الا بالرايات الفرنجيَّة على عكًّا مركوزه \* وإعطاف اعلامها مهزوزه \* وما عندنا علم بما جرت عليه اكحال \* وما احدٌ منّا الاً والبال منه قد عراه الوبال \* وعمَّ البلاء \* وتمَّ القضاء ، وعزُّ العزاء \* وقيَّط الرجاء \* ولَوَت أعناقَ الهَسارّ اللَّاواء \* ونسب السلطان ذلك بعد قضاء الله وقدَره \* الى تقيّ الدين وما عنّ له في سفره \* فانّه مضى على ان يعود بأضعاف عسكره \* فاشتغل بقصد خِلاط \* وإثار في ديار بكر الاختباط والاختلال والاختلاط ، وتأخّرت عساكرها عن الفدوم \* فَنتَجَ تأخَّرُ نصف العساكر فواتَ الغرض المَرُوم \* وكذلك لم يكن في البلد عدد يَفِي بصُّونه \* وما كان يَضبِطه السلطان الى هنه الغاية لولم يكن الله في عونه ، ونقل النِّقُل تلك الليلة الى منزله الاوّل بشفرعم \* وإقام بخيمة ، لطيفة متابَّفًا متابِّبًا على ما تمَّ \* ثم انتقل سُعُرة ليلة الأحد تاسع عشر الشهر الى المخيِّم \* صابرا على حكم القضاء المُبْرَم \* وحضرنا عنك وهو مغنم \* وبالتدبير للستقبل مهنم \* فعزَّ يناه وسلَّيناه \* وقلنا هن بلغ مًّا ؛ فتحه الله \* وقد ، استعادها عُداه \* وقلت له ان ذهبت مدينة فا ذهب الدين \* ولا ضعف ، في نصر الله اليقين \* وما وُعكتْ بعكَّاء القلوبُ الاّ ولكربها يوم النصر على الاعداء تنفيس \* ولوحشنها بعد هن اكادثة الموحشة تأنيس ٧ \* ولهذا الدين وإن تداعتَ قواعدُ بقعةٍ من بقاءه بالعزّ ليَفاعِه تأسيس \* وخرج في هذا ٨ اليوم أُقُوش \* رسولا ندبه بهاء الدين قَراقُوش \* يُخبِر ؛ ما قرّروه من القطيعه \* ويصف كيفيَّة الملمَّة الفظيعه \* وقال ادركونا بنصف المال

ا رو. ولم. ا. فلم يشعروا ٢ رو. العناء ٢ ا. في خيمة ٤ ا. هذه بما ٥ رر. قد استعادها اعداه ٦ ا. ذهب ٧ هذه السجعة ليست في ا. ٨ ا. ذلك ٩ ل. بخَبَر

وجميع الأسارى وصليب الصلبوت قبل خروج الشهر \* وإن تأخّر شيء من ذلك بقينًا نحت الاسر \* ونصفُ المال يصبرون به الى شهر آخر \* فاحضر السلطان الاكابر وفاوضهم في ذلك وشاور \* فقالوا اخواننا المؤمنون ورفقاؤنا المسلمون \* وهل لنا عذر ونحن لهم المسلمون \* فتقبّل السلطان بتحصيله \* وتعجيله بجملته وتفصيله \*

وإنشأت في استيلاء الفرنج على عكَّاء هذه الرسالة وسيّرتُ بها كتبا

«قد عُرف امر عكَّاء وإنَّ العدوِّ قصدها ورصدها ونزلها ونازلها «» « وقابلها وقاتلها « وبرك عليها بكَلْكَله « وحَفَل عندها مجتحفله « وتواصلت » « اليها جموعه أفواجا \* وجلبَ البعرُ نحوَها على أثباجه امثالَ امواجه» « أمواجا \* وجاءت رابضةً أمامها \* ضاربة خيامها \* مُلْهِية بها غَرامها \* » « ماهبة فيها ضِرامها \* وإنتهت المدّة الى عامين كلَّ عام تحمل مُدودُ » « البيحر من امدادها ، مجارا « ويرد الماء باهل النار مستصحبين من ما ، » «الحديد الجامد نارا \* وتصل مراكبهم كانها الأعلام السود والامواج» « ناشرة بيض اعلامها \* مالئة جبالها بآكامها \* مازجة إصباحها » « بإظلامها « وتتنافس ملوكهم الباغيه » وطَواغِيْتُهم ؛ الطاغيه » في الورود » « بنفوسها ونفائسها \* والوصول بما نَفَضتْ فيه كنائنَ كنائسها \* مستخرجة » « ضائر خزائنها \* مستفرغة ذخائر مَكامنها \* مُوْضِعة ظعائن ضغائنها \* » ور مستبضِعة متاع متاعبها \* مسرعة الى معاطن معاطبها \* وترد بقناطير » « اموالها \* وجماهير رجالها · \* ومساعير مصالها · \* ومشاهير أبطالها \* » ﴿ وَيُحْدِقُونَ بَهَا مِن بِرَّهَا وَبَحِرِهَا \* وَيَجْشِمُونَ بِينَ سَعْرِهَا وَنَعْرِهَا \* وَمَا ﴾ « زالول يقاتلون ابراجها بالأبراج \* ويسومون جِدَّتها بالإِنهاج \* » « ويرومون علاج كرامها بهراماة الأعلاج \* ويقارعونها ليلا ونهارا \* »

١ ل. له ١٦. فتقيد ١٢. امدادهم ٤ ل. وطَمَاعَيَتُهم ٥ هذه السجعة ليسب في ل.

﴿ ويُلْقِمُونَ افْوَاهُ خَنَادَقُهَا أَحْجَارًا ﴿ وَيُتَاجُونُهَا بِأَلْسَنَةُ الْمُجَانِيقِ الطِّولَ ﴾ ﴾ « ويُطِيرون اليها على حَمام الحِمام كتب الآجال \* وبكافحونها قِراعا \* » « ويَدِبُّون البها للضايقة خُطأ وساعا \* ويناطحونها بالكِباش \* » « ويعاقرونها من حَرّابتهم وحرابهم بكلاب الهراش \* وحيّات» « النَّهَاش \* وبُرامونها ، بكل مُعنيق عظيم الْخَلْق \* كَانَّه حاملُ على » « العَلْق \* لا تَلِد الا أَمَّاتِ الدواهِ \* ولا تدع الراسخ الراسي اذا » «قابلتْه غيرَ الواهن الواهي « ويقتل الله منهم العدد الدُّهم « وانجمع» « الجُمِّ \* ويُهْالِكَ أَلُوفًا \* حتى يعود نافرُهم للنون أَلُوفًا \* وقد تجاوزت » «عدّة القتلى منهم في هن المدّه « سوى من هلك بالضائقة والشدّه » » « خمسين الفا قولًا لا يتسمّع فيه المعبّر بالبيان بل يتصفّعه المحرّر » « بالعِيان الى هذه السنه \* واكمالة ٢ في تحقيق قمعهم وتفريق جمعهم» «جارية على الوَتِيرة الحَسَنه \* واشتعلت في قلوب اهل النار نارُ » « البواعث \* وتحدّثول في الحادث \* وثارول الثار \* وزارول بالزار \* » « وانبری ملکا افرنسیس وانکتیر \* وملوك آخرون دبرول أحکامهم» ﴿ وَاحْمُوا التَّدبير \* وَجَاءُوا فِي مَراكَب مِحْرِيَّة حَربيَّه \* وَبِطْس حَمَّالَة » ﴿ فَرَنْجِيَّهُ \* وَأَجْرَوْا فِي الْبَعِرِ مِنْهَا السَّيولَ \* وجرُّولَ مِن ذُولَتِ الشِّراعِ ٢ ﴾ «عليها الذيول \* وحملوا فيها الخيّالة والخيول \* ووصلت كلّ قطعة » « كَانَّهَا قَلْعُه \* وَكُلُّ بَطْسَةً كَانَّهَا تَلْعُه \* وَكُلُّ سَفِينَةً فَيْهَا مَدْيِنَهُ \* وَكُلُّ » « مَعَرَّة على سماء البّعر بنَّبعوم الرُّجوم مَزيْنه \* فأحدقت ؛ بالثغر من » « البرّ والبحر \* وإحاطت عمركز الاسلام دائرةُ الكفر \* وإطافت منها » «الاسواء ، بالاسوار ، والظُّلْماء بالانوار ، ومنعت الداخل والخارج ، » ﴿ وَسدَّت على ناقل الميرة وحامل السلاح المَوالِج والمَناهِ \* وزاحنوه ››

۱ ا. وبرمونها ۱ ا واکحال ۱ ل الشُراع ٤ ل واحدقت ٥ ل الاسوآ ٠٠٠٠ والظلمآ و

« بكل منجنيق كَنِيْق \* وكل برج وثيق \* وكل دبّابة كانها دابّة الارض » « التي تقوم عندها القيامه \* وكل سُلِّم لا تُرجى معه السلامه \* وكل » « آلة آلت انّ الفتح منها بالحتف \* واقسمت انّها تَقْسِم سِهامَ سِهامِها » «لذوي الحَفْز بالزحف \* هذا والعدوّ قد حفر من جانبنا وعمّق \* » « وسوّر وخندق \* وتدرّع باسواره وخنادقه \* وتستّر عن طوارق » «البلاء بستائره وطوارقه \* فلا يَخْرُج منه الى مَعاركه \* ولا يُدْخَل » « اليه لضيق مسالكه \* وهو مُتَعرّ متحرّس \* متستّر متترّس \* عاص على » « الْهَجْم \* عاس على العَجْم \* لا يُقْتَعَم سُدّه ، \* ولا ينثلم حَدّه \* ولم تزل » « المحالة تنادى \* والواقعة وَلِيدُها لا يُنادَى \* والمَدَى بتطاول \* » « والمَدَد يتواصل \* والقضيّة تَترامَى \* والرميّة تَتقاضى \* ومُقاتِلة الشغر» « صابرون مصابرون « مكابرون مُضا برون « فهن مستشهَد عدّله » « الْجَرَح \* ومِن مستنجَد عطَّله القَرح \* ومِن دام بالجرح رام عنه \* » ﴿ وَمِنْ نَازِعٍ فِي الْقُوسُ نَازِعٍ مِنْهُ ﴿ وَمِنْ مَتَعَرَّضُ لَلُوتُ خُوفَ عَارٍ ﴾ رر عارض \* ومن ناه عن السلم آمر بالحرب ناهض \* ومن نَدْب فيه » « نُدُوب ، \* ومن ضَرْب فيه مِن اثر الضَرْب ضُرُوب \* حتى ضِجٌ » ﴿ الْحَدَيْدُ مِنْ قَرْعُ الْحَدَيْدُ \* وَمُجَّتُ الشِّفَارِ الظَّامَّةُ وِرْدُ الْوَرِيْدُ \* » « هذا وعَدد المُقاتِلة في كل يوم ينقُص \* وظلَّ المصابرة يَقلِص \* » ﴿ والعدم يتمكَّن ، من الوجود \* والقيام للإِثْخان في زيِّ القعود \* وكاد » ﴿ البقاء يودّع الباقين \* والمَنُونِ تلاقي المُلاقين \* فلم يشعروا الآ» ر و بعض المقدّمين المشهورين قد تأخّر وتستّر \* واستشعر الذُعْر ؛ » « فتعذّر وتحذّر \* واستبدل الجُبْنَ من الشّجاعه \* واستملّى العجز من » « الاستطاعه \* وقدّم العصيان على الطاعه \* وظنّ ه انّه لانجاح له في »

ا ا. لا يفتح مسده ۲ ل. نَدُوب ۲ ا. منهكن ٤ ا. الدهر ٠ ل. واستشعر الدُعْر فنعدّر وتحدّر ٥ ل. فطن "

«العزيه \* ولا نجاة له الله في الهزيه \* وجَنَبَ أَمثالَه من الجُبَنا. \* » « وجمع الى امره جماعة من الأمراء \* فخرج بهم من الثغر فارًّا \* وذهب » « على وجهه معهم مارّا « ورِّهب فهَرَب » وحسب فنسحّب » فاضعف» « قلوب البقية استشعارا \* واعدمهم عدمُ قراره قرارا \* لكنَّهم ثابوا » « الى صبره \* وثبتوا على امره \* ودفعوا مَكْر العدوّ بَمَكْره \* وما برحوا » «على مصابرة ومكابره \* ومقارعة ومعاقره \* ومكافحة وملافحه \* ومواقعة » « ومواقعه \* ومطاحنة ومناطحه \* وجَالدٍ على الخنادق التي طَهْت \* » « ورُمي في خروقها التراب ورُمّت \* وطَرَقها العدوّ بالسوء الى » ﴿ السُّورِ \* وطرَّق الظُّلُّمَةُ الى النَّورِ \* وهجم على السَّني ، بالدَّبجورِ \* وَكُشَّف ﴾ « نِقَابِ عروس البلد بالنقب \* وأسعر بهَساعيره حَرّ الحرب \* حتى » ﴿ ثُلُم حِمَى النَّغر وَكُلُم حاميه \* وإشرفت مراميه \* وكثرت نُدُوب » ﴿ نَقُوبُه \* وَكَرَثْت خُطَّاب خطوبه \* ودخل العدوُّ في النقب فلم يجد » «لَكُونُه مُجَدُّلًا أَو مُجَرَّحًا مَغْرَجًا \* وَنُوغَّل فِي الباب فوجد باب الخلاص » ﴿ المُرْتَجَى مُرْتَجًا \* وَكُلُّ مِن اصحابِنا قد سدَّ الثُّغْرة ، بنفسه \* ولقي الوحشة » ﴿ بِأَنْسُهُ \* وَفَارِقَ لُوصَالَ اهْلِ الْجُنَّةُ أَهْلَهُ \* وَأَثْبَتَ فِي مُسْتَنْفَعِ الْمُوتُ ﴾ « رجله \* ولم يزل ؛ النقَّابون يوسعون ويمشون \* ويُعلِّقون ويَحْشون \* » « وَيُغْرِقُونَ ويُحْرِقُونَ \* ويجمعُونَ ويَفَرَّقُونَ \* حتى نساقطت الأبدان » « فعادت تُلُولا \* وتعانفت · الاسياف فزادت فُلولا \* وتكشّفت الوجوه » ﴿ لَقُبَلِ } الطِّعانِ \* وبردت بحرارة الدم قوائمُ اليانيَّة في الأيمانِ \* » « وبرّت بُحُجالَة أجلاد الشرك أيمانُ أنجادِ الإيمان \* واصحابُنا لا بهولهم » « الهائل \* ولا يُميلهم الى الحِذار الجِدار المائل \* ولا يَزعهم الخطب» « الهازع \* ولا يردّعهم الرُعْب الرادع \* يواصلون بالفواطع \* ويتواقعون » ﴿ على الوقائع \* ويركرون بغرجم الطالع \* ويقدون مجدهم الدارع \* اذا » ال. نجاة الآ الرالسنا ١٠ الثغر ١٠ ل. ا · تزل ٥ ل. وتعانفت ١٦ . لقبول «انتظموا مع العدوّ نثروه \* وإذا نهضوا له اقعدوه وعثّره ١ \* » « وإذا صَعِد اليهم حدّره \* وإذا بادر اليهم بدره وندره \* حتى » « اقاموا منه عِوض ابدان السور أبدانا \* وَكُم تركوا على تلك المصارع » « من جائِميها جُثْمانا \* وما زالوا يَقْتُلُون ويُقْتَلُون \* ويَنْهَلُون من ورد » « النجيع ويُذْبُلُون \* ويَصِلُون ويَقطعون \* ويَشْعَبُون ويَصدَعون \* » « وَيَكِيلُون بِصاع المِصاع » ويُجِيبُون للعُمر الراحل داعيّ الوّداع » » ﴿ ويَتناجَون بألسنة المناصل \* ويتقابلون بوجوه الصواقل \* ويتشاكُون » « بكُلام الكِلام \* ويتلاقون بسَلام السِلام \* ويَتساقُوْن ، بَصِحاف » رِرِ الصِّفاحِ \* وَيَمَاشَوْن بِمِراحِ الرماحِ \* ويستَحْلُون ضَرَب الضِرابِ \* » « ويستجلون صفحات الصفائح من قِراب الرقاب \* الى ان انتقل القتال » « من السُوْر الى الدُوْر \* ومن الستائر الى السُتُور \* ومن الطوارق » « الى الطّرُق والسّطوح \* ومن المضايق الى الفِساح ومن المَراقِب » « الى السُفوح \* حتى لم يبق من الحجاهدين الا سبائك زُحُوف \* وترائك » ﴿ حُتُوف \* وبقايا طرائح \* ورَذايا طلائح \* ومَسُوقُو جرائح \* ومَشُوقو » « ضرائح \* قد فصّلتهم المَشْرَفيّات \* وخاطنهم الخَطّيّات \* ورشقتهم » « القِسِيِّ القاسيه \* ورشَفتهم الظُّما ، الظاميه \* لا ينهض قويَّهم من الكُلول \* » ﴿ وَلا يَفْرِي فَريُّهُم مِن الفُلُولِ \* وقد شُغلول بسدُّ تلك المضايق \* وردٍّ » رر اولئك الخلائق \* فا شعُرول الا وقد دُخِلَت من أقطارها \* وتُوعَلت ؛ » رِ من اسوارها \* وازدحم العدوّ في مَشارعها وسُبْلها \* وَدَخَلَ ٱلْهَدِ يْنَةُ » رر عَلَى حِيْن غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا \* ولمَّا عَرَف العدرِّ الداخل \* والعادي » رر الواغل \* ان القوم مستقتلون \* والموت مستقبلون \* وأنّه لا طاقة له » « بمقاومتهم \* ولا قِوام له بطاقتهم \* وانهم لا يُسَلِّمون وهم يَسْلَمون \* »

ال. وعشّروه ١٠ وعسروه م ل و وتتسّامون م ل الطُّبَي ٤ ل و تَوَغَّلَت

«ولا يُبقُون وهم يَبقَون ، « اعطاهم امانا اخطر من المخافه « ودخل » «على الإغارة باسم الضيافه « وعزّ اصحابنا بما بذلوه من الوُسْع وما » «هانها » وَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبيْلِ اللهِ وَمَا ضَعَفُوا وَمَا » « السَّكَانُوا «ولا مَردّ لِما فيه يله من البراد « ولا مَدْفَع لحكمه في البلاد ، » « والعباد » وإن ذهبت مدينة فلم يذهب الدين » وإن غاض مَعين » « فا غاب ، المُعين » وإن ارتاب المبطلون فا فارق الحقُّ اليقين » » « وإن فَتُح المُرتَحُ فا فات المُرْتَحَى » وإن ادْلهَم الدّ الدّ يجور فلا بدّ ان » « وإن في السلام با جرى » » « وفعند الصباح يَحَمَد القومُ السرى » \*

الى قطب الدين بن نور الدين بن قَرا أَرْسَلان

«قد احاط علمُ المجلس بما حشن الكفر في هنّ السنة من مَدد» «ملوكه \* وكثُر على نهار الاسلام بإظلام ليل الكفر وحُلُوكه \* » «فالاسلام ينشُد ظَهِيره \* ويطلب الدينُ لكشف غيّته من أبن نُوره » «نُوْرَه \* وهن عكّاء الّتي كنّا عنها ندافع \* وعن ثغرها نمانع \* ونُجْرِي » «دماء الواردين في البحر لقصدها في بحرها \* ونرد للرد ، عنها مكايد » «العُداة في نحرها \* قد تمكّن منها الكفر على كُره من الاسلام \* واحتاج » «مَن أبي إسلامها بعد ان صابر وصبر الى الإسلام \* وكانت مَوْدُودة » «فعادت مَوْوده \* وصارت مغصوبة بعد ان كانت عاريّة من الكفر » «مردوده \* وإذا أفكر من خَذَها \* وما أخذَ ها \* وخاب عنها وما » «حضرها \* علم انبها اسيرة إهاله \* وأخينة إغفاله \* وحاشي ان بكون » «حضرها \* علم انبها اسيرة إهاله \* وأخينة إغفاله \* وحاشي ان بكون » « المجلس بالغَيْبة عنّا راضيا \* وعن النجنة عند تحقّق الحاجة اليها » «

ا ل · تَبَقَوْن ٢ ا . العباد والبلاد ٢ ا • وإن غاظ فما غاض المعين . ل . وإن غاض معين فما غاط المعين ٤ ا . ونرد عنها

«متغاضيا \* وما بقي للفرنج مع ، استيلائها على الموضع \* الآ زائد قوة » « في المَطْئَع والمطبّع \* وقد عزمنا على المصاف \* وصد صدمة الكافر » « بالحجد الكافي الكاف \* والله كافل دينه بالنصر \* والمروي بَهكره » « اهلَ المكر ، \* وما هذا اوإن الوَنَى \* بل هو زمان استنجاح المُنَى \* » « فان العدو المخادر قد آن اوإن أن ، يُصْعِر \* وليل الهدى قد » « قرب ان يُسْفِر » \*

ومن رسالة اخرى في استدعاء مظفّر الدين من إِرْ بِل تشتمل على حادثة عكّاء ووصف اكحال أكجارية فيها

«قد علم ما دهم المسلمين من العدوّ الكافر \* والطاغية الحاشد » «الحاشر \* وإنّه ورد في البحر بكلّ مَن للكفر في البلاد والجزائر \* » ﴿ وَمَا قَصْنَ اللَّا بَيضَةُ الاسلام وحَوْزته \* وَإِنَّ الله تعالى هو الذي » ﴿ تَكَفَّلُ ؛ بذلَّة اعدائه عزَّته \* ولا شكَّ انَّه عَرف ما تمّ منه على عكًّا ﴾ "بعد ذبّنا عنها في هاتين السنتين \* والمضايقة للفرنج ممّن بعكّا ومنّا » ﴿ بين الحصارين \* وإنهم كلُّها دبُّرول امرا دمَّرناه \* وكلُّها حقَّقول كيدا » «ابطلناه \* وكلُّما قدُّ مول مَنْجَنيقا ، أخَّرناه وعطَّلناه \* وكلُّما ركَّبول برجا » "احرقناه \* وكلُّما كُنُّفوا حجابا خَرقناه \* وكُلُّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ » "أطْفَأَهَا الله \* حتى لم يبق لمكْرهم مَكّرٌ ولا لكيدهم مجال \* ولم يَتَّسِق " " في هنه المدّة لهم حال \* وقُتل منهم في عِدّة دَفَعات زُهاء خمسين » "الفَ مقاتل \* من فارس وراجل \* ولم نشُكَّ في استيعابهم بالردى \* " " وإنّ حزب الضلال قد أفناه حزب الهدى \* وحَسِبْنا انهم بائدون \* " "فاذا هم زائدون \* وظَنَا ، انّهم هالكون \* فاذا هم في نَهْج القتال " "سالكون \* وهم حطب نار الحرب \* وطُعْم الطَّعْن والضرب \* وكم " ا ا . من ٢ ا . الكفر ٢ ل . قد آن ان ٤ ل . تَكُفَّلُ ٥ ل . مُخينيقا ٦ ل . وظنَّنا

﴿ بذلوا ارواحهم على حبُّ المَقْتُره \* وحصلوا تحت العجز لزعهم انَّهم » ﴿ يَاتُونَ بِمَا فُوقَ الْمَقْدُرِهِ ﴿ وَلَمَّا دَخَلَتَ هَٰنَ السَّنَةِ أَشْفَقْنَا عَلَى مِنْ ﴾ ﴿ فِي عَمَّاء مِن الاصحاب والاجناد \* وقلنا هؤلاء قد بذلوا في الجهاد » ﴿ مَا كَانَ فِي وَسَعْهِم مِنَ الْاجْتِهَادِ \* وَرَأَيْنَا أَنْ نَجِدُّدُ لَلْبَلْدُ الْبِدُلُ \* » « وإن نسُدٌ ونسدّد عا نستأنفه الحَلّة والخَلل \* وكان فيه اكثر من عشرة » « اللف رجل \* من كلّ ذِمْر مُشْيع وكُميّ بَطَل \* فخرج هؤلاء ولم يدخل » « اليه مثل تلك العِدُّه ولم يكن ايضا مَن دخل بذلك الحِدُّ وبتلك » ﴿ الشدُّ \* فانَّ العجر قبل استكالها مَنْع راكبه \* وَحَمَّى جانبَه \* ووصل » « العدرّ وعجّل مراكبه \* فاكتفى البلد بمن فيه وما فيه كفايه \* وإنكل » « على الله الذي عصمته من كل واقعة وقايه \* وجاءت ملوك الفرنج » « خلاف كلّ عام « في جدّ واعتزام « وحَدّ واهنام » وجمع أهام « ونار » ﴿ نَعَمَّاهِا العدوّ من جهنَّمه وضِرام \* وغَرام بالواقعة وعُرام \* واحتداد » « للحادثة واحتدام \* وباس وإقدام \* وناس وأقوام \* وحَشْد ملأت » « به سُنُنها \* وأخْلت منه مُدُنها \* ووصل ملكا افرنسيس وانكتير \* » « وقد احكما التدبير \* وأجلبا مخيلها ورَّجْلها \* وإناخا بكَلْكُل كُلُهما \* » ﴿ وَبَرَكَا بَثِقَالِهَا \* وزحفًا مَجَهْدها وجهلها \* ووافوا بكلُّ برج وثيق \* " « وكل منجنيق كنيْق \* وكلّ آلة هائله \* ودبَّابة للبلايا حامله \* ونصبول » « ثلثة عشر منجنيقا على موضع واحد \* واهبطوا حجارات السور بكلّ » « حجر صاعد \* وبأشرول الباشورة بالهدم \* واكخندق بالطّم \* والسُوْرَ » النقب والثلم \* وخرج من نقابي البلد من ارتد عن الدين \* » « وإعان نقّابي الملاعين \* حتى وقعت ابدان السور وإبراجه \* وتبادر » « الى الثُلَم أعلام الكفر وأعلاجه \* واصحابنا مع ذلك ثابتون ١ \* " «ناكِبون كايتون \* قد سدّوا تلك النُغَر بنفوسهم \* وجعلوا حجارات "

ا ا . ثابتون نابتون

« الفرنج وجراحاتها مَغافِر رؤوسهم « وكشفول وجوههم لقُبُل السهام » » ﴿ وَتَلَقُّعُوا مِن وَقْعَ بِينَصْهَا بَحُمُرُ اللِّيامِ \* تَرْشُف شِفَاهُ الشِّفَارِ دَمَاءَهُ \* » ﴿ ونشكر ملائكةُ الساء ساحَهم بالمهج وسخاءهم ﴿ كُلُّما انتظموا مع العدق ›› « انتثر \* وكلُّما نهضوا لتَلَقَّيه عثر \* وكلَّما طلع اليهم ردُّوه بغربهم \* » < وَكُلُّمَا اجتمع بهم فرَّقوه بطعنهم وضربهم \* وهم يواقعون ويواقِّعون \* » « ويكافحون ، ويلافحون \* وكلّ قد وقف في موقف الكرام وسلّ » « نصله \* واثبت في مستَنْقَع الموت رجله \* وودّع للجنّه في لقاء اهل » « النار اهله « فخانهم بعض الامراء الجُبناء « واخذ المحياة بترك الحياء » ﴿ وَفَرَّ مِنَ الْبَلَّاءِ الْيُ الْبَلَّاءُ \* وحسب النَّجَاةُ فِي النَّجَاءُ \* وهرب في » « بَرْكُوس قد اعدّه لذلك اليوم \* وآثر على جراح السيف جراح » « السبّ واللوم ، \* واستصحب امثاله واستتبع \* وابعد في فراره وابدع \* » « وأضعف بضّعف قلبه قلوبَ الباقين \* وأطبع أفاعيَ الكفر في » « نهش الراقين \* على انّ الأصحاب ما آذنوا بالإصحاب \* ولم يقابلوا » « الضِراب بالإضراب \* وما زالوا يواصلون بالقواطع \* ولا يرتاعون » المروائع \* ولا يَرعون مَقام المَقامع \* ويطالبون من الارواح بالودائع \* » « حتى انتقل القتال من السُوْر الى الدُوْر ومن القوارع الى » « الشوارع \* ودخل العدوّ المدينة على سَيلُم بالحرب شبيهه \* وأمن » « أَخُوفُ وَأَخْطُرُ مَنَ كُريهِه \* وقطيعة فظيعه \* كُلُّ مُنَّةً لَهَا غير » « مستطيعه \* ولولًا ما اتَّفق بعد قضاء الله من الاسباب المُوْهِنه \* » « لم تكن عكَّاء بالمكنة للعدوّ ولا المذعنه \* وإن ذهبت المدينة » « فالدين لم يذهب \* وإن عَطِبت فالاسلام لم يَعْطَب \* وإن مُلكت » « واحْتُلَّت ، فا اختلَّ الملك \* وإن سُلِكت ووَهَت فا وَهَى السلك \* » « وانَّما نبَّه الله بها العزائم الراقع \* واجرى مياه الهم الراكه \* وبعث » ١ ١ . ويدافعون ويكافحون وكل ٢ ١ . ل . والذم ٢ ١ . واختلت

« اَكَمِيَّاتُ النَّاعِسُهُ \* وحرَّكُ الْمُخْوَاتُ الْمُتَنَافُسُهُ \* وَكَمَّا اظْهُرُ عَجْزَنَا عَن ﴿ قَدْرَتُهُ وَقَدَّرُهُ \* سَيْظُهُرُ عُرِّنَا بَنْصَرَتُهُ وَظَفَرُهُ \* وَنَحْنَ الَّيْ الْأَنْ كَمَا ﴾ « كُنَّا محدقون بخنادقهم « آخذون بعَخانقهم « نُوسِعهم الردَّى في مَضايقهم « » « ونجذبهم في كل يوم الى مصارعهم « ونكدّر بعَلَق نجيعهم صفو » ﴿ مَشَارِبهِم ومَشَارِعهِم \* فَا خرج منهم من دخل \* وما انقطع الله من » « وصل \* وما أَصْحَرَ الا من نَدَبَه عِرّ يسُه وعِرْسُه \* وما برز الا من » « واراه من بطون الخُوامِع رَمْسه \* فهم مقيمون لا يَريمون مخيَّمهم \* ولا » « يَرُومُونَ ان يَهْجُرُولَ مَجْثِهُم \* ومَا أَيْسُولَ بَهَرَابِضُ الْمَضَارِبِ \* اللَّا لَنَفْرَتُهُم » ﴿ مِن مَضارِبِ القواضبِ \* وهم مع ذلك يُرْجِنُون تارة بالخروج الى » « المَصافِّ \* وأونة بالنهوض الى بعض الأطراف \* وفي كِلا القصدين » ﴿ إِن شَاءَ الله دمارهم المعجَّل \* وَبُوارهم المؤمَّل \* فَانَّا نَعْتَرَضُهُم أَيْنَ ﴾ « واجهوا ونواجهم اين اعترضوا ، « ونُعَيَّرُهم اين نهضوا \* ونُثيرهم » « للوت اين ربضول \* وربُّما غرِّتهم عكَّاء فطُّعُول وطَمعوا ، \* واتَّفقول » ﴿ عَلَى الْمُصَافُّ وَاجْتُمْعُوا \* وَوَقَعُوا عَلَى نَارِ الْحُرِبِ وَقُوعُ الْفُراشُ \* » « وتعوَّضوا مَصارعَ امثالهم والثرى لهم وَثِيرُ الفِراش \* فان برز العدوّ » « فالمَنون له بارزه \* والعزائم له مناجزه \* والعساكر الاسلاميّة اليه » « وعليه زاحفة حافزه \* والمجلس اولى من ، يَنْتَيْنِي وَيَحْتَمِي \* وإلى هذا » «المرام من قهر الكفر يَرْتَهي وَيْشَهِي \* ويصل مجمعه اللَّهام الملنهم \* » « وبجمره الملتهب المضطرم \* وبَعَجْره المحتد المحتدم \* وبفيلقه الفالق » « ترائك العدا \* السافك السابك في نار الوغى سبائك الظبا \* » « اكحاصّ اكحاصد بجدود الشفار سَنابل؛ الطُّلِّي \* وهو لا شكّ ينهض » « ویستنهض مَن وراءه \* ویستدعی مَن اذا ناداه اجابه وجاءه » \*

ذكر لطف من الله في حقي ، خنيّ

كان السلطان قبل استيلاء الفرنج على عكَّاء بسنة قد عمل ترجمة تفرّد بها القاضي ابن قريش لمكاتَبته ، الاصحاب \* ليكتب بها اليهم ويعود بها الجواب \* فلم يُبْقِ ، المكاتبةَ ابتداء وجوابا بخطّي \* وخرج حُكم عكّاء في الكتابة عن شَرْطي \* فقلت لاصحابي ما صرف؛ الله قلمي عن عكَّاء الآ وفي علمه انّ الكفر اليها يعود ﴿ وإنّ النُّحوس تُحلُّها وترحل عنها السُّعود ﴿ واستعاذني الله ه من استعادتها \* وردُّها الى شقاوتها بعد سعادتها \* ولقد عصم الله قَلَمِي وَكِلِمِي \* وعُرْفُ شِيم عَخايلِ أَلطافِه من شِيمِي \* وهذا قلم جمعتُ به أشتات العلوم مدّة عمري \* وما اجراه الله الا بأجْري \* فاكحمد لله الذي صانه \* وعظّم شانه \* وما ضيّع احسانه \* وهو للفقه والنُتيا \* ومصاكح الدين في الدنيا \* وما عُرف الا بعُرْف \* فا صُرف الا عن صَرْف \* وما سِفارته الله في نجُمع \* وما إِسفاره الله عن صبح \* وما تجارته الآ لرَجْ \* فهو بمين الدولة وإمينها \* ومُعين الملَّة بل مَعينها \* بهداده يُستمدُّ إمدادها \* و بسِداده للثغور سَدادها \* ودواته دواء المُعْضِلات \* و بعقه حلَّ المشكلات \* وبخطَّه حمَّ عوادي الخطوب \* وبقطُّه ، قطُّ هوادي القطوب \* وبَبَرْيه بُرْء الامراض \* وبدّرة دَرّ الأعراض \* وبدّرة انتظام عقود العقول \* وبدراريه ابتسام الإقبال والقبول \* ويجُرْيه جَرْي الجياد للجهاد \* وبسعيه سعى الأمجاد الإنجاد \* وبحركته سكون الدهاء \* وببركته رُكُونِ الرجاء \* فَا كَانِ اللهِ لِيُضيعَهِ في صونِ مَا لَا يَصُونُه \* وعون من لا يُعينه \* فَخِنْتُ على عَكَّاء من وقوف قلى عنها \* وكان، قد ألهمني ٨ الله فانَّه صانه ولم يصنها \* وشكرت الله على هنه اللطيفه \* والعارفة الطريفه ، \*

ا ا . من الله خفي حفي ۱ ا . لمكاتبة ۲ ل . تُبَتِي ١ ا . ضرب ٥ ل . بالله ٢ ا . والدنيا ٢ ل . ولة علّه ١ ١ . وقد كان الهمني ١ ١ . الظريفه

ذكر ما جرَت عليه اكحال , بعد استيلاء الفرنج على عكّاء من الوقائع

وفي يوم الخميس انسلاخ جمادى الآخره \* خرج الفرنج من جأنب البجر بالعِدّة الوافره \* وانتشرول بالمرج الى الآبار التي كان حفرها العسكر \* فضُرب الكُوْس السلطاني فثار المعشر وقام المحشر \* وأنهض السلطان الى اليزك مَن قوَّاه \* وأتبعه بهَدد تلاه \* وقد طار غراب الغُبار \* وتبرقعت بالتراب عرابُ المضار \* وشَبَّت الوغى بكلُّ شَبُوب تُمانِع سوى فارسِها رَكَابَها \* ونُعِير الشَّمسَ مِن نسج حافرها نِقابَها \* في غُلْب كالقواضب يُرَوُّون القَواصِب ، \* وطوالع من الغروب يعدن في الغوارب غوارب \* وحَمَل على أبطال الباطل حُماةُ الحقِّ \* فردُّ وا الكفر بذلك الخَرْق المتَّسع متَّسعَ ، الخَرْق ، وإنهزم الفرنج فجالت العرب دونهم ، وحالت بينهم وبين اسوارهم وأحالت عليهم مَنُونَهم \* وصرعوا زهاء خمسين رجلا \* كرُّول عليهم بكاسات المنون نَهَلا وعَاللا \* وردُّوهم الى مراكرهم \* ولم يَبِنْ ؛ لقادرهم فضل على عاجزهم \* ثم كرَّ الفرنج على المسلمين كرّة عظيمه ﴿ كَادَتُ تُحْدِثُ هَزِيمُ ﴿ فُوقَفَ اصْحَابِنَا وَثْبَتُوا ثُمْ وَثُبُوا ﴿ وأسعروا • نار الحديد وألهبوا \* ونظموهم بالقنا ونثروهم بالظّبا \* وفرشوا منهم قَتْلَى على الرُبا \* واحتَبَتْ سيوفهم بالأعناق والطُّلَى وحلَّت من حياة العُدَا الحُبُا \* ودخل القوم الى خنادقهم ووقَّفُول وراء اسوارهم \* بإثارة عِثْيَرهم ، وإثار عِثارهم \* وإنتصف الاسلام من الكفر في ذلك اليوم بعض الانتصاف \* وإخذ يد النصر على المصافاة بصافحة المصاف \* وفي يوم الجمعة ثامن رجب جاءت الرسل في تقرير القطيعة المقرّره \* لخلاص الجباعة المستأسّره \* وإخبروا انّ ملك افرنسيس صار الى صور \*

ال. جرّت اكحال ٢ ل. القواضب ٢ ا. المخرق المنسع اكخرق ١٤. يبق ٥ ل. واشعلول ٦ ل. عَثْيُرهم

ورَتَّبِ الدُّوْكَ نائبَه وولاه الامور \* وإنَّه قد عزم ، على العود الى بلاده \* بعد ما جرى الامر بعكًّا على مراده ولنه وكُّل المركيس في قبض نصيبه \* ورضي بتدبيره وترتيبه \* فانهض اليه السلطان وراءه رسولا بتَّحَف تليق به \* يستخرج ضائره فيما هو من أربه \* ونقل خيمته يوم السبت العاشر الى تلُّ بازاء شَفْرعَمٌ وراء التلُّ الذي كان عليه نازلاً ﴿ وَحَلَّى المُوضَعَ الذي حَلْه وخَلَّى الذي اخلاه عاطلا \* وما زالت الرسل تتردّد \* والرسالات تَجَدُّد \* والآراء والآراب تجتمع وتتبدُّد \* حتى أحضر مائة الف دينار والاسارى المطلوبين وصليب الصلبوت \* ليوصل ذلك كنَّه الى الفرنج في الأجل المضروب والوقت الموقوت \* ووقع الخُلْف في كيفيّة التسليم والتسلّم \* وكيف محصل الوثوق بالكنّار مع تحمّل هذا المَغْرَم \* فقال السلطان اسلَّمه اليكم على ان تُطلِقول اصحابنا اجمعين \* وتأخذوا بباقي المال على سبيل الرهن ، قوما معيّنين \* فابَوا الا اخذ الجميع \* في الزمان السريع \* والوثوق بأمانهم وإمانتهم \* والتنويض في اصحابنا الى خِيْرتهم \* فقلنا لهم تَضَمَّنكم الداويَّة فما دخلوا في الضمان \* وساء فيهم ظنّ السلطان \* وقال اذا سُلّم اليهم \* من غير شرط الاحتياط عليهم \* كان فيه على الاسلام غُبْن عظيم \* وعاثر الى الابد مقيم \* فلو أيقنّا خلاصَ اصحابنا \* وعرفنا بنجاتهم انتظام اسبابنا \* سمحنا لهم في اكحال \* بصليب الصلبوت والاسارى وللمال \* وبقى الامر وإقفا الى ان انقضى الاجل وانتهى التُرْمُ ، الاوّل وجاء الرسل وابصروا ، الاسارى حضورا . والمالَ ، موزونا موفورا \* وظنُّوا ان صليب الصَّابُوت ، قد ارسل الى دار اكخلافة فليس له وجود \* فسألول إحضاره وهم شهود \* فلمَّا أحضِر خرّوا له ساجدين \* وأقرّوا به شاهدين \* وعرفوا ان الشرط بالوفاء

ا ل. عمل الرهاين الرهاين الريم (ع) الريم (الم الريم ا

مقرون \* وإنّ الأداء بخلاص اسارانا مرهون \* وظهرت علامات مكرهم \* ولاحت أمارات غدرهم \* وفي يوم الأربعاء العشرين ، من رجب اخرج الفرنج الى ظاهر المرج خياما ضربوها \* وقبابا نصبوها \* وخرج ملك الانكتير الى خيمته \* ومعه خلق من خيّالته ورَجّالته \* ذكر غدر ملك الانكتير وقتل المسلمين المأخوذين بعكّاء ٢

وفي عصر يوم الثلثاء سادس عشري رجب ركبت الفرنجيَّة بأسرها \* وخرجت من مستفَرْها \* وسارت بخيلها ورَجْلها \* وجعفلها وحَفْلها \* وجاءت الى المرج الذي بين تلّ العياضيّة ، وتلُّ كيسان ﴿ وَنَفَّدُ الْيَرْكُ وإخبر؛ السلطان \* وركبت العساكر نحوها متسابقة متلاحقه \* وشامت صوارم صادفةً وعزام صادقه ، وكان الملاعين قد احضروا اسارى المسلمين \* في الحِبال . واقفين \* وحملوا عليهم وقتلوهم بأجمعهم \* وألَّمَوْهم على مصرعهم \* فحمل عليهم العسكر وهاجهم \* وضرب بامواجه امواجهم \* وقتل منهم خلقا \* واوسع فيهم خَرْقا \* واستشهد منّا كردي حُمَيْدي وبدويٌّ \* وكلاها من الموصوفين بالشَّجاعة وهو من ماء الرحمة على الكوثر رَوِيٌّ \* فَامًّا انصرف العدوّ الى خيامه \* وركَّد الرَّوْعُ بهُنار قَتامه \* شوهد المستشهَدون بالعَراء عُرْيا \* وإنَّها عُرُّوا ليَكتَسُوا من حلل الجنان التي أكرمهم الله بها وَشْيا \* ومضى الناس اليهم فعرفول معارفهم \* ووصفول في سبيل الله مواقنهم \* وما أكرمَهم رجالا \* وإحسنهم في الشهادة والسعادة حالاً \* ولمَّا غدر الفرنج بسفك الدماء \* وهتك ستر ، الوفاء \* نصرُّف

ا ا . ل اكحادي والعشرين . والكلام السابق صريح في ان استهلال رجب كان بانج .عة وكذلك ما ياتي بعد سطور . وعبارة الروضتين متناقضة (انظر ص ١٨٩ ج ٢) توله بعكاء ليس في ل . ٢ ل . الغياضية ٤ ل . واخْيِر ، ١ . اكخبال ٢ ا . سنور

السلطان في ذلك المال \* وبَسَط فيه يَد النوال \* وأعاد ، اساري الفرنج الى دمشق لتعاد الى ، اربابها \* وترجع الى ايدي اصحابها \* فانهم كانوا جُمعوا من اهل البلد للحاجة اليهم \* فلمَّا استَغني ، عنهم رُدُّ فل عليهم \* وأعيد صليب الصلبوت؛ الى الخزانه \* لا للإعزاز بل اللهانه \* فان غيظ الكفَّار مجفظنا ، للصليب شديد \* والرُصاب به عندهم على مَرّ ١ الجَديدَين جديد \* وقد بذل فيه الروم ثم الكُرْج بُذُولا \* وانفذوا بعد رسول رسولا \* فما وجدوا قبولا ولا صادفوا سُوْلا \* وفي يوم الخميس الثامن والعشرين من رجب قوّضت الفرنج خيمها وعبرت النهر \* وقاربت المجر \* وضَربتُ بينهما الخيام \* وانبتت من الرماح المركوزة على سِباعها وضِباعها ٧ الآجام \* فقيل ٨ للسلطان \* ما حركة القوم الا لقصد عسقلان \* فجاشت هومه وعَبّ عُباله \* واجتمع بناديه لإجالة قِداح الرأي اصحابه ، وسع سعابه ، وصع حسابه ، وحكم فأحكم ، وَبَرَى فابرم \* واستشار وإشار \* واستثار وإثار \* واستورى زناد الآراء \* ولمترَى مُراد الأمراء \* وقال هذا العدوِّ طغى واستكبر \* واصْحَى له الأفقُ وإفاق واصحر \* وقد تحرُّك بعد سكونه \* وظهر بعد كمونه \* وغرَّتُه عمَّاء فطمع في عسقلان \* واستَرق جانِبَنا الخَشِنَ الشديدَ عليه واستَلان \* وهذه جموعه بارزه \* وكعوبه راكزه \* وعوراته باديه \* وثوراته عاديه \* وتكراته معروفه \* وغَدراته موصوفه \* وكنّا نقول اذا برز نبارزه \* وإذا خرج نناجزه \* وإذا فارق مكانه نتمكّن من تفريقه \* وإذا ركب الطريق نركب الى طريقه \* وإذا توجّه الى موضع أوضَّعْنا الى مواجّهته \* وإغرَينا ألسنة الأسنَّة بمشافَهته ومسافَهته \* وإلآن ألان الله لنا الشديد \* وإدنى علينا البعيد \* واخرج العدوّ من الضِيق الى السّعه \* وابرزه من وراء ال. وعاد ١٦. لاربابها ١ ل. السَّنغني ٤ ل. واعيد الصليب الى ٥ ا. لحفظنا

٦ ا ممر ٧ ا . وصباحها . ل . على سباعها الأجام ٨ ا . وقيل ٩ ل . فاشار

الاسوار والخنادق المتنعه ، وإن لم نَلقَه في طريق مَسِيره ، ونجدّ في التدبير لتدميره ، \* وصل الى عسقلان فصار لنا منها شُغُلُ عَكّاء واصعب \* وحينئذ نتعب وصَدعنا ، بها لا يُشعَب \* فقالوا هو يسير بالبجر محتميا \* وعن ٢ النهج منتئيا ؛ \* ويقصد الساحل الساحل \* ويقتصر المراحل \* والذي يلى الساحلَ في الطرق إمَّا إَجامٌ وغياضٌ غَلِقة مُتَأْشِّبِهِ \* وَإِمَّا رَمَالُ وَتَلَالُ ضَيَّقَةً مَتَكُنَّبِهِ \* وَهَنَاكُ مُواضَعٍ يَكُن فَيْهَا مَضايقته على الرَضايق \* ومواقعته بالعوائق \* فتقدُّم السلطان الى عَلَم الدين سلمان بن جَندر \* وامير من اهل الخُبرة آخر \* بالمسير الى تلك المناهج \* ومشاهن ما لها من المُغارج والدّوائج \* وكثُّف المواضع التي يُلقى فيها العدوِّ ويؤمُّل بمقاتلته فيها من الله النصر المرجوِّ فسارا يننُضان تلك المسالك \* ويكشفان الأماكن التي تكون مَعارك \* ونشُّخذها لمَبارّ المرام مَبارك \* ولمَدار المُراد مَدارك \* وعادا وقد ظفرا بِقاع وبِقاع وعيَّنا على اماكن ومكامن \* ومواطئ ومواطن \* ووقع الإجماع على الاجتماع \* على اللقاء والقراع \* في مذاهب تعيّنت \* ومسارب تبيّنت \* وسهول عُرفت \* ومُرُوت وُصفت \* وصُمَّ العزم على ان الفرنج اذا سار وا سرنا على عراضهم \* واستقمنا على جَدُد الجدّ في اعتراعهم واعتراضهم \* ذكر رحيل الفرنج صوب عسقلان

ورحيلنا للقاءهم

وفي سُعْرة الأحد غرّة شعبان \* اضرم الفرنج في منازلهم النيران \* واصبحوا على الرحيل \* والاصواتُ مختلطة بالصَّيل \* والارض مضطربه \* والساء معتجبه \* والقِباب تُقوَّض \* والعِياب تُنفَض \* والجِعاب ه تُنذَل \* والهضاب تُنقَل \* والذئاب تَعسِل \* والزَغْف يُفاض \* والحتف بخاض \* والخيل تُنقر \* والسيل يُهرَج \* وذوائب الذوابل تُنشر \* وانباب النوائب النوائب الدوابل تُنشر \* وانباب النوائب النوائب الدوابل تُنشر \* وانباب النوائب النوائب الدوابل تُنشر \* وانباب النوائب ا

تُكشَر \* ولواء اللَّاواء يُعقَد \* وضِرام الضَّرَّاء يوقد \* والبيارق تَختفق ١ \* والبوارق تأتلق \* والدوّ دُو \* والجوّ جَو \* وللحديد تبوّج \* وللعديد توج \* وقد ثارت الجواء \* وفارت الجَأ واء \* ودجت الاضواء r \* ورجّت الضوَّضاء \* وسال الوادي \* وعدت العوادي \* وسار الأعادي \* وعلم ، السلطان تدبيرهم \* وعرف ؛ مسيرهم \* فرعدت كُوْساته \* وغرّدت بُوقاته \* وصاحت طبوله \* وساحت سيوله \* وإنسحبت ذيوله \* واصطخبت ، خيوله \* وبرقت لوامعه \* واشرقت طوالعه \* وهَضَت عزائمه \* ووَهَضت صوارمه \* وحَلَّقت العِقبانُ الى مَطار مَطاردِه \* وتألَّقت الخِرْصان في مَعاقل مَعاقد، وسار وأرضُه جُرْدُ الضوامر \* وساق، نسجُ الحوافر \* في بجار سوابح يوج على شكائمها اللَّعاب \* وغُدران سوابغَ كالزُلال لدَّعَه الحَباب \* ومَجْر ملتهب الجوانب \* مشتعل القواضب \* وقُبّ معقودة السبائب \* مَقُودة الجنائب \* معصوبة الموادي هادية العصائب \* وعُرْب ملويّة العائم بِالشُّهُبِ \* مَلُوثة الْبُرود بِالقُضُبِ \* وتُرْك كَالأَقَار في هالات التُرُوكِ \* وماليك في حالات الملوك \* عِمَاق الوجوه على الوّجيهيّات العِمَاق \* قد خُلقوا النَّبات مع قلق الأخلاق \* وإعاجمَ ، على العِراب \* وهضابٍ على هضاب \* وَكُرْد بجصون الدروع مُحْتَمين \* وقِباب اليَلَب مستعصمين \* في مسرودة الحَلَق \* مسدودة الحَدَق \* تَقَرّْقُر عنها اللَّهاذم \* وتَقَرِّقِه اذا فُلَت بها الصوارم \* وجيش يصيب العدوّ ولا يُصاب \* ويَعيب الاقران ولا يُعاب \* من كلّ ناصر للحق على ضامر للسبق \* خارق للنقع راقع للخرق \* فاتق للرَّنْق راتق للفتق \* مُعْنِق الى الضرب ضارب للعُنْق \* وَفَيْلُقٍ هَمَّهُ فَلْق الْهَامِ \* وجمعفل مُلتهم للجعفل اللَّهام \* يجوي كل أغلبَ عَبْلِ الذراع \* وأشَمَّ رَحْبِ الباع \* خوّاض الكتائب \* فيّاض القواضب \*

ال. تَحَنَّفِتُ ٢ هذه السَّبعات من ودجت الى وعدت ساقطات من ا. ٢ ل. وعرف ٤ ل. وعلم ٥ ا. فاصطحبت ٦ ل. واعاجم ٢٠٠٠ هضاب

روّاض الرعان ، نَضناض السِنان ، مَوّار العِنان ، فوّار الجَنان ، قائد الخيل \* ذائد ، السيل \* رائد الليل \* وهاجت العساكر وماجت الزواخر \* فزارت القَساور وأزهرت الزواهر \* وتناوحت جَذَبات الحديد وعَذَبات الحرير \* واشتبه سَهَكُ ، الماذِيّ بعبيق العبير \* وكانت نوبة اليزك في ذلك اليوم لللك الأفضل. وهو في نُخبة المجمعنل \* بدور ليل القسطل وشموس يوم المحفل \* فوقف لهم وقفا أثَّرهم \* وألهبهم بنيران النصال واسعرهم \* وقطع طريقهم \* وقصد تفريقهم \* وسطا على اوساطهم \* ونادى بإيراء زناد ، إيراطهم ، فانقطعت الحخرهم عن الحائلهم ، وسدد سهام المنون الى مَقادَلهم \* وارهق اليهم الأجل \* واحرق عليهم الْعَجَل \* وطرَّق نحوهم الوجل \* وإنهزم من تقدُّم ولحق الأوَّل \* وتعكُّس من تأخُّر وانخذل وانخزل \* واوقد نارا على اهلها مُشْعَله \* وترك تلك الوقعة للمجاهدين اكحاضرين مَشعَله \* وننَّذ الى والله يستنجل \* حتى يسرع اليه مَدده \* ويقول ان أمددتُ بألف ما ابقيتُ من هؤلاء وإحدا \* ومتى يتَّفق مثل هذه الفرصة لو ؛ ارى لي مساعدا \* وتردّدت الى السلطان رسل استنجاده واستمداده \* وهو متحتَّق انه لو ساعده القُدَر بالقُدْرة لَمَرَى دَرَّ النصر على مُراده \* فسار من كان حاضرا من العسكر على عزم إنجاده وإسعاده \* ثم قيل للسلطان ما كنّا ركبنا بنيّة المصاف في هذه المرحله \* والناسُ قد سَبقوا الى المنزله \* وهناك عند قَيْساريّة الحرب امكن \* والقلب الى انتهاز الفرصة اسكن \* وابطأوا عن الاصراخ \* فآذن رُوعُ الفرنج بالإفراخ \* وعرف ملك الانكتير بما تم على ساقته \* وإن الذي وراءه في عاقته \* فصَرَف عنانه وصرّف عناده \* وعاد عاديا بحماته فحمى بَمَدده أمداده \* والملك الافضل قد بَدَل وُسعه \* واوضح في الجِدّ شَرْعه \* وقتل من وصلتْ اليه ين \* ولقد كان يُضعِف عدد

١١.زائد ١٢ ل. سَهْك ١١٠ناد . ل. زياد ١١٠أو

الاعداء لو تَضاعفَ عددُه \* وبقي يتلبُّف على ما فاته من الفرصه \* واعوزه من حِصَّة تلك الحِصَّه \* فقد أنهاض بانتهاضه جناح الكفر \* وَكَادَ يُفْتَحُ لَارْتِجَائِهِ رَبَّاجُ النَّجَاحِ فِي النَّصِرِ ۞ ومن جملة من كان مع الملك الافضل من خواص الامراء والماليك \* سيف الدين يازكوج وعزّ الدين جُرْدِيك \* وإنَّفق قولهم على ان العدوّ كان قد انكسر \* وتبدُّد نظمه وتبتر \* وانه لو انصل بهم مَدد \* لم يبق من الاعداء احد \* ونزلنا تلك الليلة بالقَيْمُون \* في الوقت الميمون \* وعلى الساقة المنصورة لحفظ الاثقال اتُوعَمَن على ما تَخلُّف ، فيها من العدرِّ الغاره \* عَلَم الدين سلمان وحسام الدين بشاره \* ورحلنا يوم الاثنين ثاني شعبان ونزلنا بقرية يقال لها الصِّبَّاغين وبتنا بمنزلة يقال لها عيون الأساود \* وأمّر السلطان للمَشُورة بحضور اوليائه وإمرائه الاماجد الاجاود \* والفرنج لمَّا وصلوا الى حيفًا وقد وصل اليهم الحَيْف \* وساقَ ساقتُهم السيف \* وخاصوا من نواجذ النصال \* وإنياب النبال \* اقاموا جها حتى يَندمل جريجم \* ويستريح طليحم \* وتهُب ، بعد الركود ريحم \* وركب السلطان الى الملَّاحة وهي بعد حيفًا منزلةُ القوم \* وَكَشَّف ما حولها باكَوْم \* وعرف هل عليهم منها مَدخَل \* وهل يصاب منهم ، فيها مَقتَل \* ثم عاد الى منزلته وإقام بها يوم الثلثاء \* وسيّر الاثقال الى مجدل يابا ليلة الاربعاء \* واصبح راحلا \* فا حَلّ حَياه بأرض الا احيا ماحِلا \* ونزل على النهر الذي يجري الى قيساريه \* وعسكره قد طبّق تلك البرّيه \* وكان العدوّ قد تحوّل الى الملّاحه \* ومكث بها للاستراحه \* وإقام السلطان بتلك الناحية يتحوّل من رابية الى رابيه \* ويُرهِف للقاء الفرنج بحضّه وحثّه كلّ عزية نابيه \* وآتي مرارا بأسارى خطفوا من مواقفهم وقُطفول من منابتهم \* وطُرّق الانكدار الى ثواقب ثوابتهم \* فامر بإراقة

١ ا . خلف ٢ ل . وتيها ٢ ا . فيها منهم

دمهم ، واطاحة رمهم ، واخبره بعض الاسارى ، انهم يوم رحاوا وصلوا الى حيفا حيارى ، وطُرح منهم وجُرح كثير ، سوى من أُخذ فهو الآن اسير ، وهلكت بين عكّاء وحيفا اربعائة فرس ، ونجوا منكم بأننسهم على آخر نَفَس ، ولو انّكم كَبَسنم كسبتم ، واعريت وهم من الحياة لو انّكم بهم التبستم ، فصل من كتاب الى مظفّر الدين

بذكر ما جرى بعد الرحيل من عدّاء الى هن الغاية لاستدعائه « ولمَّا فرغ العدوّ من شغل عكَّاء حسب انّ كلّ بيضاء شحمه \* وإنّ » « كُلُّ سوداء فحمه \* فرحل على صَوْب حيفا واقعا في حَيْفِه \* باحثا » «عن حتفه بظِلْفه \* زاعا انه على قصد عسقلان خذله الله وخيَّبه في » « قصن وزعمه \* وهو حاصل منّا على صدّه ورغمه \* وكان رحياًهم مستهلّ » « شعبان وملك انكتير قائده الى البوار ، ووافد اهل النار الى النار ، » « ولَقيناهم مِن بَوايرنا بواير، التَبار، وقد رحلنا في عراضهم لاعتراضهم » « وتعثيرهم في طريق انتهاضهم \* وأَقُوا يوم رحياهم من اليزكيَّة الزكيَّة كلَّ » « نكاية فيهم شدين \* وكل روعة لم مبين \* فانتهم قطعوا ساقة العدو عن » « اللحاق عِقدٌ منه \* وفأوا عن الحدّة في الحركة حدّ عزمته \* وقتاوا خيلا » " وخيَّاله \* وفوارس ورجَّاله \* وقدرول وتمكَّنوا \* وجرحول فأنخنوا ، \* » « ونهبوا وسلبوا واخذوا رؤوسا قطعوها \* ووقذوا نفوسا قلعوها \* » « وغنموا اقمشة وإسلح، « وحَصُّوا من اللاحقين بهم قوادم وإجنحه » » ﴿ ونزلوا على نهر حيفا وقد تم عليهم الحيف \* وتحكّم في فَلّهم السيف \* ›› « فاقاموا الى هنه الغاية لمداواة جريحهم \* ومواراة طريحهم \* وإراحة » « طليحهم \* وإثارة ما رَكَد من ريحهم \* وقد رحلنا وسبقناهم الى طريقهم \* » « عازمين على تبديدهم وتفريتهم \* وتشتيتهم ايديَ سَمَا وتمزيقهم \* فقد » ﴿ تَكُنَّتُ بِتَأْيِيدُ اللهِ ايدي الآيد من سبيهم وقتاهم \* والله بجمع شملنا »

ال. بَوَارِتُوَ. وهذه السجعة ليست في ا . ٢ ل. فانحنوا

«لتفريق، شماهم \* وما يجدّده الله لنا بعد هذا اليوم من غِبْطَه \* »

«ولاعدائنا من عَبْطَه \* الآ ونبادر ببشراه الى المجلس لتَقوَى في نصرتنا »

«عزيمتُه \* وتَشِيم بارقَ التوفيق في مَواقِفنا ، شيئه به وتَرُوض مَواحلَ »

«الاَمال مع أَوان الدِيْمة الربيعيّة دِيْمتُه \* ويَغلو ، في سُوق رواجِه »

«من الدين ما ظُنّ انه رخصت قيمته \* وكيف لا يأخذ ذلك الكريم »

«بثار الاسلام وقد سُبيَت من عكّاء كريمتُه \* وإذا تأمّل عرف انّ »

«الخطب عظيم وما لدفعه الا العظيم \* والهم مقيم وما لرفعه الا بأسه »

«المُقعد المقيم \* وسيقتضي دَينَ هذا الدِين ؛ الغريمُ الزعيم » \*

## وقعة قيسارية

وفي غُدوة الاثنين تاسع شعبان \* جاء من اخبر برحيل الفرنج السلطان \* وانهم سائرون ثائرون \* وعلى اجنحة الجُرْد طائرون \* وحول رجّالتهم يخيلهم دائرون \* وهم في جمع لُهام \* وقد انقسموا ثلثة اقسام \* كلّ قسم راجله بخيله محفوظ \* وبأعين القسمين الآخرين مِن خلفه وقدّامه ملحوظ \* وكان السلطان تقدّم من الليل \* بركوب الخيل \* فركب في كلّ خوّاض للخمرات \* فيّاض بالمجانحات \* منّاض بالمجانحات \* ملتم مع اللثم بالنقع والدُجن \* ملخف لولا الروع بالحلم والمحجا \* مقيّم في ممتم مع اللثم بالنقع والدُجن \* ملخف لولا الروع بالحلم والمحجا \* مقيّم في منونة الوغى \* مضطرم بجمرة الظبا \* على نزائع ينتلن الردى على صَهواتها \* وصواهل يقدفن الحام من لَهواتها \* ويكشفن الظلام بجَبَهاتها \* ويبارين الصفاح بصفحاتها \* ونُعاسِل الرماح باعناقها وطُلاتها \* وفيهم من رجال المحلقة المنصورة كلُّ سابق الى المنون على سابق \* وكلٌ تائق من رجال المحلقة المنصورة كلُّ سابق الى المنون على سابع \* وكل غابق بالنجيع صابح \* في عراب متمطيّة بالعراب \* ورقاق مخطيّة الى الرقاب \* وسار صابح \* في عراب متمطيّة بالعراب \* ورقاق مخطيّة الى الرقاب \* وسار

ا ا . لنشتيت ٢ ا . موافقتنا ٢ ل . ا . وتَغلول ٤ ل . الدّيثن ٥ ا . مارق

العدوّ وسرنا ، نَبْربه ونُباريه ، ونَجْتري عليه ٢ ونُجَاريه ، والمجاليشيّة ترمي وتُدمي \* وتصمّ وتصي \* وطيور السهام تقصد من الأحداق أُوكَارَها \* وَلاونار تَنشُد بالإِرنان اونارَها \* وهم في لباس حديدٍ سَدّ على السهام المنافذ \* واشتك النُشّاب فيهم فأشبهوا قنافذ \* وكانت هناك بركة كبيره \* ومياهها غزيره \* وهم على عزم ورودها \* والاحاطة بعدودها \* فحلَّاناهم عنها \* وابعدناهم منها \* وكان اكحزم تركهم حتى يخرجوا الى الفضاء \* فيَدخلوا مِن تمكّننا منهم تحت حُكم القضاء \* لكنّهم ارتابوا وارتاعوا \* وطلبوا النزول بها ، فا استطاعوا \* فانحرفوا الى الساحل \* وانصرفوا بالفارس والراجل \* واجتمعوا سائرين \* وساروا مجتمعين \* وما زلنا نلزُّهم ونهُزُّهم \* وتَحفزهم ونحُزُّهم \* حتى تبَّت مرحلتهم \* وعَّت مقتلنهم \* وتثلُّمت الصفاح \* وتحطُّمت الرماح \* ولجرت الانهارَ الجراح \* وجرى بالارواح الساح \* وحضر السلطان مع الجاليشية \* ناجحَ الإِرادة نافذَ المَشِيَّه \* ونزلوا على نهر يقال له نهر القَصَب \* وقد انصبُّوا الى النَصَب \* وما كانول يَرجُون \* وما كادول يَغِجُون \* ولمَّا نزلتْ بهم في مسيرهم النوازل نزلوا \* وحين وَلِيَتهم نصالُنا ومَناصلنا انعزلوا \* مقتل أياز الطويل

واستشهد في ذلك اليوم الهام المقدام «الأسد الضِرْغام » «الطاعن الضارب » الباسل السالب » الغَضَنْفَر الهِرْماس » الفارس الفرّاس » اياز الطويل وطالما عرّض نفسه في سوق الشهاده » واقدم إقدام الساعي الى السعاده » وكان الى الصريخ اسمع متنصّت » ولعُطاس النقع اسرع مشمّت » وإلى ضيف الحِمام اسبق متلفّت » ولسيف الإقدام ارشق مُصْلِت » لا يرُ وعه الروع اذا حنزته عَزْمتُه » ولا بهُوله الهول اذا همّت به همّته » وهو اوّل من يركب وآخر من ينزل » ويدبر سواه وهو يُقبِل » ويسابق الى من يركب وآخر من ينزل » ويدبر سواه وهو يُقبِل » ويسابق الى

١ ا.العذو نبريه ١ ا. ونجريه ١ ا. فيها ٤ ل. الضَّوْعَامُ

المَضار ، ولا يُمهل \* وهو ابدًا يدعو الى المبارزه \* و يعدو على المناجزه \* ويقف بين الصنيّن على صافِنه \* ويَرحَل على مطايا الحنايا من بنات كنائنه الى مَقاتل المُقاتلين ظعائنَ ضغائنه \* فما برز اليه الاّ من برزتْ اليه مَنُونُه \* وفاضت بالدم من عيونه عيونه \* فكم كفّ ، للكفر كنَّها \* و بكر للنصر زفَّها \* وأنَّف للشرك جدَّعه \* وذِّي أنَّف للفتك ، صرعه \* ولَبَّة للغضنفر ضَبِّعت لثعالب رماحِه \* وطُلْية للمُتَغَشُّه وطُنَّت فيها أَذِبَّةُ ؛ صِفاحه \* ولجفان اللاقران نبتت فيها اهدابُ سهامِه \* ووجوه للشجعان تفصّلت في حساب حُسامِه \* فلمّا جاءه الاجل ما أُجّل \* ولكن ه الى الجنَّة به عُجِّل \* فانَّ حصانه \* خانه وما صانه \* فعثر به في حالة الإقدام \* وجلا قررَه في هالة الحام \* ولم يخفُّ لثقل الحديد للقيام \* وطُعن وضُرب \* وإناه من الكوثر سَلْسَبِيلُه فشَرب \* ولمَّا ادركه الاصحاب أَلْفَوْهِ وَقَدَ ، فَاتَ \* وَرَافَقَ فِي عَلِّيبِّنَ الاحياءَ فِي سبيلُ الله لا الامواتِ \* ونزلنا نحن بعد انقضاء الحرب على البَرْكه \* شديدي الشوكة حديدي الشِّكَّه \* ثم رحلنا ونزلنا على اعلى نهر القصب في اوَّله \* وهو الذي نزل العدوّ في اسفله \* وتقاربت ما بيننا تلك الليلة المسافه \* وعندنا الأمن وعند العدوّ المخافه \* ولمّا اصبح السلطان يوم الثلثاء مكث على الثبات والهدوّ \* يَنتظر ، ما يكون من خبر العدوّ \* وإقام الفرنج على حالهم \* المعبهم وكَلالهم \* ولأسباب منها جراحاتهم \* عَدِ موا منها منهاجَ راحاتهم \* وكذلك ما ملكهم من رعب الهلاك \* والابتراك في الارتباك \*

وقعة لعزّ الدين بن المقدّم

وكان عزّ الدين بن المقدّم في ساقة م اليزك «مستيقظا للحفظ والدَرك « فَبَصُر بجاعة من الفرنج مُقبِلين « ركبول بغير عُدّة مسترسلين « ولأخبار

ا ا المضمار ۱ ا . من كف ۱ ا . بالقتل ٤ ل . اذبيّه ١٠ ولكنه ٦ ل . الفوه قد ٧ ل . تنتَطِرُ ١ ا . سياقه

عسكرنا، مستشرفين ، وهم ممّا تمّ عليهم غير متخوّفين ٢ ، فعبر اليهم النهر من ورائهم ، واستظهر عليهم في لقائهم ، فقتل منهم عِدّه ، ولقوا منه شدّه ، والسر ثلثه ، قبل ان بنالوا اغائه ، ثم ركب الفرنج اليه ، وحملوا عليه ، وكانت وقعة عظيمه ، جلبت لنا غنية وعليهم هزيمه ، وأحضر الاسارى عند السلطان ، بخزام ، الذلّ والهوان ، فاخبر وا انّه جُرح بالأمس منهم الف ، وسرى فيهم وهن وضعف ، وقد جرى عليهم امر عظيم ، وبلا ، مُقعِد مقيم ، ورحلنا وقت الظهر ، وعبرنا شَعْراء ارسوف في الطريق الوعر ، وزلنا وقت غروب الشمس بعد الخروج من تلك المذاهب ، على قرية يقال لها دير الراهب ، ومضى السلطان جرية الى قرب ارسوف ، وإطال هناك الوقوف ، حتى رأى ارضا في طريق العدق المسلط للقائه ، والإحداق به من أمامه وورائ ، وإقام يوم الاربعاء في ذلك المهزل ، والعدق في منزله الاول عنه المؤل ، والعدق في منزله الاول عنه المؤل ، والعدق في منزله الاول ،

ذكر اجتماع الملك العادل وملك الانكتير

كان في اليزك علم الدين سليمان بن جندر \* وقد ظهر فيه واستظهر \* \* فراسله العدوّ على ان بتحدّ مع الملك العادل ويجتمع به \* وينزل على أربه و يُعرِب عن مطلبه \* فاجتمعا يوم الخميس \* على التأسيس \* غلى أربه و يُعرِب عن مطلبه \* فاجتمعا يوم الخميس \* على التأسيس \* ثم تحدّ ثا في المحوادث \* وعوادي المحروب العوائث \* وإن السلم متعينه \* والسلامة فيها متبينه \* والمصالحة مصلحه \* والفائن مترجّحه \* قال وما جئنا الا لإصراخ اهل الساحل \* فوقعنا في الشغل الشاغل \* فان اصلحته وهم واصطلحتم \* استرحنا واسترحتم \* فقال له الملك العادل \* ما الذي فيه تُحاوِر وله تُحاوِل \* فقال العادل هذا لا مطمع فيه \* وهذا رسم مسلك الإسعاف والإسعاد \* فقال العادل هذا لا مطمع فيه \* وهذا رسم باطل حقنًا مُعَقّبه \* ودون حدود البلاد حدود المحداد \* وخلط الفتام باطل حقنًا مُعَقّبه \* ودون حدود البلاد حدود المحداد \* وخلط الفتام

۱ ا.عساکرنا ۲ ل. مغرفین ۲ رو . بحزام ۲ ل. واستطهر

وخرط القتاد \* وصَرْف عِنانِ صَرْفِ العَناء الى المتصرّفين بالعِناد \* واحرط القتاد \* والحفيظه \* وغَلَى مِرْجَلُ غَيْرته في الكلمات الكالمات الكالمات الغليظه \* وكان التَرْجُمان بينهما هَنْفَري بن هنفري فلمّا سمع ملك الانكتير ما راعه \* ما استطاع ساعه \* وثار ثورة العُعْنَق العُعْرَق \* وآل اجتماعها الى التنرُّق \*

## وقعة ارسوف

لمّا عرف السلطان من اخيه الملك العادل ما جرى بينه وبين ذلك الطاغيه \* وإنَّه مصرٌّ على تلك المباغي الباغيه \* جبَّع يوم الجبعة وقت الإصباح الأصحاب \* واستحضر ، مِن أَسْد غابه مَن غاب \* وامر برحيل الانقال \* وإقام في رَعِيل الرجال \* وركب في عُجْم أنجاب \* وعُرْب على عِراب \* وكرد على جُرْد \* وكلّ سابق وَرْد على سابق وَرْد \* على خيل من سِمانها آثار الطعن \* وعلى جبهانها انوار اليُهُن \* باكباد غلاظ على العُمل \* ورقاق حداد على العُللي \* ونبال مُصْمية لَبانَ المصبّم \* ورماح ِ أَدْن لَدْنُهَا ضَغْمُ الضَّيْغَمِ المُعَلِّمِ \* فاقام العدرِّ بسواد قومه بياضَ يومه \* وبات وقد فارق جننيه غِرارا نصله ونومه \* فلمَّا اسفر صباح السبت رابع عشر شعبان \* ركب العدوّ على صوب ارسوف وقد ضم الرجال والفرسان \* وهو سائر في ايل حالك \* وسيل سالك \* وخيل عالك ٦ \* وحِرْب الشيطان \* وحَرْب الإيمان \* وإصحاب المجعيم \* وإقطاب الضلال البهيم \* وخُطَّاب الخطوب \* وإنداب النَّدوب \* وكُفاة الكناح \* وصُفاة الصفاح \* واجناس الكفّار \* وإنجاس الداويّة وأرجاس الاسبتار \* وكل غَيْرانَ غير وإن \* وأَفْعُوان معتقل افعوان \* وكل أرقم في جلد أرقم \* وكل أزرق أشقر على أدهم \* فاحدقت به ، أحلاف عساكرنا إحداق النار بالحَلْفاء \* ونقلت بنُسور ضوامرها الارضَ الى الساء \* وخاضت

ا ا . واستدعى ٢ ا . مالك . ل . وخيلِ مالك ٢ ا . بهم

الغمرات ، وإفاضت الجمرات ، وإفاظت الهجات ، وشبّت نيران الهنديّات \* واهبّت رياح العربيّات \* والهبت شُعَل المانيّه \* وألهت بها مُقَلَ الفرنجيّه \* وجال عليهم في الجاليش \* التُركُ على الأكاديش \* وإحدقت سهامها كالأهداب بالأحداق \* وبرزت بيضها لمعانقة الأعناق \* ولمع شرار النصال في دخان العجاج \* وخرَقتْ بناتُ اكحنايا الخُرْقُ حجابَ الْحِجاج \* وافضى فيضُ ينابيع النَّبْع الى إعجال الأعلاج \* فانَّ النرنج أَعَذُّوا في سيرهم وجدُّوا \* واحتدموا واحتدُّوا وامتدُّوا \* وقربت منهم الأطلاب \* واختلط بهم الاصحاب \* وتعانقت الرقاق والرقاب \* وأحرج القوم وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابِ \* وقربوا من ارسوف \* وقد لاقَوْا منّا الحتوف والخسوف \* وضاق خِناقهم \* وحاق بهم إرهاقهم \* ونَشِبتْ ، الجاليشيَّة فيهم بالنُشَّاب \* وشبَّت نيرانَ المُرْهَفة في اولئك الأوشاب \* فاحتملوا في جلودهم الجُرْح \* ومن أجلادهم العَرْح \* ووجدول الموت الغالي مسترخصا \* وايقنوا بالدمار ولم يجدوا مُغَلَّصا \* وعرفوا انَّ البلايا عليهم متَّصلة غير منفصله \* وإن قُواهم لِما فوق ما لَقُوه من النكاية غير محتمله \* فحملوا على الاطلاب المنصورة حملة وإحدة زحزحتها عن مواضعها \* وكادت تُحلِّها شوارعُ القُنطاريّات عن مَشارعها \* لَكنَّها تحيّزت الى القلب المنصور \* وفازت من وجوه النصر بالسُفور \* واستشهد في تلك الفورة الثائره \* والنورة الفائره \* سعداء استقبلوا بالأسنّة الأسنّه \* وإجابوا دعوة الله بان لمم الجنّه \* فا صُرعوا حتى صَرَعوا \* ولمّا أشرعت اليم ، الرماح أشرَعوا \* ثم كرّت عليهم نُحَب ، الرجال كرّة اردتهم وردّتهم \* وصدفتهم عن الاستنان في جَدد تلك الحملة وصدّتهم \* وفرست منهم فوارس \* وأنعست معاطس ﴿ وفرشت بالعراء لهم اشلاءا ﴿ وَاثْخُنُوهُ طِعَانَا وَرِمَاءًا ﴿ فتزلوا في ارسوف وقد كُسروا وخَسِروا \* وقُتل قوم منهم وأسروا \*

۱ ل. ونَشَبَت ۲ ا. عليهم ۲ ا. نجب

وفي ذلك اليوم ثبت على صدمة القوم الملك العادل سيف الدين \* وحَمَل في اصحابه أَسْدِ العَرين \* وسدُّد الى نحورهم الشوارع \* وقلَّع منهم قلائع \* وثبت عسكر الموصل \* وكذلك قايماز الْعِميّ في موضعه الأوّل \* وَكَانِتِ وَالْعِسَاكُرِ فِي شَعْرًاءَ آشِبِهِ \* وَشَجْرًاء مِنتَشِبِهِ \* فَلَمَّا رأى العدقُ اندفاعَ المسلمين قدَّامهم \* لم يأمن رجعتهم وإقدامهم \* فعاد وعبر ارسوف ونزل قريبا من الماء \* وبات السلطان تلك الليلة على نهر العَوْجاء \* وإقام العدوّ يوم الأحد في موضعه \* منكوبا بتَعَب ، تَبَعه \* ثم رحل يوم الاثنين سائرا الى يافا \* ليستدرك جها فارطه ويتلافى \* ونازلتهم العساكر بالنوازل الي ان نزلوا \* وقطعوا طرقاتهم حتى وصلوا \* فصل من كتاب السلطان الى الديوان العزيز يشتمل على ذكر الوقائع المذكورة بعد الرحيل من عكّاء «ساروا في مواضع ما لليزك عليهم فيها سبيل \* ولا لقِداح القِراع في » ﴿ مُجَالَمًا مُجيل \* وعساكرنا نضاية م في كل مَضيق \* ونطرُقهم بالبلاء » «بل ، المنايا في كل طريق \* وهم على البحر لا يفارقونه \* ومن الهَوْرد » الى المورد في كل مرحلة لا يتجاوزونه \* فان المياه قريبٌ بعضُها من » «بعض ومسيره عقدار مسافة ما بين المَنْهِلَين \* وإذا لَزُّول لم يُبْعِدوا » «بين المنزلتين \* وكانت لنا الى هذه الغاية معهم في كل بُقْعه \* وَقْعه \* » ﴿ وفي كل مَرحَله \* مَقتَله \* وفي كل مَنزله \* مُنازَله \* ولوردْناهم الرّدَى في ›› «كل مورد \* وقصدناهم بالشدائد في كل مقصد \* وسبَّلنا جماهم للحام» ﴿ في كل سبيل \* وساء صباحُهم منّا في كل مَغدّى ومَقيل \* وطريقُهم ›› «على البُّعركالها مَضايق وأجَم ورمال \* ومواضع لا يتسع فيها مجال» « ولا ينهيَّأ قتال \* وَكُلُّما وجدنا فُسِعة ضايقناهم \* وارهفْنا حدودَ العزائم » « والصوارم وارهقناهم « وجرت معهم عدّة وقعات كاد الكفر فيها » ١ ا. فكانت ٢ ل. تىعب ٢ ا . بىلك

« يبور \* ودائرة السوء على اهله بنا تدور \* ومأه اهل النار بغيض باينا » «عليهم يغُور \* ولولا أنّ الله نع قد اخّر موعده في نصر أوليائه \*» « وقهر أعدائه « لَوقَع الفراغ من شغلهم « وشَمَلت نعمتُه لنا بتبديد » «شمام \* فمنها يوم رحيلهم عن عكّاء ارهقنهم اليزكيَّة الزكيَّة ، ونكأت » « فيها منهم الرَّميَّة بل المنيَّه « وكان الولد الافضل يومئذ متوتَّي اليزك » » « فتولَّى إسعار لهب المعترك « ووقف لهم في المضيق على الطريق » » ﴿ وَبَاشَرَ جَمَّهُمُ بِالْتَفْرِيقِ \* وقطع آخرَهُم عَنِ اوَّلْمُ \* وعاق الساقة عن » «الوصول الى منزلم « وَبَتَر وَبَتَك » وفتك وهتك « وقتل وسفك » » « وطلب وإدرك \* وعبر الفرنج نهر حيفا إما دهم، من الأمر \* واحتموا » « بالمنزل الوعر \* ووصل عسكرنا وقد تمنّعوا بالنزول \* وتجبّعوا في » «الوعور عن السهول \* ولم يبق اليهم نهج للوصول \* وإقام الفرنج في » « تلك المنزلة ايَّاما \* وقد نالت مُعاطسُهم إرغاما \* حتى استَجدُّول» « عَددا \* واستنجدوا مَددا \* واستجدُوا ، مَّن وراءهم عُددا \* وإحموا » «التدبير \* واستأنفوا المسير \* ومنها يوم انفصالهم عن قيساريه \* » «بارتهم الرُماة وبرَتْهم بالمَبْريّه \* وإنفذت ، اليهم رُسلَ المنيّه \* وقتلت » «منهم مقتلة جين \* ولم تزل السهام الى مَقاتلهم مصوَّبةً مسدّده \* الى» ﴿ ان احتمَوْا بالنزول \* وحلُّوا عُقَد تلك البليَّة عنهم بالحلول \* وقد » « قُتلت من خيلهم عدّة الف راس \* لم ينفصل راكبها الا وهو من » « ثوب النجيع كاس \* ثم كانت المياهُ في طريقهم متقاربة المناهل \* » « والمسافاتُ غيرَ متباعدة المنازل \* فاذا أَزُّوا بالمنازَله \* ارتَزُّوا الى » «المنزله \* ولاذول وهم اهل النار بالماء \* وقادهم العجز عن الاحتمال الى » «الاحتماء ﷺ ثم استَه أوا منتصف شعبان سائرين على البحر بعادتهم» « وعاديتهم \* شاكين في مَنْعنهم ممتنعين بشوكتهم وشِكَتهم \* واكخيل تجري » ا ل. واشْتَحِدُول ٢ ل. وانعدت

« بهم جريانَ السيل \* والراجل يَانف عليهم في مثل سواد الليل \* » « والعساكر الاسلاميّة جائلة في عِراضهم \* مائلة الى اعتراضهم \* موفّقة » ﴿ في مراحها \* منوِّقة لسهامها \* محرقة اهلَ الجعيم بضرامها \* ولمَّا نَشِب ›› «فيهم النشَّابُ واعجزهم وازعجهم \* وإحرجهم بكثرة النكاية فيهم وإرهجم \* » «كابروا وصابروا الى ان وصلوا ارسوف \* وقد شارفوا الخسوف» « وقاربول اكتوف \* فحملول مجملتهم حملة واحدة \* وجاءوا كالسماب » « بارقة وراعد \* واندفعت الأطلاب الاسلاميّة امامها \* ولم تثبت» « قدَّامها \* حتى ابعد وا مجُمُلتهم ، في حَمُلتهم \* وتفرَّد ول مجركتهم في معركتهم \* » « وظنَّها السلطان هزيمه \* وبانت بالعاقبة انَّها كانت عزيم \* فانَّ » « القلب المنصور ثبت فِئَةً للمتحيّز \* ومَوْئِلا للمتنزّز المتحرّز \* ووقف» «الاخ العادل ثابتا قلبه \* نابتا طُلْبه \* وكرّ عليهم في حزبه ذوي » « الحبيّه \* والأنف والأبيّه \* والهم العليّه \* كرّة ردّتهم وارد: م \* وصدفتهم » ﴿ عن بلوغ الغاية وصدِّتهم \* فاستدركتْ ما فَرَط في النَّوبة من » « النبوه \* واستمسكت بما استأنفتْه في العَزْمة من القوّه \* وقَتلت منهم» «كُنْداكبيرا وعدداكثيرا \* وعاد نَظيم هامِم، بالعَراء نَثِيرا \* ونزلول » < بارسوف \* راغي الانوف \* قد فُلّ جندهم \* وقتل كندهم \* وهذا » « طاغوتهم الهالك بسيف سيف الدين « كان مُطاعَ اولك الملاعين » » « وابليسَ تلك الشياطين \* والمعروفَ بسِيْر جاك \* واستهرّ حكمه » « قبل وصول ملوك الإشراك \* وتحت حكمه عدّة كثيرة ، من » « القوامص والبارونيّه \* ونفذ امره على الداويّة والاسبتاريّه \*» « وكان من عِظم شانِه \* وفخامة مكانه \* انّه يوم صرع قاتل دونه » «جماعةُ من المقدّمين المحتشّمين فا قُتل حتى قُتلها ، \* ولا بَذَل ؛ » "روحَه حتى بذَلوا . \* وجَزِع ملك الانكتير لمصرعه \* وفزع من" ال ، يَجُملَيهم (?) ٢ ل . كبيرة ٢ ل . قَنْلُول ٤ ل . بَذِلَ ٥ رو . بذلول روحهم «ورود مُشرَعه ، ونزلت العساكر الاسلاميّة على الماء وهو بعيد » «من مخيّم الكفّار ، وخيّمت عليه بحكم الاضطرار ، ثم رحلوا وقصّدهم» «العسكرُ فصادفهم بقرب بافا ، وكل منهم استدرك بقصك ايّاها تأنّه » «وتلافى ، فجال دونهم لقيدْح مَنُونهم مجيلا ، ومِن جمعهم بقمعهم مُديلا » «وعلى قومهم بوَقْهم محيلا ، حتى باسَعامم في ميادينها ، وخالطهم في » «بساتينها ، ورابطهم بالأسود في عَرينها ، وأسرى الحين الى سَراحِينها » » «فا وصلوا المدينة الا وقد تُخطّفوا مِن حولها ، واستولى الرعبُ على » «قلوبهم من بأس المحرب وهولها ، وخافوا من فريضة مسألة النكاية » «وعَوْلها ، وما صدّقوا كيف نجَوْل وأفلتوا ، » وسكنوا فيها بنيّة » «الاستيطان وتثبّتوا ، وعلموا انهم ان خرجوا أخرجوا وان سلكوا » «هلكوا » وزعموا انهم اذا صبرول مَلكوا » \*

ذكر أما اعتماع السلطان بعد دخول الفرنج الى يافا

رحل السلطان يوم الثلثاء سابع عشر شعبان ونزل بالرمله \* واجتمعت الانقال كلها به ، في تلك الرحله \* ورحل ليلا واصبح على يُبنّى ، \* وجاوزها الى نهر أمر انّ اكنيام به ، تُبنّى \* وزرنا ، بيئنى قبر ابي هريرة ، رضوان الله عليه \* وتبادر الناس للتيمن به به اليه \* ورحل ونزل بظاهر عسقلان بعد العصر \* وشرع فيما عزم عليه من الأمر \*

ال . وا فُلِتول ٢ رو . الاثقال بها في ٢ ل . يبنا . رو . تبنا . وهكذا في السطر التالي ٤ رو . عليه ١٩ ا . وزار ٦ رو . ص ١٩ ا ج ٢ « اعتمد العماد في هذا على ما اشتهر بين العامّة من ذلك وامّا اهل العلم المصنّفون في اخبار الصحابة ٠٠٠ فذكروا ان ابا هريرة توفي بالمدينة " ٧ ل . للتميز . رو . بالتيمن

### ذكر خراب عسقلان

لمَّا نزل بالرملة احضر عنه اخاه العادل وآكابر الامراء \* وشاور في امر عسقلان ذوي الآراء \* فاشار عَلَم الدين سلمان بن جندر بخرابها \* للعجز عن حفظها على ما بها \* ووافقه الحاعه \* وقالوا قد ضاقت ، عن صونها الاستطاعه \* فانّ هذه يافا وقد نزلوا بها وسكنوا فيها مدينة ، بين القدس وعسقلان متوسّطة ولاسبيل الى حفظ المدينتين \* ولا تَفي اكمال بجاية البلدين \* فانّ كل وإحد منهما يحتاج في حفظه الى عشرين الف مقاتل \* وإلى الاستكثار لاجل ذخائره من كل حاصل \* فأنظُرْ الى اصوب الرأيين فقدِّمْه \* وأبصرْ ، اخطر الداءين فاحسمه \* وأعَد الى اشرف الموضعين فحصَّنْه وأحكمه \* وتيقَّنْ انَّ عسقلان اذا وصلوا اليها وهي سالمة نسلَّموها \* واستظهروا بها واحكموها \* وتقوُّوا بها على سواها \* وبلغوا من بُغينهم وبغيهم الى منتهاها \* واقتضت الآراء \* اقامة الملك العادل بقرب يافا مع عشرة من الامراء \* حتى اذا تحرُّك العدرُّ كانوا منه على علم \* ومِن قصك على عزم \* ووصل السلطان الى عسقلان \* وشرع في هدمها بكرة يوم الخميس تاسع عشر شعبان \* ولو حُفظت لَكَان حفظها متيقّنا ؛ ﴿ وصونها ممكنا ﴿ لَكُونِ وُجِدٍ ۚ كُلُّ لَهُ متجبَّبًا متجبَّنا \* وقد راعتهم نوبة عكَّاء وحفظها ثلث سنين \* وعادت بعد ذلك بمضرّة المسلمين \* وقال مَن نَعلُّل واعتذر عن دخولها \* وحُلُّ عقد عزمه عن حلولها \* تدخلها انت أو أحد أولادك \* فندخلها اتّباعاً لمرادك \* فحينئذ لم يجد بدًّا من نقض اسوارها \* وغضّ انوارها \* وفضٌّ سِوارِها \* وتعفية آثارِها \* وتطفية نارِها \* ولو كان وقع الاعتناء بابتنائها \* مذ يوم فتحها واقتنائها \* لَمَا نطرِّق الى أيْدها خلل \* ولا الى

ا رو . ضاق ۲ رو . وهي مدينة ۲ ل . وابْصَر ٤ ل . رو . متعينا ٥ ا . قـــد وجد . رو . وجد کلا

يدها شلل ولا الى حدّها فَلُل ولا الى وُدُها ملّل وقد ركبتُ اليها وطُفْتُهُا \* واستحسنتها واستلطانتها \* ورايت سُورها قبل فَصْم سِواره \* وَنُوْرَهَا قَبَلَ ذَبُولَ نُوَّارِهِ \* فَا رأيت احسن منها ولا احصن \* ولا أحكم من مكانها ولا امكن \* وسكَّانها كانوا في رَفاهِه \* فانتقلوا منها على كراهيه \* وباعوا أنفَس الاعلاق بأبخس الاغان \* وفُجعوا بالأوطار والأوطان \* وساءت أسواؤها \* ونأت انواؤها \* وإناخت لأواؤها \* وباخت اضواؤها ﴿ وسُمِع غناء المَعاول في مَغانيها المُعوله ﴿ ورُئيتٍ دائرة الزِّلزال في دُوْرها المتزلزله \* وناحت تلك النواحي \* ومسحَّمًا المَساحي \* وجرفتها العَجارف \* وأخافتها المخاوف \* و نَكِرتْها المعارف \* وجهرجتها الصيارف \* ونعَتْها النواعب \* ونابتها النوائب \* ونزلتها النوازل \* وغالتها الغوائل \* وسنَّتْها السوافي \* وعنتها العوافي \* وخَلَّتْ مدارسُ آياتها من التلاوه \* وتخلُّت مجالس مَكْرُماتها عن الطِّلاوه \* وصَوّحت مَجاني مبانيها \* وطَوّحت مَعاني مغانيها \* ودَجت مجالي معاليها \* وعادت مَقاوي مَقاريها \* ووقفتُ رعلى طلولها واستوقَّنْت \* واسِيتُ عليها وأسِفْت \* وتلبُّبت وتلبُّفت \* وشاهد: ما وقد حسرت وَحَفِيتٌ \* وَمُحِبَى سَني مَعَاسَمُ ا وَخَفِيت \* وَبَكِيتُ تَلَكَ ، الرَّبُوعِ \* واهديت لسُقياها الدموع \* فلقد ، اصيب الاسلام بعروسها \* وعبست الوجوه لعُبوسها؛ حين ثار نَقْعُ بُوسها \* فلمَّا خُلتْ مساكنها من سكَّانها \* وتَخْلَف ، بالبيوت رَماد نيرانها \* رحل السلطان يوم الثلثاء ثاني شهر رمضان ونزل على يُبنى \* بعد ان ترك سور عسقلان وفد تعذّر ان يبني \* ونزل يوم الاربعاء ثالث الشهر بالرمله \* وتنضيل جميله بادٍ على التنصيل والمجمله \* وإمر بتخريب حصنها وتخريب لُدٌ \* وبذَل كُلُّ في ذلك الجُهُد \* وركب جريةً الى البيت المقدِّس وإناه يوم الخميس \* ال. وَوَقَفَتْ ١١. على تلك ١٢. ولفد ١٤. بعبوسها ٥ ل. وتُحلُّفَ

واعاد اليه رسم التأنيس \* وخرج منه يوم الاثنين نامن شهر رمضان بعد الظهر وبات في بيت نُوْبه \* وقد نال بما رتبه من مصالح القدس الرَّنُوبه \* وعاد الى المخيم يوم الثلثاء ضعوه \* وقد اكمل من كل ما رامه حظوه \* وفي يوم الاثنين ثامن شهر رمضان وصل صاحب مَلَطْية ، معز ما الدين قَيْصَرشاه بن قليج ارسلان \* ملتجئا من اخيه وابيه الى السلطان \* فتلقّاه الملك العادل \* وجاء ته منه الفواضل \* واقام في الخدمة السلطانية مده \* واستخبر بالمصاهره \* وقوي منها بالمضافره \* فانه تزوج بابنة العادل \* وعاد بتاريخ مستهل ذي القعن ناجع الوسائل \*

وفي هذا التاريخ وهو الاثنين خرج ملك الانكتير في خيَّالته متنكُّرا \* ليكون لَحَشَّاشة لهم وحَطَّابة مُخِيِّرا \* فخرج عليه الكهين \* ونَشِب به اللعين \* وجرى قتال عظيم \* وكان لاصحابنا موقف كريم \* وكاد الملك يؤخذ ويوقَّذ \* والطعن في لبُّه ينفُذ ٢ \* ففداه فارس من اصحابه بنفسه \* وشَغَل طاعَنه بما عليه من حسن لُبْسه \* فاشتغل به واسره \* وأفلت اللعين وأخفى اثره \* وقُتِل وإسر من خيّالته جماعه \* وإنهزموا من امر ؛ تلك الكرّة الخاسرة وقلوبهم مرتاعه ۞ وجرت ايضا يوم الجمعة ثاني عشر الشهر \* حرب بين اليزكيّة وبين اهل الكفر سفَرت لنا ، بها وجوه النصر \* وقُتُل مقدّم لهم معروف \* بالشَّجاعة موصوف \* ورحل السلطان يوم السبت ثالث عَشْرِه ونزل على تلُّ عالِ عند النطرون \* وهي قلعة منيعة معجبة للظنون والعيون \* فامر بهدّها وهدْمها \* وفلّ غربها وثلمها \* وإشاع بها الاقامه \* وإفاض فيها على العسكر الكرم والكرامه \* وتمكَّن الناس هناك من الاحتياط على الاثقال \* وإنفاذ الجمال لنقل الازواد والغلال \*

ال. مَلَطِيَّه ١٢. عز ٢ ل. يَنْفُدُ ٤ ل. من تلك ٥ ل. بها لنا

فصل من كتاب الى الديوان العزيز في وصف مطاولة الحروب وانجراح وفناء الخيل والعُدد والسلاح

«قد نهك العسكر طُولُ البيْكار \* وأنضاه قتال الكفّار بالليل» « والنهار \* لاسيّما في هذه السنين الأربع \* فانّه لم يعرّج فيها عن » «مباشرة الحروب ومغامرة الكروب على مَصِيف ولا مَرْبع \* ولا شَتا» « ولا صاف \* الا حيث صَفَّ العدرُ وصافَّ \* وقد نكرّرت عليه » «الزحوف \* وتعثّرت به اكتوف \* وتفلّلت منه السيوف \* وتحلُّملت به » «الصفوف \* وتخضت بآحاده الالوف \* وتحضّت لِجَنَّى بيْضه وسُمْره» < مِن وَرَق الحديد الاخضر النَّطوف \* حتى سَئم ومَلٌ \* وضَجِر وكُلُّ \* » « وَكُمْ عَقَد عَزْمَه وحل \* وأنهل نصله من دم الكفَّار ، وعل \* وأمَّل » « النصر فقال عسى ولعلّ \* وامّا خيوله فقد أجهدها الجهاد \* وإنضاها » «الطراد \* وفرَى جلودَها الجِلاد \* وعزّت منها لكثرة الجِراح» « الجياد \* واعادت شُهُمُ اكُمْنا حدودُ البيض الحِداد \* وحيث داخَلها » «الرعبُ من خروج انجروخ للجُروح \* وتفريق السهام منها بين» «الجسم والروح » صارت تَنفِر من رنَّة الْحَنِيَّة » وإنَّة الرَّبرْيَّة «كانّ» ﴿ عندها للاوتار أوتارا ﴿ ولطائرات النصال في لَبَّاتِهَا أُوكَارًا ﴿ أَوَّ ﴾ ﴿ كَانَّهَا لَمَّا رأت أنَّهَا تباريها في المَطارِ \* وتجاريها في المضار \* » « ثارت لادراك الثار \* وهذا سببُ ما حدث من النفار \* وما عادت » «الآن ، تدخل على راجل الكفّار \* وإمّا العُدَد فقد فُقدت بالكأليّة » «وعُدمت » وتڪسّرت وتحطّمت » وتقصّفت وتقصّبت وتقصّبت \* « وَقُتَلَت فَبْل الْهُفَائِل بَهَا وَفِي يَد مَنِ اسْتُشْهِد اسْتُشْهِدت \* وَإِمَّا » «النشَّاب فانَّه قد فَنِي \* بعد ان اتَّخذ من اخشابه جميع ما وُجد »

« ماقتني \* وقد عُدمت اشجاره في مناينها \* وأعوزت اخشابه من » «مناحنها \* ونفضت الكنائن \* وأنفضت منه ومن كلّ ما يُذخر ، » « الخزائن \* وما تَبرَح الصُنّاع في المالك بمصر والشام \* وما يجري » « معها من بلاد الاسلام \* يَبْرُون ويَريشون \* ويُنصِّلون ويَعمَلون \* » « ويُنصِّلون ويَعمَلون \* واحتيج في هذه السنين ، التي استمر فيها القتال \* » « الى احمال كنيرة ؛ لا يفي بها الصنّاع ولا يرفعها العبّال \* وحَسْبُها ان » « نصولها أعدمت من حديدها المعادن \* وخلت من ذخائرها » « ولاماكن \* هذا والخادم قائم باداء هذا الفرض وحده \* وما استمر على » « وكلاها عن سَن الإسعاف والإسعاد ما جار \* فهو بحضر تارة » « وكلاها عن سَن الإسعاف والإسعاد ما جار \* فهو بحضر تارة » « بعدده و عُدده \* ومدده \* و

ذكر ما تجدّد لملك الانكتير من المراسله والرغبة في المواصله

وصلت رسل ملك الانكتير الى العادل بالمصافحة على المصافاه \* والمواتاة في الموافاه \* وموالاة الاستهرار على الموالاه \* والاخذ بالمهاداه \* والمتحدث الرسل ايّاما \* والمترك للعاداه \* والمظاهره \* بالمصاهره \* وتردّدت الرسل ايّاما \* وقصدت التئاما \* وكادت تُحدِث انتظاما \* واستقرّ تزوّج الملك العادل بأخت ملك الانكتير \* وإن يعوّل عليها من الجانبين في العادل بأخت ملك الانكتير \* وإن يعوّل عليها من الجانبين في التدبير \* على ان يحكم العادل في البلاد \* ويُجري فيها الامر على السداد \* وتكون الامراة في القدس مقيمة مع زوجها \* وشهرا مِن قبوله في أوجها \* ويُرضي العادل مقدمي الفرنج والداوية والاسبتار ه ببعض أوجها \* ويُرضي العادل مقدمي الفرنج والداوية والاسبتار ه ببعض أوجها \* ويُرضي العادل مقدمي الفرنج والداوية والاسبتار ه ببعض أوجها \* ويُرضي العادل مقدمي الفرنج والداوية والاسبتار ه ببعض

الفُرَى ، ولا يَكُّمْهُم من الحصون التي في الذُرا ، ولا يقيم معها في القدس الاً قِسَّيسون ورُهبان \* ولهم منَّا أمان وإحسان. \* واستدعاني العادلُ والقاضي بهاء الدين بن شدّاد ، وجماعة من الامراء من اهل الرأي والسَّداد \* وهم عَلَم الدين سليمان بن جندر وسابق الدين عثمان وعزَّ الدين بن المقدّم وحسام الدين بشارة وقال لنا تَمضون الى السلطان ، وتخبرونه عن هذا الشان \* وتسألونه ان يحكّمني في هنا البلاد \* وإنا ابذُل فيها ما في وُسْع الاجتهاد \* فلمَّا جئنا الى السلطان عرف الصواب \* وما اخر الجواب \* وشهدنا عليه بالرضا \* وحَسَبْنا انّه كمل الغرض وانقضى \* وذلك في يوم الاثنين ناسع عِشْري رمضان وعاد الرسول الى ملك الانكتير لنصل امر الوُصله \* واراحة الجملة وإزاحة العلُّه \* واعتقدنا أنَّ هذا أمر قد تم ونشر أنضم \* وصلاح عم وصلح أَذُمَّ \* وَحُدَكُم مضى \* واستَعكم به الرضا \* وإنَّ الانثى تميل الى الذُّكُر \* وتُزيل وساوسَ الفِكُر \* وإنّ بركوب الفحل \* النزولَ عن الذَّوْل \* وإن النَّكُر لَجُلب الشُّكُر ﴿ ويُبدِل بالعَرْف الْنَكْرِ ﴿ وَإِن الْوِقَاعِ يُؤْمِن مِن الوقائع \* وإن القِراع ينقضي بانقضاض القارح القارع \* وإن الحرب بكسر الحاء وحذف الباء سَالم ﴿ وَإِن غُرْم ، الْعُرْسِ فِي الْعُسْرِ ، يُسْرِ وغُنْم ﴿ وإن هذا الاخ لتلك الأخت كَنْو ﴿ وإن هذا العَقْد المُخْرُق المُتَسع رَفُو ﴿ وإن الكدر يعقُبه صنو ﴿ وإن التزويج ترويج ﴿ وتقويم لِما فيه تعويج ﴿ وشاع الذِكر \* وضاع النَشر \* وذاع السرُّ \* وبلغ الخبر الى مقدُّ ميهم ورؤوسهم \* فقصُّوه على قسوسهم \* وعسَّر ول على عَروسهم \* فَبَهَهُوها بالعَذْل وَاللَّذَعِ \* وَنَجَهُوهَا بِالْقَدْعِ وَالْقَدْعِ \* وَقَالُوا لَمَا كَيْفَ تُغْجَّمُينَا ، بِأَفْجِع ملمٌ ، وَلَم \* ونسأمين أَضْعك لمباضعة مسلم \* فان تنصّر تبصّر ؛ \* وإن

ا ل . عرم ٢ ل . العسكر ٢ ل · تَفْجَـا يُسِنّا · ا . كيف كنت تَفْجعيننا ٤ ل . فان تبصّر تنصّر عنصّر

نسرّع فا نعسر وإن أبي ابيناه وإن أبي ابيناه وإن خالف خالفناه وان حالف حالفناه وان حالف حالفناه ووي وجه ههنا الملائتلاف ويحن لاختلاف الدين تدين بالخلاف و فرَهِبت بعد ما رَغِبت و وبطلت بعد ما طلبت وسلَت بعد ما سألت وزرَت بعد ما نزلت وكرهت وكانت شرهت وكانت المحقلت فودّت انها مَرهت وأرسلت الى الرسول وقبلت عليه بالقبول في تصلّبت في القسم وأقسمت بالصليب وانها عبيبة الى التقرير والتقريب وانها مسارعة الى التمكين ولكن بشرط الموافقة في الدين و فأريف العادل وعدل عن استئناف الحديث وابي الله ان مجمع بين الطيّب والخبيث وقته واعتذر الملك بامتناع اخته وانه في معالجنها وتعرّف رضاها في وقته وكان قد استقرّ مع تمام العبّر و و في معالجنها وتعرّف رضاها في وقته وكان قد استقرّ مع تمام العبّر و وفير العبد و التقدير و وذلك ثاني يوم العبد \*

وفي يوم العيد وهو الفلفاء أعد السلطان من الليل خِلَع الاكابر حتى سارت اليهم بُكُره وإحدث بجسن احتبائه لكل عين وقلب قُرَّة ومسرّه في استدعاهم الى ساطه و ونشر لهم بساط نشاطه و وجاس الملك معز الدين قيصرشاه بن قليج ارسلان عن يينه واعزه بتقريبه وتمكينه ويليه حسام الدين خضر اخو، صاحب الموصل واسمو منزلته دنق المنزل وعلاء الدين ابن تابك الموصل عن ، يساره وهو يؤثره باختصاصه وبخصه بايثاره ومجاهد الدين يَرْنقُش ، مقدم عسكر سنجار باختصاصه وبخصه بايثاره وعرف ضائع في منزلته منافيس و ثم تفرق الناس بأنس جامع و وعرف شائع و وعرف ضائع به

ا ا . النقرير ٢ ل . واخو ٢ ل . على ٤ ا . برتقش

# ذكر نزول السلطان جريئً بالرملة ليقرب من العدوّ ومواقعته له في كل يومر

نواتر الخبر بان الفرنج على عزم الخروج \* وانهم على الاجتماع في تلك المروج \* فسار يوم الانتين سابع شوّال \* وقد أركب ، العسكر للقتال \* فلمّا بلغ قبْليّ كنيسة الرمله \* جميل الحال حالي المجمله \* خيم وبات \* ونوى البيات والنّبات \* وجاء المخبر في غد \* بانّه خرج العدوّ الى يازُوْر في أوفر مَدد \* ونسارع العسكر اليهم \* وتكاثروا عليهم \* وقربوا من خيامهم \* واخدوا عليهم من ورائهم وأمامهم \* وناشبوهم بالنشّاب \* وكاثروهم بالاوباش والاوشاب \* فركب الفرنج اليهم ركبه \* اوجبت رهبه \* وحملوا على الناس حملة واحده \* وحالت عجاجة عليهم عاقب \* فاندفعوا بين ايديهم \* فادركوا ضعافا طمعوا فيهم \* وفُقد من المسلمين ثلثة بالشهاده \* وكانت مَسْعاتُهم الى السعاده \* وكذلك في كل يوم بركب السلطان ما يخلو من وقعة \* ولا بدّ للكرّار فيها من صَرعَه \* يوم بركب السلطان ما يخلو من وقعة \* ولا بدّ للكرّار فيها من صَرعَه \*

وفي ليلة الاربعاء سادس عشر شوّال امر السلطان رجال الحلقة المنصوره \* بان يكمّنوا ، في جهة عيّنها في المواضع المستوره \* فكمّنوا ، وامنوا ، وصبرول وانتظروا ، وخرجت الفرنج للاحتشاش \* وباشروا عِثارَ انحصارهم في الإضحار ، بالانتعاش \* ولقينهم أعراب على عراب \* بصوارم في ايمانهم كانها بروق في سحاب \* فركبت اليها من الخيام \* ورحّبت في ترحيب صدورها بصدور الجمام \* فاندفعت العرب امامها \* وحققت المهزامها \* وما قدرت على قصد موضع ؛ الكهين \* لانسداد الطريق بالآساد الشُمّ العَرانِين دون العَرِين \* فرّت العرب في جانب والكمين في جانب وناهب من ناهب \* ونجا

١١٠ركب ٦ ل. يكينوا ١١٠ الاصحاب ٤ ل.١. مواضع

العرب \* وفاتهم الطلب \* وحضرول باسارى و نهاب \* وافراس ا ولسلاب \* فاما اصحابنا في الكهين فائهم ابصرول الفرنج ناهضين \* وفي المعترك راكضين \* فخرجول على ظنّ انهم على قصده \* فلمّا بصرول بهم نشبول بردّهم عن وردهم \* وركضول اليهم على بُعْد \* فانعبول الخيل بما جدّول فيه من إحضار وشَدّ \* ووصلول الى الفرنج والجياد قد رزحت \* والنُوى قد نزحت \* فاضطرار \* وقتلول جماعة من كُفاة الكنّار \* واستشهد ثلثة من الماليك الخواص الكبار \* وهم أياز الو براني وجاولي الغيدي وصارو ا \* وسُرّول في جنّات النعيم بما اليه صارول \* وأسر من الفرنج فارسان معروفان \* وأحضرا النعيم بما اليه صارول \* وأسر من الفرنج فارسان معروفان \* وأحضرا عند السلطان \* وانفصلت الحرب وقت الظهر \* وعاد حِزْب ؛ الاسلام عن حزب الكفر \* وجلس السلطان والقلائع تُعرَض عليه \* والخيل عن حزب الكفر \* وجلس السلطان والقلائع تُعرَض عليه \* والخيل وكلاها لأخيه مؤانس \*

## ذكر اجتماع العادل بملك الانكتير

وفي يوم الجبعة ثامن عشر شوّال ضَرب الملك العادل بقرب اليزك لأجل ملك الانكتبر ثلث خيام \* وأعد فيها كل ما يراد من فاكهة وحلاوة وطعام \* وحضر ملك الانكتبر وطالت بينها المحادثه \* ودامت البُهُافَنه والمُنافَنه \* ثم افترقا عن موافقة اظهراها \* ومصادقة قرّراها \* ومضى الملك واستصحب معه الكاتب العادلي المعروف بالصنيعة ليتفقّد الاسارى الذين بيافا \* ويتدارك امرهم ويتلافى \* وكان قد وصل صاحب صيداء من صور برسالة المركيس \* وانه يرغب في سلوك نهج التأنيس \* وان يكون للسلطان مُصاكحا \* وله على الطاعة مصافحا \* التأنيس \* وان يكون للسلطان مُصاكحا \* وله على الطاعة مصافحا \* حتى يُقوّي م يده على ملك الانكتبر \* ويتفرّد هو بالملك والتدبير \* الموارس ٢ ل الوضارول ٢ المها ألم المناهد من حرب عن حَرْب ٥ المقوى

وعرف ملك الانكتير باكحال. فوصل رسوله ايضا بالإحناء بالسؤال. ومضى العدل مع صاحب صيداء الى المركبس على شرائط قرّرت ، ونُسَخ أيان حُرّرت \* وإمّا مراسلة الملك فلم نُسفِر عن المقصود \* ولم يَجْر مِن الوَّنه اللَّا على المعهود \* وَكُلُّما أبرم عهدا نقضه ونكنه \* وَكُلُّما قَوَّمُ امرا عَكُسه وعَأَنْه ، ﴿ وَكُلُّما قال قولا رجع عنه ﴿ وَكُلُّما اسْتُودع سرًّا لم يصنه \* وكلُّما قلنا يَفي خان \* واذا خِلنا انه يَزِين شان \* وعن كُلُّ خِزْي ابان ۞ وفي يوم الاحد سابع عشري شوَّال عاد السلطان الى المخيّم بالبطرون \* وإقام على الثبات والسكون \* وفي يوم الخميس مستهلٌ ذي القعن سار ابن قليج ارسلان صاحب مُلَطية مودّعا ﴿ وركب السلطان وسار معه مشيّعا ﴿ وعقد له على ابنة الملك العادل بصداق مائة الف دينار ﴿ ومضي وقد حصل على ذخائر من استبشار وافتخار ﴿ واستبصار واستنصار ٢ \* ويسر ويسار \* ورحل الفرنج يوم السبت ثالث ذي القعدة وتقدُّموا الى الرملة ونزلول بها ﴿ وخيُّمُولُ فِي اقطارُهَا وسُهُوبها \* ولم نشكٌ في انهم على قصد القدس \* بأهل الرجْز والرجْس \* وإقام السلطان وفي كل يوم له سرايا \* للكفر منها رزايا \* ولنا في كل يوم وقعة شدين \* وفتكة بالكفر مُبين \* وما يخلو يوم من أُسْرى تُقاد \* وغنائم تُستفاد \* ثم توالت الامطار \* وتوعّرت السهول ، وتوحّلت الأوعار \* فعزم على الرحيل \* وإمر بالتحويل \*

ذكر الرحيل الى القدس

يوم أنجمعة الثالث والعشرين من ذي القعنة

وركب السلطان يوم المجمعة والغيث نازل \* والنصر شامل \* وفضل الله متواصل \* ونحن معه سائرون \* ومِن بَرَكة المجهاد الى بَرَكة القدس صائرون \* والقاضي بهاء الدين بن شداد يسايرني \* وفي مسألة

ال. وعكنه ٢ ل. وافتخار واستنصار ويسر الخ. ٢ ل. السيول

من اكخلاف يباحثني ويناظرني \* حتى وصلنا الى القدس قبل العصر \* وقد نُشر للسلطان لواء النصر \* ونزل بدار الأقِسّاء ، المجاورة لكنيسة قامه \* ونوى بها الإقامه \* وشرع في تحصين المدينه \* لتحصيل السكينه \* وصلَّى يوم الجمعة مستهلُّ ذي الْحَبَّة في قبَّة الصخره \* وضجَّت الألسنة في الدعاء له بالنصره ٢ \* وفي يوم الأحد ثالث ذي المحبّة وصل حسام الدين ابق الهيجاء من مصر \* بعسكر تمجُّر \* وتبعته بعد ذلك العساكر المصريّة ووصل الخبر بنزول الفرنج بالنطرون \* وآذن ذلك بتزاحم الافكار وتراجُم الظنون وتزايُل السكون \* وجرت يوم الخميس سابع الشهر وقعه \* تمَّ على العدرِّ بها صرعه \* فان السلطان ننَّذ تلك الليلة الى اليزك قرب بيت نُوبه \* عدّة من الفرسان مجرّدة لم يَستصحبول الآ حُصَّنهم المجنوبه \* فوقعوا على سريّة للفرنج فاستأصلوهـ ا \* واسروهـ ا وقتلوها \* ووصلول بزهاء خمسين اسيرا الى القدس \* وعاد ذلك منّا ببرد القلب وطيب النفس \* وكانت بشرى عنايمه \* ونعي كريه \* وحسني عيمه \* وكذلك سابق الدين صاحب شيز ر \* ومن معه من العسكر \* واقعهم يوم العيد فقتل من مقدّميهم ستّة واسر اربعه \* وترك بالمعركة منهم مصرَعه \* وكسب منهم خيلا \* وكسبهم ويلا \*

يوم عيد الاضعى بالقدس

كانت الوقفة بَكَّة يوم الجبعة في هذه السنه \* وتضاعفت للحَبْيِّج الحسنة على الحسنه \* غير ان العيد بالقدس كان يوم الاحد \* فلم يَر ايلةً الخميس الهلالَ احد \* ونصَب السلطانُ خارجَ قبَّة الصخرة الخَوْكاهَ الخاص \* وصلَّى الناسُ في القبَّة العيدُ وملأول حَوالَيْهَا العِراص \* ثم انصرف السلطان وقد بَرّ عمله \* ودَرّ أمله \* ووفَر أجره \* واسفر فجره \*

١ انظر ص ٤٨ في الملاحظات ٢ ل. الدعآء بالنصره

#### وقعية

في يوم الجمعة خامس عشر ذي المحبّة اغار على طريق الفرنج بالرملة سيف الدين يازكوج وعَلَم الدين قيصر ، وكلاها نجيد في الجمهاد ولا يقصّر ، وإخذا غنائم وإموالا ، وساقا خيلا وبغالا ، وكسّبا احمالا وإنفالا ، وإضا مين كان مع القافلة تأثين ، ووقنوا بين يدي السلطان على ركّب الذلّ جائين ، وتوالى على الفرنج النهوض والذّبُوب ، وكثرت منهم الكسُوب ، واستعرت فيهم الحروب وزادت الكروب ، وضاقت على منهم الكسُوب ، واستولى على عقود عزائمهم النقض ، ورأ وا انّهم قُهروا فقهم المحروب وزادت الكروب ، وضاقت على عقود عزائمهم النقض ، ورأ وا انّهم قُهروا على على من المجوانب فا صبروا ، ورحلوا الى الرملة عائدين ، وبالسّهول من الحُزون عائذين ، فات الثلوج دامت على اولئك العلوج ، وصدّتهم عن الدخول والمخروج ، ونزلت بهم النوازل في تلك المنازل ، فنفروا راحلين الى السواحل ، وذلك في يوم الخميس الثامن والعشرين من ذي المحبّه ، فطابت قلوبنا بما وضح في النصر من المحبّه ، وثبت للحقّ على الباطل من المحبّه ، فطابت قلوبنا بما وضح في النصر من المحبّه ، وثبت للحقّ على الباطل من المحبّه ،

ذكر ما اعتمان السلطان

في عارة القدس وحفر خندقه وتجديد سُوْره وإعادة رونقه

وفي هذا اليوم وصل من الموصل جماعة من الحجارين وعدّتهم خمسون رجلا أدا اجتمعوا قطعوا جبلا أوقد سيّرهم صاحب الموصل الى القدس للعمل في المحندق وتعميق الحفر ألفطع في الصخر أوقد سفّرهم بنفقة وجعلهم من الاحسان على ثقه أله واصحبهم بعض حجّابه أوندّاهم بندى سحابه وسيّر مع المندوب ما لا يفرّقه عليهم في رأس كل شهر أو يتعاهدهم في كلّ يوم بتفقد إرّاء فاقاموا نصف سنه وانوا في صنعتهم

ا ل الباطل المحبِّه ٢ ا . بالنفقد بالبرّ

بكلّ حسنه \* وصمّ السلطان على حفر خندق جديد عميق \* وإنشاء سور وثيق \* واحضر من اسارى الفرنج قريب ألفين \* ورتبهم في العارتين \* وجدد ابراجا حربية ، من باب العمود الى باب المحراب \* وإنفق عليها من المال ما خرج عن الحساب \* وبناها بالاحجار الكبار الثقال \* فجاءت ارسى وارسخ من الجبال \* وكان الحجر الذي يُقطَع من الخندق يُستعمل في بناء السور \* وإذا تكمُّلت العارة على ما رتَّبه للقدس المعمور \* كان آمنا مِن قصد العدوّ المدحور \* وفي عصمة الله من الْعَفُوف المحذور \* وقسم بناء السور في مواضعه على اولاده وإخيه الملك العادل وإمرائه \* وصار يركب كل يوم ويُحضّ ، على بنائه \* ويَخرج الناسُ لموافقته على حمل المحجر الى مواضع البناء \* ويتوتى ذلك بنفسه وبجاعة خواصه، والامراء \* ويجتمع لذلك العلماء والقضاة والصوفيّه \* وحواشي العسكر والاتباعُ والرعيَّةُ والسُوْقيَّه \* وكنتُ اركب في غلماني وأتباعي \* واحفظ قلب السلطان في نقل المحجر واراعي \* فبُني في اقرب مدّة ما تعذّر بنائه في سنين \* وبذُل جهدَه في التحصين لتأمين المؤمنين \*

> ذكر من تُوفِي من الأكابر والمعروفين؛ في هذه السنة وفاة تقيّ الدين

توفي الملك المظفّر تقيّ الدين عمر بنُ شاهَنْشاه بنِ أيوب ابنُ أخي السلطان « يوم الجمعة تاسع عشر شهر رمضان « وهو على حصار مِيْلازكرد ، من عمل أرْمِيْنِية وقد سبق ذكر مسيره الى بلاد الجزيره « لاستهداد الأمداد الكثيره « واستجناد ، الأنجاد « والاستنجاد بالأجناد » والجمع من جميع الجهات للجهاد « والعَود سريعا بالحشود الجامعة

ا اً. خربت ۲ ا. لَ. وَبَحْضُر ۲ ا. من خواصه ٤ ا. الأكابر المعروفين ه رو. منازكرد وقد ضبطها كذلك وبالجيم بدل الكاف ياقوت ٦ ل. ا. وإستنجاد

والجموع الحاشه ، والجيوش المترادفة المترافع ، ، والمجنود المتوافرة المتوافد ، والقواضب ، القاصله ، ، والهواضب الهاطله ، والصافحين بالصفاح ، والمختالين في اعطاف المراح بأطراف الرماح ، واكعاملين الجبالَ على الرياح \* والمتعطَّشين الى انتجاع النجيع لإِرواء الأرواح \* ومكث السلطان على انتظاره \* متوجَّسا لأخباره \* مستوحشا من إبطائه \* متعطَّشا الى أنبائه ﴿ منتظراً لوفائه ﴿ فَلَمَّا أَخَذَ الْفَرْنِجِ عَكَّاء نَسَبِ ؛ ذلك اليه ﴿ واحتسب الله عليه \* فامّا تقيّ الدين فانه عنّ له ان يضي الى ميّافارقين \* واستصعب اليها عسكر ماردين \* ونقد الى السُوَيداء وانتزعها من ايدي اصحابها \* واستَحوذ على جميع ما بها \* وحاصر مدينة حاني فتملَّكها \* وكانت له مقاصد في ديار بكر فادركها \* واقتطع بلادا من ولاية ابن قرا ارسلان واقطعها \* وارعب القلوب عا ابتدأ به وابتدعه وروّعها \* ونَأْخَّرتْ عَنَّا بسبب ذلك عساكر ديار بكر \* وحصلتُ منه على عذر وذُعر ﴿ وراعت هيبتُه ﴿ وهبَّت رَوعته ﴿ ودبَّت الى اكخواطر مخافةُ اخطاره \* وشبَّت في القلوب لوافح ُ ناره \* وارتجَّت تلك الإجام مِن زاره \* وازورّت مِن مَزاره \* وبُليت تلك البلاد ببلائه \* وهابت الأعداء هَبَّةَ إعدائه \* وزلَّت الأقدام لإقدامه \* وانخنضت الاعلام لإعلاء أعلامه \* ونَفي عدلُه من جَبَلْجُوْرَ جِبلَّة الجَوْر \* وإذهب بذهابه اليها فَوَرانِ النَّمَنة على النَّوْرِ ﴿ وَدَخُلُّ قُلْبِ قُلْبِ مُ وَحَكُّم فِي عُداتِها الغُلْبِ القُضْبِ \* وقصد عسكرُه عسكرَ بَكْتَهُر فكسره \* ثم سرّح بالاحسان واطلقَ مَن اسرَه \* فغار بكنمر واشتعل بنار الأنَّف أنْفُه \* واعتَلق بأذُن الشَّنَف شَنْفُه \* وانتَّختْ حميتُه \* وحميت نخوتُه \* وغيّرته غَيْرته \* وعيَّرته رعيَّته \* واودعته الهُمَّ هُنَّه \* وحرَّكته عزمته \* فاجتمعت ١ ١ . المترادفة والمجنود ٢ ل . والقواضبُ ١٠ . والهواضبُ ١٠ . الفاصله ٤ ل ٠

١ المترادفة والمجنود ٦ ل. والقواضب ١٠٠٠ والهواضب ١١٠ الفاصله ٤ ل٠ أُسِبَ ١٠٠ واحتُسِبَ ٥ هذه السجعة والتي بعدها ساقطنان من ل. ٦ ل. قلْت

جماعته وَأُمَّتُه أُمَّتُه \* وما أَرْجَأَ له نُجِحَ رجائه رجالَه \* وما ابطأ له عن إعانته أبطاله و وجناه غر الطاعة اجناده ، وانجاه مجهد الاستطاعة انجاده ، وجر ، عسكرا عُجرا \* وساق الى اكرب بجرا \* واوقد بالجمع جمرا \* وجلب بيضا وسُمْرا \* ودُهُما وشُغْرا \* وصوارم بُتْرا \* وصواهل ضُمْرا \* وأنهض كُنْنَه وكُماتَه \* وحشَد رعيَّتُه ورُعاته \* وذوي حمَّيتِه وحُماتَه \* وساكني ولايته ووُلاتَه \* ونُسُوره وبغانَه \* وسِمانَه ٢ وغِثانَه \* ومِتانَه ورثاتُه \* وشِباعه وغِراتُه \* وجاء في سوادٍ أسودٌ ، منه الجوّ \* وإنسدّ بظلامه الضوّ \* وتحلَّى بنجومه ليل العجاج \* وتجلَّى بسفوره صبح الهياج \* وابرق وارعد \* وتحدّر وتصعّد \* وسار بين الاكام بالأكام \* وضاهى الأعلام بالأعلام \* وإذكى مذاكيّه الجياد \* وإجرى ضوامرَه وهواديُّها قد ملأت الوهاد \* وإدنى الى الآساد الآساد \* وإغرى بالجلاد الأجلاد \* وجذَب الجِاحُ عِرانَه \* وجلب الكفاحُ رعانَه \* وأشرع الوراحُ رماحه \* وأطلع في سَنَى الصباح صِفاحه \* وماجت غُدْرانُ دروعه \* وهاجت غُرَّانُ جموعه \* ومالت المُرَّانِ \* وجالت الأقرانِ \* وسال المَرْت ومَرّت السيول \* وتسهّلت الوُعور وتوعّرت السهول \* وأنفض ؛ الفضاء \* وانقض الفضاء \* واشتكت الأرضُ مِن الحوافر الحوافر وَقُعا \* فأثارت لفرط تألُّها على شرط نظلُّهما الى الساء نقعا \* وحَثَتْ في وجه الفَلَك ترابا \* وحنَّت لأتراب الأتراب طِعانا وضِرابا \* وخاف على خِلاط وإختلط من المخافه \* فقصّر الى الملك المظنّر طولَ المسافه \* فلمّا عرف إ حمار خادره \* وانتشار بوادره \* وانتهاض قوادمه \* وارتكاض صَلادِمه \* وانقضاض شُهْب قواضبه \* وانفضاض دُهُم سلاهبه \* اصعاَفت ه له بمن اصطفاه من الأنجاد الانجاب \* وفضّ على الفضاء سحاب الصحاب \*

ا · وجرد ۲ هـذه السجعة واللتان بعدها ساقطات من ا . ۲ ل . سوسد
 ٤ ل . وأَنْفَض • ل . آصَفَت

و بسط على البسيطة ردا ، الرَّدى ، واعدى بعلق على العدا ، وركب في كل ضَرْب يعدُ الضَرْب ضَرْبا من الضَرَب وكل بعال لِعَق المُبطِل مُعِقّ الطلب ، وكل باسل سالب من كِباش الأقران القرون ، وكل عاسل بعاسل يَمينُ بالهُني ويَمُون المَنون \* وكل شجاع اشاجعُه وصائلُ القواطع ، وكل مقدام قوادمُه عوائق الوقائع ، وكل طائر بأُجْنِحَة السوابق \* زائر باسلحة البوائق \* محلِّق بخوافي اكخوافق \* مطرق الطوارئ الطوارق \* وكل ذِمْرِ مُشِيع \* بالذمار شعيم \* وكل قاسٍ قوسُه عاطف \* وكل راع نصلُه راعف \* وكل صاد عزهُ ه صادق \* وكل رام لحظ سهمه الى المَقاتل رامق \* وايّد رَجاء الرجال بأياديه \* وقوى عزائم اوليائه لإضعاف اعاديه \* ورغّب بالرغائب \* وإملى ضيوف الآمال بفيوض أمواه المواهب \* ونخيّ المُنتّغِين \* وانتخب المُنتَّعِين \* وأقدم في كل مقدّم مقدام \* وضيغم ضِرغام \* وهُمام هَمَّام \* ومعتقل أسمرَ يرشُف ظُلْمَ القلوب \* ومشتمل ابيضَ يَكشِف ظُلَمَ الحروب \* وَكُلُّ من يَخال الطعنَ ضربَ القِداح والضربَ ، بجدّ السَّوام \* وكل من بنال اعتزاز الجَدّ بجِدّ الاعتزام \* وكل من يُعيد اقاحيَ البيض شفائق \* ويصل بها اذا فارقت أغادَها المَرافق \* وَكُلُّ مَن عِنانُه في بين الجِاح \* وسِنانُه مِرْوَد عيون الجِراح \* وكل من ذُبالُ سهريّه بَلتهب \* وذباب مَشْرَفيَّه يضطرب \* ووجوه صوارمه نبكي وتضحك \* وعيون لَهَاذِمِه تَفْتِكَ وَتَبَيِّكَ \* ولحاظ سهامه عن حواجب قِسِيَّه نَرمي \* وسواعد سيوفه من ايدي الأيَّد نهُدّ ونُدمي \* وكل اشعثِ الهامةِ ذي هِمَّه \* نَشعَب صَدْعَ كُل مُلِمَّه ﴿ وَكُل شَهِم شَيْظَمِي مَ \* أَبَّا ﴿ حَمَّ \* مُجُرِّب مِعْرَب \* مقرّب على مُقْرَب ، \* مُطَهِّر على مُطَهَّم \* جارٍ ؛ بِمِرْجَم \* بارٍ بَعِغْذَم \* ضارٍ

ال. والصرب ٢ كانت في اصل ل. شَمَطِي . ثم ضرب عليها واصلحت بالهامش شَيْطَي . ثم ضرب عليها واصلحت بالهامش شَيْطَ مِي مُ أَرَّبُ على مُقْرِب ٤ ا . ل . حار

بأرقم \* جواد حليم \* تُحمَد في الوغى جَهَلاته \* على جواد كريم \* تدعو الى الردى صهلاته \* وكل مجر مُسْتَلْمُم بِعَدِير \* وكل من عنه اذا لبس الحديد أنّه لابس حرير \* فلمّا بصر عسكر خلاط بعسكره اختلط \* ودً ، لو استدرك الغلط \* وجاش ، وطاش \* ورام من عثرته الانتعاش \* ووتى هزيما \* ولوى هشيما \* وأغنَم العسكرَ النَّقَويَّ ، سلاحَه وخيله \* وجرّ على تراب الذلَّة ذيله \* وظفر الملك المظفِّر بالمُلك \* واسلم العدا الى الهُلك \* وقِيْدَ اليه امراء أَسروا \* واصحّاء كُسروا \* فاطلق سَراحم \* وإنهض بتشريفاته جناحهم \* ثم رحل من صحراء مُوش \* وساق الى خلاط الجيوش \* ثم بدأ له مِن حصارها \* فأقرّها بسلب قرارها \* وعرَّج على قلعة شَميْرانَ فتشهَّر لها \* وفتَع مُقَفَلها \* وكان مجد الدين بن الموفّق وزير خلاط بها محبوسا \* ومن حياته يَوُوسا \* فخلّصه واستخلصه \* وكُسَر حتى طار منه قَفَصَه \* وإنّه لمن اعجب القصص لو شرحتُ قَصصَه ؛ \* ثم راح الى ميلازكرد ، ونازلها بالتضييق ، وقاتلها بالمجنيق ، وحشد اليها الامداد \* وإورى فيها من عزائمه الزناد \* وجاءته عساكر أرْز الرُوم مُنْجِنَة مِن جِده \* مُوجِدة لِما لها من مَوْجِده \* تَقدُمها الملكة ماما خاتون بنت سُلْدُق \* كَانَّهَا في الأهبة والاجَّهة من ملوك سَلَّجُق \* ووفد الى تقيّ الدين الجنود \* ووافقته السعود \* وخافته في غاباتها ٦ الأسود \* وغُريَت به العقول وعَلِقت به العقود \* وتوطّدت له البلاد وتوطَّأُ ت \* وتهيَّبت وتهيَّأُ ت \* وإستدنته المالك القاصيه \* وإطاعته المقاصد العاصيه \* ونشنفت له مسامع الاقطار بأقراط السمع والطاعه \* وعمَّ الإمحالُ ، تلك المحالَّ فنَضَّ بما افاضه من فواضله مَجاعةَ الحجاعه \* ورُجي وخُشي \* واعتُفي وغُشي \* وامتلأتُ الطرق بالوفود والجنود \* ال ووُدُول ال وحاش النَّفُويَّ عَل قِصَصَه ٥ انظر ص ٤٠١ في الملاحظات ٦ ل.غاباته ٧ ل. الأمحال

وتوالت اليه أمداد البأس والجود . فبينا ، هو في غفلة من القَدَر . وغفوة من الكدر \* وغِرّة من الغِيَر \* وقد الهاه حديث الدنيا عن الحادث الداني \* وجَنَّى الحياة عن الموت الجاني \* وزيادة الأمل \* عن زيارة الاجل \* ونُنزُل المني عن نوازل المنون \* وسَكَّنُ الأتراب عن التراب المسكون \* ظهر له سرّ الغيب المكتوم \* وإدركه القضاء المحتوم \* ومرض ايّاما ثم قضي ﴿ وانقرض عهد وانقضى ﴿ وكتم وانه الملك المنصور ناصر الدين محمَّد وفاته \* الى ان خرج من ذلك الاقليم وجاوزه وفاته \* وفَخَت مِيلازكرد بابها \* وسلَّم الربُّ اربابها \* وخرج ولد تقيُّ الدين بعسكره وماله سالما \* وجَدُّ في مَقام والله بإظهار شِعاره قامًا \* وجاءت رسله الى السلطان نسأله في ابقاء بلاد ابيه بين ١٠ حتى يبقى مستمرّا على جَدده \* وطلب من السلطان \* الميثاق له باغلظ الأيمان \* فلم يقبل الشرط واشتط فشط \* وجلب له الشططُ السَّخط \* وإقام على التباعد ولم يتدارك بالوصول ما منه فرط \* ونسبوه في استيحاشه الى العصيان \* وسعَوا له في اسباب الحرمان \* حتى انتخى له الملك العادل فضى لإحضاره \* وجرى الأمر على ايناره \* وسيأتي ذكر ذلك في حوادث سنة غان ١

وتوفّي في هذه السنة حسام الدين محمد بنُ عمر بنِ لاجين ابنُ عمر ابنِ لاجين

توفي بدمشق ليلة المجمعة تاسع عشر شهر رمضان يوم وفاة تقي الدين فاصيب السلطان بابني اخيه واخته في يوم واحد وكلاها له اقوى ساعد واوقى امساعات في فيا لله من حسام أُعهد وهام أُنحه وركن وَهَن وكنز دُفن و وبحر غاض ورُزع هاض وصُبح كُسف و وبدرٍ خسف القد غامت الايّام لغيّه و وتُكِلته الدولة تَكل الله الله ه فانه كان

ا ا . فبينا ٢ ا . في يده ٢ ل . واصيب · رو . ففجع . . . بابن ٤ أ . وا وفي ٥ ل . ثكل

واحدَها \* وعضدَها ومُعاضدَها \* وهو الذي فتح نابلس وابقاها السلطان معه \* وإبقى فيها مر ب سُنن العدل ما شرعه \* وقد سبق في الكرماء ذِكْرِهِ وَذَكُر فِي الْمُكَارِمِ سَبْقُهُ \* وَقُرَّظَ حَذَقَه \* ووصفتُ مقاماتِه \* وقمت بصفاته \* فانّ له مواقف في الجهاد مشكوره \* ومَقاطف لِحِنَى النصر مشهوره \* فقطع الاجل عليه طريق الامل \* واعاد حلية الزمان به الى العَطَل \* واوهن. عَقْد شبابه الطريّ وحلّه \* وثُلَم حدّ شَباه الطّرير وفله \* وما زال في غزواته مُثيرا للتُرْب الى ان سكن عليه التراب وَسَكَّنَّه \* وطالَبه الثرى بحقّ خَلْقِه منه فاستَرهنه \* وغارت عليه الارض بانطلاق سمَّ الى الساء فاعتقلته \* ووجدته في أوْج الفلك في النيِّرات فنقلته \* وما كان اذكاه ، وإزكاه \* واصحَّه وإصحاه \* وإ هجَّه وإجهاه \* وإضوعَه وإضواه \* وأوعاه للنضائل وإحواه \* ولقد فَجعتُ به صديقاً صدوقا \* وشقيقا شفيقا \* ورفيقا رفيقا \* فَأَهْفي عليه من شهم توطّن التراب \* وسهم اصيب بعد ما اصاب \* وجواد بلا حساب لم يخطر بالبال من رُزْئه حساب \* لِكُلُّ أَجَل كِتَاب \*

وتوقي في هنى السنة علم الدين سليان بن جَنْدر وقد سبق ذكره في غزواته \* ومَواقفه ومَقاماته \* وكان في الخدمة مقيا \* والسلطان الى الانس به مستنيا \* فعرض له مرض استأذن لاجله في العود الى وطنه بحلب \* وسمح له السلطان بجميع ما طلب \* وتوجّه من القدس سادس عشر ذي الحجّه \* واستقام على المحجّه \* وقضى نحبه عند قربه من دمشق في قرية غَباغِب \* وسَتَر الترابُ منه المناقب \* ووصل الخبر بوفاته الينا يوم الخبيس ثامن عشري الشهر \*

وفي هذه السنة فُتك بأتابَكِ مظفّرِ الدين قَزِل ارسلان ابن أَيلدُكر ، في ههذان ليلة الاحد مستهلٌ شعبان

ا ا.انكاه ۲ ا.الينا بوفاته ۲ رو.الدكر

كان توتى الملك بعد وفاة اخيه المعروف بَهْلُوان في سنة أثنتين وثمانين وخمسائة ومجعت اراداته ، ورجعت سعاداته ، وصلحت عاداته ، وكان السلطان السُّلْجُقيُّ طُغُول بن ارسلان تحت حكمه \* وهو ابن اخيه لأمَّه \* وله اسم السلطنة ولقَزل حكمها \* وله سموّها ووسْمها \* فأنف السلطان من كونه تحت حَجَّره \* وبحكم نهيه وأمره \* فانّه لم يكن له صاحب ولا غلام الاّ مِن عنك \* ولم ينفرد منذ تولَّى بجلَّه وعقك \* فهرَّب وحده تحت الليل \* وإنَّصل به بعد ذلك من انضمَّ اليه من الخيل \* ودام غائبًا ، في نواحي دامَعَانَ مدّه \* واشتد مُصابه وإصاب شِدّه \* فاتصل به عدّة من ماليك بهلوان الخواص \* وسلكوا معه أهج الاخلاص \* وإعادوه الى سرير ملكه \* وانتَسق امره في سلكه \* وقويت يك وتأيّدت قوّته \* واجتمعت كلمته \* وتكلُّمت في الأمر والنهي جماعته \* ورهبه قزل ارسلان ولازم ذُعْره \* وإخذ منه حِذْره \* وتنافس الامراء وماليك بهلوان الذين تبعوه \* وإعامًا شأنه ورفعوه \* وسعى بعضم ببعض \* وقابلوا كل إبرام مِن مَكْرهم، بنقض \* وقالوا له هُؤلاء ، البهلوانيَّة يغتالونك \* وبالسوء ينالونك \* فابطُش بهم قبل ان يبطُّشوا \* وعُتَّرُهم ؛ قبل ان ينتعشوا \* فسمع مقالهم \* وتبع مِحالهم ، \* وقتلهم بحضرته وهم غارّون \* وساءهم باغتيالهم وهم بالمغالاة فيه سارّون \* فنفر منه كل آنس \* وحَفظ نفْسَه كلُّ منافس \* وزال بِشْره وبقي بوجه عابس \* وفارقه بنو البهلوان بجنايته على ماليك ابيهم \* ولقوه بتأيّم \* وقضاع قزل ارسلان فأزعجه \* وإخرجه من دار ملكه وإحرجه \* وأجلس سلطانا آخر موضعه \* وكدّر عليه بالشوائب والنوائب مشرّعه \* وخطب لمعرِّ الدين سِنْجِر بن سلمان شاه واطعمه واطمعه \* وارضاه بالاسم \* واجراه على الرسم \* وكاتب سلطاننا وعقد له الصداقة بصدق الاعتقاد \* وانتظمت بينها اسباب الاتّحاد \* وكان السلطان طغرل اذا خلت ا اعالبا ٢ ا. ابرام بنقض ٢ ا . وقالوا هؤلاء ٤ ل . وعثَّرهم ٥ ل . تُحالمم

هَمَذَان من قزل ارسلان يعود اليها \* ويستولي عليها \* ثم اذا عرف قربه بعُد \* وإذا علم بُعن قعد \* وشرع يقتل اصحابه بالنَّهُم \* ويشتدُّ في النَّهْبِ لشدَّة ، النَّهَم \* فقَتل فخرَ الدين رئيسَ ، هَمَذان \* وبثَّ العُدُولن \* وقَتَل وزيرَه العزيزُ بن رضيّ الدين المستوفي لأمر توهُّمه \* ولخاطر لم يكشف مبهمه \* فانجأه الزمان الى الوصول الى الأمير حسن بن ففجاق \* وشكا اليه من اهله واصحابه الشقاق \* فخرج معه وآزره وضافره \* وظاهره بعد ان صاهره \* وزوّج اخته منه \* وحَمَى جانبَه وذبّ عنه \* وراسل ، سلطانُنا قزل ارسلان حتى يصاكحه \* ويصافحَه على الوفاء ويسامحه \* وكاد ان يتم الصلح \* ويُسفِرَ ؛ بعد ليل الفتنة الصبح \* فلمّا تقاربا للمصالحة تحاربا وإتهم كل وإحد ، منها الآخر ، فتواثبا ، وأوقع قزل ارسلان به وبالتركان \* وعادت الفتن ملتهبة النيران \* وساق السلطان طغرل الى همذان \* فضى وراءه قزل ارسلان \* فخرج اليه ثقةً بما سبق من الأيمان \* فصرَف عنانه وقبَضه \* واعرض عنه واعترضه \* وحبسه في بعض القلاع \* وأبعد عينه وإثره عن الابصار والاساع ٢ \* فاتَّسقت له الملكه \* واستقرَّ منه السكون والحركه \* وكانت اصفهان منذ تُوفِّي البهلوان قد اضطربت واحتربت ٨ \* واقتربت الساعة بها وخَربت ١ \* وقَتَل في ثلثِ اربع سنين منها في محاربة العوامُّ الوف \* وتوالت بها حتوف وزحوف \* وكانت الشِّحَن من جانب قزل على الشافعيَّه \* وقوَّوْا ايديَ التُّرابيَّة في تخريب المدرسة النظاميَّه \* فاحوجت الضرورة الى انّ أصحابنا دعَوْا بشعار السلطان \* ووجدول القوّة به أمام قوّته والإمكان \* فلما اعتُقُل طُغرل \* واستمرُّ امر قَزِل ١٠ \* مضى الى اصفهان فاخذ رؤساء ١١ الاصحاب في المحال \* واجرى عليهم حكم الفتل والاغتيال \*

ا ا. بشدة ۲ ل. ربيش ۲ ا. وارسل ؛ ل. ويُشْفِرُ ١٠ كل منها ٦ ل. للآخر ۲ ا. والساع ۱ ا. فاحتربت ۹ ل. وحَزَّبت ۱ ا. قزل ارسلان ۱۱ ا. روْس

ثم عاد الى هذان وقد قُوي ورّوي ، ونال ما هُوي ، ونشر من أمره ما كان طوي \* وجلس على سرير الملك وضرَب النُوب الحَمْس \* ووجد بعدم من يُورِحشه الأنس ، ولها ولعب ، وشرب وطرب ، وغفل عن القضاء المشتبه \* ونام عن القدر المنتبه \* واغتر بالعيش الرّف \* وحلَّم عن الخطب السَّفِه \* وبات في قصره \* وقد غاب في سكره \* وهو بين خَدْمِه . وحشمه . وعَسَسه . وحَرَسه . وعَتَقائه . وارقائه ومستخصيه . ومستخلَّصيه. فوُجد على فراشه وهو قتيل \* ولم يُدرَّ كيف قُتل ولم يكن عليه سبيل \* فنُسب قتله الى الاساعيليّة تارة وإلى الخاتون الأيْنانجيّة اخرى \* والله اعلم بما به حُكمه اجرى \* ولمَّا اصبحوا قتلوا صاحب بابه \* وحلَّ العِقاب به دون اربابه \* وجلس قُتْلُغ اينانج بن البهاوان موضعه \* وجمَع له مُلُّكه ومنعه \* ومضى اخوه نُصرة الدين ابو بكر الى أَذْرَ سِيْعان، وأرانيه ، سائقا اليها \* واستولى عليها \* وإما السلطان فاته أيس منه \* وسلا من كان يواليه عنه \* فتعصّبت له امرأة متولّي القاعة ودبّرت في خلاصه \* وهوَّنت على زوجها امر استصعابه واعتياصه \* واستعانت بمن اعانها \* وأعْلت باعلاء شانه شانها ولمَّا برز دخل مدينة تَبْريز وكانَّما الكِيْر اخرج الإبريز \* ثم جمع ومضى على سَهْت هذان \* فلقي قتلغ اينانج وعسكره بين اوّة ٢ وزَغْان \* فَكُسره ؛ وهزمه \* وفلٌ حدّه وثله \* ومضى الى هذان \* وجلس على سرير ملكه وذلك في سنة غان \* وسيأتي ذكر ذلك ان شاء الله \* وتوفّي في هذه السنة بدمشق من المعروفين من أصحاب السلطان صفيٌّ الدين ابو الفتح بن القابض وكانت وفاته في الثالث والعشرين من رجب ولقد كان سَريًا \* وبالحمد حَريًا \* وفي حَلْبة المكارم جَريًا \* ومن

ال اذريجان ٢ الذي في الماموس ومعجم البلدان ان اسمها أرَّان ٢ ل. اوم. المامو ٤ ل وكسره

الخيانة في ولاياته ، بريًّا \* ومن العار عربًّا \* ولم يزل زَنْد مَضائه وَرِيًّا \* وَكَانِت له سياسة ورياسه \* وننْس ونفاسه \* ورأي وفراسه \* وفطنة وكياسه \* ومروّة وفتوّه \* وثبات جَنان وقوّه \* وكان قد خدم السلطان ايّام عُدْمه \* وهو في كفالة ابيه وعمّه \* فلمّا ملك مصر امرجه ، في اموالها \* وحكُّمه في اعالها \* حتى نال المني \* ووجد الغني \* فقال له قد اكتفيت واستغنيت \* وأن صُرفتُ الآن ما باليت \* فاصرفني عن العمل \* فقد نلت غاية الأمل \* فعاش غنيًا \* ومات جَسَريًا ، \* وورث السلطان بعض ماله \* وذلك ما فضل عن إفضاله \* فانَّه فرُّق على ماليكه املاكه وماله \* وإخفى بعد وفاته بما بذله حاله \* وفي هن السنة في شهر ربيع الاوِّل توفِّي الحكيم الموفَّق ابن مِعاْران. وكان بارعا ظريفا \* نظيفا عفيفا \* وفقه الله في بدايته لمداية الاسلام \* ونال اسباب الاحترام \* وتقدّم عند السِّلطان \* وما شأنّه كِبْرٌ وهو كبير الشان \* وكانت له دراية ودراسه \* وذكاء وفراسه \* ولم يزل متلطَّفًا في طبَّه \* متعطَّفًا مُجُبَّه \* متحبَّبًا الى القلوب \* متقاَّبًا من قبوله في المحبوب \* صبيح البهجة فصبح اللهجه \* صعبح المحبّة بوضوح المحبّه \* ولم يزل له عند السلطان وذوي الجاه جاه \* ولجده انتباه \* والماواته بالشفاء شِفاه \* حتى حان اجَله \* وخان امله \* وبان عنه حَلْيُ حالهِ وبان عَطَّلُه \* وكانت له عندي يد اذكرها ، وإشكرها ، وعارفة اعرفها ولا انكرها ، وذلك انَّى في ذي القعلة سنة غانين كنت متوجَّها في خدمة السلطان وفي صحبته \* متولّيا للانشا منفردا برتبته \* فلمّا وصلنا الى بعلبك انقطعتُ عنه بها لمرض عَرَض \* وشكا جوهري العَرَض \* وانتهى اليه بدمشق ما المَّ بي من الألم \* فتقسَّم فكره من خبر السَّقَم \* وركب ووصل في يومه حتى ادركني \* ومرّضني وما تركني \* وداواني حتى أَبْلُلْت \* وإزال الله ۱ ا. ولاينه ۲ رو . امرحه ۲ ا ۰ ل . حشريا ٤ ا . اشكرها وإذكرها

انحراف مزاجي بطبه فاعتدلت ، وصحبني الى دمشق وسبق الى اوليائي بالبشرى ، وشكرت الله على النُعْمَى ، وكذلك كان يطلب مَرْضاتي ، في جميع مَرْضاتي ، فلمّا مرض الطبيب لم ينجع في مرضه الطبّ ، وتوفّاه الربّ \*

وفي آخر هن السنة توفي الفقيه العالم الزاهد نجم الدين المخبوشاني"، بمصر وهو الذي بني المدرسة عند ضريح الامام الشافعي رضوان الله عليه واحيا شعار التوحيد \* و منى امرة على التشديد والتسديد \* و حفظ شمل الشافعية من التبديد \* وكان السلطان مجيبا له الى كل ما يستدعيه \* ويقضي له من الحوائج ما يقتضيه \* ووقف على المدرسة التي بناها وقوفا \* واعطاه في بنائها الوفا \* فلمّا توفي طلب المدرسة جماعة من العلماء \* فأقوا بالإباء \* ثم شَمّع الملك ٢ العادل في صدر الدين عليّ بن حبوية وهو شيخ الشيوخ \* ويُعرّف في العلم والعمل بالرسوخ \* فكتب بها له \* ورتب بوقفها وتدريسها استقلاله \* وذلك في اواخر سنة بها له \* ورتب بوقفها وتدريسها استقلاله \* وذلك في اواخر سنة من المّانين ثم صُرف بعد السلطان عن المدرسه \* وبُدّلت الوحشة من المُأنسه \*

فصل كتب الى بعض الاكابر في الدخول الى القدس «اتّفق دخول الشتاء \* وتوائر الانداء \* وتوائر الانواء \* وشُع الارض » «وسَع الساء \* وانقطاع الجَلَب واتصال الغلاء \* وبُعد الراحة لقرب » «الاعداء \* وملّل العساكر لدوام الهيجاء \* والمقارعة واللقاء \* وكانت » «مدينة القدس محتاجة الى توفّر ، الهم على شحنها بالرجال والميره \* » «والقوّة والعُدّة والذخيره \* ورايناها من احسن المدن واحصنها » «واحكها \* واوجدنا بها جِدّتها بعد عَدَمها \* ورتّبنا بناء سورها على »

ا لَ الْمُحْبُوشَانِي الله الله العادل . رو . وشفع العادل في صدر الدبن ابي الحسن محمد بن حمويه ١٠٠ توافر

«جوانبِ اودية وسفوح \* متى تم لم يبق فيها لطمع ، من طُموح \* » « وهذا امر لله ٢ وفي طاعته \* ولحفظ بيته ولنصرة دينه ولإعلاء كلمته \* » «ولحماية امَّته \* وما لنا فيه الاّ السَّمْسَره \* وما رجاؤنا الاّ الأجر » « والمغفره \* وما نُصيبُ الا نَصيبَ وإحد من المسلمين المُعِدّين \*» « والمؤمنين المعدّين المدين ، \* فا اسعد من ساعَد فيه \* ووفي بإسعاف » «عافیه \* هذا والکفر قد اناخ بَگَلْکَله \* وحفل بجحفله \* وَبَرْزِ الى» ﴿ الاسلام بَكَأَيَّتُه \* وعراه ببليَّته \* وقامت قيامته لقيامته \* وثار لثار ›› « قُمامته \* ورمى مهجته على الموت لمَقْبُرته \* والبيتُ المقدّس الذي شرّفه » «الله وكرَّمه \* وعصَّه كما عصم وحرَّم حَرَّمه \* مقامُ الانبياء المرسلين \* » ﴿ ومَقَرٌّ؛ الاوليا والصدّيقين \* وموضع معراج سيّد المرسلين ورسول ›› «ربُّ العالمين \* وفيه نزل جبريل بالبُراق \* وصَعِد المصطفى صلَّم ه » «الى السبع الطِباق \* وإهدى الله ليلة الإسراء بجلول السراج المنير» " فيه الإشراقَ الى الآفاق \* وهؤلاء الملاعين قد اغَذَّ وا لقصن \* واعدُّ وا » «لورود ورْده \* وقد فُرض ، في هذا الأوإن رفض التواني \* واستدعاء » «ذوي الحبيّة من الاقاصي والأداني \* وإن لم يتساعدوا في الربيع» «القابل \* على إنهاض المجتعافل \* صعب الأمر واشتدٌ \* واحتدم » «الخطب واحتد » \*

فصل في شكر صاحب الموصل على إنفاذ v المجصّاصين لحفر الخندق

«قد اصبح البيت المقدّس يُقدّس ويسبّع \* ويعرب عن فضيلة » «مُغِين ويُفْصِح \* فقد وصل الرجالُ الواصلون بالنجع رجاء \* الحامُون » «مُغِين ويُفْصِح \* فقد وصل الرجالُ الواصلون بالنجع رجاء \* وابان مجدّه \* » «مجفر خندقه ٨ أرجاء \* وما فيهم الا من ابان عن جدّ \* وابان مجدّه \* »

ا ا . لمطمع ۱ ا . امر الله في ۲ ل . الهُ مِدَّين فيا ٤ ل . وَمَقَبَر ٥ ل . صلى الله عليه الى ٦ ا . فرض الله ٢ ا . ايفاد ٨ ل . خنادقه

«وألان الشديد بشَدِه ، وثَلَم الحديدَ بثَلْم الصخر وهدِه ، وهن لا شك » «مقدّمة لما ورا ها من نتائج النَجَدات ، وجَدْوى سابقة لِلّواحق في » «مناهج الحجدات ، وعارفة معرّفة في قمع العُداة باجرا ، العادات في » «انجاز العِدات ، وللعدو انتظار النجدات بحْرية وارتقاب ، ووَمَضات » «جمر ، تحت رماد م كيك بُوشِك ان يكون لها النهاب ، والهمة السامية » «لا تَفتقر في ، هذا الباعث الى باعث ، وعند ، عزامّه حديث » «كلّ حادث » \*

وفي شهر ربيع الآخر من هن السنة كتبتُ منشور حسام الدين سِيارُوْخ النَّجْمِيِّ بولاية القدس

وكانت ولاية القدس مُذه يسّر الله فتحه \* وحقّق للأمل فيه نجعه \* وطلع لليل النصر صبحه \* الى النقيه ضياء الدين عيسى منوّضه \* وصعاب اعاله وشعاب احواله بنضرة ، آرائه ونُصرة آلائه مروّضه \* وقد استناب فيه اخاه الظهِبر ظهِبرا \* ولم يزل رُواؤه وبهاؤه \* به شهيّا \* شهيّرا \* الى ان استشهد في شعبان سنة خمس وغانين \* ونوقي النقيه عيسى في ذي القعن منها وانتقل الى عِليّين \* فابقى السلطان نوّابه من بعن \* محافظة على عهن \* وكان الامير سِياروخ بالقدس مقيا \* وللنظر في مصالحه مستديا \* ويضم من امره ما يراه منشورا \* وكتبت له في مصالحه مستديا \* ويضم من امره ما يراه منشورا \* وكتبت له في « المسجد الأقصى من تاكفر ودنّسه \* ونزّه البيت المقدس » « والسجد الأقصى من بالكفر ودنّسه \* ونزّه البيت المقدس » « وانطق محرابه ومنبره بتلاوة الذكر المبين وأسكت الناقوس » « واخرسه \* فعرابه ومنبره بتلاوة الذكر المبين وأسكت الناقوس » « واخرسه \* فعرابه ومنبره بتلاوة الذكر المبين وأسكت الناقوس » « واخرسه \* فعرابه ومنبره بتلاوة الذكر المبين وأسكت الناقوس »

ا ل. وومضاتٌ في جمر ٢ ا. نحت كبده ٢ ل. لا تفتر من ٤ ا. وعنده • ا · منذ ٦ ل. بنظره ٢ ا . رواق، به شهيا ٪ ل : شَهِيّاً

« ونفَّسه \* ونسأله ان يصلّي على نبيَّه محبَّد المصطفى الذي شرع الدين » « وشرَح، ومهَّد الشرع وأسَّسه \* وبطُّل الكُّفرَ وعطُّله وأرغم الشرك » « وأتعسه \* وعلى آله ، وإصحابه الذين أعلى الله بهم منار الحقّ وإضفى » « مَلَسِه \* واصفي مورده وازكى مَغرسه \* و بعد فاتّا مذ ، فتح الله لنا » « بيته المفدّس \* وخفض باعلاء اعلامنا راية الكفر ونكّس \* وكسا » « بأيامن ايّامِنا وجه الدين البشر من بعد ما كان نعبس \* وخصّنا » « بنضيلة فتحه وجعل لنا به الحظّ الاجزل الافضل الاكرم الانفس \* » «ما نزال نطلب وليّا لله يكون له وإليا \* ويعود عاطله بتأثير » « احسانه وحسن آثاره وايثاره حاليا \* ويرجع بنظره الشافي وتدبيره » « الكافي ما انخنض من منار الهدى عاليا \* ولا يزال على بال منّاء » « ان نحبي به من رسوم الايمان ونجد د من معالمه ما ظلّ بدُقام اهل » « الضلال فيه دارسا باليا \* وقد اختبرنا الامير حسام الدين » « فالفيناه لأهليَّة هن الولاية جامعا \* وإلى مضار السبق في هذه المكرمة » « مسارعاً \* ووجدناه بأعباء الأمانة ناهضا \* ولزَّبْد المناصحة والصحَّة » « فيه ماخضا ماحضا \* فاستخرنا الله نع وعولنا عليه في ولاية » « مدينة الفدس وإعالها \* وعذَقْنا برأيه الراجح وسعيه الناجح مَّهامٌ » ﴿ اشْغَالُما \* وحكَّمْنَاهُ فِي تَحْصِيلُ مَصَاكِهَا \* وتسهيلُ مِنَاجِعِهَا \* وسِلاد » « تغرها \* وسداد امرها \* ورعاية امورها \* وعارة حَريها وسُورها \* » « وتطويل باع سأكنها \* وتأهيل رباع اماكنها \* وإسكان مواطنها \* » « وتوطين مساكنها \* وتطهيرها من ادناس ادنى الناس \* وتعميرها » « بالعدّة والعدّة والشدّة والقوّة والباس \* فَلْيَتُولُّ ذلك بقوّة المضنة » « ونهضة قويه \* وروية مبصرة وبصيرة رويه \* وليستشعر تقوى الله » « التي تقوى بها العزائم » وتتوفّر منها المحامد وتكمل المكارم » جاريا » ال اهله ۱ ا ، منذ ۱ ا . منه ۱ منه ۲ فیجدد . ل . منا ۲ . ٠ کی ۱۰۰ و مجدد «على مقتضى الشرع في كلّ ما يحُلّه و يعقد ، ويقدّره ويَهْله ، ويصدره » « ويورده ، والله عزّ وجلّ يوفّقه ويسعد ويعضُده \*

ودخلت سنة ثمان وثمانين وخمسائة والسلطان مقيم بالقدس في دار الْأَقِسَّاء حِمَارَ قُهَامه \* وإظهر بها لتقوية البلد الاقامه \* وقد قسم .سور البلد على اولاده \* واخيه واجناده \* فشرعوا في انشاء سور جديد \* مُحدِق به مدید \* وكان يركب كل يوم مُضْع \* مُشْمِس مضّع \* فينقل الصخر على قَرَبُوس سرجه \* فيستن ، الأكابر والامراء في نقل الحجارات بنهجه \* فلو م رأيته وهو بحمل حَجْرا في حَجْره \* لعرفت ، ان له قلباكم ؛ حمل جبلا في فكره ولقد جدّ في حماية الصخرة المقدّسة حتى حمل لها الصخور \* وإنشرح صدره لانضامها الى صدره حتى باشر صُدورُ مالكه ه بها الصُّدور \* وما تَغلو دار يَبنيها في الجنَّة بنقل حجارتها \* ليكون ملكا في دارها وقمرا في دارتها \* وكل بناء قلَّت حجارته \* ووقَّفت عارته \* ركب وبَكُر اليه \* وجمع الحجر بنفسه وأجناده ٢ عليه \* فاذا آكتفي انتقل الى موضع آخر ونقل اليه الحَجَر \* ولقد بني به في غُرُفات الجنّات الْحَيْعِر \* وَإِنَّرَ رُواة سيرته الْحَسَنةِ منه الأثر \* وما اعمرَ احسانَه وإحسنَ ما عَمَر \* وداوم البُكورَ بالركوب \* \* وعرّض وجهه الكريم للشُّعوب \* والتَزم الامرَ التزام الوجوب \* ولانَ له الصخرُ لِينَ الحديد لداود \* وجدّ في فضّ جدّته وإفاض الجود \* وكان حجر الخندق صَاْدا لا يتأتّى قطعُه \* ولا ينهيًّا بكل آلة صدعه \* فاتَّخذ من الفُولاذ قطَّاءات \* واخترع على الحدَّادين آلات \* فأمكن الصَّلْد \* ووهن الجَلْد \* وتيدَّر الصعب \* ولان الصُّلْب \* وصرخ الصخر \* لمَّا حاف ، الحفر \* وضح الحديد لجلَّد الجُلُمود \* وصفا قابُ الصفا لإصاخة الصَّبْخُود \* وأعولت المَعاول \*

۱ ا. فنسیر ۲ رو. ولو ۴ رو. لعلمت ۴ رو. قد ۰ رو. مالیکه ۲ ا. وجنوده ۲ رو. في الرکوب ۸ ۱. خاف

وجُدات الجنادل \* وسَمِعَت الصّاء صوتَ السَطْو \* وخرج جُرْح الإِساء، ا اليها عن الْأَسُو \* وفُلقت القِطَع وقُطعت الفِلَقِ \* وانَّسع الضيَّق وتعمَّق الخندق \* وطاب العمل \* وطال الامل \* وحُزّ الْحَزْم وحَزن الْحَزْن \* وركِّنت الفيَّةُ وقَوي الرُّكُن \* فلا ترى الاّ سُوْرا يعلو وخندقا يسفُل \* وبناء يسمو وحَفْرا يَنزل \* وبرجا يُسقَف \* وبَدَنا يُشرَّف \* وحجارة تُبنَّى \* وعِمَارة تُثنَى \* وَكِلْسَا تُحِرَق \* وأَسَّا يُونَّق \* وطاقا يُعقَّد \* ورواقا عَبَّد \* وطَلَّا قات تُطلَق \* ومَراميَ تَخرَق \* وستائرَ تَحَجِّر \* وحفائرَ تُقعَّر \* ومَصاعد تُهندَس \* وقواعد تُوسس \* ومَعارج تَسفّع \* ومَغارج تَفسَع \* ومَوالج تُسرّب \* ومَدارج تُرقّب \* حتى أحكم المكان بكل ما في الامكان \* وانّصلت الابراج بالابدان مشيّدة الاركان \* والسلطان يُشرف في كل يوم \* على عمل قوم \* فيدحهم بإحسانهم ويجازيهم باحسانه \* ويُعير جَنانَ المتوتي من قوَّة جَنانه \* ويدركه بما يستأنفه من عمله \* ويحلَّى بالفضل ما يبدو له من عَطَّله \* وَكَان ذلك دَأْبَه مدَّة اقامته \* وقد جدٌّ غرامُه بغرامته \* بل يرى ان كل مال يُنفِقه ذُخْرُ باق \* وانّه إن فاق كريم فبإنفاق \* وما عنك خشيةُ إملاق \* بل يك جارية باطلاق جوائز وارزاق \* وانّه تَعِلِّي له أعالُه الصاكحة يَوْمَ يُكُشِّفُ عَنْ سَاقٍ \* وإن وفِّق الله وإستمرّ ما دبَّره في حفر اكخندق وبناء السور \* بقي بيت الله المقدِّسُ مع الاسلام على مرّ الدهور \* ولا يبقى عليه لمسلم فزع \* ولا فيه لكافر طع \* ولو عاش بُغْتُ نَصَّرَ لَعرَف عَجْزه \* وسَلَب عَزُّ الاسلام عزَّه \* ورأى من المعجزات ما حبّره \* وقَهقر عن البأس الذي إن ثبت له قهره \* فسبحان الذي اقدر السلطان على ما اعجز عنه الملوك \* وهداه من الفضل الى نهج ضلُّوا فيه السلوك \*

ا ا . الأساة

### ذكر الحوادث مع الفرنج في هذه السنة

رحل الفرنج يوم الثلثاء ثالث المحرّم من الرملة الى عسقلان ونزلول يومر الاربعاء بظاهرها \* ونشاورول في اعادة عائرها \* وكان سيف الدين يازكوج وعلم الدين قيصر والاسديّة نازلين في بعض اعالما \* مجدّين في نقل غلالها \* وركب ملك الانكتير عصر يوم الخبيس \* ومعه حزبه من جند ابليس \* فشاهد دخانا على البعد \* وما عرف ما عنك من العسكر المُعَدّ \* فساق متوجّها الى تلك الجهة وجد \* وتبعه عسكره وامتدُّ \* فا شعَر اصحابنا الا بالكبسة وقد بغَتتْ \* فا ارتاعت قلوبهم بل ثبتت \* وذلك وقت المغرب وهم مجتمعون على الإفطار \* فارغة الافكار من شغل الكنَّار \* وكانول نازلين ، في موضعين \* مقيمين في منزلين ، \* فلم ير العدوّ الا أحدَ القسين فقصَن بجِزْبه \* واطلق عنانه لحَرْبه \* فعرف القسم الآخر هجوم العدوّ \* فهجروا مِهاد الهدوّ \* وركبوا الى العدق فدفعوه ؛ حتى ركب رفقاؤهم المقصودون \* واجتمعوا وهم المسعودون \* وردُّولَ العدرِّ شَوْطا \* وصبُّوا عليه من عذاب القِراع سوطا \* ثم تكاثر الفرنج عليهم \* وتواصلوا وسبقوا اليهم \* فاندفعوا من بين ايديهم \* والفرنج تُباريهم \* وساقول اثقالهم قدّامهم \* وقد ثبّت حفظها على الإقدام أقدامهم \* وما فُقَد من اصحابنا مَّن ، عُرف الاّ اربعه \* ونجا الباقون وخواطرهم لأجل اولئك متوزّعه \* وكانت نوبةً عظيمةً دفع الله خَطَرها \* وهوّن ضررها \*

وبتاريخ الثلثاء عاشر المحرّم ركب السلطان على عادته في نقل المحجاره \* والحِدّ في العاره \* ومعه الملوك اولاده ، والأمراء \* والقضاة والعلماء والصوفيّة والزهّاد والاولياء \* وخرج كل من بالبلد \* وجاء المَدد بعد

۱ ا . بعد ۲ رو . فریقین نازلین ۲ ا . منزلتین ۱ ا . الی العدو شوطا وصبوا اکخ . ۰ ل . من ۲ ا . واولاده

المَدد \* وهو قد حمَل على سَرْجه \* واستوى في نهجه \* والناس ينقُلون معه على خيوهم \* في قِفافهم وذيوهم \* ولها دخل الظهر نزل في خيمة ضربها ولك الملك الظافر بالصحراء \* واحضر فيها الساط لمن يدعوه من الامراء \* فحضر على ذلك الساط \* واحضر طعام مطابخه وبَسَطه على ذلك البساط \* وكنتُ قد مضيت فردّني \* وبتقريبه امدّني \* فلهّا فرغ على ذلك البساط \* وكنتُ قد مضيت فردّني \* وبتقريبه امدّني \* فلهّا فرغ وفرغنا \* وبلخ مراده وبلغنا \* صلّى هناك النظهر وركب عائدا الى داره \* آيبا بإيثاره وحسن آثاره \* فائزا بسرور أسراره وخير اختياره \* ذكر ثلث سرايا سرّت

وبرت وبرت

كان عزّ الدين جُرْدِيك تَجرّد في سَرِيّة سَرِيّة \* باريةٍ رقابَ ذوي الغُلول من العِلّ بريّه \* فاغارت يوم الاربعاء المحادي عشر من المحرّم على يُثنَى \* وفيها الفرنج بنيّة السكنى \* فغنمت اثني عشر اسيرا \* وخيلا ودواب واثانا كثيرا \*

وفي يوم النالثاء ثاني صفر اغارت السريَّة وفيها جردياك \* وعسكر القدس وجماعة من الماليك \* على ظاهر عسقلان \* واوفدت بتناصرها على الكفر الخِذْلان \* وغنيت ثلثين اسيرا قيدت في الأغلال \* سوى ما كسبته من الخيل والبغال \*

سريّة فارس الدين ميمون القَصْري

باتت ليلة الاحد رابع عشر صفر \* بتل ، المجزر \* وسرَت حتى اصبحت على يُبنَى وكمِنت \* وصبرت الى ان استرسلت الفرنج الى الطريق وأمِنت \* ثم ظهرت على قافلة للفرنج عبرت \* فكبست وكسبت وكسرت وأسرت \* وإخذتها بأسرها مع رجالها \* وبغالها وإحمالها وإثقالها \* ثم اغارت على يافا فقتلت وفتكت \* وسفكت دماء وهتكت \* وعادت

ا ا، على تل

بالغنيمة والسبابا \* واستغنت بنقودها عن النّسايا \* وعجز جماعة من الأسارى عن المشي فضرَبت اعناقَهم \* واوجب ذلك للباقين في المسير إعناقَهم \* وعادت سالمة سالبه \* غانمة غالبه \*

ذكر خروج سيف الدين

علي بن احمد المعروف بالمشطوب من الأسر

قَرَّر على نفسه قطيعةً خمسين الف دينار فأدَّى منها ثلثين \* واعطى رهائن على عشرين \* ووصل الى القدس واجتمع بالسلطان يوم الخميس مسنهَل شهر ربيع الآخر \* فقام اليه واعتنقه وتلقّاه بالوجه الباشر \* واقطعه نابُلُس واعالَها \* وحلى بإيالته لها احوالها \* وعاش الى آخر شوّال من هنه السنه \* وتوفّي الى رحمة الله ، باعاله الحسنه \* فعيّن السلطان ثُلُث نابلس واعالِها لمصالح البيت المقدّس \* ونشييد ركن سوره المؤسّس \* وابقى باقيها على وله \* وتركه في نصرّفه ويه \*

#### نكتة

لمّا خرج المشطوب من الأسر \* نلقّاه ولدُه رويّ السرّ قويّ الأزر \* فوجده على زيّ اولاد الاتراك مضغورَ الشّعْر \* فبدا منه الإنكار والإكبار \* وقال ما اللّـكراد في شعورهم هذا الشّعار \* فقطَع ضفيرتَه \* وقصر وَفْرتَه \* فتطيّر الناس من قطع شعره على ابيه \* وقالول هذا دليل مُصابه ، الذي يأتيه \*

# هلاك المركيس بصور

أضافه الأُسْقُف بصور يوم الثلثاء ثالث عشر ربيع ، الآخر فاستوفى رزقه لموافاة اجله ، ووصل الى الباب قاطعُ أمله ، وقد دُعي الى جهنه ، ومالك على انتظار مَقدَمه ، وانجعيم في ترقبه ، والدرك الأسفل من النار في تلهبه ، والسعير في تسعّره ، ولَظَى في تلظّيها لتنظُره ، ، وقد

ا ا ا الله تع ۲ ا . مصابه به ۲ ا ۰ شهر ربيع ٤ ل . لتنظُّره

قرب ان نكون الهاويةُ له حاويه \* وإنحاميةُ عليه حاميه \* وإلزّبانية في إيقاع العذاب بـ لمنزل الرجْز بانيـه \* وقد فتحت النار لـه ابوابها السبُّعه \* وهي جائعة الى ٱلْمهامه وهو مُلْتَهِ بالأكل يستوفي الشُّبْعه : \* فاكل وتغدّی ، \* وما دری انه يتردّی \* واكل وشرب \* وشَيع وطرب \* وخرج وركب \* فوتب عليه رجلان \* بل ذئبان أمْعَطان \* وسكَّنا حركته بالسكاكين \* ودكَّاه عند تلك الدكاكين \* وهرب احدها ودخل الكنيسه \* وقد اخرج النفْسَ ، اكخسيسه \* وقال ؛ المركيس وهو مجروح \* وفيه بقيّة روح • و احملوني الى الكنيسة نحملوه \* وظنُّوا انَّهم حاطوه لمًّا نقلوه \* فلمًّا ابصره احد الجارحَيْن \* وثب اليه ، للحَيْن \* وزاده جُرْحا على جُرْح \* وقَرْحا على قَرْح \* فأخذ الفرنج الرفيةين \* فألفوها من ٧ الفدائيّة الاساعيليّة مرندَّين \* فسألوها مَن وضَعكا على تدبير هذا التدمير \* فقالا ملك الانكتير \* وذُكر عنها انتها تنصّرا منذ ستَّه اشهر \* ودخلا ، في ترهّب وتطهُّر \* وازما البيّع \* والتزما الورع \* وخدم احدُها ابنَ بارزان والآخرُ صاحب صيداء لقربها من المركيس \* واستحكما علازمنها اسباب التأنيس \* مْ عَلِقًا بركابه \* وفتكًا به \* فَقُتُلا شُرّ قِتْلُه \* \* وَجُهُل عَلَيْهَا اشْدّ جِهَلُه \* فيا لله من كافرَين سفكا دم كافر \* وفاجرين فتكا بفاجر \* فلمّا ظلّ المركيس مُركَّسا \* وفي جهنّم منكَّبا منكَّسا. ١ \* تحكّم ملك الانكتير في صور \* وولاها الكند هرّي وعَذَقَ به الامور \* ودخل بالملكة زوجة المركيس في ليلته \* وإدَّعي انَّه احقَّ بزوجته \* وكانت حاملًا فا منَّع اكحملُ من نكاحها \* وذلك افظع من سِفاحها \* فقلت لبعض رسلهم الى من يُسَب الولد فقال يكون ولد الملكه \* فانظر الى استباحة من الطائفة

ال الشَّبْعَه ٢ رو وتعدَّى ٢ رو الله النفس ٤ رو ففال ه رو وفيه روح وهذه السَّبَعَة ليست في ل ٢ ١ عليه ٢ ل في الفداييّة و رو من الفداوية ٨ ل وقد دخلا ٩ ل قَنْلُه مِ ١٠ ل جهنم منكَسا

المشركه \* ولم يعجبنا قتل المركيس في هنه اكاله \* وإن كان من طواغيت الضلاله \* لانَّه كان عدوِّ ملك الانكتير \* ومُنازعه على الملك والسرير \* ومنافسه في ، القليل والكثير \* وهو براسلنا حتى نساعده عليه \* ونَنزعَ ، ما اخذه من يديه \* وكلُّما سمع ملك الانكتير ان رسول المركيس عند السلطان \* مال الى المراسلة بالاستكانة والاذعان \* وإعاد الحديث في قرار الصُّلِّع \* وطُمع في ليل ضلاله بإسفار الصَّبِع \* فلمَّا قُتُل المركيس سكن رُوْعه ورَوْعه \* وذهب ضَوْره ، وضَوْعه \* وطاب قلبه \* وآب لُبّه \* واستوى امره \* واستُشرى شرّه \* وكان قد نعصب لمضادّة ؛ المركيس لللك العتيق \* فأظهر له ودّ الشفيق الشقيق • \* وولاّه جزيرة قُبْرُس وإعالَها \* وسدُّد ، بسَداده اختلالها \* فلمَّا هلك المركيس عرف انه قد اخطأ في تقويته \* وخشي انه لا يسلم من عاديته \* ولا يأمن من غائلته \* فَلَمَّا عدم عديَّه \* وجد هديَّه \* وآب سكونُه \* وثاب جنونه \* وغاض غيظه \* وحضّه حظه \* وفاض من منبع الشرك فَظّه \* ومع هذا لم يقطع معادثته \* ولم يُحدِث مقاطعته \* ومَرَى رسُلَ مراسلته \* ورمى سهم مخادعته ومخاتلته \* ولم ينزل عن ادّعاء صداقة الملك العادل وتصديق دعوته \* وراسل في طلب المناصفة على البلاد سوى القدس فانه يبقى لنا بمدينته وقلعته \* سوى كنيستهم المعروفة بقامه \* فانهم يعتقدونها لمأتهم الدعامه \* فأبي السلطان ان يقبل هذا القرار \* فابدى لهم الانكار \* وسامهم ان ينزلوا عن يافا وعسقلان \* ويأخذوا على ما يبقى في ايديهم الأمان \* ذكر استيلاء الفرنج على قلعة الدارُوم

وهن قلعة الداروم على حدّ مصر \* وكانت منها مضرّة كبيرة > لمّا كانت مع الكفر \* فلمّا فُتحت حُفظت وتُركت وأُبقيت \* وبالميرة والذخائر

ا رو. ومناقشه على ۲ ل. وَنَنْزُع ۲ ل. ضَقْ ١٠ ضره وضرعه ١٠ لمضارة ٥ ل. الشفيق وولاه ٦ ١٠ وسد ٧ ١٠ كثيرة

والرجال مُليت \* وخُرّبت عسقلان وغزّة دونها \* وتسأمها علم الدين قيصر على ان يصونها \* فلمَّا شرع الفرنج في اعادة عارة عسقلان تردُّدوا مرارا اليها \* وداروا حولها واشرفوا عليها \* وانفَق السلطان في جماعة وقوَّاها بها \* وشدُّ بالنجن قلوب اربابها \* ثم نزل الفرنج عليها بقضَّهم وقَضِيْضهم \* وسمرهم وبيْضهم \* وفارسهم وراجلهم \* وصارمهم وذابلهم \* وراميهم ونابلهم \* وإشتد زحفهم عليها \* ونهوضهم اليها \* عشيّة السبت تاسع جمادى الأولى بعد ان اخذول فيها نقبا وخرقوه \* وحشُّوه واحرقوه \* وطلب اهلها الامان فلم يجدوا \* وطلبوا من قيصر وجماعته النجنة فلم يُنجِدوا ، \* ولمَّا عرف الوالي انهم مأخوذون \* وانهم موقومون ، موقوذون \* عد الى الخيل والحال والدوابّ فعَرْقبها \* والحي الذخائر فاضرمها والهبها \* وفتحوها بالسيف \* وعرضوا اهلها على الحيف \* واسروا منهم ، عدّة يسيره \* وكانت ؛ هذه النوبة على الاسلام كبيره \* ثم لم يلبثول بها ولم يرغبوا فيها \* ورحلوا عنها ونعُّوا عن نواحيها \* ونزلوا على ما ﴿ يقال له الحسي \* وقد طاش بهم الغيّ والبغي . \* وذلك في يوم الخميس رابع عشر الشهر \* وقد انسوا بما ظنُّوه من اسباب الغلبة والقهر \* ثم تركول ١ خيامهم وساروا على قصد قلعة يقال لها مَجْدُل الحَباب ٧ \* فخرجت عليهم أسد اليزكيّة المُكمّنةُ ، من الغاب \* فقاتلتهم قتالا شديدا \* وتركتهم بحدّ الحديد بديدا \* وغادرت حبل قصدهم الجديد جديدا \* وكرّت عليهم فكرّرت في ردُّهم عن جهتهم ترديدا \* وقُتل منهم في جملة من قتل كند كبير \* وإتاهم من مُباريها لهم مُبير \* وعادوا مفلولين مثلومين \* مخذولين مهزومين ، \* مثلولين مهضومين \* ثم رحل الفرنج من الحسى يوم الاحد سابع عشر الشهر وتنزقوا فريقين وبعضهم عاد الى عسقلان وبعضهم

ا ل · نُعَجَدُوا ٢ ل . مرقومون ٢ ل . منها ٤ ل . فكانت ٥ ا · البغي والغي الغي والغي ٢ ا . نزلول ٢ رو . جناب ١ ل . المكينة ٢ ا . مفلولين مهدومين مهزومين الخ

جا الى بيت رجبرين , فتقدّم السلطان الى العساكر والامراء بأن يكونوا لهم مُبَارِين \* وفي يوم السبت الثالث والعشرين نزلول بنلّ الصافيه \* بجموعهم الوافرة الوافيه \* ونزلول يوم الثلثاء السادس والعشرين بالنَطْرُون ، \* فأرجفت الألسنة بانهم على قصد القدس على حسّب تراجُم الظنون \* ثم ضربول خيامهم يوم الاربعاء على بيت نُوْبه \* واجتَلينا نيرانَهم المشبوبه \* وسرَتْ منّا اليهم السرايا \* وتوالت عليهم البلايا \* وإظهر السلطانُ مُقامَه بالقدس \* لتبعُد وحشةُ المقيم فيه مِن قربه بالأنس \* وفَرِّق الابراجَ والابدان على الامراء والاجناد ، وذوي القوّة والاستعداد ، وامرهم بنقل الازواد \* ثم زال الرُعب \* وطاب القلب \* وخرج الناس الى خيامهم يتخطَّفونهم \* ويَعسِفونهم ويتحيَّفونهم \* وجرت وقعة بعــد وقعه \* وكبسناهم دفعة بعد دفعه \* ومن ذلك ان بدر الدين دُلْدُرُم كان في اليزك ليلة الجمعة التاسع والعشرين \* فبعَث مِن اصحابه والعسكر الى طريقهم مِن يافا مَن لزم الكين \* فجازت جهم فُرسان من الفرنج \* مستقيمون على النهج \* فخرجول عليهم وقتلوا واسروا \* وفازوا ونُصروا \* وفي يوم السبت نزل الناس اليهم وقاتلوهم في خيامهم \* وألهبوهم بضرامهم \* وركب العديّ وساق الى قلونية ، وهي ضيعة ، من القدس على فرسخين \* ثم عاد بائد الشأن بادي الشَّيْن \* وعساكرنا قد ركبت اكتافه ؛ \* وهي تقطع أطرافه \* وتهُزّ أعطاف البيض لتُحزّ اعطافه \* وفي يوم الثلثاء ثالث جمادى الآخره \* خرج كميننا . في طريق يافا على السابلة العابره \* فظفروا وفازوا \* وحوَّق وحازوا \* وكسروا \* واسروا \* ذكر كبسة الفرنج عسكر مصر الواصل

كان السلطان يَستَعَتْ عسكرَ مصر بكُتْبه ورُسْله \* ويدعوه نجنَّ لأهل القدس على الكفر وإهله \* فضرَب العسكرُ خيامَه على بُلْبَيْسَ مدّة حتى الدينطرُ ون ٢ ل قلوبَه ٢ ا قرية ١ ل اكنافه ٥ ل كينينا

اجتمع الرفاق \* وتهيّأ لمن تأخّر عن السابق ، اللَّحاق \* وإنضمّ اليهم التجار \* وحصل لهم بكثرتهم الاغترار \* وللعدق لقدومهم الانتظار \* وعنك بجواسيسه الاخبار \* فجاء الخبر من اليزكيَّة الى السلطان ليلة الاثنين التاسع من جمادى الآخرة انّ العدق ملك الانكتير ركب في سبعائة فارس وألف تُرْكَبُول، ومعه الف راجل \* وسار عصر يوم الأحد سيرَ ، مُخادِع مُخاتِل ، ولا يُدرَى ايّ جانب قصد ، ولأيّ نائب رصد \* فجرّد السلطان أمير آخُرَ أَسْلَم \* خوفًا على الواصل ليسلم \* وندَب معه الطُنبَة ؛ وعدّة من العادليّه ، وامرهم بأن يأخذوا بالناس في طريق البرّيّه \* فعبروا على ماء الحشى ، قبل وصول العدق اليه \* وإنُّصلوا بالقوم وإخبروهم بأنهم كشفوا الماء وليس احد عليه \* وكان مقدّمَ العسكر المصري فَلَكُ الدين اخو ، العادل ، ولم يسأل عن المراحل ، والمنازل \* وقصد اقرب الطُرُق \* وغفل عمّا يعرو ، من الفرَق والفَرَق \* وترَك الاحمالُ على طرق اخرى سائره \* ورأى الأمَنة ظاهرةً واوجُهَ السلامة سافره \* وجاء ونزل على ما عبرف بالخَوَيْلفه \* ولامانيَّ نغرٌه بالمواعيد المُغْلَفه ، \* ونادى تلك الليلة أنَّا جُزْنا مَظانَّ المخافه \* وفزنا بالسلامة من الآفه \* فلا رحيل الى الصباح \* فاغتر" الناس بالنداء الضراح \* وناموا مسترسِلين \* وباتوا متغفّلين \* فصبّحهم العديِّ عند انشقاق الصبح بالصدمة الشاقّة وَالْحَدْمة الْحَاقّة \* وعاق ابنُ ذُكَاء بإذكاء بنتِ الدَّاهية العاقَّه \* فَجاءهم فَجاءه \* والصَّبِح لم يُبدِ إضاءه \* والخيط الابيض من الخيط الاسود لم يتبيّن \* وهُبُوب الأعين من هَبُوة الغفوة لم يتعيَّن ١٠ وكل غِرار في جفنه قار \* وكل قلب

ا ا السباق ۲ ا ، يزكي . ل . تركُبْ لي ۲ ا ، مسير ؛ رو . الطنبا ٥ ل . ما انحسى آ ا . أخا ، على ان مقدّم اسم كان وفلك خبرها ٢ ل . عن المنازل والمراحل ٨ ا . يعرض ٩ ل . الشُخلِقَة ١٠ ل . تنعين

بأمنه سار \* وكل جنب على فِراش \* وكل عاش ، له النعاس غاش ، ه فلمَّا بُغتول بُهتول \* وطلبول ان يُفلِتول فا التَّفتول \* وركب كل منهم على وجهه \* وربُّما كرٌّ بكرْهه \* وفيهم من ركب بغير عُدّة حصانه \* وأسلم اخوانه وغلمانه \* وإنهزموا نحو الاثقال \* فاوقعوا العدوّ وهو ، وراءهم على الجال والاحمال ، فوقع العدوّ في سوابقها ، واشتغل بها عن لواحقها \* فتفرّقت في البرّيّه \* وعاد معظمها الى الديار المصريّة \* ومنهم من عاج الى طريق الكَرَك \* فلم يقع في الشَرَك \* ولم بحصُل في ؛ الدَرك \* فأخذ الكفَّار جمالا لا تُعَدّ \* وإحمالا لا تُحدّ \* وكانت هذ نكبة عظيمه \* ونائبة عميمه \* ونوبة ذات نَبُوه \* وكُبَّة ذات كبوه \* ووقعة ذات روعه \* وعَوْلة ذات لوعه \* فغُنّت الظنون \* وارجف ، المُرْجنون \* وقالوا قد حصل للفرنج من الغاَهْر ما يجملهم ويُنهضهم \* ومن المال ما يُبطِرهم ريحرَّضهم \* ومَن الأنَ يقابلهم \* وبأيّ عسكر وعُدّة نقاتلهم \* ووصل الجند مسلوبين \* منكوبين منهوبين \* فسلّاهم السلطان عن اموالهم \* بما قَوّى من آمالهم \* وحَضَّهم على الحظُّ من الأخذ بثارهم \* والجدُّ في دمار القوم وبواره \* ولَها الهَلاعِينُ بما مَلَا العَيْنَ من المال \* عن القِيْل والقال \* والقتل والقتال \* وحَلا لهم ما حاولوه من اكحال \* وجرى هذا كلّه والملك الافضل والملك العادل ، غائبان ، وعساكر الموصل وسنجار وديار بكر متباطئة في الاتيان \*

ذكر سبب عيبة العادل والافضل وما جرى لها من الاوّل

كان الملك الافضل طلب من والده البلادَ قاطعَ الفرات \* ونزل عن جميع ما له من الولايات \* وإنه اذا عبر الى الرُها وحَرّان ملَك تلك

۱ ا . غاش ۲ ل . النعاس فلما ۲ ل . فاوقعول العدو في سوابقها واشتغل اكخ .
 ۱ . يحصل الدرك ه ل . ا . وارجنت ۲ رو . والملكان العادل والافضل

البُّلدان \* وعَنا له من بها من ملوك الأطراف ودان \* ورحل من القدس في ثالث صفر وقد ازمع السفر \* ووجه عزمه الماضي المضيُّ قد سفر ١ \* وإقام في دمشق حتى استعد \* واستجدى من ابيه ماكمل به الخزانة واستجد \* واطلق له السلطان عشرين الف دينار \* سوى ما اصحبه برسم الخلُّع والتشريفات من مستعبَّلات ثياب ومَصُوعات نُضار \* ثم سار في مجْر مُجْرِ سَيْلَ خيلِه جارٌ ذيلَ نقيه على المُجَرَّه \* شاغل بالسير والسُرَى أسرارَ ذوي الأسِرّة \* باديةٍ على صفحات صفاحه نضرةُ النُصره \* ووصل الى حلب \* وقد مرّى أفاويقَ التوفيق وحلب \* واحتفل اخوه الملك الظاهر لقدومه وقام اله بسُنن الكرم ورسومه ورحب للترحيب به صدرَه وجنابه \* وسحَب على روضه سحابه \* وأصحبَ فيضَ فضله صحابَه \* ووقف لخدمته ؛ ماثلا \* وهزّ عطف الابنهاج اليه ، مائلا \* وأحضر له مفاتيج بلن \* وقدّم له كل ما في ين \* ولم يُبق من المجميل شيمًا الا عمله \* ولا نوعاً من الفضيلة ، الا كمَّله \* وعرَض عليه الحُصُن العراب \* والتحف والثياب \* وخلع على خواص اصحابه وعوام اجناده \* وخصهم وعمّهم من الجود بامداده \* وعوّل ان يسير معه الى الجهة التي يقصدها \* ويساعده على الضالّة التي ينشُدها ١ وسمع ناصر الدين بن تقيّ الدين بما اقلقه \* ود فع منه الى ما ارهجه وارهقه \* ووصل رسوله الى الملك العادل وهو بالقدس لاجيا الى ظلُّه \* راجيا لفضله \* لائذا مجنابه \* عائذًا ٢ ببابه \* مستجيرًا بإرعائه \* مستجيبًا لدعائه \* مفوّضًا ما حَلَّ به الى انهار آرائه \* مروّضا ماحِلَ امره بانواء آلائه \* فاحتمى له واحتمله \* وقوّى في تقويته امله \* وخاطب السلطانَ في حقّه واستعطفه \* وشفع في أمره واستشفعه \* وقال انا امضي اليه وأستحضره ٨ \* وأؤمَّنه مَّا يَحذُره \*

ال المضي سفر ۲ رو و واقام ۲ رو المكارم ٤ رو بخدمته ماثلا وبعطف ٥ ا . به ٦ ا . الفضل ۷ ا . ل . عایدا ۸ رو و وأحضره وأمنه

وتُبقى هذه السنة عليه حرّان والرُها \* ونشُدّ من رجائه بذلك ما وَهَي \* وتعطيه، في السنة الأخرى حماة والمعرِّه و تُكفِّي المضرّة والمعرِّه ، ثم قرّر السلطان مع اخيه العادل ان يأخذ تلك البلاد ويحويها \* ويملك حوزنها وبحميها \* ويكف عنها ويكفيها \* واستقرّ ان ينزل عن إقطاعاته بمصر ونصف خاصِّه \* وإذا اخذ تلك البلاد فا يجاوره يجتهد في استخلاصه \* فابدى على الرضا بذلك وجه كراهيته وإعتياصه \* وإستزاد قلعة جَعْبَر \* فتمنّع ، الملك الظاهر من نسليمها حتى استظهر من ابيه بأضعافها واستظهر ؛ \* وتقرّر مسير الملك العادل في العشر الأوّل من جمادي الأولى وكتب السلطان بعود ، الملك الأفضل فجاء هذا راجعا \* وذهب ذاك المسارع \* ووصل الى حرّان والرها \* ففاز من تدبيره بالنجيح المشتهي \* وبلغ من مراده الى امد الأمل المنتهي \* وعاد في اخر جمادي الآخرة وقد استصحب، ابن تقيُّ الدين ۞ ووصل في هذا الشهر الى دمشق ابن صاحب الموصل علاء الدين وصاحبُ آمد ابن قرا ارسلان قطبُ الدين وعسكرُ صاحب سنجار ومقدَّمه مجاهد الدين يرنقُش \* واجتمعت بدمشق في هذا الشهر عساكر بها الاسلام يَأنَس والكفر يُستوحش \* وإقامت تنتظر مسير الملك العادل لتسير في خدمته \* وتتجلَّى راياتها في مطالع رايته \*

ذکر رحیل ملک الانکتیر صوب عکّاء مظہرا انّه علی قصد ثغر ، بیروت

لَمَّا نَعَذَّر عَلَى الفرنج قصد القدس \* وعرفوا انّ مرضهم به في النّكُس \* ورأ وا انّ ثغر بيروت قد براهم \* وعراهم من القوّة ما منه عراهم \* وانه قد قطع عليهم طريق البحر بمراكبه \* وقد فُجعوا بمصائبه ونوائبه \*

ا ل. و بعطیه . رو . و نعطیه ۲ ل . البَّضرَّ، ثم ۲ رو . فامننع ۴ ل . واستطهر ه رو . الی الافضل بالعود ۲ رو . ذلك ۷ رو . ومعه ۸ ا . قصد بیروت

فقالوا أخْذ هذا البلد هيّن \* وقصه متعيّن \* وإذا حاصرناه جذبنا السلطان وعساكرة الى جانبه \* وخلا القدس من جَمّة كتائبه وجمرة مضاربه \* فنبادر ، اليه من يافا وعسقلان \* من نجيد في تملّكه الإمكان \* فلمّا عرف السلطان ما عزموا عليه من القصد \* ودبّره من الكيد \* أمر الملك الأفضل بمباراة القوم في الرحيل \* وقطعهم بكل سبيل عن تلك السبيل \* وسبقهم الى مرج عيون \* حتى اذا تيقّن مِن قصدهم المظنون \* السبيل \* وسبقهم الى مرج عيون \* حتى اذا تيقّن مِن قصدهم المظنون \* وحوّلنها \* وكتب السلطان الى العساكر الواصلة الى دمشق ان يكونوا مع وله \* وإن يضمّوا أمدادهم الى مَدده \* ونزل بمرج عيون والفرنج مع وله \* وإن يخور ولم تَعد \*

ذكر نزول السلطان على مدينة يافا وفتحها

ولمّا رحل ملك الانكتير وسار \* وخلّى وراء والديار \* ترك في مدينتي افا وعسقلان \* جمعا من منخيّي ؛ الرجال والنُرسان \* ووصّاهم بالجَلَد \* في حماية البلد \* فاننهز السلطان فرصة الغيّبه \* وأوفد الى مَساغ رجائهم غصّة الخيّبه \* ونهض بعسكره المحاضر \* ولم يتمهّل لانتظار العساكر \* ووافى يافا ووفاها بكيل المنجنيق احجارا \* واراق دِما \* وساق دَمارا \* وزحف الناس \* وحفز الباس \* وفُرعت و المدينة \* ورُفعت منها السكينه \* وقتُل من بها ومُسح \* واخد ما بها وكسح \* ووجدت الأحمال المأخوذة من قافلة مصر فأخذت وحملت \* وعَلّت الايدي والسيوف من الدما والاموال ونهلت \* ونُفضت كنائن \* ونُظّنت خزائن أ \* واستُخرجت دفائن \* ووُلجت مكامن \* وحصل استمتاعنا بأمتعه \* وانتفاعنا بكل دفائن \* ووامتلأ البلد الكافر بالمسلمين \* وبقيت القلعة وطلب حُماتُها منفعه \* وامتلأ البلد الكافر بالمسلمين \* وبقيت القلعة وطلب حُماتُها

۱ ل. فىبادر ۲۰۰ لحمد ۲ ا.ل. ونكبت ۲ ا. ونكبتها عنها ٤ ل. مُمنَّعَبِيَ

الامان ليكونوا لها مُسْلمين، • وكان الناس قد سبقوا اليها • وقرب ان يستولوا عليها \* وذلك يوم الجمعة العشرين من رجب \* وقد شارف من فيها الشَّجَب \* فلمَّا طلبول الأمان رُدَّ الناس وَكُنُّوا \* فَغَلِّنَ أَن الْغَنيمة تصفو \* فانه خرج البطرك الكبير ومعه جماعة من المقدّمين الاكابر \* على ان يدخلوا تحت حكم الإسار ويسلّموا جميع المال والعُدّة والذخائر \* على ان يُطلَق ، كل واحد منهم باسير \* ويُفدَى صغير بصغير وكبير بكبير \* وشرعوا في الخروج آحادا وعشرات \* وعُصَبا متفرّقات في ساعات \* حتى دخل الليل فاستمهاوا الى الصباح \* وطلبوا واقترحوا من يقف لحفظهم فبذَّلنا لهم ما عيَّنوه من الاقتراح \* وما زال يخرج منهم من يستدعي زيادة التَوْ ثِقه \* وتنفيس خِناقهم بالمضايقات المرهِقه \* حتى وصل ملك الانكتير في البحر ، في مراكب في سواد الليل بل ظُلْمة الكفر \* ودخل هو القلعةُ من الجانب السِّحريِّ ونادول بشِعار؛ الغدر \* فاكتنينا منهم بمن حصل في الأسر \* وندمْنا كيف خرجت اللقمة من الفم \* ولا نفْعَ بعد فوات الفرصة للندم \* ولو أن السلطان توقّف في تأمينهم \* واستمرٌ على توهينهم \* لقُلعت آساس تلك ، القلعه \* ونُفضت رُقْعة تلك البُقْعه \* ولقد كان ذلك فتحا عظيما \* وفضلا من الله عما \* فقد امتلات الايدي بغنائم المدينه \* ووهت اسبابُ قُواهم المَتينه \* واستعيد ما ، نهبوه من الكبسة المصريَّه \* وفزنا بالغنائم السنيَّه \* وقُتُل من اقام بالبلد وأسر \* وكشط جلد تلك الهَدْرة وبُشر \* وحصل في اليد من مقدّمي القلعة نيّف وسبعون \* وتُركوا وهم بالنُّبور يَدْ عُون \* وكان القصد في الاوّل رجوعَهم عن قصد بيروت \* وخُشي على فرصة حنظها ان تفوت \* فَنَّ الله تَعَ مجصول المقصود \* وفرنا مجَنَّى الجهاد بغير بَذْل

ال مُسَلِّمِين ٢ ل. يُطلِق ٢ ل. الانكتير في مراكب ٤ ل. بشَعَار ٥ ل. التَّعَار هي مراكب ٤ ل. بشَعَار ٥ ل. السَّعار ٥ ل. السَّاس القلعة ٦ ل. بما

المجهود \* وجرى الأمر على الوجه المحمود \* وإنَّما وقع التندُّم \* كيف لم يقع في اخذ القلعة التسرّع والتقدّم \* فتعاصت بعد الإِذعان \* وتعذّرت بعد الامكان \* وجمعت بعد الإصحاب \* وجنعت بعد الإكثاب \* وإفلتت وقد وقعت في الحِباله \* وإستقلّت بعد العثرة وإلاستقاله \* وضعُف الفرنج من تلك الكرّه \* وآذن نشاطُهم بالنَّثره \* وما ، انتعشوا ولا انجبروا من تلك العثرة والكسره \* وعاد السلطان وخيَّم على النَّطْرون ٢ \* والعسكر قار القلوب قرير العيون \* وجاء اليه الملك الأفضل وله والملك العادل اخوه \* وإسفرت بالهَسار الوجوه \* وكان وله الملك الظاهر ايضا قد وصل \* وفي هن الغَزاة حضر وبيمنها حصل \* وكذلك كان قطب الدين سُكُمان بن محمرتد بن قرا ارسلان حاضرا \* وإخذ من السعادة حظًّا ، وإفرا \* وحصل بين جُرْح يَئِس ان يُؤْسَى \* وظنَّ تلك النعمة بُوْسَى \* ثم اندمل جرحه \* وفازت قِداحه وحاز السني قدّحه \* وإقام السلطان حتى اجتمعت العساكر، ولحقت اوائلَها الأواخر، ووصل الملك المنصور ناصر الدين ابن تَقيَّه \* في بيضه وسُبْره ومشرفيَّه وسمهريّه \* هذا والملك العادل متأخّر في المخمّ \* بسبب عارض السَّقَم وملم الألم \* ورحل السلطان ونزل بالرملة والعساكر في عدد الرمل \* والاسلام قرير العين من اهله بجمع الشمل \* والنضاء قد امتلا \* والقضاء قد اجتراً \* والقدر قد اسعد والسعيد قد قدر \* والنصر قد ابدى الصنو وإذهب الكدر \* وتلك البَرّيّة قد حوت البَريّه \* وجمعت العسكريّة والكُوْتَ الجارية والكماة الجَريّه \* والأعراب والعراب \* والتعارب والحراب \* والأجاود والجياد \* وإلأساود والآساد \* وإلبياض والسواد \* والعدد والأعداد \*

ال.ولا كل. النُطرُون كل. حَطًا

## فصل في وصف اكحال من اكتاب الى الديوان العزيز

«اكنادم حاله على ما انهاه غير مَرّة في مُرابَطة اهل الكفر مستمرّه «» « وإفاويقُ النصر على حُفولها تارةً وَبَكْتُها أخرى مستدِرَّه \* والحرب » « سجال \* وللاسلام في مضار الظَّفَر مجال \* وقد تجاوزت القصّة عن ، » « حدّ الإنهاء \* وكلّما شارفت القضيّةُ الانتهاء ، عادث الى الابتداء \* » « واكادثة متّصلة والواقعة مستقبكه \* والنعمة من الله في اجراء اوليائه» «على اجمل عاداته بإنجاز عِداته في قمع عُداته مؤمَّله \* وما ينقضي يوم » «الاّ عن نصرة تَجَدُّد \* ونعمة تتمرَّد \* وجمع للعدوّ يتبدُّد \* وجمر » «للنكاية فيه يتوقّد \* وخدّ للسيف مِن حدّه بدم الشرك يتورّد \*» « وفتح يَكُر من الحرب العَوان بلقاح البيْض الذكور يتولُّد \* وآخر » «ما تم في هذه الايّام \* من مُرهِجات الكفر ومُبهِجات الاسلام \* حُطْوة " «حلوه \* ونوبة ما لها نَبُوه \* وهي ان الفرنج لهّا أعجزه قصد البيت» < المقدّ س \* ولم يَستقم لهم ما سَوّلوه في الأنفُس \* عكسوا زعم، ع و نَكُسوا </p> «عزمهم \* وعادول خائبين \* ونكصول هائبين \* واستأنفول مكين اخرى \* » « وشرعواً في شرّ خِلْفُ الشِرْك به يُمرَى \* واجمعوا على قصد مدينة » ﴿ بيروت \* وتامَر ؛ على الاتَّجاه نحوَها اعداء الله اولياء الطاغوت \* « فسارت العساكر الاسلاميّة على مُباراتهم \* المُضايَقتهم في مَضايق » «طرقاتهم » وتجرّد الخادم في خواصّه ووافى يافا » مُوقِنا من الله نَعَ » «ان مَدد نصره اليه يتوافى \* وحمَل اليها من معتقِلي نباتِ الأسل» ﴿ ومشتملي بنات الخِلَل الأُسْدَ والعَرين \* فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءٍ ﴾ «صَبَاحُ ٱلْمُنْذَرِين \* فأخذها بالسيف عَنْوه \* وإعاد ضرامُ النيران بها » < جُنْحَ الليل ضَحوه \* وإتى القتلُ وإلنهب على من وُجد فيها من الكفَّار \* " ال. في ال. عنا الرالانتهاء (ع) كال. وتعامَر

« واستَخرج ما بها من الاموال والعُدد والأذخار \* وخلص من المسلمين » «من كان بها في الاسار \* واضحت الفرنج فيها تَبارَى بالتَبار \* وطلّب » «مَن بالقلعة الأمان على أن يَسلَموا من القتل ويَستسلموا الأسر »» «ونزل البطرك والقَسْطَلان والمَرْشان وجماعة من المقدّمين خرجول » «ودخلول تحت القهر \* فبينا هم مشتغلون بالنزول \* ومنقطعون الي» «الوصول \* جاءهم الغوث في البحر \* وظهرت منهم أمارة الغدر \*» « ورجع العدوّ عن مقصك وردّه الله وخذله \* ونصَر الاسلامَ وأَخَذ » «له \* وسرّه بما يسّره له وأجْذله ، \* ونال سيفُ الدّمار مِن سَيْب » « دمائهم عَلَّه و بَهُله \* وكان المقصودُ ردُّهم عن موردهم \* وصدُّهم عن » «مقصده \* فأرْبَى ، ما قيّضه الله من فتح الهدى وحتف العِدا على» « الأرب \* واهتزَّت اعطاف البيض والسمر المُنتَشِيةِ من كأس نجيعها » « للطرب \* والقوم الآن قد اشتغلوا برُصابهم \* واجتمعوا لضم ما » << انتشر من أسبابهم \* وراسلوا في الصلح على ان نُخلَّى لهم عسقلان فا » « اجيبول \* وعلمول مجهلهم انهم ما اصابول فيما دبّروه لإدبارهم فأصيبول \* » «والعساكر الاسلامية اليوم عليهم ، مجتمعه \* ومسالك المهالك» «الضائقتهم ومضايقتهم متسعه « وقد آن ان نُحَلُّ ؛ مَعاقد مَعاقلهم التي » «هي ممتنعه \* وكل ما نُجِدّه الله من علوّ يَظهَر \* وعدوّ يُقهَر \* ونصر » "يَزهَر \* ونصل بالظفَر يُشهَر \* فهو ببركات الاستمساك بطاعة» "المواقف الشريفة الامامية الناصرية وبحمد الله ويُمن أيّامها وفضل» "إنعامها دلائل النصر ظاهره \* وإسباب الظهور متناصره \* ووجود " " الآمال بنشر نجاحها ويُسُر ما في اقتراحها سافره » \*

اً ل. واجزله . وكانت بالذال في الاصل ثم اصلحت هكذا · والسجعة من اصلها ليست في ا . ٢ ل · فأَدْنَى ٢ أِل ، عليه ١ ا . تنحل

## ذكر الهُدنة العامة

لمًّا عرف ملك الانكثير ان العسكر قد اجتمع ، والخُرْق عليه قد اتَّسع ، وإن القدس قد امتنع ، وإن العذاب به وقع ، خضَع وخشَّع . وقصَّر الطمع \* وعلم انه لا قِبَل له بمن أقبل \* ولا ثبات مع الحجعفل وقد حفل \* فأظهر انه ان لم يُهادّن ، اقام واستقتل \* وللشرّ استقبل \* وانّه عازم على العودة الى بلاده \* لامور مَرَدُّها يعود الى مُراده \* والبحر قد آن ان يمنع راكبه ويُسنِّم بالأمواج غواربه وفان هادنتم وطاوعتم، تَبِعتُ هواي \* وإن حاربتم وعصيتم القيتُ ههنا عصاي واستقرّتْ نَواي \* وقد كُلُّ الفريقان \* وملَّ الرفيقان \* وقد نزلتُ عن القدس وأنزل عن عسقلان \* ولا تغتروا بهذه العساكر المجتمعة من الجهات \* فانّ جمعها ، في الشتاء الى الشَّتات \* ونحن اذا أثَّمنا على الشِّقاق والشَّقاء \* رمينا انفسنا على البلاء \* فأجيبول رغبتي \* وأصيبول محبَّتي \* وأودِعوني العهدَ ودَعُوني \* ووادِعوني وودِّعوني \* فأحضر السلطان امراء المُشاوَرين وشاورهم في الأمر \* وإظهرهم على السرّ \* واستطلع ما عندهم من الراي \* وسرَّد لهم الحديث من المبادئ الى الغاي \* وقال لهم نحن بحمد الله في قَقُّ \* وفي ترقب نصرة مرجقٌ \* فأنصارنا ؛ المهاجرون الينا ذوو دين وكرم ومرقه \* وقد الِفْنا الجهاد \* وألفينا به المراد \* والفطام عن المألوف صعب \* وما تصدّع الى اليوم بتأييد الله لنا شَعْب \* وما لنا شغل ولا مَغزَّى الاَّ الغَرُّو \* وما نحن مَّن يشُوقه اللعب ويسُوقه اللهو \* وإذا تركنا هذا العمل فا العمل \* وإذا صرفنا عنهم الأمل ففيمَ الامل \* وأخشى ان يأتيني في حالة بَطالتي • الأجل \* ومَن ألِف الحِلْيةَ كيف ياآلفه العَطَل \* ورأيي ١ ان اخلُّف رأي الهدنة ورائي \* وإقدَّم بتقديم الجهاد اعتزازي

ال. يُهَادِن ٢ ا. وتابعنم ٢ ا. جميعها ٤ ل. وإنصارنا ٥ ل.حال بِطالتي ٢ ل. ورَابِي

واليه اعتزائي \* وما انا بطالب البَطاله \* فارغبَ ، عن استحالة هذه اكحاله \* وقد رُزقتُ من هذا الشئ فانا ألزمه \* ولي بتأييد الله من الامر أجزَمه واحزَمه \* فقالها له الامر على ما تذكره \* والتدبير ما ، تراه والرأي ما ، تدبّره \* ولا يستمرّ ؛ الا ما تُمرّه من الامر ولا يستقرّ الا ما تقرّره \* وإن التوفيق معك في كل ما نعقن وتحلّه وتورده ونصدره \* غير انَّك نظرت في حقّ نفسك من عادة السعاده \* وارادة العباده \* واقتناء الفضيلة الراجحه \* والاعتناء بالوسيلة الناجحه \* والأنف من العُطْلِه \* والعُزوف للعُزْلِه \* وإنك تجد من نفسك القوّة والاستمساك \* ويقينك يعرّفك بالامانيّ الادراك \* فانظر الى احوال البلاد فانها خربت ونشعيَّت \* والرعايا فانها نعكَّست وتعاَّمْت ٠ \* ولاجناد فانها نصبت وقصبت \* والجياد فانها عَطِلت وعَطبت \* وقد أُعُوزَت العَلوفات \* وعزَّت الأقوات \* وبعدت عنَّا العارات \* وغلت الغَلَّات \* ولا جَلْب الاّ من الديار المصريّة \* مع ركوب الاخطار المهلكة في البرّيه \* وهذا الاجتماع مَظِنّة التفريق \* ولا يدوم هذا الانساع مع هذا الضيق \* فان الموادُّ منقطعه \* والجُوادُّ ممتنعه \* والمُترب قد أَرب \* والمُعدِم قد عَطِب \* والتِّبن اعزُّ من التَّبر \* والشعير ليته وُجد وإن ، كان غالي السعر \* وهؤلاء الفرنج اذا يُتسول من الهدنه \* بذلول وُسْعِهِم في استفراغ المُكَّنة واستنفاد المُنَّه \* وصبروا على المنيَّة في طريق الامنيَّه \* وأبَوا في الاقبال على دينهم قبولَ الدِّنيَّه \* والصواب ان نقبل من الله الآية التي انزلها ﴿ وهي ﴿ قُولُهُ وَإِنْ جَنَّكُوا لِلسَّلْمُ فَأَجْنَحُ لَهَا \* وحينئذ تعود الى البلاد سكَّانها وعُمَّارها \* وتكثر في مدَّة الهدنة غَلَّا عِلْمَارِهَا \* ونستجدٌ ، الاجناد عُدَّتها \* ونستريج زمان السلم ومدَّتها \*

ال البطالة فأرغَبُ ١ ا. على ما ١ ا نيم الله الم يتم الله وتعكثت الله وكان ٢ الله في ١ لله ويستجدّ

فاذا عادت أيَّام الحرب، عُدنا، وقد استظهرنا وزدنا ، ووجدنا القوت والعلف \* وعدمنا المَشاقّ والكُلُف \* ففي ايّام السلم نستعدّ المحرب \* ونستجد ادوات الطعن والضرب \* وليس ، ذلك تركا للعباده \* واتما هو للاستجداء والاستجداد والاستجاده \* على أنّ الفرنج لا يَفُون \* وعلى عهدهم لا يقفون \* فأعْقِدِ ، الهدنة لجماعتهم لينحلُّوا ويتفرُّقول \* وقد شَقُوا بما لَقُوا \* وما يقيم لهم بالساحل من يقدر على المقاومه \* ويستقلُّ بالملازمه \* وما زال الجاعة بالسلطان حتى رَضي \* وإجاب الى ما اقتُضي \* وكانت قد بقيت بين العسكرين منزلة واحده \* والعجاجات على الطلائع متعاقبه \* فلو رَحَلنا رَحَّلناهم \* وعلى الهُلْك أَحَلناهم \* لَكَن مراد الله غلب \* وإجيب ملك الانكتير من الصلح الى ما طلب \* فحضرتُ لانشاء عقد الهدنة وَكُتبتُ نُسْخَتُها ﴿ وعيَّنتُ مدَّتُها وبيَّنت؛ قضيَّتها ﴿ وذالك في يوم الثلثاء المحادي والعشرين من شعبان سنة ثمان وثمانين الموافق لاوّل ايلول لمدّة ثلُّث سنين وثمانية اشهر ، وحسبول ان وقت الانقضاء يوافق وصولهم من البحر \* وتتَّصل امدادهم على الحشد واكحشر \* وعُقدتْ هدنة عامّة في البر والبحر \* والسهل والوعر والبَدُو والحَضْر \* وجُعل لهم من يافا الى قَيْساريّة الى عكّاء الى صور \* مابدًوا بما تركوه من البلاد التي كأنت معهم الغبطةَ والسرور ﴿ وادخلوا في الصلح طرابلس وإنطاكيه ﴿ والاعال الدانية والنائيه \*

> فصل من كتاب الى الديوان العزيز في شرح نوبة يافا ثم إفضاء الامر الى عقد الهدنة

«قد سبقت مطالعة انخادم بانهاء حاله \* وما هو لا يزال مستمرًّا» «عليه من جهاد العدوّ وقتاله \* وما كان عليه الكفر من انجمع»

١ ا. اكحروب ٢ ل. فليس ٢ ل. فاعْقَدَ ٤ ل. وَبَيَّتُ ٥ كَلْمَةَ فَصَلَ لَيْسَتَ فِي ل.

«الملتهم والمجمر الملتهب \* والحشر والحشد المضطرب \* وانتهم» « قد ، اجتمعوا على قصد البيت المقدّس \* وعزموا على بذل المَصُونَين » « من النفائس والانفُس \* وسلكوا في القصد كل طريق \* وتوافُّوا » « وتوافد وا من كل فج عيق « ودنوا على ظنّ انّ جنّي الفتح لهم دان « » « وإنّ شَبا الْحَنف عنهم وإن \* ولمّا قربوا عرفوا انّ المَرمَى بعيد » «المرام \* وانهم لا يستطيعون مقاومة عسكر الاسلام \* فنكصول على » وراعقابهم \* ونكَّسول ما ضربوه ، من أراءهم وأرابهم \* وعلمول عُقْبَى ما " «جهلوه \* وقطعوا ، من اسباب العزم ما وصلوه \* ونكثول من عُقَد » « القصد ما ابرموه \* وشرعوا في امر آخر توهَّموه \* وهضُّوا واستأ نفوا ؛ » « الاستعداد \* واستنهضوا الامداد \* وحصّنوا بلاده \* وجمعوا فيها » « طِرَافهِم وِتِلادهِ \* وشحنوا عسقلان ويافا بالقوّة الجامعه \* والعُدّة » « النافعه \* والشوكة الرادعه \* والشِّكَّة القاطعه \* واستظهروا فيهما بكل » «ما قدروا عليه من المَنْعة الحاميه \* ورجال الصبر على النار» « اكماميه » ثم ساروا بحشودهم المجموعة وجموعهم المحشوده » ويظلال » « الضَّلال الممدوده \* وصِلال الصَّلادِم المَقُوده \* مستمطِري شَآبِيْب » « الأنابيب \* مستنفري سَراحيْن السَراحيْب \* وتوجّهول على سَهْت» « تغر بيروت بنيَّة الحصر \* وغفلوا عمَّا اجراه الله لاوليائه على » « اعدائه من عوائد النصر \* ولمَّا نَمَى خبرُه \* وطار شرره \* وخيفَ » « ضررهم \* أنهض اكخادم العساكر المنصورة الى مقابلتهم \* ومباراتهم» ﴿ وَمَقَاتَلَتُهُم \* وَنَزَلُ فِي مَالَيْكُهُ وَخُواصَّهُ \* وَرَجَالُ الْإِقْدَامُ ذُويُ » رر استخلاصه \* على مدينة يافا فاخذها بالسيف عَنْوه \* وجَبّ بها مِن » < سَنام الكفر ذرُّوه \* وحلٌّ منه بغزوته اليها عُرُوه \* وإستكمل للاسلام • »

ا ل. يانهم اجتمعول ٦ ل. صوّبوه ٢ هذه السجعة ليست في ١. ٤ ل. ياستَمَا فُول • ل. الاسلامُ

﴿ بِتَمَلُّكُهَا حُِظُونُ \* وَقَتَلَ كُلُّ مِن حَوْتِهِ وَسَبِّي \* وَنَابِ الْمُشْرَكِينَ بِمَا ﴾ < بني ، مجدَّه ومضى حدُّه فيه وما نبا \* وغنم من اموالها المسلمون ما » « خف و ثقُل \* وأسر من وُجد فيها ٢ وقُتل \* ونُهُب من آلات الحصر» «ما خرج عن الحصر \* وابتُذل كلّ ما صِيْن من الغلال والعُدد» « والمال الدُّثْر للذُخْر \* وطلب اهل القلعة الامانَ من القتل خاصّة » « دون الأسر \* وشرطوا انبَّم لا يَكُنون مِن الدخول اليهم مَن جاءهم » « للنجاة من السجر \* وإخرجوا على سبيل الرهينة مائةً رجل من » « محتشَّ جيهم \* وكُنودهم ومقدَّميهم \* مثل البطرك الكبير والقَسْطَلان » « والمَرْشان \* ومن يجري مجراهم من الفُرْسان \* فلمّا اصبحوا جاءهم» « ملكهم في البجر فغدروا \* وامتنعوا بعد انقيادهم للعجز حين قدروا \* » « وخيّم العدوّ هناك في جموعه \* وندب الى عسكره ، من يأمره » « برجوعه \* ووافت في البرّ جَعافلُه حافلَه \* وتواردت في الإِسراع الى » « الصّريخ ظِلْمانا جافله \* فأجرى الخادم على الرهائن حكم الاسترقاق \* » ﴿ وسيّرهم الى دمشق في أقياد الوّثاق ﴿ ورجع الى القوم فهزمهم وردّهم ›› « الى عكما \* بعد ما تَكَي ، فيهم واضعك من دمامهم البيض وابكي \* » « وعاد الى العدوّ ونزل عليه \* وكدّر الموارد لديه حين زحف» « اليه \* واجتمعت من اهل الاسلام العساكر \* وانسعت على المشركين » « في المضايقة الدوائر \* ورجا المؤمنُ وخاب الكافر \* وجالت» رر بأوجالها الضائر لمّا جالت عليهم الضوامر \* وعاينوا العذاب الواقع \* » « وعدموا الدافع \* وشاهدوا المَصارع \* فما زالت رسلم تتردّد» رر بالضراعه \* وبذَّل الطاعه \* والنزول عن • الاشتطاط \* والدخول » «تحت الاشتراط ، والغبطة بما هَزّ له الاسلامُ عِطْفَ الاغتباط » » « واحتوى عليه بيد الاحتياط \* وكانوا لا يُجابون الا بالإباء \* ولا » ١١. بناه ٦ ل١. فيه ، ٦ ١ . العسكر ١٤ ل . نكأ ه ل . على

« تَلَقَّى ، رسلهم الله بتصميم عزم اللقاء » حتى حضر اكابر الدولة » « وإمراؤها « وأولياء الطاعة وألبّاؤها « وإشاروا بعقد الهدنه » » « والانتهاز فيها لفرصة المُكنه \* واستقرّت المهادنة على ، ما اعزّ» «للاسلام الأنوف وأذل من الكفر ، الرقاب ، ورَجْع وانجع من اهل » « الإيان الأراء والأراب \* بعد ان نزلوا عن ؛ البلاد والمعاقل التي » « تملَّكوها \* وبعدوا عن الطرق التي سلكوها \* وسألوا الامان على » « الأماني الَّتي استدركوها وما ادركوها \* وسلَّموا عسقلان وغَزَّة » « والدارُوم ويُبْنَى وأَدَّ وتلّ الصافيه \* وغير ذلك من الاعال» « والاماكن الوافرة الوافيه \* واقتنعوا بيافا وعكَّاء وصور \* واستبدلوا » « من نطاولهم وقدرتهم العجزَ والقصور \* ورأوا عزَّهم في ذلَّهم \* وصَوْنَهم » ﴿ فِي بِذَهُم \* وسلامتهم فِي سَلَّمهم \* وغناهم في عُدْمهم • ولانول بعد » «الاشتداد \* ودانوا للانقياد \* وهانوا بعد الاعتزاز وهابول ، بعد » « الاغترار \* واقرّول بعد الانكار لتعود جفونهم الى الغرار \* وإمورهم» ﴿ إِلَّ الْقُرَارِ \* وِخَالُوا دِيَارِهُمْ وَإِخْلُوهُا \* وَمَا سَأَلُوا عَنْ حَبِّ الْأُوطَانِ » « والاوطار وساَوْها \* ومُدَّةُ الهدنة الَّتي اخذول بها اليد واعطَوُا » « اليمين \* ثلث سنين وغمانية اشهر اوّها اوّل ايلول يوم الثلثاء الحادي » ﴿ وَالْعَشْرِينَ مِن شَعْبَانِ سَنَةً ثَمَانِ وَثَمَانِينَ \* وَوَضَعْتِ الْحَرِبُ أُوزَارُهَا \* » « ورحَضتْ بماء السلم اوضارَها \* واخذت من اهل النار ثارها \* » « وقصدت الفرنج مِن وراء العجر ديارَها \* ولا شكّ انّهم يستعدّون » رر في هذه الله ﴿ ويستمدُّون ما يستطيعونه من القوَّة والعُدُّ ﴿ ويستجبُّون ٧ » « عزمة العوده \* وقد شرع الخادم في تحصين الثغور \* وإمرار الأمور \* » « وأبرام مَعاقد المَعاقل \* وإحكام قواعد الحقُّ بتعفية آثار الباطل \* » ال . يُلقى ١١٠ وإستقرت على ٦ل . الكفار ١٤ اعلى ٥ . كذا في ١ . وكانت كذلك في اصل ل. ثم اصلحت غُرُمهم لل الاعتزاز واقرّوا الخ. ١٧ ويستنجدون

« وإتمام اسوار القدس وخنادقه \* حتى يبقى على الدهر أمنا من » «طروق العدوّ وطوارقه « وإعادة الاعال والاحوال الى عادة » «عارتها \* وحلية نضارتها \* وإجمام العساكر واراحتها \* ليوم تَعَبها الذي » « هو عين راحنها «ولقد كان الخادم للسلم متكرّها « ولا يرى ان يكون " ﴿ كَشِّيمَةِ ملوك العصر عن الغزو مترفَّها ﴿ لَكُنَّه أَجْمَعَ مَن عنك مِن " «الامراء وذوي الآراء على ان المصلحة في المصاكحة راجعه \* وإن " « صَفْقة الكفر فيها خاسرة وصفقة الاسلام رابحه \* وإن في اطفاء هنه " ﴿ الْجَهْرة وقد وقدت سكونا عامًا \* وإمنا تامًّا \* وتفريقا لجمع الكفَّار " «الشمل النصر عليهم ضامًّا \* فهي سلم أنْكي من الحرب فيهم \* وانَّها » « تُقْصِيهم من هن الديار بل تنفيهم ، \* وإلى • تى تجتمع هن الاعداد» ﴿ الْهَائِلَةُ لَمُؤَلًّا ۚ الْاعْدَاءِ \* وتتَّفَق هَنْ الْامْدَادُ الْمُتَوَاصِلَةُ مِنْ اهْلِ النَّارِ \* ﴿ فِي المَاءِ \* وَمَا صِحَّ لَمُ هَذَا الْجَمِعَ عَلَى التَّكَسيرِ اللَّا فِي خَمْسَ سَنَينَ \* وَمَا " « وإفي اليهم مَددُهم من ألوفِه سوى مِئين \* وكل (ما كان لهم من) اموالهم » « في بلادهم نقلوه وانفقوه \* وإيقنوا ان مرامهم ٢ صعب وتحتّقوه \* » ﴿ فَتَى أَنْفَضُوا مَا وَقَدَ أَنْ ان يَرْفُضُوا وَيَرْفَضُوا \* وَالَّى ان ﴾ « يتَّفَق مثل هن المجموع \* ويعزم ذاهبهم على الرجوع \* يكون » «الاسلام قد استظهر بقوّته \* واستكثر من نجدته ومِن جِدته \*» « فرأى موافقة الإجماع \* وقَبِل مُناصحة الأشياع \* وتفرّق جمع الكفر» « وبأخ جمره \* وأُمن نُـكُره ومَكْره \* وانشرح صدر الاسلام وتضوّع » « نشره \* وتوضّع بسّنَى النصر فجره » \*

ذكر ما جرى بعد الصلح

عاد السلطان الى القدس وعادت عادة سعادته \* واشتغل باتمام السور والمخندق وتكميل عارته \* وفسح للفرنج كافّة في زيارة قُهامه \* فجاء والمخندق وتكميل عارته \* وفسح للفرنج كافّة في زيارة قُهامه \* فجاء والمخندق وتكميل عارته \* كل. فهتى انفضوا إنفضوا . ا . فهتى انقضوا انقضوا انقضوا القضوا المعاد الم

ووجدوا الأمن والسلامه \* وزارُوا ورازُوا \* ولمَّا عجزوا ان مجتازوا سألوا ان يجتازوا \* ففُسِح لفريق من بعد فريق \* وتوافَوا في طريق وراء طريق \* وقالوا انَّما كنَّا نقاتل على هذا الذي وجدناه مع الصلح \* وما زلنا سارين ، في ليل القصد حتى وصلنا الى الصبح \* وكان ملك الانكتير راسل السلطان وسأل منع الفرنج من الزيارة الاّ لمن وصل معه كتابُه او رسولُه \* ورَغِب في ان يجاب سؤاله في ذلك ويصاب سُوْلُه \* فقيل مقصوده أنهم يرجعون الى بلادهم على حسرة الزياره \* فَيَبَةُون على الاستنفار والاستثاره \* ومن زار برّد قلبُه \* وتنفّس كربه \* ولم يَبقَ له في مشقّة العَوْد أرب \* ولم يتّصل له بهذه الديار سبب \* فكان الامركما حُسب \* فاعتُذر اليه في الجواب الذي كُتب \* وقيل له انت اولى بمنعهم \* وردِّهم برَّدْعهم \* فانَّهم يصلون الينا وإفدين \* ولزيارة الكنيسة قاصدين \* وما يقتضي كرمنا ان نردّ الوفود \* ولا نبلّغ ، من يقصدنا المقصود \* ومرض ملك الانكتير مرضا الهاه عبّا اشتهاه \* ولم يبلغ في هذا الغرض الى منتهاه \* وركب البجر وأقلع \* وعجّل في مفارقته وإسرع \* وسَلَّم الامرَ الى من يليه \* وهو الكَنْد هرِّي ابن اخيه من امَّه وهو ابن اخت ملك افرنسيس من ابيه \* وتبعه فرنج الجزائر \* ولم يقف الاوّل منهم على الآخر \$

ذكر ما عزم عليه السلطان

عزم على الحج وصمم \* وكتب الى مصر واليمن بما عليه عزم \* وإمر بأن يُحكِل له في المراكب كل ما يُحتاج اليه من الازواد والنفقات \* والنياب والكُسُوات \* فقيل له لو كتبت الى امير المؤمنين واعلمته ، بججّك \* وعرّفته بنهجك \* حتى لا يُظنّ بك امر ، انت منه بري \* \* ويُعلّم ، ان

ال. سایرین ۲ ل. نُبلّغُ ۲ ا فاعلمته ٤ ا . منك امرا وعلیه بضبط « يَظُنَّ » ه ل . وَيَعَلَّم

قصدك في المضِّيُّ مُضِيٌّ \* والوقت قد ضاق \* ويبلغ الخبر الافاق \* ثم هذه البلاد اذا تركنها , على ما بها من الشَّعَث \* لم ، تُبرم مِرَرَ حبلها المنتكث \* وهن المعاقل التي في الثغور \* حفظها من اهم الامور \* ولا يَغترٌ ، بعقد الهدنه \* فانّ القوم على ترقّب المكنه \* والغدر دابُهم \* ومِلَّ ؛ البغي إِهابُهم \* فا زال الجاعة بالسلطان حتى حاموا من العزم ما عقد \* واطفأوا من نار حِدٌ فيه ما اوقد \* فشرع في ترتيب قاعدة القدس في ولايته وعارته ، وتهذيب عمله ومعاملته ، وكان الوالي بالقدس حسام الدين سِيارُوْخ \* وهو تركيّ يَقتدي به في زهادته وحُسن سيرته الشيوخ \* وَكَانَ فَيهُ دِيْنَ وَلِيْنَ \* وَحَبُّلُهُ فِي الْخَيْرِ مَتَيْنَ \* وَلَمْ يَزِلُ مُسْتُوفِياً لَحْقٌ الامانه \* مستعفيا من الولاية لطلب ، الصيانه \* فانصرف حميدا اثرُه \* كريا مورده ومصدره \* وفوّض ، السلطان ولاية القدس الى عزّ الدين جُرْدِيْك \* وقال تَهدّيك في الامور يغنيك عن ان نَهدِيك ٧ \* وأنَّما اعتمدنا عليك لاجتاع خِلال الكفاية والشهامة والديانة فيك \* فتولُّ آخذا بالحزم في تثبَّتك وتأنَّيك \* وتروّيك وتأنّيك \* ووتَّى علمَ الدين قيضر اعالَ الخليل وعسقلان وغزّة والداروم وما والاها \* فخرج اليها وتولَّاها \* وإمر بنقل الغلَّات من البلقاء لتقوية الفلَّاحين \* وإعانة المقطِّعين \* وكذلك امر بنقل الغلَّات من مصر الى اعال عسقلان \* ليعيد اليها الزراعة والعُمْران \* وسأل الصوفيّة عن احواهم \* وآذُن سؤاله عنها باجابة سؤلم وسؤالهم \* فانّه كان وقَف دار البطرك مُجاوَرة قامة لهم رباطاً \* وجعل لهم كل يوم فيه سِماطاً \* وزاد في الوقوف \* وحكُّمهم في الإنفاق بالمعروف \* وكان قد جعل كنيسة صَنْدَ حَنًّا عند

ا رو . اذا سافرت تركتها ۲ ل . ولم . والسجعة من اصلها ليست في رو . ٢ ل . يُغْتَرُ . رو . تغتر . ا . يغتر بالهدنة ٤ ل . ويملي . ا . وملى على البغي ٥ ا . بطلب ٦ ا . فغوض ٧ ل . نُهدّيك

باب الأسباط للفقهاء الشافعية مدرسه \* وردَّها بِنْيةً على التقوى مؤسّسه \* وزاد في اوقافها \* ووفّر مَوادّ يلادها وطرافها \* وامر بان نجعل الكنيسة المجاورة لدار الاسبتار بقرب قامة بيمارَسْتانا للمَرْضَى \* واتّخذ فيها بيونا فيها حاجات اصحاب الامراض على اختلافها تُقضَى \* ووقف مواضع عليها \* وسيّر ادوية وعقاقير عزيزة الوجود اليها \* وفوّض القضاء والنظر في هذه الوقوف الى القاضي بهاء الدين يوسف ابن رافع بن تميم \* وعوّل منه على امين كريم \*

ذكر خُروج السلطان على عزم دمشق من القدس وعبوره على الحصون

خرج السلطان من القدس ضحوة الخميس خامس شوّال \* وقد دبّر الاحوال \* وإقام بعدله الاعتدال \* وإفاض النضل والإفضال \* وجاوز ناحية البيره \* وبات على بِرْكة للماويّة \* بالهمّة الرويّة والعزمة القويّة \* ونزل على نابُلُس ضحوة يوم الجمعة \* بالهمّة الرويّة والعزمة القويّة \* ونزل على نابُلُس ضحوة يوم الجمعة \* وجمع شتات مصالحها المتوزّعه \* وكثرت الاستغاثات على سيف الدين علي المشطوب على المتوزّعه \* وكثرت الاستغاثات على سيف الدين معين المشطوب عاحبها \* وانّه قد طرّق الرزنق المن مشاربها \* وزاد في واضحك بالعدل والاحسان مباسها \* واسقط رسومها المجائره \* وإمات سُنها والضائره \* واصفى بها شِرْعة الشريعة \* واضفى ظلال الرعاية للرعيّة في مَراعيها المربعة \* ورحلنا بعد الظهر \* وبتنا ليلة الأحد عند عَقبة ظهر حمارٍ الموضع يعرف بالنربيد \* ورنعنا في مُروجها الانيسة \* واصبحنا راحلين \* ونزلنا ضحوة على جينين \* وهناك ودّعنا المشطوب وداع الابد \* فانّه ونزلنا ضحوة على جينين \* وهناك ودّعنا المشطوب وداع الابد \* فانّه انتقل بعد آيام الى رحمة الواحد الصمد \* وكانت \* وفاته يوم الخميس انتقل بعد آيام الى رحمة الواحد الصمد \* وكانت \* وفاته يوم الخميس

ا ا. ضحوة انجمعه ٦ ل. المشطوب ٢ ا. الرتق ٤ ل. الظهر ١٠ المربعة وبتنا ليلة الاحد الخ ٢ رو٠ حماه ٧ ل. فكانت

السادس والعشرين من شوّال ، ورحلنا يوم الاثنين وجئنا ، ضحوة الى بيْسان \* وإزال حلولُ السلطان عنها البؤسَ وإشاع الاحسان \* وصعد الى قلعتها المهجورة اكخاليه \* فابصر قُلَلها العاليه \* وقال هذه اذا عُمرت دامت في حَضانة الحَصانه \* وكان جبامًا لوثوقه مُستودع الأمانه \* والصواب بناء هذه وتخريب قلعة كوكب \* ولم يزل حتى بيّن كيفيّة بنائها ورتّب \* ووعد بإحكامها \* وإعلاء أعلامها \* ثم ظَهْر، ظُهْرا وبات على قلعة ، كوكب \* وشاهدها وصعّد نظر رأيه فيها وصوّب \* ورحل عنها ضعوة الثلثاء \* ونزل بظاهر طبريّة وقت العشاء \* وهناك لقينًا بهاء الدين قراقوش وقد خرج من الأسر \* وتلقّيناه ؛ بالبشر والبرّ \* واقمنا بها يوم الاربعاء لتوافر الانداء \* وتواتر الانواء \* ورحلنا بكرة الخبيس، ونزلنا بقرب قاعة صفد تحت الجبل \* وصعد السلطان اليها وامر بتسديد ما فيها من الخَلَل \* ثم سار يوم الجبعة على طريق جبل عاملةً ونزل ضحوة بضَيْعة يقال لها الْجُشِّ وهي عامرة محتوية على سكَّانها كَانُّهَا العُشِّ \* وسرنا منها وخيُّهنا على مرج تِبْنِيْن \* وبتنا باحوال ، قلعنها معتنين \* واصبح السلطان حوائي حيطانها باحوالها محيطا \* ممتطيا قرا قلعتها ولأسباب اختلالها ، مُميطا ، ووضى الوالي بعارتها وجعل مصاكحها بكفايته مَنُوطة وسِدادَها بسَداده مَنُوطا \* ثم رحلنا بكرة السبت ١ وجُزْنا على قلعة هُوْنِين ونزلنا من الجبل \* وبتنا على عين الذهب واجتمعنا بالنَّقَل \* ورحلنا يوم الاحد وخيَّمنا برج عيون \* وجلس السلطان على عادته معنا في تدبير المالك تلك الليلة وسررت العيون، ورحلنا عصر يوم الاثنين ووصلنا السير بالسُرَى \* وقطعنا في الطريق الوَعْرِ الوهاد ، والذرا ، وعبرنا بين عمل صيداء يَسْرة وعمل وادي

۱ ل. وجاً ۲ رو. رحل ۲ رو. بقلعة ٤ رو. فنلقيناه ه ا. يوم الخميس ۲ ا. حول ۷ ل. إخلالها ۱ ا. يوم السبت ۹ ل. الوعرّ والوهاد

التيم بهنة على الضياع والقرى \* وعرّسنا على مرج تلفيانا مقابل مرج القنعبه \* ودُفعنا الى سوك المسالك الصعبه \* ثم اصبحنا يوم النلثاء على الرحيل الى البقاع من تلفيانا ، فخيّهنا على ، جسر كامد ، \* والسلطان مشغول في طريقه من تقرير العارات وتحرير سنن الحسنات باقتناء المحامد \* ثم غدونا يوم الاربعاء وخيّهنا بناحية قبّ إلياس وقد أصحرنا الى النضاء \* واقنا ذلك النهار رانعين من الفواضل السلطانية في النعاء ولمّا جَنّ الليل جمعتنا بالمحضرة السلطانية الانوار \* وسرّت اساعنا منه الساء رجال الفضل والكرم وسُنتهم لا الأسار \* ودخل السلطان يوم المخميس الى بيروت \* وانجز بالوصول اليها وعده الموقوت \* ونزلت الانقال على مرج قلم فيطية بالبقاع \* وإقامت خمسة ايّام على الاستراحة والايداع \*

ذكر وصول السلطان؛ الى بيروت ودخول بَيْمَنْدَ الابرنسِ صاحب انطاكية عليه والاستجارة به وذكر أُسامة

ولمّا وصل السلطان الى بيروت تلقّاه وإليها عزّ الدين أسامه ه بكل ما توفّرت به الكرامه واستقبل الاصحاب بصدر ، رَحِيب وظِلّ خصيب وساحة اريب وسجاحة لبيب و فُتحت الأهراء على غلاء الغلات بالثغر ورفّع أغلاقها و وسبّها وما قيّد اطلاقها و وقرى وأضاف وادنى القطاف و وأصفى النطاف و وتلطّف في الهدايا واهدى الألطاف وورس على الصغير والكبير التحف و واحضر للسلطان ولكل من معه العكرف و واغنى واقنى و واعدم في المجود الموجود وافنى و واعطى الخيل والماليك والمحواري والملابس و وبذل النفائس و وزف على أكفاء المحامد والماليك والمحاري والملابس و وبذل النفائس و وزف على أكفاء المحامد والماليك والمحواري والملابس و وبذل النفائس و وزف على أكفاء المحامد والماليك والمحواري والملابس و وبذل النفائس و وزف على أكفاء المحامد والماليك

ا ل. تِلفَيَاثَا ٢ ا. في ٢ رو. حامد ٤ ا. العساكر والسلطان ٥ رو. سامه ٢ ل. بَصَدْر

من ابكار المناقب العرائس ، واظهر في مكان الشدة الرّخاء ، وفي مَظِيّة الضِنّ ، السخاء ، وأهبّ في إعصار الإعسار لرجال الرجاء من سماء السماح الرُخاء ، وإحضر كل ما عنه مّا كسبه في الغنيمه ، جريا على كرم الشِيْمه ، من الجُوّخ الافرنجيّة والثياب البُندُ قيّه ، والهَنابات النصّيّة والاكواب اللُجيئية ، والسروج واللُجُم ، والاكسية والحُزُم ، والمهامِيز والدَلالِيط ، والعَفافير ، والعروض والدراهم والدنانير ، ففرّق من والدك ما جمعه ، ورفع الى كلّ منه ما استى قدْرَه ورفعه ، وما انفصل عنه الا كل مُواصِل بشكره ، مُساجِل امثالَه بذكره ، مضوّع كلّ ناد للكرام بنشره ، وقام ، بالسلطان وبكلّ من صحبه مدّة مُقامِه ، واعجب واعجب ما صدق من اهتامه \*

ذكر وصول الابرنس مَيْمَنْد ودخوله على السلطان

ولها اراد السلطان عن بيروت الانفصال \* وذلك في يومر السبت المحادي والعشرين من شوّال \* قيل له ان الابرنس الأنطاكي قد وصل الى المخدمه \* مستمسكا مجبل العصه \* داخلا في حكم الذمّه \* فتُنَى عِنانه ونزل \* واقام وما ارتحل \* واذن \* للابرنس في الدخول \* وشرّفه في حضرته بالمثول \* وقرّبه وآنسه \* ورفع مجلسه \* واظهر له البشاشة والهشاشه \* وسكّن من رُوع رَوْعه الحُشاشه \* وكان معه من مقدّمي فرسانه اربعة عشر بارونيا \* ووهب ، كلا منهم نشريفا سَريا \* واجزل له ولهم العطاء \* وابدى بهم الاعتناء \* وكتب له من مناصفات انطاكية معيشة العطاء \* وابدى بهم الاعتناء \* وكتب له من مناصفات انطاكية معيشة ودخوله عليه بغير امان \* فلا جَرَمَ تلقّاه بكل احسان \* وودّعه يوم الاحد وفارقه \* ووافق مُراد السلطان انه بهراده وافقه \* وانصرف المذكور مسرورا \* بين أَسْرته مذكورا \* محبُوا بالمِنْح والمِنَن محبورا \*\*

ال. الضَن ٢ ا. والماليط ٢ ل. ا. وإقام ٤ ا. فاذن ٥ رو . فوهب

## ذكر وصول السلطان الى دمشق

لمًّا خرج السلطان من بيروت يوم الاحد بات بالمخيِّم على البقاع \* واحضرتنا تلك الليلة في نادي فضله للمؤانسة والإمتاع \* وتجاذبنا اطرافَ الآراء \* وهززنا منه اعطاف الآلاء \* واستدنينا قطاف النَّهُماء \* وقد قرب الدخول الى البلد \* والوصول الى الأهل والولد \* وكلُّ يَقترح مقصودا ويقصد اقتراحا \* ويُظهر الى سَكَّنه ومسكَّنه ارتياحا والتياحا \* فرحلنا يوم الاثنين وعبرنا عين الجرّ وبتنا على مرج يَبُوس ١ \* وقد شرح الله الصدور وإطاب النفوس \* ووصل الينا من اعيان دمشق من سبق للتلقّي والاستقبال \* وإظهروا بقدومنا اسباب الاحتفاء والاحتفال \* وجاءتنا فواكه دمشق وإطايبها \* واغتصّت بالواصلين الينا مسالكها ومذاهبها \* ورحلنا يوم الثلثاء وبتنا بالعَرّاده \* وجرى المُتَاقُّون في التَّحَفَّى بالتَّحف ، على العاده \* وإصبحنا يوم الاربعاء ودخلنا الى دمشق وقد أخرجت أثقالَها \* وإبرزت نساءها ورجالها \* وكان يوم الزيْنه \* وخرج كل من بالمدينه \* وحُشر الناسُ ضَعَى \* ولشاعوا استبشارا وفرحا \* وكانت غيبة السلطان عن دمشق اربع سنين في الجهاد طالت \* فاهتزَّت بقدومه واختالت \* وقرَّت بنضائله الأعين \* وأقرَّت بنواضله الألسن \* وذاعت اسرار السرور \* وراقت حِبَرات الحُبور \* وطابت الأنفس \* وغابت الأبؤس \* وإنجلت المكاره وتجلّت المكارم \* وإفترّت المباسم وهنيت بموسِمه المواسم \* وتُهُوديت النهاني \* وهُديت الاماني \* وغَنَّت الرَّهَاني \* ولَذَّت الشَّجاني \* وسفَّرت السَّجالي \* وظَّفِرت الرَّهَالي \* ونحلَّت الاحوال \* وتملَّت الأمال \* وراج الرجاء \* وارجَت الأرجاء \* وفاض الجود \* واستفاضت السعود \* وعمَّ العدل \* وتمَّ النضل \* واشرقت الآفاق \* وإفاق الإِشراق \* وكُرّم ، النضلاء \* وفُضّل الكرماء \* وحلّ في

ا رو · تبوس ۲ ا · والتحف · رو · المتلقون بالطرف والخف ۲ ل · وكرم

القلعة حلول الشمس في برجها \* وقد جلت اوجة السعود باوْجها \* وأخذت بجارُ ساحه في مَوْجها \* وسَلكت المَناجِحُ في نَهْجها \* وجاءت الْمَنَائِحُ فِي فَجْهَا بِنَوْجِهَا \* وَضَفَتْ شِرْعَةَ الشَّرْعِ لُولِرِدِهَا \* وَضَفَتْ صَلَّةً الكرامة على وافدها \* وفَحّت مُرْتَجات ابواب الآلاء لمرتجيها \* واستَجدّت عاداتُ إنجاز عِدات الجوائز لمُستَجِّديها \* ويُسّر اليسارُ لإسعاف العافي \* ونَمتْ على أَلسُن الانام اوصافُ الصافي \* وجلس السلطان في دار العدل فأعْدَى المستعدِي \* ولَّتِي المستدعي \* وإجاب وإجار \* وإنال وإنار \* وجاد وإجاد \* وبدأ وإعاد \* وفي هذا الشهر \* خلص بها الدين قراقوش من الأسر \* واجتمع بنا يوم وصلنا ، الى طبريّه \* ولقى من السلطان الألطاف الخفيَّه \* ووصل معه الى دمشق وإقام الى ان خُلُّص اصحابَه من الأسر \* وتوجّه الى مصر \* وقد صان ، نفسه ببذل ماله \* وإخرج ؛ ثروته ودخل في إقلاله ۞ وخرجت السنة والسلطان في أسنَى سنائه \* وإبهري جلاله واجلَى بهائه \* والناس رانعون في رياض نَعْمائه \* ورسل المالك الغربيَّة، والشرقيَّة عنك يخطبونه ويطلبونه \* وينتظرون عزمه ويرقُبونه \* وهو يَعِدُهم بانحسار الشتاء وإنكساره \* وأبتسام ثغر الربيع وافتراره \* والتهاب زُهْر أزهاره \* وانتهاب سَرْح اسحاره \* وانتباه عيون جَهَارِه \* وإندلاق غِرار عراره \* وائتلاق أنواء ، أَوَّارِه \* وإنطباق نواظر ٧ غاره \* وإصطفاق اوراق اشجاره \* وإنفتاق كِامه \* وإنساق نظامه \* وانتثار منظومه وانتظام منثوره \* وانفجار صُبح اسفاره وانفراج وجه سُنُوره \* واجنماع أَفِيف أعشابه \* وإسنماع حَفِيف أقصابه \* والنماع بَرِيق سحابه \* وإنَّساع طريق صِعابه \* وإنشقاق شقائقه \* وإنعقاق عقائقه \* وإشمال شائله \* واقتبال قَبائله \* وتأرُّج صَبا صَباحه \* وتبلُّج صِبا صِباحه \*

۱ ا.حلت اوجه السعادة ۲ ا.وصولنا ۲ رو.ضاق ۴ رو.وخرج من ۱ الشرقية والغربية ۲ ا.انوار ۲ ا.نواظر نواضر

وتورَّد وَجَنات جَنَّاته \* وتوقَّد جمرات غمراته \* وتبسُّم ثغور أُقْحُوانه \* وتنسّم ضَمِير ضَيْمَرانه \* وتصوّر خدود تفّاحه وتدوّر نهود رمّانه \* واخضرار آس عذاره \* واحمرار خد جُلناره \* ونشنُّف اقطار النادي بأقراط قطار النَّدَى \* وتفوُّف ا حافات الوادي بالوَشي الوشيع من حَوْك الرّباب حول الرُبا \* فاذا طاب النسيم ونسَم الطِيب \* ودعا الْبُلُبُلُ ولَنِّي الْعَنْدَلِيْبِ \* وَنَعَظَّرْ عَبِيرِ الربيعِ \* وَنَصُوَّرُ الشَّقِيقَ كَانَّهُ تَخْبّر من عَجِين النَّجِيع \* ووافق مُرادُ الرَّرْعَي من المَراد الرَّريع \* وحلا الْجَنَّى اللَّجَيْنيِّ وحَلِي النَّضِيرُ النَّضارِيِّ \* وبقَل العِذار البَّنَفْسَجِيُّ واشتعل الحدّ أَنْجُلَّنَارِيُّ النَّارِيِّ ، ﴿ وَنَجَم فِي الروضِ النَّجْمُ السَّائِيُّ المَائِيِّ \* وَابْتُسْمُ الثَّغْرِ الأَقَاحِيِّ \* وتنسَّم الضوع الصِّباحيِّ \* وتحرُّك العَرْف السَّعَرِيُّ الشُّجَرِيُّ ٢ \* وتأرّج النشر الروضي \* وتبلّج البشر الوّضي \* وانتشى النَّشَأُ الشَّماليُ ا الشُّمُوليُّ \* وانتعشت عاثراتُ اعشاب الشِعاب \* وقابلت القَبولَ خُطبةُ الفضل بفصل الخطاب \* وصَبَّت الصبا في عَعلٌ خَطيئة الْعَعْل بصَوْب الصواب \* فحينهٔ لَلَ جِماحُ الأصحاب الى الإصحاب \* وصَرَّفتْ أَشَاجِيعُ الشجعان وأيمان اهل الإيمان كلُّ مَوّاج العِنان روّاج السنان \* ونَزعتِ النزائع الى الحِلاب \* ورَشفتِ القواطعُ بشِفاهِ الشِفار ضَرَب الضراب \* واجتمعت العساكر وعسكرت الجموع \* وسرت الطلائع وسرّ الطلوع \* ونهض اهل الجِدُّ وجَدُّ النهوض \* وفاضت المنابع ونبعت الفيوض \* وضُرب السّرادِقُ السلطاني" حيث النصر يَنزل \* والسعد يُقبل \* واليمن يشَمَل ؛ \* والنجح يسهُل \* والظفر يمثُل \* والامر يُمتثل \* والحِدّ . يَسمَن والهزل يهزُل \* والعزم يولَّى والونَى ، يُعزَل \* ويعمُّ العدلُ مع اعتدال الزمان كلُّ مكان \* ولا يتنفُّس الآ بجديث الطاعة من يجدَّث نفسه

ا ل. وتَفَرُّوُ ز. ا. وتفوور ۲ ا. انجلناري ونجم ۲ ل. الشِّجْرِيُّ . ا. والشَّجْرِيُ ٤ ل. بَشْنَوِل ٥ ل. وانجَدُّ ٦ ل. والونا

بعصيان ، وأقمنا على هذا العزم الى آخر السنه ، والاجفانُ مغضوضة على طيب ، السنه ، وظِلّ البَّرد الشديد مديد ، والجَلَد واه ، والمواء جليد \* وحدُّ الشتاء في التشتيت خديد \* وإنجبال قد اشتعلت رؤوسها شَيْبًا \* والثلوج قد زَرّت على اعناق اطوادها جَيْبًا \* وَالْحَوّ في نظم ونثر \* والثرى من الأرّات مُثْر \* والهَّدُون ناكب ناكت \* والهتوف ساكر ن ساكت \* والدُزْن مَزين \* والحَزْن حزين \* وللساء سِماط \* وللشاص نشاط \* وللسحاب حساب \* وللبرق والرعد انتجاء وإنتحاب \* وللبرد من للجه أرد \* والمطر في نهجه طَرْد \* وللغيث عَيْث \* وللوَحَل ريث \* وكانون قد آكن الرُبا \* وشُباط قد شبّ الشّبا \* والنار مخبوبة مشبوبه \* وحدود النُكُب مذروبه \* وخدود التُرث ؟ مضروبه \* والسلطان مشغول بالصيد والقَنَص \* منتهز في ؛ العمر للفُرَص \* مُبتُزٌّ بالبُزاة والصَّقور \* حُشاشات الوحوش والطيور \* بكلّ جار جارح \* وطائر طارح \* يُدني أَجَلَ الْحَجَلِ وِحِمامَ الْحَمامِ \* كَانَّه غريمُ لها لاهي الغرام \* وكل شهم يَنقضٌ انقضاض السهم \* ويبُطّ بطن البطّ بالحزم \* وآكثرُ الجلوسَ بدمشق في دار العدل \* واغزر لمنتجعيه در النضل \* وحكم وقضى \* واسخط بالحقّ وارضى \* ووقف وامضى \* وما منَع بل أعطَى \* واصاب وما اخطا \* وجاد وأجاد \* وابدى واعاد \* واوفد وأفاد \* واحسن وزاد \* وأغنى . واقنَى . واجدَى . واسدِّى . واولَى . وولِّي . واجار واجاز \* وحاز وفاز \* وقرّب العلماء \* وأكرم النضلاء \* وفضّل الكرماء \* وتكلّموا عنك في المسائل الشرعيّة \* وظفروا من جوده بالوسائل المرعيّة \* وما كان احسنَ الى اكحق إصغاءه \* واسرع للباطل ، إلغاء ، ولكل ذي فضل منه حظ . ولكل ذي حِفظ منه حِفظ \* ولكل محروم منه رزق \* ولكل مرزوق

ا ا . طول ۱ ما . واهن ۱ ما . التراب ، رو . من ۱ م الى الباطل رو . واشرع للباطن

الى حمل سبق \* ولكل فهم عنده سُوْق \* ولكل سهم عنده فُوْق \* ولكل أدب الديه ، داب \* ولكل عاتب عُدْم من جوده إعتاب \* ولكل مَكرُمة عنده باب \* ولكل دعوة عاف من اسعافه جواب \* ولكل مُستَجُد إجداء \* ولكل مستهد إهداء \* ولكل سائل نائل \* ولكل ماحِل وإيل \* ولكل ظام رِيٌّ \* ولكل حائم ورْدُ هنيٌّ \* فا اسحَّ مُزْنَه \* وما اصحّ وزنه \* وما اسمح يده \* وما اوضع جَددَه \* وما اعلى جَدّه وما اجدّ عُلاه \* وما اجدى كنّه وما آكفي جَداه \* وما آكثر حَياءه واغزر حَياه \* وآرج ريّاه والبج محيّاه \* ومميّن تُوفّي في هذه السنة من الملوك سلطان الروم قليم ٢ أرسلان بن مسعود بن قليج ارسلان \* وكانت وفاته يوم الخميس منتصف شعبان كان له عشرة من البنين فولَّى كُلاّ منهم إقلما \* وقصد به لهُناد أمْر ، ذلك المجانب تقويما \* فقوي كل منهم في ثغره \* واستقلّ بأمره \* ودبّ في طبعه حبّ الاستيلاء والاستبداد \* ومدّ عينه الى ما في يد صاحبه من البلاد \* وَكان أكبر بنيه قطب الدين ملكشاه \* قد استحكمت قُواه واستطال هواه \* وهو حينئذ متولّي سِيُواس \* فاطاع في التملُّك على ابيه مُلْكُه الوَسواس \* وسعى الى ان ابعد مِن عندِ والله اختيارَ الدين حسنَ بن عَفْراسُ \* وصَوّر له أنّه يريد أن يستولي على الهُلْك \* وينفرد بانتهاج المسلك وانتظام السلك \* وساعده صاحب أرْزَنكان ؛ وأمِن اختيارُ الدين الى المذكور واختاره \* واستأذن السلطانَ ان يقصد دياره \* ويقيم عنده الى ان يصلح امره مع اولادة \* ويأذن له في العود الى بلاده \* فاستصحبه صاحب ارزنكان \* واوقع عليه في الطريق التركان \* فقتلوه شرّ قِتْله \* ومثّلول به وبولده اقبح مُثْله \* فلمّا عرف ملكشاه انّ وجه وإلى خلا \* فإنّه عن حسن بن عفراس سلا \* ساق اليه \*

ال. ادب داب تال. الروم قلج ارسلان وكانت الخ. . تال. لمنأاد ذلك الله أرْزِنْكان

وأُخِي عليه ، ودخل قُوْنِية دار مملكته ، وإستبدّ بجَوْز حوزته ، وقوي بعزَّته \* وعزُّ بقوِّته \* وقال لوالله انا بين يديك \* أشفق عليك \* وإنقَّد الهمرك \* واوفّر مآثرك \* وقتل امراء كانوا لأبيه \* وآلزم خدمته من لا يشتهيه \* فبقي معه كالمعتقل \* يُظنّ حاليا وهو في العَطّل \* واستكتبه انَّه وليٌّ عهده \* والقائم بالسلطنة معه ومِن بعده \* وتصرُّف في خزانته وملك اقْسَرا \* وفرَع وفرَى \* وقرَع وقرا \* وقطَع وبرَى \* وقد مضى حديث ملك الالمان ١ \* في ذلك الاوان \* وكيف وصل وعبر الى ٣ الشام \* وَكَيْفَ قُوي بهم في وَهْنِ الاسلام \* واستصحب معه والدُّه الى قَيْساريَّة لقَسْرِ اخيه نور الدين سلطانشاه وحصْره \* وإظهر انّه بأمر والده وأنّه شادُّ ظهره \* وخرج عسكر البلد وصَفَّ \* ووقف وكفُّ \* ورأى قليج ارسلانُ ، ان ولده عنه مشغول ، وإنّ عقد حراسته له محلول ، فخرج من الصف مفارقا للولد \* وساق ودخل الى البلد \* فأضافه الولد الآخر واكرمه \* وبرُّه واحترمه \* وإنفصل ملكشاه الى قونية وملك تلك الأمكنه \* وقد استبدّ بالسلطنه \* وبقي قليج ارسلان يتردّد في بلاده \* وفي ضيافة اولاده \* ينتقل من بلد الى بلد \* ومن ولد الى ولد \* وكلَّهم بضجر منه \* ويعرض عنه وي حصل عند ولده غياث الدين كَيْغُسُرُو صاحب بَرْغُلُو ؛ فقوًّا، وآزر ﴿ وضافره وظاهره ﴿ وجمع وحشد له ﴿ وَاحْدَ لَهُ وَمَا خذَله \* وجاء به الى قونية فدخلها \* \* وحلَّى به عَطَّلها \* وخرح ليأخذ أقسرا فتعذَّرت \* وتمنُّعت عليه ونعسَّرت \* واسترغَب الْأَوْجيَّه \* وجمَّع العسكريَّه \* فمرض فجاء به وقد توفَّي الى قونية في مَحَنَّه \* ونزل يمشي قدَّامَها ويظهر انه من المرض النقيل في خنَّه \* حتى دخل المدينة وقلعتها \* واجتازها واحتاز مملكتها \* واستدعى الأعيان فاستحافهم ، \* واستمالهم

ا ل . الأمان ۲ ا . وعبر الشام ۲ ل . ارسلان که رو . تزغلو ه ل . ودخلها ۲ ل . واستحلفهم

وتألَّفهم \* ثم أظهر لهم وفاة ابيه \* وإنَّه وارث ملكه ومتولَّيه \* وقوي على قطب الدين ، ملكشاه اخيه \*

وتوفي في هن السنة القاضي شمس الدين محمد بن محمد بن موسى المعروف بابن النَرَّاش

كان من اهل الفضل \* والرياسة والنبل \* وهو قاضي العسكر الحاكم المحكم ، والكريم المكرّم \* والسلطان يعوّل عليه في الهام \* وفي الامور العظام \* ويؤهّله للرسائل واخذ المواثيق والعهود \* وتوليّ الولايات والعقود \* وليّا اخذ شهرزور سلّها اليه \* وعوّل فيها عليه \* وما برح بها حتى أنعم بها على صاحب إربل ، مظفّر الدين فعاد القاضي شمس الدبن فأرسله السلطان الى قليج ارسلان ولولاده \* ليصلح بينهم ويعيد امرهم الى ؛ سَداده \* فتردّد بينهم سنه \* ولم تزل مساعيه مستنجّعة مستحسنه \* وعاد ووصل الى مَلَطيّه \* وقد استكمل مِن عُهُره لله العطيّه \* وتوفيّ بها في شهر ربيع الآخر من السنه \* وانتقل الى الله باعاله الحسنه \*

ودخلت سنة نسع وغانين وخمسائة والسلطان مقيم بدمشق في داره \* ومالك الآفاق في انتظاره \* والايّام مشرقة بهطالع انواره \* والليالي مترقبة صباحها لإسفاره \* ورُسُل الأمصار مجتهعون على بابه \* منتظرون لجوابه \* والوافدون قاطفوه جَنَى جنابه \* والضيوف في فيوض انعامه عائمون \* وبفروض حقوقه قائمون \* والفقراء في رياض صدقاته ما موزه وفي كلّا كلاءته ، راعون وادِعُون \* ودار العدل بالفضل داره \* واسرار الهُنَى بالهنائح ساره \* والسلطان يجلس في كل يوم وليلة لإسداء الجود \* وإبداء السعود \* وبث المكارم \* وكشف المظالم \* وتنفيذ المراسم \*

ا ل. وقوي على ملكشاه ت ل. المُعكِمُ . . . الهُكُرِم . وكانت قبلُ كما ضبطنا ثم عُيَّرت الى ما رايت تال أرْ بِل كا . على القاطفون تا رو . غانمون الال . كِلاينه

وإمضاء العزائم. وتشييد الدعائم ، وتقرير العظائم ، والإهمام بمصاكح الاسلام " ومناجح الأنام " والاغتمام المسلمين بما يتم " في بلادهم من الخطوب \* وينم من الكروب \* وججالَسة العلماء \* ومساجَلة الفضلاء \* وموالاة الاولياء \* ومصافأة الاصفياء \* وإعداء الملهوف \* وإسداء المعروف \* ومَلَّ ملازمةَ البلد \* وخرج عن حكم الجَلَّد \* وبرز الى الصيد شرقيٌّ دهشق بزادِ خمسة عشر يوما \* وأوسع من الم يوافقه على الخروج لَوْما \* واستصحب معه اخاه العادل وابعدوا في البرّيّه \* وظهروا عن ضَمِيْر ضُمَيْر الى المجهة الشرقيّة \* وطابـت له النُرَص \* ووافق مرادًه الْقَنَّ مِن \* ثم عاد يوم الاثنين حادي عشر صفر \* ووجه بِشْرٌ قد سفر \* ووافق ذلك عود اكحاجّ الشاميّ فخرج للتلقيّ ﴿ وسعاداته ٢ في الترقّي ﴿ ولمَّا لَقِي الْحَجَّاجِ ، استعبرتْ عيناه ﴿ كَيفَ فَاتُهُ مِنَ الْحَجَّ مَا تَمَنَّاهُ ﴿ وَسَأَلُمُ عن احوال مكَّة وإميرها وأهلها \* ويخصِّبها وتُعْلها \* وَج وصلهم من غلَّات مصر وصدقاتها \* وعن المجاورين والفقراء وريانبها وإدراراتها \* وسُرّ بسلامة الحاجّ \* ووضوح ذلك المنهاج \* ووصل من اليمن ولدُ أخيه سيف الاسلام \* فتلقَّاه بالأكرام وإنزله في كَنَف الاهتمام \*..

ذكر وفاة السلطان رحمه الله بدمشق

جاس ليلة السبت سادس عشر صفر في مجلس عادته \* وتمجلًى سعادته \* ونحن عنك في اتم اغتباط \* وانم نشاط \* حتى منى من الليل تُلفه \* وهو يحد ثنا ونحن نحد نه \* ثم صلّى به وبنا اما ه \* وحان قيامه \* وانفصلنا باحسانه مغتبطين \* وبامتنانه مرتبطين \* واصبعنا يوم السبت وجلسنا في الإيوان \* ننتظر خروجه لوضع الخُوان \* فخرج بعض الخُدام \* وامر الملك الأفضل ان يجلس موضعه على الطعام \* فجاء ونصد و وتربّع في دسته \* وجلس بسمته وسَهْه \* وتطيّرنا من تلك الحال \* وتفالّنا بحد دسته \* وجلس بسمته وسَهْه \* وتطيّرنا من تلك الحال \* وتفالّنا بحد دسته \* وجلس بسمته وسَهْه \* وتطيّرنا من تلك الحال \* وتفالّنا بحد دسته \* وجلس بسمته وسَهْه \* وتطيّرنا من تلك الحال \* وتفالّنا بحد دسته \* وجلس بسمته وسَهْه \* وتطيّرنا من تلك الحال \* وتفالّنا بحد دسته \* وجلس بسمته وسَهْه \* وتطيّرنا من تلك الحال \* وتفالّنا بحد دسته \* وجلس بسمته وسَهْه \* وتطيّرنا من تلك الحال \* وتفالّنا بحد دسته \* وجلس بسمته وسَهْه علي المحد دسته \* وجلس بسمته وسَهْه وسَهْه علي المحد دسته وسَهْه وسَهْه وسَهْم وسَهْه وسَهْم وسَهُم وسَه

ا ا . لمن ۱ ا . وسعادته ۲ ا . اکماج

ذلك الفال \* ودخلنا اليه ليلة الأحد ، للعياده \* ومرضه في الزياده \* وتوفَّي بكرة الاربعاء السابع والعشرين \* ونقله الله في دَسْته العالي الى اعلَى عِلَّيِّينَ \* ومات بموته رجاء الرجال \* وإظلم بغروب شمسه فضاء ألإفضال \* وغاضت الايادي \* وفاضت الاعادي \* وانقطعت الارزاق \* وإداهمت الأفاق \* وخاب الراجون \* وغاب اللاجون \* وخاف الأمِن وخاب الآمِل \* وقنط السائل وشحَط النائل \* وطُردت ، الضيوف \* ونُكر المعروف \* ودُفن بالقاعة في داره \* وفُجع الزمان بأنواره \* وعَدِمتِ الايَّامُ صباحَها \* والآمالُ نجاحَها \* ودُفن معه الكرم \* وغلب بعد وُجُوده وَجُوده العُدُّم والعَدَم \* وبَقيت ثلك الايَّامَ لا أَفْرِق ، بين الدُّجَي والضِّعَى \* ولا اجد قلبي من سَقِّم الهمِّ وسكره صحٌّ ولا صحا \* وحالت حالي \* وزال إدْلالي \* وزاد بَلْبالي \* وبطل حقي \* وانَّسع خَرْقي \* وتنازل جاهي \* وتنازَق أشباهي \* وأعضات ادواد الدواهي \* وقيت المعارف متنكّره \* والمطالع مُكنَّهر ه \* والعيون شاخصه \* والظِلال قالصه \* والايدي يابسه \* والوجوه عابسه \* وعادت أبكار خواطري عانسه \* ونجوم قرائحي وشواردُها ؛ الآنسةُ خانسةً كانسه \* وبقى باب كل مُرْتَجِّى • مُرْتَجًا \* ومَنْهَج كُلُّ معروف مُنْهَجًا ، \* وظُنَّ الغِنَى عنَّى \* وأَخلفِ في ضِنَّ الاخلاف بي ظني \* حتى تولَّى الملك الافضل بدمشق مقام ابيه \* وقام بالامر بعزمر تأتَّيه وحزم تأنَّيه وعزَّ تأبيُّه \* فعرف افتقاره الى معرفتي وفِقَري \* والى عَطَل الدُّلك وتَعْله من غزارة حَالب دَرِّي ونضارة حَلْي دُرِّي \* فكتبت له \* وحلَّيت من الملك عَطَله \* ووشَّيت الكتب ووشَّعن الله وجلَّيت الرتب ووسّعنها \* وهززت البراعه \* واغزرت البراعه \* وهجرت الحاعه \* ولزمت القناعه ٧ ١

۱ ا. لیاسة ذلك الاحد ۲ ا . وطرد ۲ ل . أَفُرَّقُ : ٤ ا . وشواهدها ٥ ا . مرجي ٦ ل . مُنْهِجا ١٠ الطاعه

ذكر الملوك من اولاد السلطان وذويه بعن

خلّف السلطان صلاح الدين رحه سبعة عشر ولدا ذكرا عابنة صغيره \* وأبقى له مآثر اثيرة ومحاسن كثيره \* ولم يُخلِّف في خِزانته سوي دينار واحد وستَّة وثلثين درها \* فانَّه كان بإخراج ما يَدخل من الاموال في المَكُرُمات والغرامات مُغرَما \* وكان المجود بالمال قبل الحصول \* ويَقطعه عن خزانته بالحوالات عن الوصول \* فاذا عرف بوصول حَمَل وَقَع عليه بأضعافه \* وخصّ الأحاد من ذوي الغَناء في الحهاد بآلافه \* ولا جبَّه احدا بالردّ اذا ساله \* بل يلطُّف - له كانّه استم له \* فانّه يقول ما عندنا شيء الساعة ومفهومه انه يعطى فإن كان يُبطى \* فإنه يصيبه ، بالنوال ولا يُخطي \* وكان وليَّ عهد بالشام الملكُ الافضل نور الدين عليٌّ \* وإنَّه كأسمه سام عليُّ \* ونورُ فضله كَسَمَته جليٌّ \* وهو الذي حضر وفاته \* وفاز بملكه فا يقال حضَر وفاته \* وقام بسنَّة العزاء \* وفَرْض الاقتداء بأبيه في ايلاء الآلاء فإدناء الأولياء \* وخلَّع على الاماثل والامراء \* والافاضل والعلماء \* وكان بالباب رسلٌ ووُفود وملوك \* ورجال؛ لهم في مسالك الرجاء سلوك \* فخابوا وغابوا \* وذهبوا وما آبوا \* ذكر من تولّى مالكه بعن من اهله

تولى ولده الملك العزيز عاد الدين ابو الفتح عنمان مصر وجميع اعالها ، وابقاها على اعتدالها ، ونقّاها من شوائب اختلالها واعتلالها ، واحيا سُنتي المجود والباس ، وثبّت القواعد مِن حُسن السياسة على الاساس ، واطلق كل ما كان يؤخذ من التجار وغيرهم باسم الزكاه ، وضاعف ما كان يُطلق برسم العُفاه ، وجاد وأجاد ، وابدى الكرم واعاد ، وبسط وقبض ، وابرم ونقض ، وحلّ وعقد ، وبرّ وافتقد ، ووضع ورفع ، ووعد ومنع ، وعلم ونقم وضرّ ونفع ، وقطع واقطع ، وأصّل وفرّع ، ووعد

ا رو . وما كان (كذا) ٢ ا . رو . تلطف ٢ ا . يصيب ٤ ل . ورحال

والمجز \* وأَوْعَز بغِنَى من أَعْوَز \* وبرَّز ، وابرز \* وجاهد وجهَّز \* وعرض الكتائب \* وفرَض المواهب \* واجرى الصدقات \* ونصدّق بالجرايات \* وأدر وأدار \* وإجاز وأجار \* واغنى وإسعد \* وإدنى وابعد \* وقدّم امر بيت الله المقدِّس \* واعتمد فيه اعتماد الأشورس الأسورس \* وعجّل له بعشرة ، اللف دينار مصريّه \* لتُصرَف في وجوه ضروريّه \* ثم امدّه بالحَمْل \* وإفاض عليه من الفضل \* وقرّر واليّه عزّ الدين جرديك على ولايته \* وقوى ين برعايته \* وواكى حمَّل الغلَّات من مصر الى القدس \* وابدَل وحشتَه بوفاة السلطان من وفائه بالأنس \* وجلس في دار العدل ففصل ووصل \* واحسن وعدل \* وقضى وحكم \* وأمضى واحكم \* واحضر نوّاب ديوانه في إيوانه \* واستعرض منهم قوانين سلطانه \* واستفرى الضِياع والإقطاع \* وعمَّم الاصطفاء والاصطناع \* وحلَّ إقطاعَ من اقام بالشام \* والزم جند مصر بالخدمة والمُقام \* وما ابقًى الا ما في يدي من الضياع \* وصان حقوقي من الضّياع \* وامر بتخليه \* وأجدّ جَدّي بتجدين \* فجاني كتابه الكريم بكل كرم مكتوب \* ومَعْبُو به من الرِفْد محبوب \* ورعَى في عهدَ الوالد \* وإضاف الطارف عندي من العُرْف الى التالد \* هذا وإنا غائب \* وبرائي رائب \* ولسواه كاتب ونائب \* وما احوجني في النوال الى السَّوَّال \* وأغناني استرسالُه في إغنائي عن الإرسال \* ولم تفتقر مَقاصدي ووسائلي الى نسيير القصائد والرسائل \* وما أغرب بدار فواضله للحلول بدار الافاضل \* ثم اشفق من غدر الفرنج في فسخ الهدنه \* فأتى من تجهيز العساكر الى البيت المقدِّس بكلُّ ما في المُكْنه \* ثم سمع بحركة المَواصِلة ومن بايَعهم \* وتابُّعهم وشايَعهم \* قد ، خرجول في أيمانهم حانثين \* وَلَعَقَد إِيمَانِهُم نَاكَثَيْنَ \* فَخَيُّم ببرْكة الجُبِّ \* واستشار أمراءه أهلَ الرأي واللَّبِ \* وجهَّز جيشاً

ا ۱. وبر ۲ رو . عشرة ۲ رو . ومن تابعهم وبایعهم وشایعهم وقد

جائشا ، وبَعْنَا اعِنَار الدولة ناعشا ، في كل مفدَّم مِقدام ، وهُمام هَمَّام ، وضَيْغَم ضِرْغَام ، وقَرْم قَمْقام ، فوصلوا الى دمشق وقد فرغ العادل من حرب القوم وسَلْمهم ، وهزّ منهم اعطاف الاستكانة له بعد هزّمهم ، فرأى ان ، الحمد أعْود ، والعوْد احمد ، وسيأتي ذكر ذلك في مكانه ، عند ذكر الملك العادل ، وما رفع الله من شانه \*

ذكر دمشق وما يجري معها ومن تولّاها

وتوتى الملك الافضل نور الدين ابو الحسن علىّ ولد السلطان دمشق والساحل وما بجري مع ذلك من البلاد ونفُذتْ في البلاد اوامره \* وَنَفِدت في الرجال ذخائره \* ورتّب الأمور اجمل ترتيب \* وهذّب الشؤون أكمل مهذيب \* وجلا السريرَ السلطانيُّ بنوره \* وأسفر صباحُ الإقبال باقبال سُنُوره \* وهَدَى وهذَّأ ٢ \* وملاً بالبشر المتبلِّج والنشر المتأرَّج الهَلأ \* وهذَّب وإذهب \* ورغَّب وأرهب ؛ \* ورنَّب وربُّت \* وأصلى واصلت \* وابّر وارّث \* ولم الشّعَث \* واجي واجم المّع \* واجد المنفّع المُنْهُجِ ، \* ورجَّع ونجُّع \* ومنَّ ومنع \* وارسى وارسخ \* وبذَّ وبذخ ، ووعد ولوعد \* وجدُّدُ الْجَدُّد \* وإذاع بَحَوِيتُه سرَّ حمايته وإعاذ \* ووجدُ الْجَلاذِّ مَن وجد منه الهَلاذ \* وإمّر وأمّر \* ونضّر ونظّر \* وعزّ واعزّ \* وحاز وحز \* وساس وراس \* وملك الباس والناس \* وإشاع البر واعاش \* واشبع الجِياع وروّى العِطاش \* واستخلص ذوي الاختصاص \* واختص اهل الإخلاص \* ونهض واستنهض \* وعرض واستعرض \* وربط عزمه الرباط \* وإحاط علمُه وحاط \* وحفظ أولي الحفائظ \* ولاحظ العُرْف وعرّف ٢ انه لا حظ لغير اللاحظ ، وصنع واصطنع ، وابدى وابدع ، ومدّ الظلّ واسبغ ، وسوّى الفضل وسوّغ \* وأهمى العوارف \* وأمهى الرواعف \* وحقّق

ا رو · ان آن ٢ ل · ذكر العادل ٢ هذه السجعات مرتبة على حروف المعجم ٤ ا . ورغب · ل . ورعب وارهب • ل . المُنْهِج ٢ ا . الكفائظ وعرف انه

الحقوق \* ورتق الفتوق \* وضمّ الملك \* ونظم السلك \* وجلس في دار العدل \* وإتى بالحكم الفصل \* وحزم وجزم \* وعزم والتزم \* وزاد وزان \* وإغاث وإعان \* وأبر ، ارباب الهوى \* وإمر من ارباب التقوى القُوى \* وَحَمَّى النابه \* ومحا المَكاره \* وفاض بغزارة العطايا \* واستفاض بطهارة السجايا \* وآوى اليه إخْوتُه \* وضمّ جماعته \* وجهّز اخاه الملك الظافر مظفّر الدين خِضْرا \* واصحبه عسكرا مُجْرا \* وانهضه لإنجاد عمّه الملك ، العادل \* فانار في فضاء الفضائل \* وسار بجَعْفله الى المجعفل اكحافل \* فالتزم، الشروع \* وهزم الجموع \* وقارع القُرُوم \* وكان الهازمَ والعدقُ المهزوم \* وكانت حِمْص والمَناظِر والرَحْبة وبعلبكٌ وما مجري معها في الملكة الأفضليَّة داخله \* وأمداد طاعات الوُلاة والاولياء بها متواصله \* وصاحبُ حمص والرحبة الملك المجاهد؛ أسد الدين شِيْركُوْه بن محمد بن شيركوه ابنُ ابن عمّ السلطان \* وهو أيْير الشان أيْيل المكان \* فوصل الى دمشق مطيعا \* ولسر صدقه ونشر صداقته مُذِيعا مُشيعا \* فأُحْلَى له الملك الافضل جَنَّى شهيًّا وإحلَّه جنابًا وَسِيعًا \* وعقد له حُبًا الْحُبِّ \* وحباه بكل ما سفَر عن سفور مودّة القلب ووفور ، مَوادِّ القرب \* وكذلك وصل صاحب بعلبك الملك الاهجد هجد الدين بَهْرامشاه بن فَرُخْشَاه بن شاهَنشاه بن ايُّوب طائعا \* والأمر الأفضلي تابعا \* فادناه ولجناه \* ولحبّه وحباه \* ولسناه ولساه \* وأوله وآساه \* فتاكّدت بينهم القرابة المَشْجِه \* ونشبُّكت اللُّحِمة المنتسجه \* وتمهَّدت الآصِرة ٢ الممتزجه \* وتفتُّعت ابولب الألفة المُرْتَتِجه ٨ ﴿ وتوافَوْا على التوافق ﴿ ونصادقوا على َ التصادق \* وتعاضد وا على الأخذ بالتساعد \* وتعاقد وا على ترك التقاعد \*

ال. وبرَأَ. ا. وبر ارباب الهدى ١٠. رو.عمه العال ١٢ل. والتزم ٤١. والرحبة العد ٥١. وسعيا ٦ل. وَوَفَرَ مَوادَ ٢ل. الإصْرَه ٨١. المرتجه

## ذكر حلب وما مجري معها

وتولَّى حالبَ وإعالها وحصونها ومعاقلها \* وكرائم البلاد وعقائلها \* الملكُ الظاهر غِياتُ الدين ابو الفتح غازي \* وهو برجاحته وساحته للطُّود ، والجَوْد المُوازنُ المُوازي \* وتلك ٢ ملكةٌ اقطارُها واسعه \* وإمصارها شاسعه \* فَحُواها وحماها \* وبماء العدل روّاها وقوّاها \* واعز رجال الرجاء ، \* وهز اعطاف العطاء \* ورَحّب لوُرّاده ورُوّاده رحابَه \* وسحب بَحَيا الإحياء سحابه \* وأبرّت مبرّاتُه \* وأُثرتْ مَأْثَراته \* وسح وصح عيثه وغِيانُه \* ورغَى رعيَّتُه فشبعت ورَويتْ ظِائُه وغِراثُه \* وزخَرت امواجه \* وزهرت بثواقب المناقب ابراجه \* وصابت ساء سماحه \* وطابت صَبا صَباحِه \* وعَزّت بسِيْرته كتب التواريخ \* وعَزي قلمه وسيفه الى عُطارد والمرُّخ \* وسَعدت وفوده \* ووفدت سعوده \* واثر مِن أمره النَّفَاذِ \* وَكُثُّر بِظُلُّه اللِّياذِ \* وإدنى الابرار \* واقصى الاشرار \* وخصّ الأعزّة الخواصّ بالإعزاز \* وأوعز بما يعود به الى نَضارة الغَنَى العُوْدُ الذي ذوَى لِذُوي الاعواز \* وتمبَّد لسلطانه الاساس \* واطرد لإحسانه القياس \* ووجد مَن عثّر مِن أَيْدِ يَك الانتعاش \* وعشا الى جَدْواه العُجِتدي وعاش \* وفرض الفُرَص \* ورفض الرُخَص \* وادّى الفروض \* وقضى القروض \* واستدنى من المَناجح شاحعاً \* واستدرك من المصاكح فارطها \* وملك خُلُق التحنيُّظ \* وسلك طرق التيقُّظ \* وفرَّق وجمع \* وخرَق ورقَع \* وغلب وبلغ \* ودمّر اهل الكفر والنفاق ودمغ \* وشفى واشتفى ؛ \* وكفى واكتفى \* وراع وراق \* وفات وفاق \* وطلب وإدرك \* واخذ وترك \* وفاض بالفضل \* وراض بالعدل \* وقدّم الحزم \* وصمّم العزم \* وأحيا السُنن \* وأولى المِنن \* ولَها بالحِدّ عن اللَّهُو \* وإنتهى

ا رو . الطود ۲ رو . وملك ۲ هذه السجعات ايضا مرتبّه على انحروف ٤ ل . ا . واستشفى

بالعدوّ الى اليأس المُرّ وبالوليّ الى النائل الحُلُو، وإمر ونهَى ، وأوهن مَعَاقد ذوي المكايد وأوهى \* ووفَى للوَفِيّ \* وصَفا للصفيّ \* واقرّ البيرة وإعالها وما يجري معها على اخيه الملك الزاهر مُجير الدين داود \* ولم يزل مقبولا أمرُه غيرَ مردود \* ودخل في امره صاحبُ حماه \* واعزّه وحماه \* وهو ناصر الدين محمد ابن الملك المظفّر تقيّ الدين وأنّسع الملك \* وانَّسق السلك \* وكاتَب الجوانبَ وراسل \* وفارَق مَن راى وواصَل \* وطال باعه \* واطاع اشياعُه \* وهَمَت هُمَّته بالزياده \* وسَمَت لسَّمْت السياده \*

ذكر الملك العادل

سيف الدين ابي بكر بن ايّوب اخي السلطان وما جرى له بعد وفاة اخيه

كان الملك العادل مع السلطان في الصيد قبل وفاته \* وكان موافقه ومُرافقه في مقتنصاته ١ \* فلمّا عاد السلطان الى دمشق ودّعه ومضى الى حصنه بالكرك للاستراحه \* غيرَ مطلع على سرّ الغيب في الأقضية المُتاحه \* فنابَهُ النائب \* ولم يحضر وقت احتضاره الاخ الغائب \* فلمَّا عرف وصل الى دمشق بعد ايّام \* ولم يُقِم لتنفيس كُرْب اكحادث ولم يحدُّث نفسه بهُقام \* ولم يَرم ثلثا \* ولم يرُم لِباثا \* ورحل طالبا لبلاده بالجزيره \* حذرا عليها من اهل الجَريره \* وكان السلطان جعل له كل ما في ٢ شرقي الفرات \* من البلاد والولايات \* ومضى كما ومَض بارق \* وتَخوَّف ، أن يطرُق بلدَه طارق \* فلمَّا وصل الى الفرات \* وجد مَّا خافه دلائل النَّتَرات \* فأقام بقلعة جَعْبَر \* ولم يحشد ولم يستحضر العسكر \* رغبة في السلم والسلامه \* ومحبّة للدّعة المستدامه \* وسيّر الى الولايات الوُلاه ؛ \* ووصَّى برَعاياه • الرُعاه \* واستناب في مَيَّافارِقِيْنَ وحاني

ا رو مفنضياته ٦ل. ما شرقي . رو . ما هو شرقي ۴ ل . ونحَوَّف ١ أ . والولاه ه ل برعايه

وسُمَيْسَاط وحَرّان والرُها ، وشَحنها بالشِحَن واستقام امرها ، وحسب انّ الاعداء اذا سمعوا بسمعه ، جمعوا لجمعه وتدافعوا لدفعه » وسكن وسكت ، وتبيّن وتثبّت ، وعلم العدا انّه في خفق فخفّوا ، وعرّضوا وصفّوا » وما كفاهم ما هم فيه فهمّوا وما كفّوا » وسافوا تراب الطمع وأَسَفّوا » فجرّت ، حركتُهم هَلَكَتَهم » واذهب الله عند مجيئهم بركتهم \*

ذكر اهل الشَّمات وما قدَّر الله لجمعهم من الشتات

كان الامير بَكْتُمُر صاحب خِلاط \* قد ، هجر الاحتياط ووصل النشاط \* وضرب البشائر ارُزْء صلاح الدين \* وظهر في النُرَب ، الخمس بشِعار السلاطين \* وتلقّب بالملك الناصر \* وحَدّث أملَه بجرّ العساكر \* وراسل صاحبي الموصل وسنجار \* وطيّر اليهم كتب الاستنفار \* وضمّ اليه ؛ من ماردين \* ماردين \* وطار وطاش \* وارتاش وانتاش \* وخلط من خلاط الأوشابَ والاوباش \* فبينا ، هو في اتمَّ غرور \* وانمَّ سرور \* واحبّ حبور \*واشب سفور \* وارقد عين \* واركد عين ١ \* واغفل قلب \* واذهل لب \* واطول امل في اقصر أمد \* وآكثر مدد في اقلٌ مُدُد \* وقد خرج من الحَّام \* ولم يدر أنَّه داخل الى مُغْتَسَل الْحِمام \* استُشهد ٢ على ايدي الاساعيليّه \* ولعلّ الله غفر له ونقله بشهادته الى جنّته العليّه \* وذلك بخلاط يوم الاثنين رابع عشر جمادى الاولى من هذه السنه \* وَكَانَّ ايَّامِهُ كَانِتِ احلامًا رُئيتِ فِي السِّنهِ \* وَإِوْلُ بَادِئُ مِ بِالْخِرُوجِ متولِّي ماردين فانه مرَّد \* وحشد الهَدد \* ونزل على حصن المُوَزَّر \* بالعزم المُزْوَرّ والجدّ المُزَوّر \* وهذا الحصن كان السلطان اقتطعه

ال وجرّت ال خلاط هجر الفظهر في النواب كا اليهم الفيينما الله الله المعت بادر المعت بادر

عن ، اعال ماردين \* حين كان اهله عليه ماردين \* فلمّا صالحهم استبقاه واستثناه \* وإضافه الى نائبه بالرها وإعطاه \* ثم نحرَّك عزَّ ألدين أَنابَكُ مسعودُ بنُ مودود بن زنكي صاحب الموصل \* وخرج في المجتعفل الحَفِل \* وإضافه اخوه عاد الدين زنكي بنصيبين \* وخرجوا لنداء اللقاء مجيبين \* وقدّ موا الرسل الى الملك العادل سيف الدين \* وقالوا تخرج من بلادنا \* وتدخل، في مرادنا \* فكتب الى بني اخيه يستنجدهم ويستنفرهم \* ويستصرخهم ويستنصرهم \* فانجدوه بالأمداد \* وإمدّوه بالأنجاد \* فجاءه من كل فع \* ووافوه فَوْجا بعد فوج \* وكان إنجاد حلب اقرب \* ولدّرٌ الاسعاف أحلب، ولمَّا عرف الملك الافضل اغتمَّ واهتمَّ \* وجمع عسكره وضم \* وخص وعم \* وكتب الى صاحبَيْ حمص وبعلبك \* فاستدعى عسكرها ، التُرك \* فسار اخوه الملك الظافر مظفّر الدين خَضِر \* وروض عسكره بورق الحديد الأخضر نَضِر \* والملك العادل لقدومه منتظر \* وإمَّا المَواصِلة فانتهم ما اسرعوا بل ابطأوا \* وما اصابوا بل اخطأوا \* وسمعوا ان الامداد العادليَّة الوافية متوافيه \* وإن فئته كافَّةٌ كافية مكافيه \* فتجبَّبوا وتجبُّنوا \* وكانوا قد وصلوا الى رأس عين فاقاموا وسكنوا \* والملك العادل مخيّم بظاهر حرّان في جموعه وجنوده \* وإعلامه وبنوده \* ومُساعِديه وسُعوده \* وعزمُه على اللقاء مصّم \* وقلبه بحبّ الظفر متيّم \* وجَدّه غالب \* وحَدّه سالب \* وجدّه اظِباء ، النصر حالب \* ولطِيبُ الذِكْرِ جالب \* وسيفُ سيفِ الدين بايْرُ واتر \* ولحظ الشمس من غبار خيله الساتر فاثر \* وتقارب العسكران حتى ان الطلائع تَتواجه وتَتَجابه \* ورجال اليَزَك ، تَتناجى وتَتناجه \* وكان من قضاء الله المحتوم \* وسرّ قدره المكتوم \* تفليل غروب القوم وتقليلهم \* وحار تأمّلهم

ا ا. من ۲ رو او تدخل ۲ ا الاسعاد اجلب ۱ ا عسكر ٥ ل الطُبيَ ٢ ا الترك ٧ ل و تفليلهم

وخار ، تأميلهم ، وجنل رَألُهم ، ورنع رَعِيْلهم ، وذلك بما قدّره الله من مرض أتابَكُ صاحب الموصل \* ولم يطق الاقامة بالمنزل \* وإشفى على الخطر \* واشرف صفو حياته على الكدر \* فعاد الى الموصل في مُعَفِّه \* ورجا ان يتبدُّل ما الم به من ثقل ألم بخنَّه \* وقهقَر عادُ الدين راجعاً ﴿ ولمن وَثِق به من اشياعه فاجعاً ﴿ ونضرُّع صاحب مأردين وتذرُّع \* وتشفُّع بالامراء والاكابر وخضع \* حتى وقع عنه الرضا \* وصُغ له عيّا مضى \* وأُجْري على القاعدة السلطانيّة معه \* وكان قد ضاق به الفضاء الرّحْب لولا العنوُ عنه وما وَسِعه \* ورأى عادُ الدين ان القوم خانول واستكانول \* وما رعَوْا له العهد كاكانول \* فاضطر الى الانكفاء \* وكفت عن اللقاء \* فخلا الجو \* وجلا الضو \* وعلا النو \* وإنَّى الملكَ العادلَ اكخبرُ بوصول ابن اخيه الملك الظافر الى الفرات. في عسكر دمشق أهل الثبات \* فكاتبه بمنازلة سَرُوْج وهي من أعال عاد الدين \* وأمده ، بابن تقيّ الدين وإبن المقدّم عزّ الدين ليث العَرين \* فنزلوا على سروج يوم السبت ثامن رجب وفتحوها يوم؛ الأحد تاسعه \* واستولوا على البلد وإماكنه ومواضعه \* ورحل الملك العادل منتصف رجب الى الرَقّة وتسلّمها في العشرين منه \* وكانت اليد البيضاء فيها الهلك الظافر على ما ذكر عنه \* ثم رحل وتملُّك بلد الخابور جميعَه \* وعاد كلّ من عصاه من مُقطِعيه مطبعَه \* وجاء الى نصيبين ونزل بظاهرها \* وشرع في ضمّ ذخائرها \* فجاءت الرسل العاديّة في طلب الصلح \* وإسفر ليل الحرب بسّني السلم عن الصبح \* ورحل ونزل دارا \* وَكَانَ صَاحَبُهُ دَارَ مِعَ القوم وما دارى \* فَبُسط عَذَره \* وقُبُض ذَعْره \* وإناه خبر وفاة صاحب الموصل وتسليم بلك من بعن \* الى نور الدين

۱ ل. وحار ۱ ا وجار ۱ ا . را بهم ۲ ل . فامدّه ٤ ا . في يومر ۱ العادل الى الرقة

رَسُلانَشَاه ، ولك \* وجرى بينه وبينهم صلح \* وكان له في كل سَفْرة تجارة وربح \* وكتب الينا ان اهل خلاط كاتبوه \* وعلى تأخّره عنهم عاتبوه \* وان كل صاحب حصن قد ضبط موضعه \* وانتظر مطلعه \* فانّه تولاهم بعد بَكْتَمُرَ المعروفُ بالوَزاردِيْنارِيِّ \* فلم يرضول بإيالته لخلاط ولم يروه كُنُوا لتلك الهَدِيِّ \* تم اشرف العادل على خلاط \* فوجد اهلها قد كهّلوا الاحتياط \* ورائى أن البرد يشتد \* وإمد الحصر ، يمتد \* فعاد الى حرّان والرُها \* وإعرض عن مخالطة خلاط وتأخر الى الربيع امرها \* في المعنى الله عنى المعنى

أنشأتُه الى الديوان العزيز في آخر رجب عن الملك الافضل

«لا شك في احاطة العلم الاشرف بحال الذين حالها عن الانتصاف » ومردها ومروع أخلاف المخلاف » وعادها عن خُلق » « التلافي الى الإنتلاف » وبددها بالانتظام في سلك الغدر شمل » « الائتلاف » ونكنها بعد أيمانهم » حتى قبل كفرها بعد إيمانهم » » « وباهها في بَغْيهم بغیتهم » وابدها قوتهم في وَهْيهم » وزعمها انتهم اذا » « عزمها نالها فرصه » ووجدها اذا جَدها في العزيمة رُخصه » وجاهها » « الى البلاد التي للخدم من إنعام امير المؤمنين صلهات الله عليه » « لينها كوها » واستسهلها سُبُل الضلالة بعد الهدى فسلكوها » » « واغترازهم واعتروا باغترارهم » واصيبها اذ لم يصيبها » « واجتمع وابصارهم » ودخلها في دائرة السوء وخرجها من دبارهم » » « وحسدها وحشدها وحشدها وما الظن بشر المحاسدين المحاشدين » ووعدهم » « وحسدها وحشدها وحشدها وما الظن بشر المحاسدين المحاشدين » ووعدهم » « وحسدها وحشدها وما الظن بشر المحاسدين المحاشدين » ووعدهم »

ا رو · ارسلان شاه ۲ ا · رو . الحصار ۲ ا . ذكر ما انشاته في المعنى الى ٤ ل وا عَتَزُول باغترارهم واغتر في باعتزازهم ١٠ واعتزوا باعتزازهم واغترارهم واغترارهم

« الشيطانُ واحزابُه فصدَّقول كذب الواعدين ، وكان العمّ الملك» « العادل سيف الدين قد توجّه الى تلك البلاد « لإبقاء امورها على » ﴿ السَّدَادِ \* وَانْقَا مِنْهُمُ بِالْمُواثِيقِ \* مُعْتَفَلًا بِالْوَفَاقِ الْحَافِلِ الْافَاوِيقِ \* » « وهو في خواصّه \* وذوي استخلاصه \* لم ينتظم عسكره \* ولم ينضمّ » «اليه مَعْشرُه \* ولم يَصْفُ لدفع الشوائب وردع النوائب مورده» « ومصدره \* فلمَّا عُرف نُـكُره \* وعُلم في مَكْرَّه مَكُره \* توافت ، البه » « المجموع \* وحَنَتْ على قلبه الضلوع \* وحنَّت الى اصله الفروع \* » « وتوافد اليه بنو اخيه في الجنود \* وتوافُّوا نجلةً ساعدت بالسعود \* » « وإمدّ الانح الملكُ الظاهرُ مِن حلبَ بالأمداد المتظاهره \* والانصار» « المتناصره \* وندب الخادمُ اخاه الظافرَ خَضِرا ، وانهضه \* وسار معه » « عسكره الذي بدمشق عرضه \* وسمع الأخ الملك العزيز خبر » « القوم \* وانهم مِن حَوْل ورْد الرّدَى على الحَوْم \* فاخرج الهضارب » ﴿ وَابْرَزُهَا \* وَانْفَقَ فِي الْعُسَاكُرُ وَجَهَّزُهَا \* وَذَكَّرُ عِدَّةَ الْغِبْقُ فَأَنْجِزُهَا \* ﴾ ﴿ وَاهْتَمِلُ فُرِصَةُ النَّرِيضَةُ ، وَانتهزها ﴿ وَاقْبِلُ عَلَى ذَخَيْرَةُ الْفَضِّيلَةِ ﴾ « فأحرزها « وتحرّكت السواكن « وثارت الكوامن « وهاجت الاقطار» » ﴿ وَمَاجِتُ الْبِحَارِ \* وَشَابِتُ الْأَكْدَارِ \* وَأَصَابِتَ ؛ الْأَقْدَارِ \* وَإِظْهُرِ اللهِ ﴾ ﴿ قَبَلَ الاجتماع مُعْجِزَ آيَاتُه فِي أَهُلُ الشَّمَاتِ ﴿ وَحَصَّ جَمَعُهُم بِالشَّمَاتِ ﴾ ﴿ وحبلَهِم بِالبَتاتِ \* وحصّ من تلك النّبات اجمّحة النّبات \* وشغل ﴾ ﴿ كُلَّا منهِ بَوَبَالِهِ وَبَالِهِ \* وَحَقَّهُ مَنْ يَفَاعُ وَاعْتَلَائُهُ الى حَضَيْضِ ﴾ ﴿ اعتلاله \* وإعادهم على اعقابهم ناكصين \* وبعقابهم ناكسين \* وفي «ارائهم الحرابهم ناقصين \* واظهر الله في كل واحد من أعداد»

ا ا. توافدت ٢ ل. خَضِر ٢ كذا في ا · وكانت كذلك ايضا في اصل ل · ثم كشط بعضُ مَن غرَّه التجنيس بلا نظر للمعنى نقطة الضاد ٤ ل · واضافت ٥ ا · بقاع ٢ ا · وفي ارابهم وارائهم

« الاعداء آية للعادة خارقه « وقدرة الإقدار الاولياء للسعادة خالقه » » « وقتَاهم وما قاتلول ، \* وقابلهم وما قابلول \* وغادر الغادرين عبرة » « للمعتبِرين \* وعِظة المتفكِّرين \* وعلم صاحب ماردين انَّه اخطأ وما » « اصاب \* فابان عن نَدَمه وإناب \* وتعرّض للعفو عنه وتضرّع \* » « وتشفّع بالامراء في امره وتذرّع \* فأبّديتْ له صَّفْحة الصَّفْع \* وعادت » «له بعدَ عادية الخُسْر عادةُ الرَّبع \* وأجري على القاعدة المستقرّة له » « في عهد الوالد رحمة الله عليه \* فرَضُوا عِا فرضوه من الطاعة» « وثابول اليه \* وكان الاخ الملك الظافر خضرٌ ، قد وصل الى الفرات \* » ررحين حكم الله لجموع ، اولئك بالشتاث ، فعبر الى سروج يوم » « السبت ثامن رجب \* وقلبُ العدوّ من الفتح الذي وجَب وجَب \*» « وفَتَحَها يوم الأحد ضحو \* وجاءت هنه المنحة من الله حِطُوه \* ورحل » «الملك العادل بالعساكر الى الرّقه «لاسترجاع وديعتها ؛ السَّحَقّه «» رر وهن ببركات استمرار العبيد على طاعة المَواقف المُقَدَّسة وبيُمْن » رر ٱلاَّ تُتمار بأوامرها \* وسفُور الوجوه لمواجَهة سوافرها \* وما السعادة » روالاً لمن شملتُه سعودها \* وما الجَدّ الاّ لمن وصله جُوْدها \* وما » «الكرامة الا لمن كرُمت عنك بالوفاء عهودها \* وما العصمة الا لمن » «لزمت في حما النعاء عقودها » \*

ذكر سيف الاسلام باليَمَن

وإقليم اليمن مستقر والملك ظهرير الدين سيف الاسلام طُغْتِكِين بن ايّوب اخي السلطان « وهو هناك ، سلطان عظيم الشان « مستول على جميع النباد ان « مختص في مكانه بالإمكان « وكان قد وصل ولد و مع الحاج قبل وفاة السلطان بايّام « فلم يظفر بمرام « ووصل كتابه الى اخيه « وهو غير عالم بتوفيه « فلمّا استقر الملك الافضل على سرير ابيه الما وهو غير عالم بتوفيه « فلمّا استقر الملك الافضل على سرير ابيه الما النقاتلين و قابلين المريح الما المنتقر الملك المنتقر الملك المنتقر الملك المنتقر الملك المنتقر المنالك المنتقر الملك المنتقر المنالك المنتقر المنتقر المنالك المنتقر ال

حَاتَب عَبّه سيف الاسلام بغبّه \* وهم " في كتابه بما كتب الله من همه \* والكتاب بانشائي ، عن الملك الافضل يشتمل على شرح ما ألم " \* وخص به الرُز ه وعم " \*

وهذا كتاب يشتمل على سيرته وكتبتُه ، جميعه وهو « صدرت هنه » «المكاتبة معربة عن النَّبَإ العظيم \* والخَطْب الجسيم \* والرُزْء العميم \* » « والحادث الالم \* والكارث المُقعِد المُقيم \* والنائب الباغت \* » « والمُصاب الساحت \* والفجيعة الفاجيه \* والنكبة الناكيه \* والطارقة » «الطاريه والملهّة المؤلمة والبليّة الباريه والواقعة الرائعه والصدمة» « الصادعه \* والحَدْمة اللافحه \* والروعة الفادحه \* والغُمّة التي غامت » « بها الايَّام \* وغُمَّ لها الأنام \* واعتلَّ منها الاسلام \* واختلَّ النظام \* » « فقد عَدِمتِ المَطالعُ ضياءها \* والمشارع صفاءها \* والمنغور » « سِدادَها \* والامورُ سَدادَها \* والعيونُ قُرَّتَهَا والنفوسُ قرارَها \*» « والقلوبُ ثَبَاتُهَا والجِنُونُ غِرارَها \* والأبدي أيدها والوجوهُ سفورَها \* » « والصدورُ انشراحَها والاسرارُ سرورَها \* فقد فُقدت الدنيا» « بهجنها \* وضلَّت العَلياء مُحَبِّنهَا \* وإهندى ، الضلال الى الهدى \*» « وأَقُوى نادي النَّدى \* وأقفرت مَغاني الغِنَى \* وأكفهرَّت مجالي » ﴿ السَّنَى \* وأُمرَّت مُجاني المُنَى \* وخفيت مناهج المناجح \* وعَطِلتُ ؛ ﴾ « مناهل المنائح \* وعَمِيتُ مذاهب المواهب \* واظلمت مَطالع المطالب \* » « وأرتجتُ ، ابواب الفتوح » ودَجتْ اضواء الوضوح » ودرَستْ معالم » « المعالي \* وطبست زواهر الليالي \* واضطربت الدُّهُماء \* واضطرمت » « الدهياء \* وبطلت مواسم الحقّ \* وأبهمت مظالم الخلق \* وإنقطعت » « مسالك الجهاد \* وتفجّعت مالك البلاد \* وأخلفتْ عِدات الإعداء » « على الأعداء \* وإنكسفت انوار آمال الاولياء \* وذلك بما اجراه الله » ا اَ انشائي ٦ ل · فكنبته ٢ ل · وأهْدى ٤ ل . وعَطَلَت ٥ ل . وارْنَجُتُ

« من قضائه المحتوم \* وإظهره ، من سرٌّ قَدَره المكتوم \* بهُصاب مولانا » « الملك الناصر روّح الله رُوحه » وروّض في جنان رضوانه » ﴿ وَغُرُفات غفرانه ضريحه \* فقد عظمُ الخطب وجلُّ \* وحَلُّ عُرَى » « الْجَلَد حين حلّ \* وثلَم غَرْبَ الصبر وفَلّ \* وأُجرَى غَرْب الدموع \* » « رَأَذَكِي كُرْبِ الضلوع \* وبتّ حبل اللاجين \* وشتّ ، شمل الراجين \* » « وأعلمنا ان الدنيا الدنيّة حِبالُها رثاث \* وحِباؤها غِثاث \* » « وعقودها انكاث \* وسهولها اوعاث \* وقصورها أجداث \* وسرورها » ﴿ غرور ومواهبها احداث \* وسكونها قُلُق \* وامنها فَرَق \* وحجَّنها » ﴿ سَقَم \* وَإِمَّلُهَا الَّم \* وَغِبْطَتُهَا نَدُّم \* وَوَجُودُهَا عَدُم \* وَبِقَاؤُهَا فَنَاءُ \* ﴾ ﴿ وَنَعْبُهَا ۚ بِلا ۚ \* وَرَاحِتُهَا عَناء \* وَمُلَكُهَا هُلْك \* وسترها هَتْك \* وإخذها » ﴿ تَرَكَ \* وَسَلُّمُهَا حَرَبُ وَصَلَّحُهَا فَتَكَ \* وَوَفَاؤُهَا غَدَرُ \* وَوَفَاقُهَا مُكَّرُ \* » ﴿ وَعُرْفُهَا نُكُر \* ووصلها هجر \* وخيرها شرٌّ ؛ \* ونفعها ضرٌّ \* وجبرها ›› « كسر \* ومتاعها قليل \* وباعُها في التطاول طويل \* وما لعِثارها » « مُقيل \* ولا في ظلَّها مَقيل \* ولا ارب فيها لأريب \* ولا إِلْبابَ » « فيها للبيب \* فان طِلَّها قالص \* وفضاها ناقص \* وعمرها قصير \* » « وغنيها فقير \* وربّها جُرّع \* وزِيّها خُدّع \* وحَاْمِها عَطَل \* وسعيها · » « زَأَل \* وإجداؤها إجداب \* وإعطاؤها إعطاب \* وإصباحها » ﴿ إِظْلَامِ \* وَإِرْغَابِهَا ارْغَامِ \* وَسَاحَتُهَا كُغُلُ \* وَسَجَاحَتُهَا خَتْلَ \* وَعَقَدُهَا ﴾ « مفسوخ \* وعهدها منسوخ \* وربحها خَسار \* وجُرْحها جُبار \* » ﴿ ويسارها إعسار \* وخِصْبها ، المحال \* وحبَّها مِحال ٧ \* وعارتها » رر شَعَث \* وشِيْمة ما ، عَيْث وعَبَث \* وتُراجها تُراث \* ولا لمسكنها اساس » « ولا اساكنها أثاث \* ولاكيدِها في كَيْدِها يد \* ولا المكرّها في جدّ »

ا . واظهر ۲ ا . وشنت ۲ ا . ونعمتها ٤ هذه السجعة ليست في ١ .
 ٥ ل . وسَعَتها ۲ ل . وخَصْبها ۷ ل . مُحال ٨ ا . وسيمتها

« مَكْرها جَدَد \* والسعيد من استعد في مَعاشه للمَعاد \* واستكثر » «مدّة مُقامه في الدنيا لسَفَر الآخرة من الأزواد \* ومن نظر اليها » « بعين القلَى « وعرف انها دار البَلاء والبِلَى » وتقَوَّى فيها بالتَّقْوَى » » « وجد في الإعراض عن جَدْواها للفوز يوم العَرْض بالْجَدْوَى .. » « ولقد كان السلطان السعيد قدّس الله رُوحه بحقيقة ما عارفا .. » « ولطريقتها عازفا \* ولزُخْرُفها عائفا \* ومن مُلْكها آنفا \* وعن ، مالها » « متعفَّفًا \* فاشتغل ، عن الدنيا بالدين \* وخصَّه الله بتأييك في عِلم » « اليقين \* واقتدى بسنّة النبيّ صلوات الله عليه فا زاغ بصره وَما » « طَغَى \* وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَن ٱلْهُوَى فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَى \* ووقَف » ﴿ حَيَاتُهُ عَلَى إِحِياءُ مَعَالُمُ الْهُدَى ﴿ وَالْإِعْلَانَ بَشِعَارُ الْتَقَى ﴿ وَإِعْلَاءَ ﴾ ﴿ مَنَارُ الْجُهَادُ \* وَإِشَاعَةً سُنُنَ الْعَدُلُ وَالْإِحْسَانُ فِي الْبِلَادُ وَالْعِبَادُ \* \*\* « وإِفَاضَة سِجَالَ الْفَضْلَ وَالافضال \* حَى كَفَلَ جُودُه بَفَيض » « الارزاق ووفَى بنجُمْع الآمال » وأخلص لله عمله » ولا ملك مُلكا » ﴿ وَلا تَمُوَّلُ مَالًا اللَّهُ فِي سَبِيلُ الله انفقه وبذله ﴿ وَكَانَ كَمَا قَالُ النَّبِّ ﴾ « صلَّعم « من كان لله كان الله له » \* فلا جَرَّم اذلَّ الله له الملوك » ﴿ الْأُعزُّهُ \* ووهب لأعطاف الدولة للتباهي بملكه الهزَّه \* وملَّكه » « الأقاليم والامصار \* واجرى بإقداره الأقدار \* فازال عن مَشارع » ﴿ الشريعة الأكدار \* وعطَّل البدعة بمصر واليمن والشام \* وقمَّع » ﴿ أَعْدَاءُ الْاسْلَامِ \* وَمَدُّ اللهُ فِي عَمْرُهُ حَتَّى بَلْغُ الْمُرَادُ \* وَفَتْحُ الْبَلَادُ \* » « ووفَّى في حقّ الجهاد الجدُّ والاجتهاد ، وقدر على ما أعجز، عنه » « الملوك \* ونَهَج في نصرة الدين نَهْجا أعوز مَن قَبْله فيه السلوك \* » « واخرج الفرنج عن ؛ الساحل وأبادها ، وملك عليها ديارها » « وبلادها \* وأَوْهَى على الكَـنَرة مُعاقد مَعاقلها \* وطال مجتَّه على » ال. ومن ١١. وإشتغل ١٦. عجز ١٤. من

« باطلها \* وأقصَى عن المسجد الأقصى مدنّسيه \* وإزال عنه ايدي » «غاصبيه \* واصرخ الصخرة المطبّرة وطبّرها من الأرجاس \* وابعد» «عنها اجناس الأنجاس \* وقهر الكفر وخذله \* ونصر الإيمان » « وأخَذ له \* واحيا للكرم كل سنّة حسّنه \* واستمرّت محاسن ايّامه » «سَنةً بعد سَنه « وتعدّلت بعدله الجوانح » وتذلّلت ببأسه الجوامح » » «ودانت ودنت له المالك القاصيه \* وأَذْعنت إذْ عَنَت لُحُكُمه الاماني" » «العاصيه \* وملكت القلوبَ والقَبول مهابتُه ومحبَّتُه \* وعبَّت الخواصَّ» ﴿ وَالْعُوامُ عَارِفْتُهُ وَعَاطَفْتُهُ \* وَنَفَدْتُ فِي الشَّرِقُ وَالْغُرِبُ مَرَاسِمُهُ \* » « وقامت باكحمد والشكر ، مواسمه \* ووفت بأمل الداني والقاصي» « والطائع والعاصي مكارهه « وإسعن الله وامهله « حتى حقّق في ذويه » < أمله \* وولَّى في كل إقليم من يعمل لله في العدل والاحسان » ﴿ عله \* ثمّ نوفّاه حميد الأثر \* كريم المورد والصَدَر \* ظافر الرجاء ›› «رائج، الظفر \* صائح العمل \* ناجيح الأمل \* طاهر الفِطره \* ظاهر» «النُصْره \* كاسيا من الفَحار \* عاريا من العار \* مرتديا بثوب» «النَّواب \* مرتويا من صَوْب الصواب \* مبتهجا بَنَضْرة النعيم \*» «مَتَأْرِجَا بِعَرْف نَسِيمِ التَسْنِيمِ ، وَمَا كَانِ الْهِجَ الايَّامَ بِأَيَامِنهُ ، » « والأعصار بهزاينه \* والأمصار بعاسنه \* والاسلام بسلطانه \* والأفاق » «بسنى إحسانه \* وما كان أسعدنا بجدوده \* واجدَّنا بسعوده \*» « واغنانا بعدله وجوده \* فقد فقد الصباح فلا سَنَى \* ودُفن الساح » « فلا جَدِّى ولا جَنَّى \* وغاض البحر فلا غِنَى \* وهوَى الطَّوْد فلا » «ثبات \* وذوى الروض فلا نبات \* ووهَى الركن فلا سَنَد \* وإنتهى » «اليُهْن فلا جَدَد \* وغلب الكَمَد فلا جَلَد \* وعزّ العَزاء فلا عِزّ »

ا ل. بالشكر واكحمد ٢ ل. رابج. ا . رابج ٢ ل. بعرف نسيم النسيم . ا . بعرف النسيم التسنيم

« ولا قوّة ولا عَضد \* إنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْن \* ولأمره » «تابعون ولحكمه طائعون \* لا رادٌ لارادته \* ولا صادٌ لمشيئته \* ولا » «صادف لمُصادِف قضائه \* ولا صارف لصَرْف بلائه \* ولقد كادت» « الانوار تغرُب \* والانواء تعزُب \* والمنابع تغور \* والصنائع تبور \* » « والأحوال تحول \* والأهوال تَهُول \* وأضواء المعارف لا تُضيئ \* » < وإفياء العواطف لا تفيئ \* وزُهْر الساء لا تُشرق \* وإزهار الروض» «لا تُوَّنِق \* ومَعاقد الاسلام تَهِي \* ومَيامن الايّام تنتهي \* لولا انّ» «الله تدارك الأرماق بألطافه \* وتلافي الآمال باسعافه \* وجلا وجه » «النُعْمَى من خِلال البُوس \* واهدى البِشْر بعد العبوس \* وانزل» «السكينة عند الزِّلْزال ، على النفوس \* واجرى الدولة على احسن » «العوائد \* وارشد المقاصد واثبت القواعد \* من استمرارها على» "الالتئام \* واستقرارها في النظام \* واستدرارها بأفاويق الوفاق \* " « وإهلال بدورها غِبَّ الفِّعاق \* وطلوع شموسها من الآفاق \* وارتفاع » « فروعها في سهاء السُّموِّ \* وإمتداد اصولها في منابت النبوِّ \* وإنفتاح » «احداقها النواظر عن نُور ، الابصار \* وانفتاق حدائقها النواضر عن » « نُوَّار الازهار \* حتى اجتمعت الكلمة المتفرِّقة وإتحدت \* وإنتظمت » «الْأَلْفَةُ الْمُتَبِدُّدة وِتَأَكَّدت \* وسكنت القلوب الراجفة وأنسَّت \* » «وسكتت الالسنة المرجفة وخَرست \* وإنارت الخواطر المظلمه \*» ﴿ وإفاقت الظنون الراجمة والافكار المتقسّمه \* وزاد الرّوْنَق \* وزال ›› الرَنْق \* وانجلى الغَسَق \* وتجلّى الفَلَق \* واستقامت الامور \* واستنامت » «الى حفظها الثغور \* ووصلت الكتب العزيزيّة والظاهريّة من مصر» «وحلب \* بكلّ ما انجع الارب \* ووصل السبب \* ومرَى دَرّ النصر» <</p>
<</p>
وحلب \* وبكلٌ ما أظهر ٢ القوّة وقوّى ٤ الظهر \* وشدٌ الآزْر \* وأمرٌ » ۱ ا . الزلازل ۲ ل ، النواطر عن نَوْر ۲ ا . قوی ۱ ا . وسوی

«الامر \* وسَرّ السِرّ \* ونصر الحقّ وحقّق النصر \* من الموافقة » « والموافاه \* والموالاة القاضية من الجِدَّة، المُغْبِن بالمُوالاه \* والمتابعة » « والمشايعة في كل امر يُبرَم \* وكل حكم يُحكّم \* وكل عزم في قمع » «العُدَا يُصِمُّم \* وكل عَقد في نصر الهدى يُلزَم ويُتَّمم \* ووصل » «المولى الملك العادل فتولَّى امر المملوك بكل ما وافق إيثارَه ، وإشاع » «على عادة الوالد رحه شعاره ورفع مناره \* واخلى من كل شاغل » ﴿ بِالَّهِ وَرَقُّهَ أُسْرَارِهِ \* وَإِرَاحِ افْكَارِهِ \* وَمَا فِي الْجَاعَةِ اللَّا مَن خَطَّبِ ﴾ « الجَمْهيّة وخطّب في الجُمّع \* وإعرض عن الهوى للحقّ المتَّبَع \* فالكلمة " «متَّعن وإن كانت الانفس متعدّده \* وما أخلقتْ هن الدولةُ بل» «استهرّت على تجدّد الآيام متجدّده و انّها اشفقت ، في حال ، الصدمة » «الْأُولَى وَبَدْء؛ الرزيَّة الطُوْلَى على بيت الله المقدَّس \* ومِن غدر " «الفرنج بقصدها فانّ الغدر شِيْمة لهم في الأنفُس \* فوقَى الله شرّهم \* " «ودفع مكرهم \* وأوقى امرهم \* ولم يزُل من قلوبهم الزُعْب \* ولم » < يُؤْرِثروا على الصلح الحرب \* بل طلبوا بقاء السلامة بإبقاء السِّلْم \* » «وخطبول إجراءهم في الوفاء بعقد الهدنة على الرسم « وبركاتُ نيَّة » «المرحوم شملت \* ووصاياه نفذت وكملت \* وتوجّه الملك العادل» «الى بلاده الجَزَريّة · شرقيّ الفرات لاصلاح تلك الولايات ، وإخراس » «شَقَاشِق الهادرين بالإرجاف من أهل الشات \* ليؤذِن جهيبة ١» «الاسد جمع النقاد بالشتات \* وليعيد الى الأنس شارد الولي"» «الراشد \* ويرد بالبأس مكايد الحاسد الحاشد \* والحدد لله الذي » «اجد الامن وقد عرَّت المخافه \* وانزل الرآفة وقد فجأت الآفه \*» « وابقى الاسلامَ بعزه والكفرَ بذُلّه \* وثبّت قواعد المُلْك الناصري »

ال وبدء

ه ١ . با کجزيرة

Ainst: . 17

ال الجِدّة ٢ ل الشفق ٢ ا ٠ حالة

<sup>60&</sup>lt;sup>\*</sup>

« بجمع شمل اهله \* واحيا جهم سُنتَيُ احسانه وعداه \* وشِيْمَتَيْ افضاله »
« وفضله \* وفي دوام إقبال المجلس السامي دوام ، اقبالهم \* ونظام »
« احوالهم \* وسُبوغ ظِلالهم \* وبلوغ آمالهم » \*

ذكر ما افترضه الملك الافضل من خدمة دار اكخلافة المعظّمة وإنفاذ رسوله بعُدّة وإلى مع هدايا وتحف سنايا

لمّا استقرّ الملك الافضل بدمشق في مقام والده \* وشقع طارف مُلكه بتالده \* وإضاف موروث الفضل الى مُكْتَسبه \* وإكرم كسبه بكرم حَسبه \* بدأ بالأهم الافرض \* والأثم الأمحض \* فقدّم الى الديوان العزيز النبوي فَجّابَين بالكُتْب \* وأنهى الحال فيما الم من الحَطْب \* ثم ندب ضياء الدين الفسم ابن الشَمْرزُوري في الرساله \* الى مَنزل الرسالة وموقف الجلاله \* وإصحبه عُدّة والده في الغزاه \* أولن لقاء العُداه \* وسيفة ودرعه وحصانه ، وشعة وإمكانه \* في الغزاه \* أولن لقاء العُداه \* وسيفة ودرعه اللّذه ، وشعة وإمكانه \* في المراده من الهدايا والتحف والخيل العراب ما الآخره \* حتى حصّل كل ما اراده ، من الهدايا الفاخره \* وحتى كاتب مصر وحلب وأعلم بمسير رسوله \* حتى لا يُظنّ انّه انفرد بسوله \* وقصد مدارة اخوته \* وفضل بنفش لغوته \* وذلك بعد ان جدّد نقش الدينار والدره بسمةي أمير المؤمنين \* ووليّ العهد عدّة الدين \* وإمرني بانشاء الكتب وتحريرها \* وتقريرها \* وتقريرها \* وتقريرها \* وتقريرها \*

فصل من الكتاب ، الى الديوان العزيز بعد ذكر الدعاء

«اصدَر العبدُ هن الخدمةَ وصدرُه مشروح بالوَلاء \* وقلبه معمور » «بالصفاء \* ويك مرفوعة الى الساء للابنهال ، بالدعاء \* ولسانه ناطق »

ا ا السامي اقبال فضلهم ونظام ٦ ل القسم الشهرزوري ٢ ل . ودرعه ولضاف ٤ ل استنفذ ٥ رو اراد ١٦ الكتب ١٢ . بالابتهال

< بشكر النَّهُ ماء \* وجَنانه ثابت من المهابة والمحبَّة على الخوف والرجاء \* » « وطَرُفه مُغض من الحياء « ووجهه مُقبِل نحو قِبْلة الاستجداء » وهبَّه » ﴿ في العبوديّة فارعة وروة العلاء \* وهو للأرض مقبّل \* وللفرض » «متقبّل \* وبالطاعة ماثل \* وللاستطاعة باذل \* وللجهد والاخلاص» «عارض ضارع \* وفجرُ فخره ، من الصَّعَّة والمناصحة صادق صادع \*» «وهو يَمُتُّ بَمَا قَدُّمه مِن الْهَواتُّ \* وَإِسْلَفُهُ مِن الْخَدْمَاتِ \* وَذَخَرَهُ \* ﴿ ذُخْرَ الاقوات لهن الاوقات \* واتخذه عصة من النائبات \* وعُوْذة من » «الطارقات \* وعُدّة عند الملمّات \* وعُمن لدى الخطوب الكارثات \* » « ومصرفا اصرُوف الحادثات ، ومألَّفا للشمل عند شمول ، الشتات ، وعروة » «اللاعتصام بها في أزْمُن الأَزَمات \* وسلوة من الأسَى وأَسْوًا لَجِراح ، » «المصيبات \* ولا خفاء بما اخافَه \* وفاض له من بجر البَرْح وضافه \* » «وأغاض نِطافه \* وعاق اوانَ رجاء جَنَّى ؛ النجاح قِطافه \* لولا ان » «الله تداركه بفضله واولاه ألطافه \* فانّه دهمه ما هدمه وفجأه ما » «فجعه \* وبغَّته من الرُزْء ما صَدٌّ عنه العيشَ وصدَّعه \* ونابه ما » «رابه \* وجرَّعه مُصابُه صابَه \* ووافاه من وفاة والده رحَّه ما كدَّر» «صفو الحياه \* ومحا عن صفحة صبحه آية الأياه \* والم بالم الأمل \* » «وإحال الحَلْيَ الى العطل \* وحلّا ، عن النهَل والعَلَل ٦ \* وإذهب» « بهجة الايّام \* واشمت الكفر بالاسلام \* وسرّ الشرك منه ما ساء » «التوحيد \* وقرّب من إشفاق القلوب واشفاء الكروب البعيد \* » «وعطّل الجهاد وإراح الحديد \* وشَبّ حُقودَ العُداة على انّها ما » «شُبَّت الاّ لتَخْمَد \* وشام حدود العُتاة على انها ما شِيْمت الاّ» «لَتُغَمَّد \* وهذا الحادث ارجف المرجفون مجديثه \* وإثاروا كوامنَ »

ا ل · فجره · ا . وفجوة فخره ۲ ا . لشمله عند الشنات ۲ ا . مجراحات ٤ ل · رجاء الخباح ٥ ا . وحل وحلاً ٦ ل . النهل وإذهب

«الثار وحرَّكوا سواكن الاوتار بتأثيره وتأريثه \* واخرج اهل النفاق» «رؤوسَهم من كل نَفَق \* وعاد ثَباتُ ثُبارِتهم الى نِفار وقَلَق \* ومن » «كان مستمسكا من ولاء الدار العزيزة بالعروة الوُثْقَى \* مستلَّما» «من عُدد ايَّامها ومَدد إنعامها بالدرع الأقوى الأوقَّى \* فأنَّه لا » « يحتفل بحفول أخلاف اهل ، الخلاف \* ولا يتعلمل طَوْد حِجاه الراسي » « وحَصاه الراسخُ لعواصف ذوي الإجعاف \* وقد احاطت العلوم » «الشريفة مجَّدها الله بأن الوالد السعيد «الشديد ، السديد «المُبير» «للشرك المُبيد \* لم يَزَل ايّامَ حيانه \* وإلى ساعة وفانه \* مستقيا على » «جَدُد الْجِدّ \* مستنها ، في صون فريضة الجهاد الى بذل الجُهد \* مستنفلا » « في كل ما يحوز به المَراضيَ الشريفة وُسْعَه \* مستفرغا طاقته في » «الشغل الديني الذي يَهدي بصرَه وسمعه \* فكم قبض يدا بسطتها» « بالفتنة الفِئةُ العاديه \* وكم فرض سنّة أعْلَتْ سناها للعُجْتَلِين وأَحْلَتْ » <ر جَناها للجتدين ؛ الدعوةُ الهاديه \* ولكّم اخرس دُعاة الأدعيا \* \* » « وحرس ولايات الاولياء \* وكانت بكتائبه وكتبه سيوفُه وإقلامه » « الأقاليم اقاليد \* ولم تزل جنود الشيطان وجموع الطغيان في» «المالك بماليك الدار العزيزة وعبيدها عَبَادِيْد \* وأمطر بلاد » «الكفر من دماء اهلها شَآبِيْب \* وإقام بها مَنارَ الاسلام ومَنابِرُه » « لِمَا اناب عن اعوادها أنابِيب \* ولسعرها من كُماة الوغي وحُماة » «الورى بمَساعير \* وانجدها بضوامره ضوامن الظّفر بمضامير \* وهذه» « فتوحه تفوح بنشر النصر وتضُوع \* وعقوده تروق في سلك الملك » « وتروع \* ومصر بل الامصار باجتهاده في الجهاد شاهك \* والأنجاد » « والاغوار في نظر عزمه واحده \* والبيت ، المقدّس من فتوحاته \* »

ا ل. آخلاف اكخلاف ٦ رو. السعيد الشهيد الشديد الخ. ٢ رو. مسئليا ١٤. للجيمهدين ١٥. فالبيت

« والهُلك العقيم من نتائج عزمانه \* وتوفّره على العبوديّة إمالِك رقيه » «سيَّدنا ، امير المؤمنين اوفَرُ حسناتِه » وكل ذلك في طاعته» < ومُناصحته وبركاته \* وما زال ظاهرا على العُدا \* ناصرا للهُدى \* » < مُعْلَيا معالم العُلَى \* مُعْيِيا مواسم التُقَى \* مُسْنِيا سُنن الشرع وفروضَه \* » «مُدِيما بأعباء الطاعة بقدر الطاقة نهوضه » وهو الذي ملك ملوك» «الشِرْك ، وغلّ اعناقها \* وإسر طَواغيْت الكفر وشدّ وَثاقها ، \* وقمع » «عَبَّنَ الصَّلْبَانِ وقَّصِم ؛ اصلابها ، وجمع كلمة الايمان وعصم جنابها ، » « ونظم اسبابها \* وسدّ النغور \* وسدّد الامور \* وإذلّ للدار العزيزة » «كُلُ عَدُو \* وَإِخَذَ لَهَا عَلَى يَدْ كُلُ ذِي عُتُو \* وَإِسْتَهُرَّتْ عَلَى الآيَّامِ» «مساعيه في اكندمة ناجحه \* ومَعانيه على مَوازيْنِ الهُوازِيْنَ راجحه \*» «وسيرته حسنة وحسناته سائره \* ومحاسنه ظاهرة وسريرته طاهره \*» «وختم الله له بالسعاده \* وتوفّاه على الوفاء بالعبوديّة والعباده \*» « وقضّى وقد قضَى من آرائه آرابه \* وقدّم بين يديه اعاله الصائحة » «ووفَّاه ، حسابَه \* وقُبُض وعدله مبسوط \* وأمره مُحُوط \* ووزْره » «محطوط \* وعمله بالصلاح مَنُوط \* وأمله بالنجاح مشروط \* وملكه بحفظ» «الله وكِلانه ، مضبوط \* والمذاهب مهذَّبة والمراتب مرتّبه \* والاسباب » « مُعكمة والاحكام مسببه \* والاحوال حاليه \* والاعال راضيه \* والمصاكح» «مَصُونه \* والمناجع مضونه \* والرعيّة ، مرعيّه \* والعوائد مرضيّه \*» « والقواعد متأثِّله \* والمقاصد متحصَّله \* والثغور مسدوده \* والخطوب» "مصدوده \* واصول الدولة ثابته \* وفروع الدُّوْحة نابته \* وما » "ترك امرا بعده غير مستقيم \* ولا نهجا غير قويم \* ولا خلّف لمن " ﴿ خَلُّفه ٨ مَا يَحْتَاجِ الى تقريبه وتقريره \* ولا ابقى لمن بقي له ما يفتقر ﴾ ا ا. مولانا وسيدنا. ٢ رو. الشرق ٢ رو. خناقها ٤ رو. وقطع ٥ ل. ووفى ل . وكلاينه ٧ هذه السجعة والتي بعدها ليستا في ١ . ٨ ل . خَلْفه

«الى ترتيبه وتدبيره \* وما خرج من الدنيا الاّ وهو في حكم الطاعة» « الإماميّة داخل \* وبعتّجرها الرابح الى دار المُقامة راحل \* ولم تكن ، » «له وصيّة الا بالاستمرار على جادّتها \* والاستكثار من مادّتها \*» « والاستسعاد بسعادتها « والاستعداد لعبادتها « والاستجارة بظلالها »» ﴿ وَالاستنارة بَجَلالْهَا \* وَالاستعادَة بَفْضَلْهَا وَالاستزادة مِن إَفْضَالْهَا \* \* « وما بُنيتِ القواعد الا على اساس وصاياه » ولا أمضيت العوائد» «الاّ على قياس سجاياه \* ولا أبرمَ الاّ ما عَقْن \* ولا أحكم الاّ ما» « آگُل \* واقتُفيتْ آثارُه \* واجتُليت انواره \* وأنبع إيثارُه \* وأتتُمرت » ﴿ فِي ائتمار الأوامر الشريفة أوامرُه ﴿ وَمِنْ كَانِ فِي نُصِرة الدولة ﴾ « الاماميّة الناصريّة فان الله ناصره \* وما يفتخر العبد الا بما وَرثه» « في وَلائها من الفَخار \* وبعثه من آلائها الغزار \* ونعشه برفعه من » «العثار \* وعرَّفه بعُرْفه المُبرِّ المَبارِّ \* ولا يتَّسم بالملك الا من » ﴿ يَتِسَامَى بِانَّهُ لَمَا مُمُلُوكُ \* وَلا يُوصِلُ الى السَّعَادة الابديَّة الا مسلك » « الى رضاها مسلوك \* ولَّين ، مضى الوالد على طاعة امامه \* فالماليكُ » ﴿ اولادُه واخوه ، في مَقامه ﴿ والأمر في كل مكان بالأمن والسكون » «جار على نظامه \* والكفر مفلول الغُرْب \* مخذول الحزّب \* مجبول» «على الرُعْب \* مغلول بقيد السلم عن الحرب \* فان ؛ الله اجرى» «المشركين مع كثرتهم على حُكم القِلُّه « وخصَّهم · لإِبقاء عزَّة الثغور » «الاسلاميّة بالذِلّه \* وقد استمرّت الحال الى ، الآن على الهدنه \*» « وهم لا يُؤمّنون اذا أحسّول بالمُكنه \* فان الغدر في طباعهم مركوز \* » "والسوء في غرائزه مغروز \* والعبد آخذ باكنرم \* عائذ بتأبيد الله » ﴿ فِي الْعَزِم \* متيقظ الْمَخُوف غدره \* مَحَنَّظ من مَكَرَّ مَكْرهم \* مستعدٌ » ١ ل٠ كن١٠ يكن ٢ رو٠ يان ٢ رو٠ ياخواه ١ ل٠ يان ٥ ل٠ وحَصَّهم الحال الأن

« بكل امكان \* مستجد كل ما يفتقر اليه من نجن وقيَّة بكل مكان \* » «مستظهر بما تأكّد له من مظاهرة المواقف المقدّسة في اموره \*» «مستبشر وجه وجاهيه منها بسُفوره \* ظاهر بقوّته من أيْدها وإياديها » «قويّ بظهوره \* مُدِلُّ عا له من المَوات الاكين \* والسوابق » " الحمين \* والشوافع المقبوله \* والذرائع الموصوله \* مُوْقِن ان الرعاية » «تدركه \* وإنّ العناية تَملكه \* وإنّ اختصاصه بفضيلة المائة القديمة » « يُجِدّ ، له فضل الاختصاص \* وإنّ فاتحة الحمد منه والاخلاص» «تفنح له باب الإحماد والاستخلاص \* ولمَّا قصَر رجاء، على طَوْله » « بذلك الطُول \* وإنه يزداد عا يزدانُ به من الاصطفاء والاصطناع » « حسنَ الحلية وقوّة النصرة والحَوْل \* عوّل على القاضي ضياء الدين » « في المثول باكخدمة الشريفة وإنهاء حاله \* والانتهاء الى مناجع» « آماله \* والسِّفارة فيما يُسفِر عن صبح المرَّاشد \* ونُجع المقاصد \* » « ونصح العقائد \* وشرح الاحوال في المصادر والموارد \* وإنّ بلاغته » ﴿ وفيّة بالإبلاغ \* مَلِيّة بإشباع القول في أعنها الطَوْل المَليّ بالإسباغ \* « وقد فاوضه فما فوضه اليه \* واعتمد في استنجازه واستنجاحه عليه \* » «لا زالت ايادي الدار العزيزة دارّة غزيره «سارّة اولياءها وباحياء » «مُواتِ مُواتِهَا جديره \* ان شاء الله تَع » \* ذكر بعض ، مناقب السلطان رحمه الله كان مشغوفا ، في سبيل الله بالانفاق \* موقوفا عزمُه في الأعداء بإدناء

كان مشغوفا، في سبيل الله بالانفاق \* موقوفا عزمُه في الأعداء بإدناء الآجال وفي الاولياء بإجراء الارزاق \* وما عُهْر في سبيل الله فرس او جُرح الا وعَوّض ؛ مالكه بمثله • \* وزاده من فضله ، \* وحُسب ما وهبه من الخيل العراب والاكاديش الجياد \* المحاضرين معه في صف الجهاد \*

۱ ل.۱. تُجد اً ۱ ذكر مناقب اكذا في ا رو وكانت كذلك ايضا في ل المحت مشعوفا الما الاعوض ورو مثله الرو . فضله فضله

مدّة ثلث سنين ، \* مذ نزل الفرنج على عكما ، في رجب سنة خمس وثمانين الى يوم انفصالهم بالسلم في شعبان سنة ثمان وثمانين \* فكان تقديره انني عشر الف رأس من حصان وحِجْر \* واكديش طِهر \* وذلك غير ما اطلقه من المال \* في اثمان الخيل المصابة في القتال \* ولم يكن له فرس يركبه الا وهو موهوب او موعود به \* وصاحبه ملازم في طلبه \* وما حضر اللقاء الا استعار فرسا فركبه وهجر جياده \* فاذا نزل جاء صاحبه فاستعاده \* فكلَّهم يركب خيله \* ويطلب خيره \* وهو يستعير جوادا \* ويَسْتَعر في الجهاد اجنهادا \* وكان لا يلبس الاً ما يحلُّ لبسه \* ونطيب به نفسه \* كَالْكُتَّان والقطن والصوف \* وكسوته يخرجها في إسداء المعروف \* وكانت مَعاضِرُه مصونة ، من الحظر \* وخلواته مقدَّسة بالطَّهْر \* وَعَجالسه منزَّهة من ، الهُزْء والهَزْل \* ومحافله حافلةً آهلةً باهل الفضل \* وما سُمعتْ له قطّ كلمة تُسقِط ؛ \* ولا لفظة فظَّة ، نَسْخِط \* يَغْلُظ عَلَى الْكَافِرِينِ الْفَاجِرِينِ \* وَيَلَيْنِ لَلْهُ وَمَنْيِثِ ، المتَّقين \* ويُؤثِر سماع المحديث بالأسانيد \* وتكلُّم ، العلماء عنك في العلم الشرعيُّ المفيد \* وكان لمداومة الكلام مع الفقهاء \* ومشاركة القضاة في القضاء اعلم منهم بالأحكام الشرعيه \* والاسباب المرضيّة والادلّة المرعيّه \* وكان مَن جالسه لا يعلم انه جليس ، السلطان ، بل يعتقد انه جليس ، اخ من الاخوان \* وكان حليما مُقيلًا للعَثَرات \* متجاوزا عن الهفوات \* نقيًّا ﴾ تقيًّا ﴿ وفيًّا صفيًّا ﴿ يُغضى ولا يَغضب ﴿ ويبشُر ولا يتقطَّب ﴿ ما ردٍّ سائلا \* ولا صدُّ نائلا \* ولا انجل قائلا \* ولا خيَّب آملا \* ومن جملة مناقبه انَّه تأخَّر عنه في بعض سَهَراته \* الامير ايُّوب بن كِنان مشتغلا بهمَّاته \* فلمَّا وصل ساله عن سبب تخلُّفه \* وما الذي وقَّفه عن مَوقِّفه \* ا رو. سنين وشهر ١١. مضمونة ٢ رو. عن ٤ ل. تَسْقُط ٥ ل. قطّ ٦ ا. على المؤمنين ٧ رو . ويكلم ٨ رو . مجالس ٩ رو . تقيا نقيا فذكر انّ غرماءه لجُّوا والحُّوا \* وضنُّوا باطلاقه وشحُّوا \* فاحضر غرماءه

وتقبُّل بالدُّيْنِ \* وتكنُّل بالعينِ \* وإمرني بان احيلهم على مصر \* فحسبتها وهي اثنا عشر الف دينار مصريّة وكَسْر \* فقدّم نوّابُه وفاءها على أكممُل \* لِما عرفوا فيه من بغض صون المال وحبّ البذل للفضل \* ولمّا كنّا بالقدس في سنة غان وغانين كتب اليه سيف الدولة بن مُنْقَذَ من مصر وهو جها نائبُه \* وقد وضَّعت ا في الكفاية مذاهبه \* ان وإحدا ضمن معاملة بمبلغ فاستنصّ منها الفَّيْ ، دينار وتسحّب ﴿ وربُّما وصل الى الباب وتحيّل ، وتحيّل وخيّل وكذّب \* فجاء الى السلطان من اخبره ان؛ الرجل على الباب ، وخالَ انه اليه به تقرَّب ، فقال قل له إن ، ابن منقذ يطلبك فأجهد ان لا تقع في عينه \* فعجبنا من حلمه وكرمه بعد ان قلنا قَدِم الرجل بقَدَّمه الى حَيْنه ۞ ومَّا اذكره له في اوّل سفري ٢ معه الى مصر سنة اثنتين وسبعين \* ووردتُ بها من فضله العذبَ المَعين \* انه حُوسب صاحب ديوانه \* عمَّا تولاه في زمانه \* فكانت سِياقة الحساب عليه سبعين الفّ دينار باقيةً عليه فا طلبها ولا ذكرها \* واراه كانّه مما عرفها على ان صاحب الديوان ما انكرها \* وكان يَرضى من الأعال بما يُحمَل عفول صفول \* ويحصُل ، عذبا حلول \* وكله يخرج في المجود والمجهاد \* ورعاية الوُفّاد والقُصّاد \* ثم لم يرض لصاحب ديوانه المذكور بالعُطله \* ولم ير انزواءه في بيت العُزله \* فولاه ديوان جيشه \* واولاه ما دنت له به مجاني جاهه وعيشه \* ولمَّا كُنَّا بظاهر حَرَّان في سنة احدى وثمانين \* عمَّ بصدقاته الفقراء والمساكين \* وكتب الى نوّابه في الولايات \* باخراج الصدقات \* وقال لي أكتب ١٠ الى الصفيّ بدمشق ان يتصدّق بخمسة آلاف دينار ١١. وصفت ٢ ١. الف ٢ رو. فقعيل ٤ ل. بان ٥ رو بالباب ٦ ١٠ آن ١٠ له ابن ۷ رو . سفرتي ۸ ور . انه ۹ رو . نحمل صفوا عفوا وتحصل ۱۰ ا . وقال اكتب

صُوريّه فقلت له الذهب الذي عنه مصريّ قال فيتصدّق بخمسة اللاف مصريه \* واشفق من صرف المصري بالصوري فيكون حراما \* ويرتكب في كسب الأجر آثاما \* فسمح ومنح \* وتاجّر الله وربح \* وسمعتُ بعد ذلك الصفيَّ وكان في الخير، مُجَلِّي كل مِضْار \* يقول قد ، احصيتُ فقهاء المدارس بدمشق وكانوا ، ستمائة فاطلقت لهم ستمائة دينار الموارس ولمّا عزم على الرحيل من حرّان \* افاض بها الفضل وبتٌ الاحسان \* وقال لي يوم الرحيل \* انظر كم بقي بالباب من الوافدين ابناء ؛ السبيل \* وهن ثلثائة دينار أقسمها عليهم بالقلم \* وفَضَّل على أقدارهم في القِسَم \* وكانول عدّة يسيرة لم تبلغ عشره \* ولم تجد ، مَيْسَره \* فعيّنت لَكُلُ اسْمُ قَسَمًا \* وعُنيتُ جَهُم خُلُقًا منّى ورَسْمًا \* فبلغ اربعائة دينار ثم وقفت افكّر \* واردّد النظر اليه واكرّر \* فسألني ما الذي عملت \* وهل قسمت المبلغ وكهَّلت \* فقلت جرى قلمي بقسمة اربعائة دينار فهل أنقُّص من كلّ اسم ربعا \* فقال أجْر ما جرى به القلم وإحسَنَ صُنعا \* وكان رحه اذا أطلق لعارف عارفه وقلتُ له هذه ما تكفيه ردّها مضاعنه \* وكان اصحاب المظالم وإرباب المطالب \* والراغبون في الرغائب والذاهبون في المذاهب \* بحضرون عندي \* ويَعرفون في إنجاز امرهم وانجاح قصدهم بذل جهدي \* فاكتب لهم توقيعات بمتوقّعاتهم \* وأنتهى في الإملاء بنهاية مأمولاتهم \* فيُتجربها ويضبها \* ويضع علاماته ٦ فيها ويرتضيها \* وإذا أَلْفَى توقيعا بخطّي علّم فيه \* ولم يَقِفْ بنشره على سرّ مطاويه \* إِلْهَا ٢ بما أَلِفه من صحبتي ٨ ومناصحتي \* وكِفاء للملمّات وكفاية للمهرّات بكفايتي ۞ وكان يأمرني باجابة كتب الملوك واصحاب الأطراف عن كتبهم \* في حالتيُّ سلمهم وحربهم \* وهي تشتمل على اسباب

ا ا . اکنبر ۲ ل . يقول احصيت ۲ ا . بدمشق سنمائة خ ا . العافدين. من ابناء ° ل . يجد ۲ ا . علامته ۷ ل . أنسا ۸ ل . صحَتِي

متنوّعه \* وأراب متفرّعه \* بحسب الحوادث المتجدّده \* والبواعث المتمرّبي \* فاذا قلت له بماذا أكتب \* وما الّذي اخطب \* فيقول انت أُعرَف \* وبجسب ما تعلم من حالنا تتصرّف \* فأكتبُ من عندي بالاجابه \* وتوافق ، منه الاصابه \* فقد كنت مطَّلُعًا على سرَّه \* مُضْطَلِعًا بأمره \* ما يخفَى عنّى مراده \* وإنا اتيقّن لِمَن وَلاق، وو داده \* فَآتِي بِهُلَانَاة الاغراض، وملاءاة الامراض، وموازنة الجواهر والأعراض، والتمييز بين اهل القبول وإهل الإعراض \* فكم اصلح قلمي بينه وبين من عاداه \* وراض الجامح مِن سَغَطه وقاده الى مَدَى رضاه \* وكان يغضب للكبائر \* ولا يُغضي عن الصغائر \* ويرشد الى الهدى ويَهدي الى الرشاد \* ويسدّد الامر ويأمر بالسداد \* فكان ماليكه وخواصه بل امراؤه وإجناده اعف من الزُهَّاد والعُبَّاد ، \* ورأى يوما لي دواه \* بالفضّة مُعلّله \* فأنكر حِلّ الحليه \* وادّعَى حَظْر القُنيه \* فقلت على سبيل المدافعه \* وطريق المناظرة والمانعه \* اوّليس تَحلُّ حلية السلاح \* واستصحابُه في الكفاح \* فدواء دواتي أنجع \* ومَدَد مِدادي انفع \* ويراع براعتي القصيرُ أطول \* وسلاح قلى أجذ وأحدّ وأفتك وأقتل وما اجتمعت هذه العساكر الاسلاميّة الابقلَمي \* ولا تنرَّقت جموع الكفر الا بكُّلُمها من جوامع كُلِمي \* فقال ما هذا بدليل \* ولا يعيد تحريما الى تحليل \* حتى قلت له انّ الشيخ ، ابا محمَّد والد الامام ابي المعالي قد ذكر وجها في جوازه ونحن نتَّبعه \* فلا وجه مع هذا الوجه المحلِّل لمن يحظُّره ويمنعه \* ثم لم أكتب بعدها عنه ؛ الا من دواة الشَّبَه \* وتجنَّبت طرق الشُّبَه \* وتركت الفَّعَلّاة مُخَلَّاه \* وعادت الشَبَهِيَّة مُجتباةً مجتناه \* وكان محافظا على الصلوات الخبس في اوائل اوقاتها \* مواظبا على اداء مفروضاتها ومسنوناتها \* ل. ومافق ٢ ل. الزهاد العباد ٢ أ. ان هذا الشيخ ٤ أ. بعدها الا

فا رايته صلَّى اللَّه في جماعه ولم يؤخّر له صلاة من ساعة الى ساعه ع وكان له إمام راتب \* ملازم مواظب \* فان غاب يوما صلَّى به من حضره من اهل العلم \* اذا عرفه متقيا متجنّبا للاثم \* وكنتُ لملازمتي إيَّاه يقدُّمني اماما ، في الصلوات ، ومستشارا في الرَّشورات ١٠ وكان يأخذ بالشرع ويُعطي به \* ويُنفق من حِلَّ المال وطِيْبه \* ويجود بالموجود وبالمعدوم في الحال رجاء الوجود، فا تتجدّد جدة الا ويستوعبها ، إنجازُ الوُعود \* ولم يكن الى المنجّم مصغياً \* ولم يزل لقوله ملغيا \* فا عنك مَشْجًا لمن جاء بهَيْنِ المُغْمِينِ \* ولا قبول لمنطق ، المنطقيين. فلا يفضَّل يوما على يوم ولا زمانا على زمان \* الله بتفضيل الشرع واستقصاء الدين في كل قاص ودان \* ولا يتعيُّف ولا يتطيَّر \* ولا يعيَّن وقتاً ولا يَخيَّر؛ \* بل اذا عزم توكُّل على الله \* وإقبل على مُحْكُم امره فاعرض عن مَظانٌ الاشتباه \* فكم فلُّ سَهَه ذي الفلسفه \* ودلُّ بمعروفه على المعرفه \* وما • زال ناصرا للتوحيد \* قاهرا ، جمع اهل البدع بالتبديد \* مستجليا ، سَنَى السنّه \* مستحليا جَبَى الْجنّه \* شافعيّ المذهب اصولا وفروعا \* معتقداً به له معقولا ومسموعاً \* يُدْني اهل التنزيه \* ويُقصِي اهل التشبيه \* ويديم استفادة فقه الفقيه \* واستزادة نباهة النبيه ووجاهة الوجيه \* فالعالمون في عدله \* والعالِمون في فضله \* والبلاد في أمنه \* والعباد في مَنّه \* والبَريّة في برّ سَعْيه والاسلام في حماية حَيَّته \* والدِّين في إدالة دولته \* وشِرْعة الشريعة صافية بصفائه ﴿ ومادَّة المَوَدَّة له وافية بوفائه ﴿ وقامت بعده طَريرةً طَرِيّه \* من العار عَرِيّه \* و ببرّ البَريّة من الشائبات والشائنات ، بريّه \*

ا ۱ . ایاما ۲ ا . الا یستوعبها ۲ ل . لقول ۱ ا . یتحیر . رو . ولا یتعین ولا یتحیر و ا . ولا ت . رو . وقامعا ۷ ل . مستجلبا ۸ ا . مستعدا . رو . معتقلا ۴ ل . والشانیات . ا . من الشاینات والشایبات

وبالحُرِّيَّة حَرِيَّه و بسرور السرِّ سَرِيَّه فقد عزِّت وفضلت وظهرت بعزيزها وافضلها ، وظاهرها « وفخَرت بفاخرها « ورُويت برُوا بهم آثار مآثرها « وتبلَّجت الآفاق وتارَّجت بجسن تباشيرها وطِيْب بشائرها « وبرزت الارض في ازهارها والساء في زواهرها « والحجد لله مجري الأقدار « ومصفي الاكدار « ومُدِير الليل والنهار « ومدبّر ، الإيراد والإصدار « وسلّم ، تسليا كثيرا آمين \*

3.

## صورة ما ختمت به سیمة بیدن

تم الفتح القدسيُّ بجهد الله وعونه سُخ في التاسع عشر مون صفر سنة احدى وستمائة واكحهد لله وحده وصلواته على خير خلقه محمد نبيّه وآله وإزواجه وسلّم تسليما كثيرا الى يوم الدين \*

وكانت نهاية طبعه في يوم الاثنين غرّة المحرّم افتتاح سنة خمس وثألفائة وألف للهجرة وهو موافق لتاسع عشر أيلول (سبتمبر) سنة سبع وثمانين وثمانمائة والف للميلاد وذلك بمطبعة بريلٌ بمدينة لَيْدِن المحروسة

وسيأتي على أَثَره فهرس حافل كافل ببيان اساء الرجال والنساء والبلدان والقرى والاودية والجبال وغيرها من المنازل . مُردّفا ذلك بمعجم الكلمات ان شاء الله تَع \*

ا ا . وفاضلها ۲ هذه السجعة ساقطة من ا . ٢ من هنا الى الاخر ساقط من ل .



## فهرس كتاب الفتح القسّي في الفقّع القدسي على حسب ترتيب المؤلّف

صحيفة

١٢-٢ مقدّمة الكتاب

١٢ دخلت سنة ثلث وثمانين وخمسائة

١٧ ذكر ما كان بين ملك الافرنج وبين القومص من الخلف

١٨ ذكر دخول السلطان صلاح الدين بالعسكر الى ديار الفرنج

٢٢ ذكر فتح طبريّة

٢٧ ذكر الصليب الاعظم والاستيلاء عليه يوم المصاف

٢٨ ذكر فقح حصن طبريّة

٢٨ ذكر ما اعتمان في الاسارى الداويّة والاسبتاريّة من ضرب

رقابهم وإعطاء بشر الوجوه باعطابهم

٢٩ ذكر فقع عمّاء

٢٢ ذكر فتح عدّة من البلاد

٢٢ فتح الناصرة وصفوريّة

۲۲ فتح قیساریّة

۲۲ فتح نابلس

٢٤ فتح الفولة وغيرها

۲۰ فتح تبنین

۲۷ ، فتع صيداء

۲۸ فتح بیروث

ا ک فتح جبیل

ainso

٤٢ ذكر هلاك القومص ودخول المركيس الى صور

٤٤ ذكر فتح عسقلان وغزَّة والداروم والمعاقل التي باتي ذكرها

٤٧ فتح بيت الله المقدّس

٤٨ ذكر كنيسة قامة

٥٠ وصف البيت المقدّس

٥٦ ذكر يوم الفتح وهو سابع عشري رجب

٥٨ ذكر حالي في العود الى الخدمة

.٦ ذكر ما جرت عليه حال الفرنج في خروجهم من القدس

71 ذكر ما اظهره السلطان في القدس من الحسنات ومعاه من السينًات

٦٥ وصف الصخرة المعظّمة عمرها الله

7۸ ذكر محراب داود عليه السلام وغيره من المشاهد الكرام وتبطيل الكنائس وإنشاء المدارس

79 وممًا كتبته الى الديوان العزيز مجَّن الله للبشارة بفتح القدس مع الرسول ضياء الدين الشهرزوري من رسالة

٧١ عاد الحديث الى ما جرى بعد فتح القدس

٧٢ ذكر رحيل السلطان عن القدس على قصد حصار صور

٧٩ ذكر ما تمّ على الاسطول

٨٢ ذكر خروج الفرنج للقتال

٨٤ ذكر ما دبّروه من الرأي ورأه من التدبير

٨٦ ذكر فتح حصن هونين

٩١ ذكر الحادثة التي تهت على محمود اخي جاولي حتى أستشهد هو واصحابه

صحيفة ذکر ما جری بعد نزول السلطان علی عکّاء بعد عوده من صور 95 ذكر رسل وردوا في هذا التاريخ 92 ذكر وصول اخي تاج الدين ابي بكر حامد من دار الخلافة 90 للرسالة في العتب على احداث ثقلت الخ ذكر السبب في ذلك 90 وفي هذه السنة استشهد الامير شمس الدين بن المقدّم بالموقف 1.1 في عرفه نسخة كتاب جامع للفتح القدسي الأيمن انشابها الى سيف الاسلام 1.5 اخى السلطان باليمن ودخلت سنة اربع وثمانين وخمسائة 111 ذكر حال الكرك من اوّل الفتح 110 ذكر ما دبره في عارة عكّاء IIV ذكر وصول بهاء الدين قراقوش لتولّي عارة عكّاء 111 ذكر وصول رسول سلطان الروم قليج ارسلان وغيره من الرسل 119 ووصل في تلك المدّة ايضا الصلاح قتلغ ابه 11. ذكر رحيل السلطان صوب دمشق 171 ووصل الخبر بوصول عسكر الشرق 112 ذكر وصول عاد الدين صاحب سنجار والاجتماع به 177 ذكر فتح جبلة 177 ذكر فتح اللاذقية 171 ذكر فتح حصن صهيون 731 ذكر فتح انحصون المذكورة والرحيل 127 ذكر فتح حصني بكاس والشغر 127

صعيفة

١٤٨ ذكر فتح حصن أبرزيه

١٥٢ وفيما كتبت

١٥٤ ذكر فتح حصن دربساك

١٥٥ ذكر فتح حصن بغراس

١٥٧ ذكر عقد الهدنة مع انطاكية

10۸ ذكر وداع عاد الدين زنكي بن مودود بن زنكي وعساكر البلاد وعود السلطان الى دمشق بنجع المراد

١٦١ ذكر فتح الكرك وحصونه

١٦١ وكتبت عن السلطان في بعض البشائر

١٦٢ ذكر محاصرة صفد وفتحه وإدراك السعي فيه ونجحه

176 ذكر ما دبره الفرنج في تقوية قلعة كوكب فانعكس عليهم التدبير

١٦٦ ذكر حصار كوكب وفتحها

١٦٨ ودخلت سنة خمس وثمانين وخمسائة

الا ذكر وصول رسول دار الخلافة والخطبة لوليّ العهد عدّة الدين الي العبّاس ابي نصر محمد ابن الامام الناصر لدين الله ابي العبّاس احمد امير المؤمنين

١٧٢ فصل ممّا كتبته في المعنى عن السلطان الى الديوان العزيز مع الرسول

١٧٦ ذكر خروج السلطان من دمشق لأجل شقيف ارنون وما جرى له مع صاحبه

١٨٠ ذكر ما تجدُّد للسلطان مدّة المقام بمرج عيون من الاحوال

١٨٤ ذكر ما تمّ من استشهاد عدّة من امراء العرب

صحيفة

١٨٦ ذكر مسير الفرنج الى عكمًا، والنزول عليها ورحيل السلطان قبالتهم اليها

١٩٤ ذكر وقعة تمّت يوم الاربعاء سادس شعبان

١٩٤ ذكر وفاة حسام الدين طمان

١٩٥ ذكر وقعة للعرب اربت لنا بالأرب

۱۹۲ ومن نوادر ما جری

١٩٦ ومن الاتّفاقات النادره

۱۹۷ ذكر الوقعة الكبرى

۱۹۹ ذكر حصّة النصرة بعد صحّة الكسره وكيف ادال الله الاسلام ولذال الكفر بتلك الكرّه

٢.١ ذكر مكاتبة انشاتها الى بعض الاطراف بشرح ما يسره الله في
 هذه الوقعة من الالطاف

٢.٦ ذكر ما عرض للعسكر بعد ذلك من العذر فصد عن قصد المباكرة لمناجزة اهل الكفر

٢٠٨ ذكر ما اعتبده السلطان في استرجاع مانهب من الثقل واستدراك ما حزب من الخلل

٢.٩ ذكر مجلس عُقد ورأي عليه اعتمد وصواب افتقد وقد فقد

٢١١ ذكر الرحيل الى الخرّوبه عند خيم الاثقال المضروبه

٢١٢ ذكر راي رائب \* عن النظر في الغاي غائب \* أسفر عن داء دائب \* وإبان عن غرارة بغرائب

٢١٢ ذكر ما جرى بعد ذلك من الحوادث وتجدّد للهم من البواعث

٢١٥ ذكر وصول ملك الالمان

٢١٦ ذكر رسالة دار الخلافة

صحيفة

۲۱۹ ذكر وصول الملك العادل سيف الدين اخي السلطان والاستظهار بمجموعه والاجتماع بظهوره لنصرة الايمان

٢٢١ ذكر فصل الى الديوان العزيز اشتمل على مجاري الاحوال

٢٢٤ ذكر وصول الاسطول المنصور من مصر

٢٢٥ ذكر فصول انشابها فيها منها فصل

٢٢٦ فصل من كتاب

٢٢٦ فصل من مكاتبة أخرى

٢٢٧ ذكر ما اعتمده السلطان من تقوية البلد ونقل الرجال والذخائر والعدد

٢٢٨ ذكر حال نساء الفرنج

٢٣١ ذكر ما اهداه عزّ الدين مسعود بن مودود بن زنكي بن القط الابيض والرماح والتراس

٢٢٢ وكتبنا في شكره

٢٢٢ ذكر عاد الدين صاحب سنجار وما عزم عليه من تجهيز ولده

۲۲۲ فكتب اليه السلطان من مكاتبة

٢٢٤ وفي آخر هذه السنة ندب السلطان الرسل الى الاقطار والأمصار

٢٢٤ ذكر وصول رسول سلظان العجم

٢٢٦ وتوفي الفقيه ضياء الدين عيسي الهكّاري

٢٢٦ وفاة شرف الدين عبد الله بن محمد بن ابي عصرون

٢٣٦ وفاة الامير غزّ الدين موسك

٢٢٦ ودخلت سنة ستٌ وتماينن

۲۲۷ ذكر وقعة الرمل

صحيفة

۲۲۸ ومن نوادر هذه الوقعه

۲۴۸ ذکر فتح شقیف ارنون

٢٣٩ ذكر حال عدَّء ودخول العوّامين اليها ووصول الكتب على المجنّعة الطّير منها

٢٤٠ ذكر ما دبّره السلطان عند انحسار الشتاء وإنكسار البرد في الانتهاء

۲٤٢ ذكر رصول رسول دار الخلافة مع ضياء الدين الشهرزوري في جواب رسالته

٢٤٢ ذكر مقاتلة الفرنج عكًّا وبالابراج والاعجاز بها والازعاج

٢٤٤ وأتَّفق في هذا اليوم وصول عاد الدين صاحب دارا

٢٤٥ ووصل في صبيحة يوم اكخميس السادس والعشرين عوّامر يخبر
 بقوّة المشركين المحاصرين

٢٤٦ وقدم في هذا اليوم مظفر الدين بن على كوچك

٢٤٦ ذكر وقوع النار في ابراج الفرنج الثلَّنة واحتراقها وتلف كل ما كان ومن كان في طباقها

٢٤٨ ذكر فصول انشأتها من كتب البشائر بالنار

٢٤٩ فصل

٢٤٩ فصل

. ٢٥ فصل الى الديوان العزيز

٢٥١ فصل من كتاب الى اليهن في وصف الابراج وإحراقها

٢٥٢ فصل

٢٥٢ ذكر تاريخ وصول الاڪابر في هذه السنة (واوّلهم عاد الدين زنكي)

عدية

٢٥٤ ثم وصل من بعده ابن اخيه معزّ الدين سنجرشاه صاحب المجزيرة

٢٥٤ ثم وصل الملك السعيد علاء الدين خرّم شاه ابن صاحب الموصل

٢٥٥ فصل من كتاب الى صاحب الموصل في شكره على تسيير ولده

٢٥٦ ثم وصل زين الدين يوسف بن زين الدين على كوچك صاحب اربل

٢٥٦ ذكر وصول الاسطول من مصر

٢٥٧ ووصفت هذه المحالة في مكاتبة كتبتها لتعرف منها الصوره وتكشف القضيّة المستوره

٢٥٨ فصل آخر

٢٥٩ فصل

.٢٦ ذكر قصّة ملك الالمان وصحّة الخبر المتواتر بوصوله

٢٦٥ عاد الحديث الى ملك الالمان

۲٦٧ وكتبت الى الديوان العزيز فصلا بخبر ملك الالمان عند إرعاب الارجاف به

٢٦٩ فصل فيه في جواب امير

٢٦٩ فصل من كتاب الاستنفار

۲۷۰ فصل من کتاب

۲۷۱ فصل فیه

٢٧٢ ذكر الوقعة العادليّة

٢٧٦ فصل في ذكر حالم

۲۷٦ فصل فيه

عفيع

۲۷۷ فصل

۲۲۷ فصل

٢٧٩ وفي يوم اكخميس اكحادي والعشرين من جمادى الآخرة ورد في عصره نجّاب من حلب الخ

٢٧٩ ذكر ما تجدّد للفرنج من الانتعاش بوصول الكند هرّي بالمال والرياش وما اعتبده السلطان من الاحتياط إشفاقا من التفريط والافراط

٢٨١ ذكر حريق المنجنيقات

۲۸۲ ذکر وصول بطسة بیروت

٢٨٤ ذكر وصول بطس الغلَّة من مصر الى عكَّاء

٢٨٥ فصل من كتاب الى سيف الاسلام في هذا المعنى

٢٨٦ ذكر عيسى العوّام وما تمّ عليه في العشر الأخر من رجب

٢٨٧ ذكر وصول ولد ملك الالمان الذي قام مقام ابيه الى الفرنج بعكاء

۲۸۹ ذکر برج الذبّان

. ٢٩ فصل مشبع في المعنى من حصار برج الذبّان مرّة بعد اخرى من كتاب الى سيف الاسلام باليهن

٢٩٢ فصل في المعنى

٢٩٢ ذكر الكبش وحريقه بعد نعب العدوّ في إحكامه ونسوية طريقه

٢٩٤ وفي هذا اليوم وهو يوم الاثنين قدمت عساكر الشمال يقدمهم .... الملك الظاهر صاحب حلب

٢٩٥ وقدم الملك الأمجد مجد الدين بهرامشاه

٢٩٥ واتَّفَق في يوم الاثنين هذا من العدوِّ على البلد الزحف الشديد

عدية

۲۹٥ ذكر حوادث تجددت ومتجددات حدثت

٢٩٥ وفي هذا التاريخ القت الريح الى ساحل الزيب بطستين

٢٩٦ وفي عشيّة الاثنين تاسع عشر رمضان رحلنا الى منزل يعرف بشفرعمٌ

۲۹۸ ذكر وفأة زين الدين صاحب اربل

٢٩٩ وغلت الاسعار عند الفرنج

. . ٢ ذكر نوبة راس الماء وخروجهم بعزم اللقاء

٢٠٢ وسار الفرنج شرقي النهر

٢.٤ فصل من كتاب في المعنى

٣٠٦ ذكر وقعة الكمين

٢٠٨ فصل من كتاب بشرح الحال ووصف المقام مع الاعتلال

٢.٩ ذكر هجوم الشتاء ومقام السلطان على الجهاد وعود من سار من العساكر الى البلاد على رسم الاستراحة والاستعداد

٢١١ فصل من كتاب الى صاحب الموصل عند عود ولده اليه وينعت بالملك السعيد علاء الدين

٢١٢ ذكر ما تجدُّد بعد ذلك في هن السنة

٢١٥ وبتاريخ يوم الاثنين ثاني ذي الحجّبة وصلت من مصر بالغلّة بطس سبع

٢١٦ وفي ليلة السبت سابع ذي الحجّة وقعت قطعة عظيمة من سور عكّاء

٢١٦ وفي ثاني عشر ذي المحبَّة هلك ابن ملك الالمان بمرض الجوف

٢١٦ وفي يوم الاثنين ثاني عشري ذي المحبّة عاد المستأمنون من الفرنج

٢١٧ وفي الرّابع والعشرين من ذي المحبّة اخذ من الفرنج بركوسان

غفيع

٢١٧ وفي الخامس والعشرين منه اخذ ايضا بركوس

٢١٨ وفي هذا الشهركان قدوم القاضي الاجلّ الفاضل

٢١٨ ذكر جماعة من المستشهدين في هذه السنة

٢١٨ وخرج اسطولنا في هذه السنة .... ليكبس شواني الفرنج

٢٠٠ واستشهد ايضا في ذلك اليوم الامير نصير الحميدي

. ۲۲ واستشهد يوم تاسع جمادى الاولى القاضى المرتضى ابن قريش الكاتب

. ۲۲ ودخلت سنة سبع وڠانين

٢٢٢ ذكر ما تجدّد من الحوادث وتكرّر للعزائم من البواعث

۲۲۴ وفي يوم السبت رابع صفر وصل كتاب الملك المجاهد .... اسد الدين شيركوه

٢٢٤ وفي اوّل ليلة من شهر ربيع الاوّل خرج اصحابنا من البلد على العدوّ

٢٢٤ وفي الاحد ثالث هذا الشهر شهر سلاح الحرب اهل الكفر

ه ۲۲۰ ووصل اليه (السلطان) من بيروت خمسة وإربعون اسيرا من الفرنج

٢٣٦ ذكر جماعة وصلول من عسكر الاسلام (ولوّاهم علم الدين سليان بن جندر)

٢٢٦ وقدم في ذلك التاريخ بقدومه الملك الامجد مجد الدين بهرامشاه

٢٢٧ وقدم بدر الدين مودود وإلي دمشق بعد ذلك

٢٢٧ ذكر وصول ملك افرنسيس لنجن الفرنج على عكَّاء وإسمه فليب

۲۲۸ نادرة

عدية

٢٢٨ خبر نادرة في غنيمة وإفرة

٢٦٨ وفي سادس عشر شهر ربيع الآخر هجم جماعة من العسكريّة الخ

٢٢٩ خبر وصول ملك الانكتير واسمه ليجرت الى قبرس واستيلائه عليها

.٢٢ وبتاريخ انسلاخ شهر ربيع الاخر ... وصلت من ثغر بيروت كتب مبشرة بالنجيح

٢٠٠ وفي يوم الخميس رآبع جمادى الاولى زحف العدوّ الى البلد

٢٢٢ قصة الرضيع

٢٢٢ ذكر انتقال السلطان الى تل العياضيّة

٢٢٥ ذكر وصول ملك الانكتير

۲۲۷ ذكر غرق البطسة

٢٢٨ ذكر حريق الدبّابة

٢٢٩ ذكر وقعات في هذا الشهر

. ۲۶ وقعة اخرى

. ٢٤ وقعة أخرى

۲۶۱ وقعة أخرى

٢٤٢ ذكر المركيس ومفارقته القوم ووصف السبب في ذلك

٢٤٠ ذكر من وصل في هذا التاريخ من العساكر الاسلاميّة (واوّلهم عسكر سنجار)

٢٤٤ وفي يوم الاربعاء ثاني جمادى الآخره وصل جماعة من عسكر مصر والقاهره

٢٤٤ وفي عصر هذا اليوم وصل علاء الدين ابن صاحب الموصل

صحينة

٢٤٥ وفي يوم الجمعة رابع جمادى الآخرة وردت من مصر كتيبة ثانيـه

٢٤٥ ذكر ضعف البلد

٥٤٥ فصل من كتاب الى صاحب الموصل في شكر وصول ولد. ووصف اكحال في ضعف البلد

٢٤٧ فصل في وصف عسكر عاد الدين

٢٤٧ فصل في الاستنفار

۲٤٨ ذكر خروج رسل الافرنج

٢٤٩ ذكر ضعف الثغر من قوّة الحصر

٥١ وفي هذا اليوم وصلت من البلد مطالعة

٢٥١ ذكر خروج سيف الدين علي المشطوب الى ملك الافرنسيس

٢٥٢ ذكر هرب جماعة من الامراء والاجناد من البلد

٢٥٢ فصل من كتاب الى مظفّر الدين صاحب اربل في المعنى ووصف اكحال

٢٥٤ ذكر ما جرى من اكحال

٢٥٧ ذكر جماعة من العسكريّة وصلوا

٢٥٧ ذكر ما طلبه الفرنج في المصالحة على البلد

٢٥٧ ذكر استيلاء الفرنج على عكَّاء وكيفيَّة دخولها

٢٥٩ وانشأتُ في استيلاء الفرنج على عكّاء هذه الرسالة وسيّرت بها كتبا

٢٦٤ فصل من كتاب الى قطب الدين بن نور الدين بن قرا ارسلان

٥٦٥ ومن رسالة اخرى في استدعاء مظفّر الدين من اربل تشتمل على حادثة عكّاء ووصف اكحال الجارية فيها

ainso

٢٦٩ ذكر لطف من الله في حقّي خنيّ

٢٧. ذكر ما جرت عليه اكحال بعد استيلاء الفرنج على عكّاء من الوقائع

. ۲۷ وفي يوم انجمعة ثامن رجب جاءت الرسل في تقرير القطيعة المقرّره

٢٧٢ ذكر غدر ملك الانكتير وقتل المسلمين الماخوذين بعكًّاء

۴۷۴ وفي يومر انخميس الثامن والعشرين من رجب قوّضت الفرنج خيمها اكخ

٢٧٤ ذكر رحيل الفرنج صوب عسقلان ورحيلنا للقائهم

۲۷۸ فصل من كتاب الى مظفّر الدين بذكر ما جرى بعد الرحيل من عكّاء الى هذه الغاية لاستدعائه

٢٧٩ وقعة قيسارية

۲۸. مقتل ایاز الطویل

٢٨١ وقعة لعزّ الدين بن المقدّم

٣٨٢ ذكر اجتماع الملك العادل وملك الانكتير

۲۸۲ وقعة ارسوف

٥٨٥ فصل من كتاب السلطان الى الديوان العزيز يشتمل على ذكر الوقائع المذكورة بعد الرحيل من عمّاء

٣٨٨ ذكر ما اعتمان السلطان بعد دخول الفرنج الى يافا

۲۸۹ ذکر خراب عسقلان

٢٩١ وفي يوم الاثنين ثامن شهر رمضان وصل صاحب ملطية

٢٩١ وفي هذا التاريخ وهو الاثنين خرج ملك الانكتير في خيَّالته متنكّرا

صحينة

۲۹۱ وجرت ایضا یوم انجمعة ثانی عشر الشهر حرب بین الیزکیّهٔ واهل الکفر

٢٩٢ فصل من كتاب الى الديوان العزيز في وصف مطاولة الحروب والمجراح وفناء الخيل والعدد والسلاح

٢٩٢ ذكر ما تُجدّد لملك الانكتير من المراسلة والرغبة في المواصله

٢٩٥ وفي يوم العيد وهو الثأماء اعدّ السلطان من الليل خلع الاكابر

٢٩٦ ذكر نزول السلطان جرياة بالرملة ليقرب من العدوّ ومواقعته له في كل يوم

٢٩٦ ذكر وقعة الكمين

۲۹۷ ذكر اجتماع العادل بملك الانكتير

٢٩٨ وفي يوم الاحد سابع عشري شوّال عاد السلطان الى المخيم بالنظرون

۲۹۸ وفي يوم اكخميس مستهلّ ذي القعنة سار ابن قليج ارسلان

٢٩٨ ورحل الفرنج يوم السبت ثالث ذي القعدة

۲۹۸ ذكر الرحيل الى القدس

٢٩٩ وفي يوم الاحد ثالث ذي الحجّة وصل حسام الدين ابو الهيجاء من مصر

۲۹۹ يوم عيد الاضحى بالقدس

. . ٤ وقعة

٤٠٠ ذكر ما اعتمده السلطان في عارة القدس وحفر خندقه وتجديد سوره وإعادة رونقه

٤٠١ ذكر من توفي من إلاكابر والمعروفين في هذه السنة - وفاة
 تقيّ الدين

ie 2

٤.٦ وتوقي في هذه السنة حسامر الدين محمد بن عمر بن لاجين
 ابن اخت السلطان

٤.٧ وتوقي في هذه السنة علم الدين سليان بن جندر

٧ ٤ وفي هذه السنة فتك باتابك مظفّر الدين قزل ارسلان بن
 ايلدكر في هذان

٤١٠ وتوفي في هذه السنة بدمشق من المعروفين من اصحاب السلطان صفى الدين ابو الفتح بن القابض

11 ع وفي هذه السنة في شهر ربيع الاوّل توفّي الحكيم الموفّق ابن مطران

١١٤ وفي آخر هذه السنة توفّي الفقيه ٠٠٠ نجم الدين الخبوشاني بمصر

١١٤ فصل كتب الى بعض الأكابر في الدخول الى القدس

١٢٤ فصل في شكر صاحب الموصل على انفاذ الجصّاصين لحفر الخندق

11٤ وفي شهر ربيع الآخر من هذه السنة كتبت منشور حسام الدين سياروخ النجمي بولاية القدس

١٦٤ ودخلت سنة ثمان وثمانين وخمسائة

١١٤ ذكر الحوادث مع الفرنج في هذه السنة

٤١٨ وبتاريج الثلثاء عاشر المحرّم ركب السلطان على عادته في نقل المحجاره

٤١٩ ذكر ثلث سرايا سرّت وبرت وبرّت

۱۹ وفي يوم الثالثاء ثاني صفر اغارت السريّة وفيها جرديك ... على ظاهر عسقلان

٤١٩ سريّة فارس الدين ميمون القصري

٤٢. ذكر خروج سيف الدين عليّ بن احمدَ المعروف بالمشطوب من الأسر

غفيعه

٤٢. نكتة

. ٢٤ هلاك المركيس بصور

٤٢٢ ذكر استيلاء الفرنج على قلعة الداروم

٤٢٤ ذكر كبسة ألفرنج عسكر مصر الواصل

٢٦٤ ذكر سبب غيبة العادل والافضل وما جرى الهما من الاوّل

٤٢٨ ذكر رحيل ملك الانكتير صوب عكّاء مظهرا انه على قصد ثغر بيروت

٤٢٩ ذكر نزول السلطان على مدينة يافا وفتحها

٤٢٢ فصل في وصف الحال من كتاب الى الديوان العزيز

٤٦٤ ذكر الهدنة العامّة

٢٦٤ فصل من كتاب الى الديوان العزيز في شرح نوبة يافا ثم افضاء الامر الى عقد الهدنة

. ٤٤ ذكر ما جرى بعد الصلي

٤٤١ ذكر ما عزم عليه السلطّان

على خروج السلطان على عزم دمشق من القدس وعبوره على المحصون

٤٤٥ ذكر وصول السلطان الى بيروت ودخول بيمند الابرنس صاحب انطاكيه عليه والاستجارة به وذكر اسامة

٤٤٦ ذكر وصول الابرنس بيهند ودخوله على السلطان

٤٤٧ ذكر وصول السلطان الى دمشق

٤٤٨ وفي هذا الشهر (شوّال) خلص بهاء الدين قراقوش من الاسر

٨٤٨ وخرجت السنة

٤٥٢ ومَّن توفَّي في هذه السنة من الملوك سلطان الروم قليج ارسلان

غفيه

٤٥٢ وتوفّي في هذه السنة القاضي شمس الدين محمد بن محمد بن موسى المعروف بابن النرّاش

٥٥٤ ودخلت سنة نسع وثمانين وخمسائة

٤٥٤ ذكر وفاة السلطان رحمه الله بدمشق

٢٥٦ ذكر الملوك من اولاد السلطان وذويه بعن

٥٦ ذكر من تولَّى مالكه بعن من اهله

٥٨٪ ذكر دمشق وما يجري معها ومن تولَّاها

. ٦٤ ذكر حلب وما يجري معها

٤٦١ ذكر الملك العادل سيف الدين ابي بكر بن ايّوب اخي السلطان وما جرى له بعد وفاة اخيه

٤٦٢ ذكر اهل الشمات وما قدّر الله لجمعهم من الشتات

٤٦٢ واوّل بادئ بالخروج متولّي ماردين

٤٦٢ ثم تحرّك عزّ الدين اتابك مسعود بن مودود بن زنكي صاحب الموصل

وح فصل في المعنى انشاته الى الديوان العزيز في آخر رجب عن الملك الأفضل

٤٦٧ ذكر سيف الاسلام باليمن

٤٦٨ وهذا كتاب يشتمل على سيرته (السلطان)

٤٧٤ ذكر ما افترضه الملك الافضل من خدمة دار اكخلافة المعظّمة وإنفاذ رسوله بعدّة وإلده مع هدايا وتحف سنايا

٤٧٤ فصل من الكتاب الى الديوان العزيز

٤٧٩ ذكر بعض مناقب السلطان رحمه الله

## مقدَّمة الطبع بسم الله الرحيم

المحمد لله الذي جعل التاريخ لأُولي الالباب تَذكِره \* وجلا لنواظر الافكار مَرايا مِن صُعُفه المنشّره \* وقدّم الباحثين فيه بالاستحقاق وإن تاخرت ايّامهم \* وإختص بالحفظ لآثارهم طروسا أودعنها الحقّ على شرط الوفاء اقلامهم \* والصلاة والسلام على سيّدنا محبّد الذي جاء بالعجب العُجاب \* وإنطق ألسنة السيوف بفصل الخطاب \* وعلى كافّة الانبياء والمرسلين \* ومن له من أتباعهم اثر في العالمين، امّا بعدُ فانّ التاريخ لسان يخبر به الزمان عن عجائب الوقائع \* بل استاذ يقرّر دروس الحوادث لِيعيها السامع \* بل ما شئت من محمود ممدوح \* دروس الحوادث لِيعيها السامع \* بل ما شئت من محمود ممدوح \* وسادة حِلّة نبلاء \* صرفوا فيه من نقود اعارهم النفيس \* حتى كشفوا عن وجهه نقاب التلبيس \* فتيسّر سبيله \* واتضح دليله \* وعُلمت سار في جادّته هُويّا \*

ولمّا كانت الحروب الصليبيّة من أكبر طوارئ الزمان \* واشدٌ ما دُهي به العالَم من طوارق الحِدْثان \* توجّهت اليها افكارٌ مُسْتَنْبِئَه \* وانظار لم تكن لغير البحث فيها متَهيبّه \* وكنّا مّن عُني بالتدبّر فيها \* والتنقير عن ظواهرها وخوافيها \* لانّ اقلّ ما يستفاد من ذلك معرفة كيف كان شأن القوم في الاختلاط \* ولوربّا اذ ذاك في انحطاط \* والشرق منبع المعارف \* ومُنتدَى الفضائل والعوارف \* حتى اننهى الامر الى انضاع المرتفع \* وارتفاع المتضع \* ضرورة أنّ الزمان أدوار \* والظّلَم المناع المرتفع \* وارتفاع المتضع \* ضرورة أنّ الزمان أدوار \* والظّلَم المناع المرتفع \* فارتفاع المتضع \* فرورة أنّ الزمان أدوار \* والظّلَم المناع المتضع \* فرورة أنّ الزمان أدوار \* والظّلَم المناع المتضع \* فرورة أنّ الزمان أدوار \* والظّلَم المناع المتضع \* فرورة أنّ الزمان أدوار \* والظّلَم المناع \* فرورة أنّ الزمان أدوار \* والظّلَم في الفضائل في المناع \* وأنفاع المتضع \* فرورة أنّ الزمان أدوار \* والظّلَم في المناع \* في

تَجْلِيهِا الانوار ، فَهَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلْنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا ، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبَيْدِ وَلَكُن يُؤَاخِذُهَا بَجِنَايَة يَدِيها \* تَلْكُ نَتِيجَة مَسَاعِي الامَّتِين الشرقيَّة والغربيَّه \* ولا نقول الاسلاميَّة والنصرانيَّه \* فانَّ مشاحنتهما اصلها الاساسي \* جنسيّ سياسيّ \* لم يكن منظورا فيه لدين ولا مذهب \* وإن زع غيرَ ذلك اليومَ من لم يَفرق بين السبب والمسبب \* وقد كنَّا في احد اسفارنا منذ نحو ثمانية اعوام ، قد اجتمعنا ببعض علاء طرابلس الشام \* فتَجاذبنا معه اطراف الحديث \* وتذاكرنا في الفديم والحديث \* فاذا هو في الفضل آية بَيَّنه \* غَنيت بالعِيان عن الشهود والبيَّنه \* فَلَزَمْنَا للُّطفه مُعاشرتَه \* واستَدَمْنا في مُجَاورته مُعاورته \* حتى وَقَفَنَا في بعض نَوادي التداني \* على كتاب الفَّح النُّسَّى \* في الفِّح الفدسي \* لعاد الدين الكاتب الاصفهاني \* فاذا فيه المعجب والمطرب \* ممَّا يفيد المؤرِّخ والمتأدِّب \* وقد وصف مؤلَّفه بما يُغنى اذ يقول \* « يأخذ الفريقان منه على قَدْر القرائح والعقول» \* فأَذْلَلْنا عليه بطلبه عِلًّا برقَّة طبعه \* فأنعم على شرط نَشُر طيَّه بطبعه \* فوعدناه بالوفاء \* لاقتران الشرط بالجزاء \* ثمّ لم نتمكّن من مباشرة الطبع حالا \* لعدم تفرّغنا له بالا \* حتى دنا الاجل \* فُحْقّ العمل \* هنالك راينا نسخة قيّمة في المكتبة اللَّيَدِنيَّه \* من المالك الهُوْلُندِيَّه \* وقد كُتبتْ بعد وفاة المؤلِّف بأربع سنين \* وعارضها بأصله بعض المصلحين \* فاخدنا في الطبع مقابلين بين النسختين \* وما نقله ابو شامة عن العاد في كتاب الروضتين \*

وانّها عمدنا فقط الى طبع هذا الكتاب \* مع تعدّد سواه في هذا الباب \* لاغراض جمّه \* واسباب مهمّه \* منها ان للعاد بين الشرقيين شهرة عمّت الآفاق \* وكلّم في فضله على اتّفاق \* فا من اديب منهم يجهل

ا انظر ص ٢ س ١١-١٩

مقامه \* أو بحرُّك لسانه في ادبه بملامَّه \* وهم لم يرول له كتابا اصْلا \* وإن شئت فقل لم يقرأوا له على النمام فصلا \* ونحن نود لهم النفع التام \* كَا انتفعنا بما أَثَرناه عن اسلافهم الكرام \* فإن جهل حقيقة الواقع \* من لم يتدَّبر ماجَرَياتِ الوقائع \* ومنها ان العاد قد حضر تلك المَلاحم \* وهو اصلاح الدين ابدا مُلازم \* فشاهد اهوالها عِيانا \* وحدَّث عنها بيانا \* والعيان لا شاهد بعن \* خصوصا من مثل العاد فانه عُمن \* ومنها أن هذا الكتاب قد اشتمل على حوادث سبعة أعوام \* هي اهم ما جرى في تلك الازمنة بلا كلام \* لوقوع الحرب في بعضها بين ملكين كبيرين \* شهيرين بشدّة البأس خطيرين \* وها السلطان الناصر صلاح الدين الايُّوبي صاحب مصر والشام وانحجاز واليمن \* وريُّشُرْد ملك انكلترة اللقب بقلب الاسد عند اهل ذلك الزمن \* فقد امتازا بالشجاعة التي لم يصل اليها احد من القاده \* حتى كادت نعد من خوارق العاده \* وطالما ضُرب بينهما المُصافّ \* ولم يَنتصف احدها من الآخركل الانتصاف \* ومنها تأدية العهد \* والوفاء بالوعد \* فالمَرْء أَسِيرُ لَفْظَه \* وَالْحُرّ مِن راعى ودادَ لَحْظُه \*

ونحن نعلم ان مؤرّخي العرب في تلك الايام لم ينتبذوا الحق ظهريًا \* ولم يأتول فيها دوّنوه امرا فَريّا \* فيجب علينا التصديق بما قالول \* والميل عمّا عنه مالول \* ثم لا بأس بعد ذلك بالتطبيق \* رعاية لتمام التحقيق \* ومع ذلك فكلّنا بتقدّم الشرق اذ ذاك مسلّم \* عالِم ان الفضل للمتقدّم \* فالمرجو من اخواننا الشرقيّين ان ينبّهول هِمَهم \* ويوجّهول الى النعاون كلّم \* ويساعدونا بما يصل اليه امكانهم \* ويقوم به بيانتهم \* جزاهم الله كل خير \* ودفع عنهم كل ضير \* ما تعاقب الليل والنهار \* وابدت حكم الادوار \* آمين

ا سمَّاه المؤلَّم لِيُجَرُّت ملك الأَنْكَتِيْرِ (انظر ص ٢٢٩ س ٥)

#### تنبيه

اعلم انّا اثبتنا تَخَالُف النسختين الطرابلسيّة والليدنيّة مع بعض ملاحظات في اسفل الصَّحُف وقد رمزنا ببعض اكحروف لما يأتي

1. اشارة لنسخة طرابلس لانها الاصل

ل. " اليدن

رو. " للروضتين في اخبار الدولتين لابي شامة المقدسي المطبوع في قاهرة مصر بمطبعة وإدي النيل سنة ١٢٧٩

ج جزء

ص . صحيفة

س . سطر

كتب في استُتْكَرْت عاصة وُرْطَهْبِرْغ الالمانيّة في ١٨ جمادى الثانية سنة ١٢٠٥= غرّة مارس سنة ١٨٨٨



رف المنجنيقات . — ۲۸۰٫۱، موخوات على . — ۲۸۱٫۱۱، سامنجنيقات . — ۲۸۱٫۱۱، سامنجنيقات . — ۲۸۱٫۱۱، سامنجنيقات . — ۲۲۲٫۱۰، سامنجنيقان . — ۲۲۲٫۱۰، سامنجنيقان . — ۲۲۲٫۱۰، نا faut conserver la vocalisation de L: مقترى, car jamais les Arabes n'ont prononcé autrement; cf. Prov. et Dict., Préface, p. xxv; von Kremer, Beitr. zur arab. Lexikogr., s. v.. — ۲۲۰٫۱۱: نا faut lire سیمنیقان; cf. p. ۲۰۰٫۱۱، طابع طابع نامنده المنابع المنا

النفريم: BC : النفريم: النفريم: النفريم: النفريم: BC : بمنعتم; D: بمنعتم; E: بمنعتم: الم اجتعنم. Il faut lire: بمنعن, et de même الاربى: الأهم. Voyez pourtant L. el-A., s. v.. — ۱۹۴٫۱۶: منقضى - الأوضى . — المنقضى - ۱۶٫۱۶ منقضى - ۱۶٫۱۶ منقضى - ۱۹۴٫۱۶ . - ا.ه. الموازروة عليه المراد المعالقة المعالق المرود عام عام عام عام الأبرا: مرود عام عام عام عام الأبرا: مرود عام عام عام عام الأبرا: الأبرا: الأبرا: الأبرا . ـ الملوك - المالوك المَشْمَش - Ibid., 10: المَشْمَش - Ibid., 13: فضرته - المَشْمَش - حلا نوقا المراثة المراثة Mokadd., p. 154, بالنياس mais nos mss. n'autorisent pas cette lecture. — البحار البحار . \_\_ السراء : السراء المجدّ : - المسراء : السراء المجدّ : المسراء المراء المجدّ المجدّ المجدّ المراء الم dans nos mss. ب-زيد est vocalisé de trente-six façons. J'ai suivi le ms. de L, qui, sans contredit, est le meilleur de tous. — امرین : السماء : السم بنزول . - اماً . - اماً . - اماً . - اماً . - اماره lisation de اَ كَفُرِكُنْ , j'ai suivi L. el-cA. qui est bonne. En Egypte, on prononce toujours كُغْرِ; en Syrie, pour la plupart, يُغْدُ. Si l'on veut donc vocaliser ainsi avec M. de Goeje, Mokadd., ce sera aussi juste. — الممرا , ainsi que dans L. — ۲۰۰۰, القوِّه: باتا كالتقاضي: ۲۰۸٫۵۱: سنصافر: ۳۰۰۰, ۲۱۰ القوِّه: کارورونا کارونا ما له . - Ibid. انْ : ، . - ٢٢٣, والزنبوركات : . - ٢٢٨، يقر : ها اله رشير کُوه . — ۲۴۲,۱۱: سول . — ۲۷۹,۱۱: سير کُوه — Ibid., و d'en bas:

#### CORRECTIONS ET OBSERVATIONS.

P. ff, l. 19, lisez: تعقّد . — fo,6: وتاخوف . — ff,18: بتأييد . — وتاخوف . — وتاخوف مرئيّة; مرئيّة - Ibid., 11: ويحاجزون - Ibid., 12: مرئيّة (avec L et autres). - ها لها : ونوجد کم . - ها لها : الها . - Ibid., 10: . مشروع : ۱۰٫۹ ط والسوال : L.), - مشروع : ۱۰٫۹ ط والسوال : ۱۰٫۱۰ الدخـون الرائد : منيَّته : ٩٢,٥٠ - انوقَّد حدت : ١١,٥٠ - انوقَّد حدت الرائد : ١١,٥٠ - انوقَّد حدت الرائد الر خارج . - الماري: - Ibid., 16: خارج . - ١٩,19: malgré l'assurance d'Ibn Hallikân, éd. Boûlâq, I, 533, et el-Amîr [calâ el-Murnî], qui veulent qu'on vocalise comme je l'ai fait, il vaut peut-être mieux lire المشهُ وَزُورِي avec M. de Goeje, v. Indic. Geogr., s. v., et BEF; de même 1/1,3 d'en bas; 11/1,5; ۲۱۸٬۱4۰ – ۲۰۰٬۹۰ بدخول : ۲۱۸٬۱۹۰ – برتبی - ۲۱۸٬۱۹۰ (premier mot): comme ضَرِغام ، ل ضرِغام : ۱۰۰ - رفضت : ۱۵ - الكيل د . الكيل الكيام الك aussi A",14. — Ibid., 16: ovaut mieux. V. mes Critica Arabica, I, p. 90; Mokaddasî, éd. de Goeje, p. 7, 15 18. — ٧٨,12: عَعْل . - ١٠,17: مِعْفَل . La langue parlée a عِعْل . - ٨٠,3: صور ou صور ou مور أد. — ١٥٥,19 ici on pourra lire le premier عمور v. plus haut, ef. Mokadd., 162,13,25. — مرابغ صدوا . -

siteur, et j'ai dû laisser maintes inégalités qui déparent ce texte. Elles ne sont pourtant pas de nature à induire le lecteur en erreur, car elles sautent aux yeux. Plusieurs feuilles ont dû être réimprimées par un compositeur hollandais, ayant appris la manière de se servir de ces types; il s'est beaucoup mieux acquitté de sa tâche. Le compositeur arabe a été renvoyé, et l'on ne renouvellera plus cet essai.

Ayant travaillé à cet ouvrage pendant sept ans, j'espère avoir donné un texte assez sûr. On trouvera peut-être quelques variantes préférables à ma leçon: c'est une question de goût, car personne ne pourra décider laquelle est la bonne.

Je dois ici payer plusieurs dettes de gratitude, d'abord à mon excellent cheykh de Tripoli, et puis à M. le comte de Lewenhaupt, ministre de Suède et de Norvége à Paris, à M. le comte de Linden, ministre de Wurtemberg à St.-Pétersbourg, à M. le baron de König, chef de bureau au ministère des Affaires Étrangères à Stuttgart, à M. Delisle, directeur de la Bibliothèque nationale de Paris, à M. le dr. Pertsch, conseiller aulique, à Gotha, et à M. le directeur de la Bibliothèque du Musée Asiatique de St.-Pétersbourg.

Le titre arabe est la reproduction héliotypique du frontispice du manuscrit de Leyde. Je l'ai choisi, à l'exclusion de ceux des autres manuscrits, parce que c'est le plus parfait au point de vue calligraphique.

Paris, Janvier 1888.

aussi fort intéressant pour connaître la langue parlée est l'histoire des médecins d'Ibn Abî Oṣeybi<sup>c</sup>, éditée par M. le professeur Auguste Müller. Elle est rédigée dans une langue presque vulgaire sans prétention et n'a jamais été, au moins dans ses dernières éditions, « revue et corrigée ». C'est une mine précieuse, et ne pas en citer les variantes acceptables aurait été une erreur. M. Müller les a bien relevées, mais il a aussi enregistré des variantes de la première classe et qui n'y ont que faire.

Dans cette édition de la Conquête de la Syrie je m'en suis strictement tenu aux vues que je viens d'exposer. Ainsi, je ne me donne pas la peine de faire imprimer une faute de la classe 1°; ce serait me moquer de mes lecteurs. Les premières pages offrent beaucoup de ces fautes. Par exemple à la page 5, lignes 10 et 12, LDEF ont عليه tandis que BC ont la vraie leçon الشجار, نعى قال . P. 416,15, L a الشجار, نعى قال . Ce genre de fautes, je n'en fais pas mention.

Qu'on me permette de donner quelques détails sur l'exécution typographique de cette édition. La maison E. J. Brill a acheté, il y a déjà plusieurs années, à M. Khalîl Serkîs, imprimeur et libraire à Beyroût, de nouveaux types, fondus par lui. Les combinaisons de lettres étant multiples, les compositeurs n'ont pas su s'en servir, et ces types furent relégués dans un coin. A la fin, M. Brill engagea un compositeur de Beyroût exprès pour l'impression de cet ouvrage. Mais je ne tardai pas à m'apercevoir que les lettres étaient mal fondues. Elles n'avaient pas été nettoyées avec la lime et offraient de nombreuses aspérités. Le compositeur, en sa qualité d'Oriental, était fort négligent; les voyelles étaient, selon l'habitude, mal mises, et la correction des épreuves me causait une peine infinie. Il y a des feuilles qui ont été corrigées jusqu'à six fois. Je n'ai souvent pas pu lutter contre l'extrême sans-souci du compoXII PRÉFACE.

piste ou de l'empire que la langue parlée a sur lui. La catégorie a de la première classe comprend de vraies fautes que je n'enregistre jamais: ce serait faire étalage d'un savoir acquis à peu de frais. La catégorie b pourrait aussi passer sans mention, et entre les mains d'un arabisant possédant le génie de la langue, sûr de sa connaissance, de telles fautes n'ont pas besoin d'être relevées. Dans les deux cas, ou la leçon est évidente ou elle se trouve par conjecture, c'est-à-dire, par l'exigence du contexte.

La seconde classe comprend des fautes que seules j'appelle variantes. Comme la leçon ne peut être qu'une: celle de l'auteur, il s'ensuit que les soi-disant variantes ne sont au fond que des fautes de copiste. Or, ces fautes cadrent souvent très bien avec le texte, et comme celui de l'auteur ne nous a pas été conservé sans être violé, force nous est de choisir parmi ces différentes leçons celle qui nous paraît la meilleure. Nous les enregistrons toutes pour les mettre à la disposition des lecteurs qui n'ont pas tous le même jugement. Une faute de la catégorie b n'est pas toujours une variante. Si p. ex. dans un texte tel que celui qui nous occupe, on rencontre dans un ms, une forme ou une prononciation vulgaires on peut être sûr que c'est un lapsus calami du copiste. Pourtant je l'enregistre parce que les mauvais copistes enrichissent notre connaissance de la langue parlée. C'est ainsi qu'Ousâma, Autobiographie, p. 138,3, a قريخ, crasseuse, ce qui est la prononciation vulgaire de قنية. M. Derenbourg a eu tort de ne pas parler de cela et de corriger le ms. tout bonnement. Encore, pour connaître les variantes intéressantes faut-il savoir la langue vulgaire. Comme Ousâma paraît vraiment, sur ses vieux jours, avoir fait bon marché de la grammaire et du lexique classiques (tant que nous n'avons que le seul ms. de l'Escurial e'est une simple supposition pour expliquer le texte que M. Derenbourg nous a donné), les variantes plausibles sont ici de la plus haute importance. Un ouvrage qui est

des anciens mss. doit donc bien l'emporter. Mais à quoi bon tous ces arguments? il y en a un dans l'ouvrage même qui coupe court à toute discussion. Je suis étonné que M. le baron de Rosen, en citant le passage pp. 11,23 et 121/3 jusqu'à la fin de la ligne de cette édition, n'ait pas continué sa lecture et sa citation. Ce qui suit l'aurait convaineu que le titre ne peut être qu'الفتح القسى. La réponse d'el-Qâdî el-Fâdil, ami de l'auteur, était selon notre ouvrage, 12,3: « Appelle-le la grâce qoussienne sur la conquête hiérosolymitaine, car Dieu t'a accordé, dans cet ouvrage, la grâce d'avoir l'éloquence et la faconde de Qouss »: فقد . Il me paraît indis- فتتح الله عليك فيه بفصاحة قُس وبلاغته cutable que cette phrase n'a sa raison d'être que si le titre est الفتح القسى, ear l'emploi métaphorique de فتح (v. Asâs el-Balâra) ne se trouve que dans le premier الفتر. La remarque du Qâdî expose justement la raison pour laquelle الفتح القدسي Imâd ne doit pas seulement appeler son livre الفتح القدام, mais aussi الفتح القسى. Pour celui qui connaît le style du Qâdî et de Imâd, ce titre, avec sa paronomasie parfaite, est bien plus probable que l'autre, et j'espère qu'il restera tel que le fameux Qâdî l'a proposé et que l'auteur l'a accepté.

Il me reste encore à dire ici quelques mots sur ma manière d'éditer. Pour mon usage personnel j'ai relevé toutes les fautes de copiste ou, si l'on veut les nommer ainsi, les variantes, car nos beaux manuscrits en contiennent un nombre considérable. Je divise les fautes de copiste en deux classes: 1° fautes de copiste

- a. dont la correction est tellement évidente, qu'il n'y pas à hésiter; ou
- b. incompatibles avec le texte et le bon sens;
- 2º fautes de copiste qui sont
  - a. compatibles avec le texte et qui donnent un sens acceptable; ou
  - b. qui proviennent de la prononciation vulgaire du co-

née 1888, contiendra: 1° la description des mss.; 2° les variantes de la plupart des mss. existant en Europe; 3° la biographie assez détaillée de l'auteur, tirée de plusieurs ouvrages; 4° glossaire; 5° notes; 6° tables des noms propres; 7° la partie de la Harîdat el-Qaşr qui se rapporte aux Ayyoûbides.

Pour qu'il me soit possible d'y faire figurer les observations de mes confrères, je les prie de vouloir bien me les faire parvenir à temps, *privatim* ou *coram populo*, cela m'est égal. Elles seront reçues avec beaucoup de gratitude.

Quoique je garde toute discussion sur le présent ouvrage pour le second volume, il y a pourtant un point que je voudrais élucider ici: c'est le nom même du livre. M, le baron de Rosen, dans ses « Notices sommaires des Manuscrits arabes du Musée Asiatique de St. Pétersbourg », p. 94/95, est d'avis qu'il faut lire الْفَيْحِ الْقَسَّى, titre qu'il donne effectivement dans les dites Notices. Je ne nie nullement que la copie de St.-Pétersbourg ne soit excellente et la plus vieille, mais mon savant confrère oublie que les neuf premiers feuillets sont ajoutés après coup, et que c'est précisément là que se trouve la préface, qui porte, ainsi que le frontispice, la leçon الغير. L'argument du baron de Rosen n'est donc nullement décisif. Il s'agit d'une faute de copiste, ni plus ni moins. De tous les autres mss. il n'y a que N° 741 de Paris, N° 779 et N° 783 de Leide qui portent Le feuillet du ms. de Paris est moderne et la leçon. الغيج par conséquent « malade » (سقيم). Le frontispice du même numéro porte القَدَّ (sic!) ce qui y a cependant été ajouté après coup; on le constate aux ratures. Le colophon a Les deux mss. susmentionnés de Leyde sont modernes. La copie de Tripoli a également الفتح, ce qui paraît avoir été changé en النفي dans celle de M. le baron de Kremer (o. l.). الغنى ne se trouve donc que dans trois de nos mss. qui, pour ce qui concerne cette partie de l'ouvrage, sont tous de date récente. La majorité des leçons

Le ms. de Tripoli est sans date, mais vieux. L'écriture est belle, mais le texte laisse souvent à désirer. Dans la plupart des eas, il a cependant suppléé à celui de Leide, et j'ai constaté, en collationnant mon texte avec les mss. de Paris, que j'ai le plus souvent la meilleure leçon.

Le ms. de Leyde porte le N° DCCCXXI du Catalogue. Il est, à part les fautes de copiste inévitables, « antiquus et egregius», comme dit Dozy. Il a été collationné avec l'original de l'auteur et paraît être au premier coup d'œil « omnibus fere vocalibus instructus». Mais quant aux voyelles, cette copie n'est pas beaucoup plus parfaite que celles de Paris. Il y a beaucoup d'ornementation; un nombre considérable de mots ne portent pas de voyelles là où elles seraient à leur place; elles sont mises, au contraire, là où elles ne sont pas nécessaires. Je réserve la description des mss. sur lesquels j'ai travaillé pour le second volume. Aucun ms. ne fait ressortir la rime; le texte est partout d'un jet, sans signe de fin de phrase. C'est moi qui ai marqué d'un astérisque les de seraient de phrases rimés.

La maison E. J. Brill vendant aussi en Orient les livres édités par elle, je tiens, dans toutes mes publications, à ce que le corps du livre ne contienne rien qui puisse choquer les préjugés enracinés des savants musulmans. C'est pour cela que j'écris en arabe tout ce qui est destiné en même temps à l'Orient réservant la partie française à l'appareil scientifique destiné uniquement aux savants européens.

Pour que les Orientaux voient comment nous travaillons et comment ils devraient travailler, eux, je fais figurer au pied de la page les variantes des mss. de Tripoli et de Leyde. Il est vrai que la langue arabe, avec ses lettres uniformes, ne se prête guère à des notes, dans lesquelles il y a des distinctions à établir, des abréviations connues de tout le monde. C'est aussi pour cela que j'ai rélégué les autres variantes dans la partie française.

Le second volume, qui paraîtra dans le courant de l'an-

n'ai jamais oublié que je m'étais engagé, non pas seulement vis-à-vis de la science européenne, mais vis-à-vis de ce savant arabe qui m'avait montré une si grande bienveillance unie à un esprit libre de tout préjugé. Je me suis mis à copier, à étudier, cherchant mon instruction, dans les cas douteux, auprès de mes amis musulmans. Ce manuscrit avait aussi pour moi un autre intérêt: mon ami me disait que mûsyû Kurmer en avait fait faire une copie. Je compris tout de suite qu'il voulait dire Monsieur le baron A. de Kremer, à la science duquel l'Orient et l'Europe doivent tant. Effectivement, la copie de ce savant figure au N° 18 de son Catalogue (Ueber meine Sammlung orient. Handschriften). Plus j'avançais dans mon travail, plus j'étais sous le charme de la parole du fameux Kâtib. Je n'avais rien lu de pareil, mais aussi n'avais-je rien lu de plus difficile au point de vue lexicographique. Il fallait à chaque moment avoir recours aux dictionnaires. Je puis dire que j'ai appris dans cette étude sur 'Imâd une bonne partie du Qâmoûs, et ce n'est donc pas du jour au lendemain que j'ai entrepris cette publication. Je suis rentré en Europe en 1883 avec ma copie toute finie, plein d'enthousiasme pour mon auteur. Il fallait à présent collationner. Après avoir examiné les mss. de Leyde et de Paris, je me suis décidé à prendre pour base de mon travail mon ms. de Tripoli et celui de Leyde. M. de Goeje, d'une bonté qui ne se démentit jamais, me prêta le ms. de Leide, que je possède depuis plusieurs années. Je tiens à le remercier publiquement de cette amabilité sans laquelle le présent travail n'aurait peut-être pas vu le jour.

Tous les mss. de 'Imâd que j'ai eus à ma disposition sont beaux, mais je suis à priori sur mes gardes contre les belles copies, car si on les suit sans les vérifier, on tombe dans les mêmes erreurs que les copistes. Aussi ai-je vite relevé des fautes dans tous, et les corrections, au nombre de plus de 1500, que j'ai apportées au texte prouvent bien que mon scepticisme était fondé.

#### PRÉFACE.

Il y a en Orient trois noms d'auteurs qui ont une notoriété toute particulière; quelque chose d'idéal, de parfait, d'incomparable les entoure. Ce sont el-Harîrî, 'Imâd ed-dîn el-Kâtib et el-Qâdî el-Fâdil. Dans le monde bien élevé, ceux qui n'ont pas lu le premier, sont bien peu nombreux. Les deux autres sont plutôt connus par ouï-dire: c'est une réputation traditionnelle bien assise, mais l'on pourrait facilement compter ceux qui ont eu en main un exemplaire de leurs ouvrages. Dans mon commerce journalier avec les savants arabes, j'entendais souvent le nom de 'Imâd ed-dîn. On ne pouvait assez le louer, le donnant pour un miracle de Émis. Pendant longtemps je dus me contenter du jugement des autres. Il y a huit ans, pendant un séjour à Tripoli de Syrie, j'eus la bonne fortune de faire la connaissance d'un savant musulman qui possédait une belle bibliothèque. Entre autres raretés, il me fit voir un exemplaire d'el-Fath. Il me le prêta, et je me mis à le parcourir. On comprend facilement qu'une telle lecture, au milieu du pays où les événements décrits se sont déroulés, devait m'intéresser outre mesure. Aussi demandai-je au cheykh la permission de le copier. Pour réponse il me dit: «Prends le livre, je te le donne à condition que tu le publies et que tu me fasses cadeau d'un exemplaire lorsque tu l'auras imprimé ». J'acceptai cette condition. Pendant sept ans je



#### A

#### LA BIEN-AIMÉE COMPAGNE

DE MA VIE, DE MES ÉTUDES ET DE MES VOYAGES

AVEC LAQUELLE J'AI PASSÉ

DE SI HEUREUX JOURS EN SYRIE ET EN PALESTINE.



LArab I 314f

İmâd ed-din el-kâtib el-islahânî

### CONQUÊTE DE LA SYRIE ET DE LA PALESTINE

PAR

Şalâh ed-dîn

PUBLIÉ

PAR

le comte CARLO DE LANDBERG.

VOL. I.

TEXTE ARABE.

Tul- Fath TI- KINST FI 1- Fath of - Kulei

531029

LEYDE. — E. J. BRILL. 1888.



# Imâd ed-dîn el-kâtib el-işfahânî CONQUÊTE DE LA SYRIE ET DE LA PALESTINE

PAR

Şalâh ed-dîn.







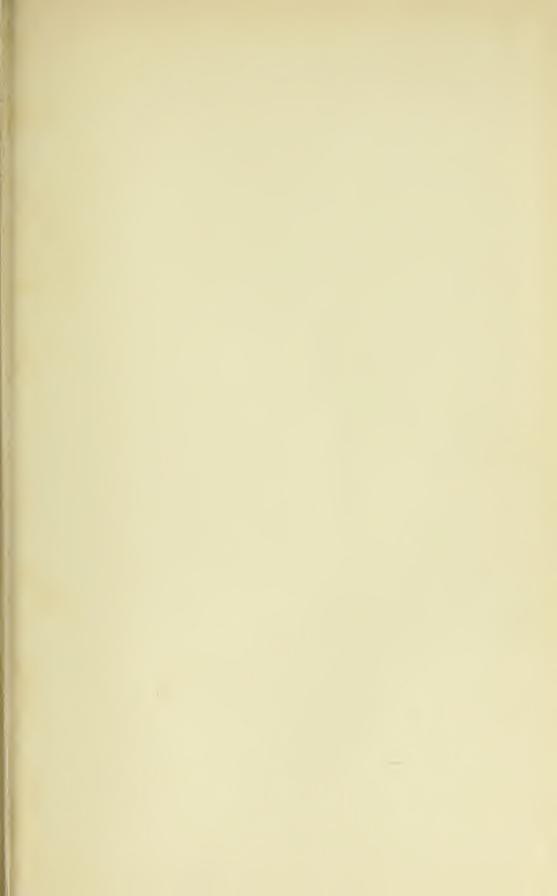





